

لَجَامِعُهُ الفَقِيَّرِ الْمَصُّولِاَهُ الْعَنَيِّ الْفَائِدِ الْفَقِيِّ الْمُصُولِاَهُ الْعَنَيِّ الْفَائِدِ الْمُحَلِّمِ الْمُوسِيِّ الْإِنْ يَوْلِ الْمُحَلِّمِ الْمُحْلِقِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وعَه وَالديهِ آمين

المجسَلَّدُ السَّاسِعُ وَالشَّلَاثُون كَتَابُ: فَضَائِ الصَّكَابِ - تَابُدُ وَضَائِلًا لَصَّكَابِ - تَاكِمُ الْمَادِثِ (١٢٥٦ - ١٤١٦)

دارابن الجوزي



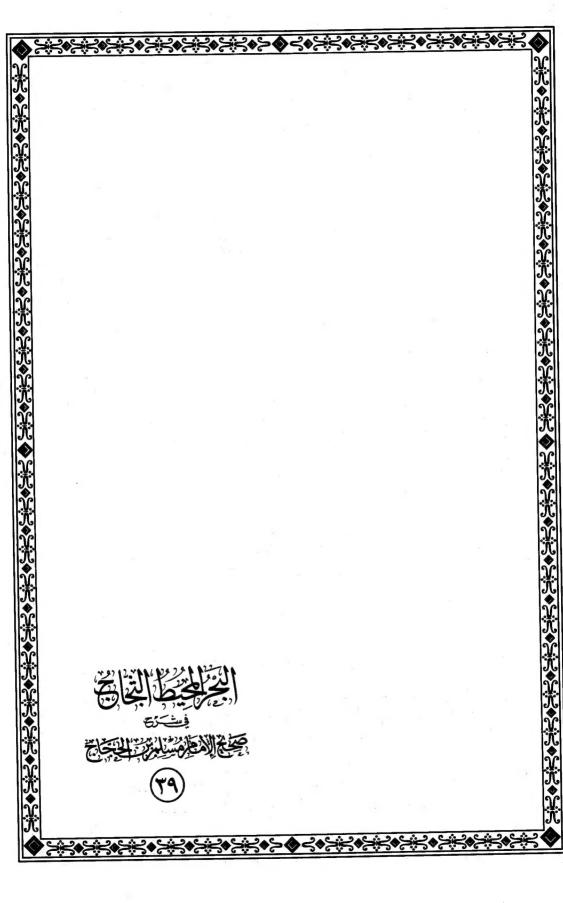



حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٥ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارا بن الجوزي

للنشر والتؤريء

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٧٥٩٣ - ٥٠٠٧٠٥٣ من ب: ٢٩٥٧ الرياض - تلفياكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفياكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفياكس: ٢١٠٧٢٨ - بيروت جوّل: ٨٤١٢١٠ - ١٠٥٣٤٧٦٨٨ - - بيروت مالاحماء - ت: ١٨١٣٧٦٨ - جنة - ت: ١٨١٣٧٦٨ - بيروت هاتف: ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ - فياكس: ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ - القياهرة - جرع - محمول: ١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨ نياو المسكنيونية - ١٠٠٦٨٠٩٠١٠ - البريد الإلكنيروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# براسدار حمن الرحم

قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء التاسع والثلاثين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج كَالله الخميس التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة (١٤٣٢/١١/٢٩هـ).

## (١٢) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

هي: خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصيّ القرشيّة الأسديّة، زوج النبيّ على وأول من صدَّقت ببعثته مطلقاً، قال الزبير بن بكار: كانت تدعى قبل البعثة: الطاهرة، وأمها: فاطمة بنت زائدة، قرشية من بني عامر بن لؤيّ، وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عديّ التميميّ أوّلاً، ثم خَلَف عليها بعد أبي هالة: عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ثم خَلَف عليها رسول الله على هذا قول ابن عبد البرّ، ونسَبه للأكثر، وعن قتادة عَكْس هذا، إن أول أزواجها عتيق، ثم أبو هالة، ووافقه ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه، وهكذا في كتاب النَّسَب للزبير بن بكار، لكن حكى القول الأخير أيضاً عن بعض الناس، وكان تزويج النبيّ على خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وكانت موسرةً، وكان سبب رغبتها فيه ما حكاه لها غلامها ميسرة، مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة، ومما سمعته من بَحِيرا الراهب في حقه على لمّا سافر معه ميسرة، في البعثة، ومما سمعته من بَحِيرا الراهب في حقه للهم، إلا إبراهيم.

وقد ذكرت عائشة والله عليه عليه، فقال لها: «لقد خَشِيتُ على نفسي»، قلب النبي والله لله الله عليه، فقال لها: «لقد خَشِيتُ على نفسي»، فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبداً، وذَكَرَتْ خصاله الحميدة، وتوجهت به إلى ورقة، وهو في «الصحيح»، وقد ذكره ابن إسحاق، فقال: وكانت حديجة

أول من آمن بالله، ورسوله، وصدَّق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسول الله ﷺ، فكان لا يسمع شيئاً يكرهه من الردِّ عليه، فيرجع إليها إلا تثبته، وتهوّن عليه أمر الناس.

وذكر الواقدي من حديث نفيسة أخت يعلى بن أمية قالت: كانت خديجة ذات شرف وجمال، فذكر قصة إرسالها إلى النبي على وخروجه في التجارة لها إلى سوق بُصْرَى، فربح ضَعف ما كان غيره يربح، قالت نفيسة: فأرسلتني خديجة إليه دسيساً أعْرِض عليه نكاحها، فقبِل، وتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، فولدت له القاسم، وعبد الله، وهو الطيب، وهو الطاهر، سُمِّي بذلك؛ لأنها ولدته في الإسلام، وبناته الأربع.

وقد أسند الواقديّ أيضاً قصة تزويج خديجة من طريق أم سعد بنت سعد بن الربيع، عن نفيسة بنت منية أخت يعلى، قالت: كانت خديجة امرأة شريفة ، جَلْدة ، كثيرة المال، ولمّا تأيّمت كان كل شريف من قريش يتمنى أن يتزوجها، فلما أن سافر النبيّ عَلَيْ في تجارتها، ورجع بربح وافر رغبت فيه، فأرسلتني دسيساً إليه، فقلت له: ما يمنعك أن تزوّج؟ فقال: «ما في يدي شيء»، فقلت: فإن كُفيت، ودُعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال: «ومن؟» قلت: خديجة فأجاب.

ماتت خديجة وقيل الهجرة بثلاث سنين، على الصحيح، وقيل بأربع، وقيل: بخمس، وقالت عائشة: ماتت قبل أن تُفرض الصلاة؛ يعني: قبل أن يُعرج بالنبي وقيل، ويقال: كان موتها في رمضان، وقال الواقدي توفيت لعشر خلون من رمضان، وهي بنت خمس وستين سنة، ثم أسند من حديث حكيم بن حزام أنها توفيت سنة عشر من البعثة، بعد خروج بني هاشم من الشّعب، ودُفنت بالحجون، ونزل النبي في خفرتها، ولم تكن شُرعت الصلاة على الجنائز. انتهى ملخصاً من «الإصابة»(١).

وقال القرطبي كَلَله: كانت خديجة في أَنْدعى في الجاهلية: الطاهرة، تزوّجها رسول الله على قبل النبوة ثيباً بعد زواج زوجين: أبي هالة؛ هند بن

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٩٩/٨ - ١٠٣.

النباش التميميّ، فولدت له هنداً، وعتيقِ بن عائذ المخزوميّ، ثم تزوَّجها رسول الله على وهي بنت أربعين سنة، وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة، وتُوفيت، وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهر، وكان رسول الله على إذ تزوج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة، وقيل: ابن خمس وعشرين سنة، وهو قول الأكثر، وقيل: ابن ثلاثين، وأجمع أهل النقل: أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام، وأسلمن، وهاجرن: زينب، وفاطمة، ورقية، وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ابناً يُسمَّى: القاسم، وبه كان يكنى، واختلفوا هل ولدت له ذكراً غير القاسم؛ فقيل: لم تلد له ذكراً غيره. وقيل: ولدت له ثلاثة ولدت له ذكور: عبد الله، والطيب، والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد الله، والطيب والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثير، والله تعالى أعلم.

ومات القاسم بمكة صغيراً. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى، وقيل: لم يعش إلا أياماً يسيرة، ولم يكن للنبي على ولد من غير خديجة إلا إبراهيم، ولدته مارية القبطية بالمدينة، وبها توفي وهو رضيع، ومات بنات النبي على كلهن قبل موته إلا فاطمة، فإنها توفيت بعده بستة أشهر.

وكانت خديجة على امرأة شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذات مال، وقد تقدَّم أنها أول من آمن بالنبيّ على، وأنه على نُبِّى يوم الإثنين، فصلّت آخر ذلك اليوم، وكانت عوناً للنبيّ على حاله كله، وردءاً له تثبته على أمره، وتصدّقه فيما يقوله، وتصبّره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب، ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت. قيل: كانت وفاتها قبل مُهاجَر النبيّ على إلى المدينة بسبع سنين. وقيل: بخمس. وقيل: بأربع. وقيل: بثلاث، وهو أصحها، وأشهرها \_ إن شاء الله تعالى \_ وتوفيت هي وأبو طالب \_ عم رسول الله على \_ في سنة واحدة. قيل: كان بينهما ثلاثة أيام، وتوفيت في رمضان، ودُفنت بالحجون. انتهى (۱).

[٦٢٥١] (٢٤٣٠) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣/٦ \_ ٣١٤.

وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّاً إِلْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَلِيّاً بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةً بِنْتُ خُوَيْلِدٍ»، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ).

#### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، تقدّم أيضاً قريباً.

٦ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب ظائبه، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، و«أَبُو مُعَاوِيَّةً» هو: محمد بن خازم

#### الضرير.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، هشام عن أبيه، وصحابيّ عن صحابيّ هو عمّه، عبد الله بن جعفر عن عليّ ﷺ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب، ووقع عند عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن جعفر، وهو من المزيد في متصل الأسانيد؛ لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر، قاله في «الفتح»(۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۸، كتاب «الفضائل» رقم (۳۸۱۵).

(يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّاً)؛ أي: ابن أبي طالب على قال في «الفتح»: اتفق أصحاب هشام على ذكر عليّ فيه، وقصر به محمد بن إسحاق، فرواه عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن النبيّ على أخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم، لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ، فالظاهر أنهما حديثان. انتهى (۱).

(بِالْكُوفَةِ) بضمّ الكاف، وسكون الواو: مدينة مشهورة بالعراق، قيل: سُمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعوا، واستداروا، قاله الفيّوميّ كَالله(٢).

وقال في «التاج»: الكُوفَةُ بالضَّمِّ: الرَّمْلَةُ الحمْراءُ المُجْتَمِعةُ، وقِيلَ: المُسْتَدِيرةُ، أَوْ كُلُّ رَمْلَةٍ تُخالِطُها حصْباءُ، أَو الرَّمْلَة ما كانتْ، والكُوفَةُ: مَدِينَةُ العِراقِ الكُبْري، وهي قُبَّةُ الإِسلام، ودارُ هِجرَةِ المُسْلِمِينَ، قيل: مَصَّرَها سعْدُ بنُ أَبِي وقّاص، وكانَ قبل ذلك مَنْزَلَ نُوح ﷺ، وبَنَى مَسْجِدَها الأَعظَم، واخْتُلِفَ في سَبَب تَسْمِيتِها، فقِيلَ: سُمِّيتُ؛ لاسْتِدارتِها، وقِيل: بسبَب اجْتِماع الناس بها، وقِيلَ: لكَوْنِها كانتْ رَملَةً حمْراءَ، أو لاخْتِلاطِ تُرابِها بالحَصَى، ويقال لها أيضاً: كُوفانُ بالضم، ويُفتح، وقالَ اللَّحْيانِيُّ: كُوفانُ: اسمٌ للكُوفَةِ، وبها كانَتْ تُدْعَى قبلُ، وقال الكِسائِيُّ: كانَت الكُوْفَةُ تُدْعَى كُوفانَ، ويُقالُ لها أيضاً: كُوفَةُ الجُنْدِ؛ لأنَّه اخْتُطَّتْ فيها خِطَطُ العربِ أَيَّامَ عُثْمَانَ ﴿ إِنَّهُ ، ويقال: أَيَامَ عُمرَ وَ إِنَّهُ ، خَطَّطَها \_ أَي: تَولَّى تَخْطِيطُها \_ السائِبُ بنُ الأَقْرَعُ بنِ عوْفِ الثَّقَفِيُّ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ مع النُّعمانِ بَنِ مُقَرِّنٍ، وقد ولِيَ أَصبهانَ أيضاً، وبها ماتَ وعَقِبُه بها، أو سُمِّيتُ بِكُوفَانَ، وَهُو جُبَيْلٌ صَغِيرٌ، فَسَهَّلُوهُ، وَاخْتَطُّوا عَلَيْهِ، أَو مِنَ الكَيْفِ، وَهُو القَطْعُ؛ لأَنَّ أَبْرَوِيزَ أَقْطَعَه لبَهْرامَ، أَو لأَنَّها قِطْعَةٌ من البلادِ، والأصلُ كُيْفَة، فلمّا سَكَنَت اليّاءُ، وانْضَمّ ما قَبْلُها جُعِلَتْ واواً، أو هي من قوْلهم: هُمْ في كُوفانٍ بالضّمّ، وكَوَّفانٍ مُحَرَّكَةً مشَدَّدَةَ الواوِ؛ أي: في عِزِّ ومَنَعَةٍ، أو لأَنَّ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۰۲۱، كتاب «الفضائل» رقم (۳۸۱۵).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٥٤٤.

جَبَل ساتِيدَمَا مُحيطٌ بها، كالكافِ، أو لأنَّ سَعْداً؛ أي: ابنُ أبي وقّاصِ عَلَيْهُ لَمَّا أَراد أَنْ يَبْنِيَ الْكُوفَةَ ارْتادَ هذهِ المَنْزِلَةَ للمُسْلِمينَ، قال لهمُ: تَكَوَّفُوا في هذا المكانِ؛ أي: اجْتَمِعُوا فيه، أو لأنَّه قالَ: كَوِّفُوا هذه الرَّمْلَةَ؛ أي: نَحُوها، وانْزِلُوا. انتهى باختصار (١).

(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ)؛ أي: نساء أهل الدنيا في زمانها، وليس المراد أن مريم خير نسائها؛ لأنه يصير كقولهم: زيد أفضل إخوانه، وقد صرَّحوا بمنعه، فهو كما لو قيل: فلان أفضل الدنيا، وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس على بلفظ: «أفضل نساء أهل الجنة»، فعلى هذا فالمعنى: خير نساء أهل الجنة مريم، وفي رواية: «خير نساء العالمين»، وهو كقوله تعالى: ﴿أَمْطَفَنُكِ وَطَهَرُكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَطَهَرَكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَأَمْطَفَنَكِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلا الله وَيَعْهَرَكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَاللهُ وَلا عَمْلُهُ وَلا الله وَيَعْهَرُكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَلا الله وَيَعْهَرُكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَلا الله وَيَعْهَرُكِ وَأَمْطَفَنُكِ وَاللهُ وَلا عَلَيْ فِيكَةٍ الله وَيَعْهَرُكُ وَاللهُ وَلا عَنْ عَلا مِن يقول: إنها نبيّة، وأما من قال: ليست بنبيّة، وأما من قال: ليست بنبيّة، وأما على عالَمِي زمانها، وبالأول جزم الزجاج، وجماعة، واختاره القرطبيّ، ويَحْتَمِل أيضاً أن يراد نساء بني إسرائيل، أو نساء تلك الأمة، أو القرطبيّ، ويدفع ذلك «موسى الأشعريّ عَلَيْهُ الآتي بعده بصيغة الحصر: أنه لم يكمل من النساء غيرها، وغير آسية (٢٠).

(وَخَيْرُ نِسَائِهَا)؛ أي: نساء هذه الأمة (خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ») قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: خديجة أفضل نساء الأمة مطلقاً لهذا الحديث، وقد تقدم في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذِكر مريم وآسية، وهو يقتضي فضلهما على غيرهما من النساء، ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من آسية، وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة، وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة حيث قال: «ولم يكمل من النساء»؛ أي: من نساء الأمم الماضية، إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه، وعند النسائي

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۲۱۰۸/۱ ـ ۲۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۰۵ ـ ۵۰، كتاب «الفضائل» رقم (۳٤٣٢).

بإسناد صحيح عن ابن عباس: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية»، وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس: «حسبك من نساء العالمين» فَذَكرهن، وللحاكم من حديث حذيفة؛ أن رسول الله على أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة (۱).

(قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) قال النووي كَالله: أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في «نسائها»، وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كلّ من بين السماء والأرض من النساء، والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه، قال القاضي عياض: ويَحْتَمِل أن المراد: أنهما من خير نساء الأرض، والصحيح الأول. انتهى (٢).

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۹۸/۱۵.

موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: "سيدة نساء العالمين: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية"(١)، وهذا حديث حسن، رافع لإشكال هذه الأحاديث.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقب الحافظ قول القرطبي كَالله: حديث حسنٌ، فقال ما حاصله: هذا الحديث الدال على الترتيب ليس بثابت، وأصله عند أبى داود، والحاكم بغير صيغة ترتيب. انتهى.

قَال: فأمَّا من يرى: أن مريم صدّيقة، وليست بنبيَّة فلهم في تأويل هذه الأحاديث طريقان:

أحدهما: أن معناها: أن كل واحدة من أولئك النساء الأربع خير عالم زمانها، وسيدة وقتها.

وثانيهما: أن هؤلاء النسوة الأربع هن أفضل نساء العالم؛ وإن كنَّ في أنفسهن على مزايا متفاوتة، ورُتَب متفاضلة، وما ذكرناه: أوضح وأسلم. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كللهُ (٢).

وقال الطيبي كَالَمُهُ: الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم، والثاني على هذه الأمة، قال: ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حُكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى.

قال الحافظ: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث: «وأشار وكيع إلى السماء والأرض»، فكأنه أراد أن يبيّن أن المراد: نساء الدنيا، وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا، وبهذا جزم القرطبيّ أيضاً.

وقال الطيبيّ: أراد أنهما خيرُ مَن تحت السماء وفوق الأرض من النساء، قال: ولا يستقيم أن يكون تفسيراً لقوله: «نسائها»؛ لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء، كذا قال، ويَحْتَمِل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانيّ في «الأوسط»، و«الكبير» بنحوه. راجع: «مجمع الزوائد» ٩/

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ١٥ - ٢١٦.

السماء، والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة، وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت، فعُرج بروحها إلى السماء، فلمّا ذكرها أشار إلى السماء، وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة، فكانت في الأرض، فلما ذكرها أشار إلى الأرض، وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة، فالمراد أنهما خير من صُعِد بروحهن إلى السماء، وخير من دُفِن جسدهن في الأرض، وتكون الإشارة عند ذِكر كل واحدة منهما.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها» خبر مقدَّم، والضمير لمريم، فكأنه قال: مريم خير نسائها؛ أي: نساء زمانها، وكذا في خديجة.

وقد جزم كثير من الشراح أن المراد: نساء زمانها؛ لحديث أبي موسى وقد جزم كثير من الرجال كثير، موسى وقل الآتي بعد هذا، قال: قال رسول الله وتقل الكمل من النساء إلا مريم، وآسية»، فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية، كما أثبته لمريم، فامتنع حمل الخيرية في هذا الحديث على الإطلاق.

وقد جاء ما يفسر المراد صريحاً، فروى البزار، والطبرانيّ من حديث عمار بن ياسر رفعه: «لقد فُضّلت خديجة على نساء أمتي، كما فُضّلت مريم على نساء العالمين»، وهو حديث حسن الإسناد (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ رضي الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٢٥١] (٢٤٣٠)، و(البخاريّ) في «الأنبياء» (٣٤٣٠) و«الفضائل» (٣٨٧٧)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٧٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٩٣/٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٧/ ٤٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٨٤٧)، و٢١١ و١٤٣) وفي «الفضائل» (٢/ ٨٤٧)، (وابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٠ و ٣٨٠)، و(البزّار) في «مسنده»

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ۵۲۱ ـ ۵۲۲، كتاب «الفضائل» رقم (۳۸۱۵).

(٢/ ١١٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨/٢٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٣٩٩ و ٤٥٥)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٢٠٣)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٨/ ١٤٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٦٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

- - ۲ \_ (ومنها): بیان فضل مریم ﷺ.

٣ ـ (ومنها): ما قيل: يُستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة والله عند موت التين: ويَحْتَمِل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك؛ لأنها كان لها عند موت خديجة ثلاث سنين، فلعل المراد: النساء البوالغ، قال الحافظ: كذا قال، وهو ضعيف، فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ، ومن لم تَبُلغ، وأعم ممن كانت موجودة، وممن ستوجد، وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس والمناه مرفوعاً: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة، وفاطمة، ومريم، وآسية»، وهذا نص صريح، لا يَحْتَمِل التأويل.

 ٤ \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وقد يتمسك بحديث الباب من يقول:
 إن مريم ليست بنبيّة؛ لتسويتها في حديث الباب بخديجة، وليست خديجة بنبيّة بالاتفاق.

والجواب: أنه لا يلزم من التسوية في الخيرية التسوية في جميع الصفات، وقد استدل من قال بنبوة مريم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله اَصَطَفَنكِ الله الصفات وقد استدل من قال بنبوة مريم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله اَصْلَفَك مِورة آل عمران: ٤٢]، وليس بصريح في ذلك، وأيده بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم، ولا يمنع وصفها بأنها صديقة، فقد وُصِف يوسف بذلك، وقد نُقل عن الأشعري أن في النساء عدّة نبيات، وحصرهن ابن حزم في ست: حواء، وسارة، وهاجر، وأم موسى، وآسية، ومريم، وأسقط القرطبيّ سارة، وهاجر، ونقله في «التمهيد» عن أكثر الفقهاء، وقال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبية، وقال عياض: الجمهور على خلافه، ونقل النوويّ في «الأذكار» أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، وعن الحسن: ليس في النساء نبية، ولا في

الجنّ، وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء، ونقله السهيليّ في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاء، قاله في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: إني أتعجّب من الاختلاف المذكور \_ أعني: في نبوّة مريم، وغيرها من النساء \_ فإنهم إن أرادوا بالوحي إرسال الله تعالى الملك إليهنّ، فهذا مما لا مجال للاختلاف فيه؛ لظواهر النصوص؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا وَفُولُه عَلَىٰ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيّا ﴾ [مريم: ١٧]، وقوله عَلىٰ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَى الْقِيهِ فِى الْبَيّرِ وَلا تَخَافِى وَلا تَخَافِى وَلا تَخَرَقُ إِنَّا وَاللهُ وَلَا تَخَافُوهُ مِن الْمُرْسَلِين ﴿ وَالله عَلَىٰ الله وَمَا وَالله عَلَىٰ الله وَمَا وَرَاهُ إِلله عَلَىٰ الله وَمَا وَرَاهُ إِلله عَلَىٰ الله وَمَا الله عَلَىٰ الله وَمَركَنُهُ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْبَيْتُ إِنّهُ مَعِيدٌ غَيدًا الله هؤلاء وقوله على هؤلاء وقوله عنو ذلك من الآيات، فإنها نصوص صريحة واضحة إلى هؤلاء النساء.

وإن أرادوا بالنبوّة: النبوّة بإرشاد الخلق، وهدايتهم، فهذا مما لا يدلّ عليه نصّ الكتاب والسُّنَّة، فلا ينبغي أن يُختلف فيه.

والحاصل: أن وحي الله على إلى بعض النساء ببعض الأمور التكلفيّة، أو بالبشارة، ونحو ذلك مما لا يُتوقّف في صحته، فمن هذه الجهة القول بنبوّة بعضهن صحيح، وأما الوحي بما يتعلّق بإرشاد الناس، وقيادتهم بالشريعة، فهذا غير ثابت، فلا يصحّ القول به؛ لأنه مما لم يُنزل به الله تعالى من سلطان، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٢] (٢٤٣١) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۵۶.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيلِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام»).

#### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

١ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ - بفتح الجيم والميم - المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلس، ورُمي بالإرجاء [٥] (ت١١٨) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٥ / ٤٥٢.

٢ \_ (مُرَّةُ) بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ \_ بسكون الميم \_ أبو إسماعيل الكوفيّ
 هو الذي يقال له: مُرَّة الطّيّب، ثقةٌ عابدٌ [٢] (٧٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم
 في «المقدمة» ٦/٥٥.

٣ \_ (أَبُو مُوسَى) عبد بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير عليه، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ربيّ ، ذو مناقب جمّة، وقد تقدّم قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً) قال في «الفتح»: مُرَّة والد عمرو غير مُرَّة شيخه، وهو عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ - بفتح الجيم والميم - المرادي ثقة عابد، من صغار التابعين، وأما شيخه مرة فهو ابن شَرَاحيل مخضرمٌ، ثقةٌ عابدٌ أيضاً، من كبار التابعين، ويقال له: مرّة الطّيّب، ومرّة الخير. انتهى (۱).

(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ﴿ أَنه (قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٨/١٤، كتاب «الأنبياء» رقم (٣٤١١).

رَسُولُ اللهِ عَلَى: (كَمَلَ) بتثليث الميم، قال الفيّوميّ كَلَله: كَمَلَ الشيءُ كُمُولاً، من باب قَعَد، والاسم الكَمَالُ، ويستعمل في الذوات، وفي الصفات، يقال: كَمَلَ: إذا تمّت أجزاؤه، وكَمَلَت محاسنه، وكَمَل الشهرُ؛ أي: كمل دوره، وتَكَامَلَ تَكَامُلاً، واكتَمَلَ اكتِمَالاً، وكَمَلَ من أبواب: قَرُب، وضَرَب، وتَعِبَ أيضاً، لغاتٌ، لكن باب تَعِبَ أردؤها، انتهى (١).

(مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ) قال في «العمدة»: المراد من الكمال: التناهي في جميع فضائل الرجال(٢).

وقال القاضي عياض كله في «المشارق»: كمل؛ أي: انتهى في الفضل نهاية التمام والكمال، دون نقص، وقيل: كمل في العقل؛ إذ قد وُصف النساء بنقص ذلك. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَاللهُ: قوله: «كَمَل من الرجال كثير... إلخ» الكمال: هو التناهي والتمام، ويقال في ماضيه: «كَمُل» بفتح الميم، وضمها<sup>(٤)</sup>، ويكمُل في مضارعه بالضم، وكمال كل شيء بحسبه، والكمال المطلق: إنما هو لله تعالى خاصة، ولا شك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء، ثم تليهم الأولياء؛ ويعني بهم: الصدّيقين والشهداء والصالحين.

وإذا تقرر هذا، فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث يعني به: النبوة، فيلزم أن تكون مريم وآسية نبيّتين، وقد قيل بذلك، والصحيح: أن مريم نبيّة؛ لأنّ الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، كما أوحى إلى سائر النبيين، وأما آسية، فلم يَرِد ما يدلّ على نبوتها دلالة واضحة، بل على صدّيقيتها وفضيلتها، فلو صحّت لها نبوّتها لَما كان في الحديث إشكال، فإنّه يكون معناه: أن الأنبياء في الرجال كثير، وليس في النساء نبيّ إلا هاتين المرأتين، ومن عداهما من فضلاء النساء صدّيقات لا نبيّات، وحينئذ يصحّ أن تكونا أفضل نساء العالمين.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) تقدّم أنه مثلّث الميم، فلا تنس، وبالله تعالى التوفيق.

والأولى أن يقال: إن الكمال المذكور في الحديث ليس مقصوراً على كمال الأنبياء، بل يندرج معه كمال الأولياء، فيكون معنى الحديث: إن نَوْعَي الكمال وُجد في الرجال كثيراً، ولم يوجد منه في النساء المتقدِّمات على زمانه على أكمل من هاتين المرأتين، ولم يتعرض النبي في هذا الحديث لأحد من نساء زمانه، إلا لعائشة خاصة، فإنَّه فضلها على سائر النساء، ويُستثنى منهن الأربع المذكورات في الأحاديث المتقدِّمة، وهنَّ: مريم بنت عمران، وخديجة، وفاطمة، وآسية؛ فإنَّهن أفضل من عائشة، بدليل أحاديث الباب، وبهذا يصحُّ الجمع، ويرتفع التعارض إن شاء الله تعالى. انتهى (۱).

(وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيةَ امْرَأَةِ فِرْعُونَ) قال في «الفتح»: استُدِلّ بهذا الحصر على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء، ثم الأولياء، والصديقون، والشهداء، فلو كانتا غير نبيّتين لَلَزم ألا يكون في النساء وليّة، ولا صدّيقة، ولا شهيدة، والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة، فكأنه قال: ولم ينبّأ من النساء إلا فلانة وفلانة، ولو قال: لم تثبت صفة الصدّيقية، أو الولاية، أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح؛ لوجود ذلك في غيرهن، إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء، فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك، والله أعلم.

وعلى هذا فالمراد مَنْ تقدَّم زمانه على الله ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة، وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة والله على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لِمَا فيه من تيسير المؤنة، وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى.

[تنبيه]: إنما أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة خديجة ربيها، وإن لم يكن فيه ذِكرها، إشارة إلى ما ورد من زيادتها في بعض الروايات (٢)، فقد ورد

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٣١ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) فلا حاجة لِمَا قاله بعض الشرّاح من استبعاده ذِكْره هنا. راجع: «شرح الشيخ الهرريّ» ٣٢/٢٣٠.

في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: "ومريم ابنة عمران": "وخديجة بنت عُويلد، وفاطمة بنت محمد"، أخرجه الطبرانيّ عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة بالسند المذكور هنا، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبرانيّ بهذا الإسناد، وأخرجه الثعلبي في "تفسيره" من طريق عمرو بن مرزوق به، وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما، وذلك فيما سبق في قصة مريم من حديث عليّ في الفظ: "خير نسائها خديجة".

وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة، وذلك فيما أخرجه ابن حبان، وأحمد، وأبو يعلى، والطبرانيّ، وأبو داود، في «كتاب الزهد»، والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس عباس الله قال: قال رسول الله الله الفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون»، وله شاهد من حديث أبي هريرة فله في «الأوسط» للطبرانيّ، ولأحمد في حديث أبي سعيد فله، رفعه: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان من مريم بنت عمران»، وإسناده حسن، فإن ثَبَت ففيه حجة لمن قال: إن آسية امرأة فرعون ليست نبيّة، وأخرج البخاريّ في مناقب فاطمة فله قوله الله الجنة».

قال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبيةٌ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، وأما آسية فلم يَرِد ما يدل على نبوتها، وقال الكرمانيّ: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها؛ لأنه يُطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد: بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، قال: وقد نُقل الإجماع على عدم نبوّة النساء، كذا قال، وقد نُقل عن الأشعريّ أن من النساء من نُبيّ، وهنّ ست: حواء، وسارة، وأم موسى، وهاجر، وآسية، ومريم، والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر، أو نهي، أو بإعلام، فهو نبيّ، وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله كلى، ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن.

وذكر ابن حزم في «الملل والنحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع

فيها إلا في عصره بقرطبة، وحكى عنهم أقوالاً، ثالثها الوقف، قال: وحجة المانعين قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ إِلّا رِجَالاً الآية [يوسف: ١٠٩] قال: وهذا لا حجة فيه، فإن أحداً لم يدّع فيهن الرسالة، وإنما الكلام في النبوة فقط، قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم، وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها، من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي يدل على ثبوت ذلك لها، من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي إليها بذلك، قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: وأَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِن ٱلنَّبِيَّنَ الآية [مريم: ٥٨]، فدخلت في عمومه والله أعلم.

ومن فضائل آسية امرأة فرعون: أنها اختارت القتل على المُلْك، والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في موسى على النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في موسى على النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في موسى على النعيم الذي والنقص المالة عين قالت: ﴿قُرْتُ عَيْنِ لِي ﴾ [القصص: ٩](١).

(وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً) ﴿ النِّسَاءِ الظاهر أنه أراد نساء النبي الله الله عَلَى النِّسَاءِ الظاهر أنه أراد نساء النبي الله قال في «الفتح»: هذا لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي الفضل لا يدخل فيها مثل فاطمة الله جمعاً بين هذا الحديث، وبين حديث: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة، وفاطمة...» الحديث، وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ، من حديث ابن عباس، وكذلك حديث علي الله مرفوعاً: «خير نسائها خديجة» (٢)، وقد تقدّم.

(كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ») الثريد: الخبز الْمُفَتَّت في المرق وغيره، وهو طعام سريع الهضم، كثير النفع، كما أن الصديقة والله كثيرة النفع للأمة بحسب العلم والفتيا<sup>(٣)</sup>.

وقال في «العمدة»: هو مِن ثردت الخبز ثرداً: إذا كسرته فهو ثريد، ومثرود، والاسم: الثُّردة بالضم، والثريد غالباً لا يكون إلا باللحم، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٦/۸، كتاب «الأنبياء» رقم (٣٤١١).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/۸۷۸، رقم (۳۷۲۹).

<sup>(</sup>٣) «شرح سنن ابن ماجه» ٢٣٦/١.

الأثير: قيل: لم يُرِدْ عين الثريد، وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً؛ لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحم، والعرب قلما تجد طبيخاً، ولا سيّما بلحم (١).

وقال القرطبي كَلَّهُ: وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة ليسارة مؤنته، وسهولة إساغته، وعظيم بركته؛ ولأنه كان جلَّ أطعمتهم، وألنَّها بالنسبة لهم ولعوائدهم، وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل، وذلك بحسب العوائد في الأطعمة، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

وقوله: (عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»)؛ أي: باقيه، قال ابن الأثير ﷺ: والسائر مهموزاً: الباقي، والناس يستعملونه في معنى الجميع، وليس بصحيح، وقد تكررت في هذه اللفظة، في الحديث، وكلها بمعنى باقي الشيء. انتهى (٣).

وقال النووي كَالله: قوله: «كفضل الثريد على سائر الطعام» قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة: نَفْعه، والشّبَع منه، وسهولة مساغه، والالتذاذ به، وتيسر تناوله، وتمكّن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، وغير ذلك، فهو أفضل من المرق كله، ومن سائر الأطعمة، وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد: تفضيلها على نساء هذه الأمة. انتهى (3).

وقال الطيبي كَلَّهُ: لم يعطف عائشة و السية، لكن أبرز الكلام في صورة جملة مستقلة؛ تنبيها على اختصاصها بما امتازت به على سائرهن، ونحوه في الأسلوب قوله وخبّب إليّ من الدنيا: الطيب، والنساء، وجُعلت قرّة عيني في الصلاة» (٥).

وقال التوربشتي كالله: قيل: إنما مثّل الثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب،

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ٣٢٧. (٤) «شرح النوويّ» ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، أخرجه أحمد، والنسائق، والحاكم.

ولا يَرَوْن في الشبع أغنى غناءً منه، وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلحم، ورُوي: «سيد الطعام اللحم»، فكأنها فُضّلت على النساء كفضل اللحم على سائر الأطعمة، والسر فيه: أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء، واللذة، والقوّة، وسهولة التناول، وقلة المؤونة في المضغ، وسرعة المرور في المريء، فضرب به مَثلاً؛ ليؤذِن بأنها أعطيت مع حسن الْخَلْق والْخُلُق، وحلاوة النطق فصاحة اللهجة، وجودة القريحة، ورزانة الرأي، ورصانة العقل، والتحبب إلى البعل، فهي تصلح للتبعل، والتحدث، والاستئناس بها، والإصغاء إليها، وحسبك أنها عَقلت عن النبي على ما لم يعقل غيرها من النساء، وروت ما لم يو مثلها من الرجال.

ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهم، وألذّها قول الشاعر [من الوافر]:

إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأْدِمُهُ (١) بِلَحْمِ فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الشَّرِيدُ (٢) والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ رَبِي الله هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/٢٢] (٢٤٣١)، و(البخاريّ) في «الأنبياء» (٣٤١٣ و٣٤٣٣) و«الفضائل» (٣٧٦٩ و٢٧٧٠) و«الأطعمة» (٤١٨ و ٤١٩٥)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٨٧)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٧/٨٢) و«فضائل الصحابة» (٢٤٨ و ٢٧٥)، و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (٣٢٨٠) والطيالسيّ) في «مسنده» (١/٨٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٨٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٩٨ و ٣٩٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/٩٨ و ٤٠٩)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/٨٢)، و(ابل راهويه) في «مسنده» (٢/٩٨)، و(الطبرانيّ) في

<sup>(</sup>١) من باب ضرب.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٣٦٢١ ـ ٣٦٢٢.

«الكبير» (٢٦/ ١٠٩ و١١٠ و١١١ و١١١) وفي «الصغير» (٢٦٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٦٠) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١١٧ و٢١١٧ و٥١١٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٩٦٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ - (منها): بیان أن نوع الذكر أفضل من نوع الأنثى، حیث كمل منهم
 کثیر، ولم یكمل منهن إلا قلیل.

۲ ـ (ومنها): بيان فضل مريم، وآسية ﷺ.

٣ ـ (ومنها): بيان فضل عائشة رضي النساء حيث شُبّهت بأفضل الطعام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٣] [٦٢٥٣] (٢٤٣٢) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ، قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا ﷺ، وَمَنِّي، وَبَشِرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: وَمِنِّي).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (ابْنُ فُضَيْلِ) هو: محمد بن فضيل بن غَزْوان تقدّم قريباً.

٢ - (عُمَارَةُ) بنَّ القعقاع بن شُبْرمة - بضم الشين المعجمة، والراء، بينهما موحدة ساكنة - الضَّبِّيّ الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٨/١.

٣ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله الْبَجَليّ الكوفيّ، قيل:
 اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمٰن، وقيل: جرير،
 ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَكُلّلهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه أبو هريرة رضي أحفظ من روى الحديث في دهره.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) الْبَجَلِيّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ وَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيّ ﷺ في رواية سعيد بن كثير عند الطبرانيّ أن ذلك كان بحراء.

[تنبيه]: قال النووي كَالله: هذا الحديث من مراسيل الصحابة، وهو حجة عند الجماهير، كما سبق، وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني؛ لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة في ، فهو محمول على أنه سمعه من النبي كالله، أو من صحابي آخر، ولم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبي كالله.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يُدرك أيام خديجة» أراد به الإشارة المعروفة عند أهل الحديث، وهي أن كلّ من حكى قصّة، أو واقعة حضرها، فهو موصول، وكلّ من حكى قصّة، أو واقعة لم يحضرها فإنه منقطع، وذلك مثل ما هنا، فإن أبا هريرة على ممّل ما لقي النبيّ على إلا في المدينة عام خيبر، وقصّة خديجة على كانت في مكّة قبل الهجرة، وإلى هذا أشار السيوطيّ كَلَهُ في «ألفيّة الأثر» حيث قال:

وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ قِطَةً رَوَى مُتَصِلٌ وَغَيْرُهُ قَطْعاً حَوَى (١)

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلِهِ خَلِيجَةُ، قَدْ أَتَتْكَ)؛ أي: توجّهت إليك، وقوله: (مَعَهَا إِنَاءٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، وقوله: (فِيهِ إِدَامٌ) جملة في محل رفع صفة لـ "إناءٌ»، وقوله: (أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ) «أو» فيهما لكل من الراوي، وفي رواية الإسماعيليّ: «فيه إدام، أو طعام، وشراب»، وفي رواية سعيد بن كثير المذكورة عند الطبرانيّ: «أنه كان حَيْساً». (فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ)؛ أي: وصَلَت إليك، (فَاقْرَأُ) بوصل الهمزة؛ لأنه أمْر من الثلاثيّ، متعد إلى الثاني بـ «على»، يقال: قرأت السلام عليه، ولا يتعدّى إليه بنفسه، وإنما يتعدّى النه بنفسه، وإنما يتعدّى

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرحى للألفيّة المذكور» ١٨٨/١ ـ ١٨٩.

بالهمزة، فيقال: أقرأته السلام، قال الفيّوميّ كَلَّهُ: وقرأت على زيد السلام أَقْرَوُهُ عليه قِرَاءَةً، وإذا أمَرت منه قلت: اقْرَأْ عليه السلام، قال الأصمعيّ: وتَعْديته بنفسه خطأ، فلا يقال: اقْرَأْهُ السلام؛ لأنه بمعنى: اثلُ عليه، وحكى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعيّاً، فيقال: فلانٌ يُقْرئك السلام. انتهى(١).

(عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَلَىٰ، وَمِنِّي) زاد الطبرانيّ في الرواية المذكورة: «فقالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام»، وللنسائيّ من حديث أنس قال: «قال جبريل للنبيّ عَلَيْ: إن الله يُقرئ خديجة السلام - يعني: فأخبِرها - فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام، ورحمة الله، وبركاته»، زاد ابن السنيّ من وجه آخر: «وعلى من سمع السلام، إلا الشيطان».

قال العلماء (٢): في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل: وعليه السلام، كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام على الله، فنهاهم النبي على أه وقال: "إن الله هو السلام، فقولوا: التحيات لله»، فعَرَفت خديجة؛ لصحة فهمها أن الله لا يُردّ عليه السلام، كما يردّ على المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء الله، وهو أيضاً دعاء بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يردّ به على الله، فكأنها قالت: كيف أقول: السلام عليكم، والسلام اسمه، ومنه يُطلب، ومنه يَحصل، فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فجَعَلت مكان ردّ السلام عليه الثناء عليه، ثم قالت: "وعليك يليق بالله، وما يليق بغيره، فقالت: "وعلى جبريل السلام»، ثم قالت: "وعليك السلام»، ويستفاد منه ردّ السلام على من أرسل السلام، وعلى من بلّغه، والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابها، فردّت عليه، وعلى النبيّ على مرتين: مرة بالتخصيص، ومرة بالتعميم، ثم أخرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه مرتين: مرة بالتخصيص، ومرة بالتعميم، ثم أخرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه لا يستحق الدعاء بذلك.

قيل: إنما بلُّغها جبريل عَلِينًا من ربها بواسطة النبيِّ ﷺ احتراماً للنبيِّ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲.٥٠

<sup>(</sup>٢) راجع: «الفتح» ٨/ ٥٢٨ ـ ٥٢٩، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٢٠).

وكذلك وقع له لمّا سَلَّم على عائشة لم يواجهها بالسلام، بل راسلها مع النبيّ ﷺ، وقد واجه مريم بالخطاب، فقيل: لأنها نبية، وقيل: لأنها لم يكن معها زوج يُحترم معه مخاطبتها.

قال السهيليّ: استدلّ بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قِبَل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربها.

وزعم ابن العربيّ أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة، وردّ بأن الخلاف ثابت قديماً، وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا، وبما تقدم، ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه الحاكم، من حديث ابن عباس رفعه: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد».

قال السبكيّ الكبير: لعائشة ﴿ مَنْ الفضائل ما لا يحصى، ولكن الذي نختاره، وندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة، واستدلّ لفضل فاطمة بما تقدم في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين.

قال الحافظ: وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين أولى، وأن لا نفضّل إحداهما على الأخرى.

وسئل السبكي: هل قال أحد: إن أحداً من نساء النبي على غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يُعْتَدّ بقوله، وهو مَنْ فضّل نساء النبي على جميع الصحابة في؛ لأنهن في درجته في الجنة، قال: وهو قول ساقط مردود. انتهى.

قال الحافظ: وقائله هو أبو محمد بن حزم، وفساده ظاهر، قال السبكي: ونساء النبي ﷺ بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل، وهن أفضل النساء؛ للقلول الله تعالى: ﴿يُلِسَآءَ ٱلنِّي لَسَّةُنَّ كَأَمَرِ مِّنَ ٱللِّسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْقُنَ اللَّهِ الآية [الأحزاب: ٣٧]، ولا يستثنى من ذلك إلا من قيل: إنها نبية، كمريم، والله أعلم.

ومما نبَّه عليه أنه وقع عند الطبرانيّ من رواية أبي يونس، عن عائشة؛

أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب، وهي رواية شاذة، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).

(وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ) - بفتح القاف، والصاد المهملة، بعدها موحّدة - قال ابن التين: المراد به لوَّلوَة مجوّفة واسعة؛ كالقصر المنيف، وعند الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أخرى، عن ابن أبي أوفى: «يعني: قصب اللوّلوّ»، وعنده في «الكبير» من حديث أبي هريرة: «بيت من لوّلوة مجوّفة»، وأصله في مسلم، وعنده في «الأوسط» من حديث فاطمة: «قالت: قلت: يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب، قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر، واللوّلوّ، والياقوت».

وأما قوله: «ببيت»، فقال أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد به بيت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملها، ولهذا قال: «لا نصب فيه»؛ أي: لم تتعب بسببه.

(لا صَخَبَ فِيهِ) الصَّخَب - بفتح الصاد المهملة، والخاء المعجمة، بعدها موحّدة -: الصياح، والمنازعة برفع الصوت. (ولا نَصَبَ) - بفتح النون، والصاد المهملة، بعدها موحَّدة -: التَّعَب، وأغرب الداوديّ، فقال: الصخب: العيب، والنَّصَب: العِوَج، وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة، قاله في «الفتح»(٢).

وقال النووي كَالله: قوله: «ببيت من قصب» قال جمهور العلماء: المراد به: قصب اللؤلؤ المجوّف؛ كالقصر المنيف، وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر، قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوّف: قصب، وقد جاء في الحديث مفسَّراً ببيت من لؤلؤة محياة، وفسروه بمجوّفة، قال الخطابيّ وغيره: المراد بالبيت هنا: القصر.

وأما الصخب: فبفتح الصاد، والخاء، وهو الصوت المختلط المرتفع.

والنصب: المشقة والتعب، ويقال فيه: نُصْبٌ، بضم النون، وإسكان الصاد، وبفتحهما لغتان، حكاهما القاضي وغيره؛ كالْحُزْن والْحَزَن، والفتح

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۸۲۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۲۷، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۰).

أشهر وأفصح، وبه جاء القرآن، وقد نَصَب الرجل، بفتح النون، وكسر الصاد: إذا أعيا. انتهى (١٠).

وقال عياض في «المشارق»: قوله: «ببيت من قصب» قد ذكر ابن وهب في روايته تفسيره في الحديث نفسه، قالت: «يا رسول الله ما بيت من قصب؟ قال: هو بيت من لؤلؤة مُجَبَّأَةٍ»، قال ابن وهب: أي: مجوّفة، ويروى: مجوّبة بمعناه، قالوا: القصب هو اللؤلؤ المجوّف الواسع؛ كالقصر المنيف، قال الخليل: القصب ما كان من الجوهر مستطيلاً أجوف، ويؤيد تفسيرهم قوله في الحديث الآخر: «قباب اللؤلؤ»، وفي الآخر: «قصر من درة مجوّفة». انتهى (۲).

وقال القرطبيّ تَطَلَّهُ: قوله: «من قصب. . . إلخ» قال الهرويّ وغيره: القصب \_ هنا \_: اللؤلؤ المجوَّف المستطيل، والبيت: هو القصر.

قال: وهذا نحو قوله ﷺ في الحديث الآخر: «إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوَّفة عرضها ستون ميلاً»، متّفقٌ عليه، وفي لفظ آخر: «من درَّة بيضاء طولها ستون ميلاً»، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

والصخب: اختلاط الأصوات، ويقال: بالسين والصاد، والنصب: التعب والمشقة. ويقال: نُصْبٌ، ونَصَبٌ؛ كحُزْن وحَزَن؛ أي: لا يصيبها ذلك؛ لأنَّ الجنة منزهة عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿لَا يَنَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا لِأَنَّ الجنة منزهة عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿لَا يَنَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا لِأَنَّ الجنة منزهة عن ذلك، كما قال تعالى: أن هذا البيت خالص لها، لا تُنازَع فِيه، وذلك من فضل الله تعالى عليها، لا بنصبها في فيه، وذلك من فضل الله تعالى عليها، لا بنصبها في العبادة، ولا اجتهادها في ذلك. انتهى (٣).

وقوله: (قَالَ أَبُو بَكُو)؛ يعني: ابن أبي شيبة، (فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: وَمِنِي) غرض المصنف كَاللهُ بهذا بيان اختلاف شيوخه الثلاثة، فقد اتّفق أبو كريب، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، فقالا في روايتهما: «عن أبي زرعة، قال: سمعت أبا هريرة عَلَيْهُ»،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰۰/۱۵ ـ ۲۰۱. (۲) «مشارق الأنوار» ۲/۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٦١٣.

فصرّحا بالسماع، وزادا في الحديث قول جبريل: «ومني»؛ أي: بعد قوله: «فاقرأ عليها السلام من ربّها عليه الله ومنّي»، وخالفها أبو بكر بن أبي شيبة، فقال: «عن أبي هريرة»، ولم يذكر السماع، وأسقط لفظة: «ومنّي»، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ المُتَفَقُّ عليه .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٢/٣٥٢] (٢٤٣٢)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٨٢٠) و«التوحيد» (٧٤٩٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٩٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣١) و «فضائل الصحابة» (١٥٨٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٠٠٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٣/ ١٠)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣٩٥٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٩٥٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا - (منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين رضيًا، حيث إن الله تعالى خصها بإرسال السلام إليها، قال القرطبيّ كَللهُ: وإبلاغ الملَك لها أن الله يقرأ عليها السَّلام؛ فضيلة عظيمة، وخصوصية شريفة، لم يُسمع بمثلها لمن ليس بنبيّ إلا لعائشة رضيًا على ما يأتي. انتهى (١).

Y \_ (ومنها): ما قاله في «الفتح» نقلاً عن السهيلي ك 動物: النكتة في قوله: «من قصب»، ولم يقل: من لؤلؤ: أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السَّبْق بمبادرتها إلى الإيمان، دون غيرها، ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث. انتهى.

قال: وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يَصْدُر منها ما يُغضبه قطّ، كما وقع لغيرها.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٦١٣.

٣ - (ومنها): ما قاله السهيلي كلله أيضاً: مناسبة نفي هاتين الصفتين - يعني: الصخب، والنصب - أنه كل لمّا دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعاً، فلم تُحُوجه إلى رفع صوت، ولا منازعة، ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهوّنت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشّرها به ربها بالصفة المقابلة لِفعلها. انتهى (١).

٤ - (ومنها): ما نقله في «الفتح» عن السهيليّ أيضاً، قال: لِذِكر البيت معنى لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام، منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بُعِث النبيّ على بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها، قال: وجزاء الفعل يُذكر غالباً بلفظه، وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت، دون لفظ القصر. انتهى.

قال: وفي ذِكر البيت معنى آخر؛ لأن مرجع أهل بيت النبي اللها؛ لِمَا ثبت في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِلدِّهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيّ وَيُطَهِّرُ ثَطْهِيرًا والأحزاب: ٣٣] قالت أم سلمة: «لمّا نزلت دعا النبيّ الله فاطمة، وعليّا، والحسن، والحسين، فجلّلهم بكساء، فقال: اللّهُمَّ هؤلاء أهل بيتي . . . » الحديث، أخرجه الترمذيّ، وغيره، ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحَسنَيْن من فاطمة، وفاطمة بنتها، وعليّ نشأ في بيت خديجة، وهو صغير، ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبويّ إلى خديجة دون غيرها ثيرها .

٥ \_ (ومنها): ما قيل: يُستدل بهذا الحديث على فضل عائشة على خديجة في ، وتُعُقّب بأن ذلك ليس بلازم؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من النساء في هذا الحديث نساء زمنها، وقال السبكيّ الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة، والخلاف شهير، ولكن الحقّ أحقّ أن يُتّبع، وقال ابن تيميّة: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة، وكأنه رأى

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۵۲۷، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۵۲۷، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۰).

التوقّف، وقال ابن القيّم: إن أُريدَ بالتفضيل كثرة الثواب عند الله، فذاك أمر لا يُطّلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وهي فضيلة لا فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة، فقد ثبت النصّ لفاطمة وحدها.

وقد أخرج الطحاوي، والحاكم بسند جيّد عن عائشة؛ أن النبي على قال في حقّ زينب ابنته لمّا أوذيت عند خروجها من مكة: «هي أفضل بناتي، أصيبت فيّ»، راجع «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٤] (٢٤٣٣) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا نَصَبَ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) الكوفي، تقدّم قبل بابين.

٢ - (إسْمَاعِيلُ) بنَ أبي خالد الْبَجَليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتْ [٤] (ت١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٩.

" - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ الله شهد الحديبية، وعُمَّر بعد النبيّ الله دهراً، ومات الله الله سنة سبع وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة الله تقدم في «الصلاة» ١٠٧٢/٤١.

والباقيان ذُكرا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف لَغَلَّلُهُ كلاحقه، وهو (٤٨٢) من رباعيّات الكتاب.

<sup>(</sup>١) "الفتح" ٧/ ١٠٩. وراجع: "تكملة فتح الملهم" أيضاً ٥/ ١٤٠ ـ ١٤١.

#### شرح الحديث:

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) قال في «الفتح»: هذا مما حمله التابعيّ عن الصحابيّ عَرَضاً، وليس هذا من التلقين؛ لأن التلقين لا استفهام فيه، وإنما يقول الطالب للشيخ: قُلْ: حدثنا فلان بكذا، فيحدِّث به من غير أن يكون عارفاً به حديثه، ولا بعدالة الطالب، فلا يؤمَن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدر، فيدلّ على تساهل الشيخ، فلذلك عابوه على مَن فَعَله. انتهى (۱).

(أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةً بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟) ولفظ البخاريّ: "بشّر النبيّ ﷺ خديجة ببيت في الجنّة"، فيكون بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أبشّرها؟ (قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ﴿ (نَعَمْ، بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، مِنْ قَصَبٍ) بفتحتين؛ أي: من لؤلؤ مجوّفة واسعة كالقصر المنيف، (لَا صَخَبَ فِيهِ) بفتح الصاد، والخاء؛ أي: لا صياح، ولا منازعة برفع الصوت، (وَلَا نَصَبَ) بفتحتين، أو بضمّ، فسكون؛ أي: لا تعب، ولا مشقّة فيه، وقد تقدّم تمام الشرح في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﴿ الله عنه عليه .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢١/١٥٦ و ٢٥٥٦] (٢٤٣٣)، و(البخاريّ) في «العمرة» (١٧٩٢) و «مناقب الأنصار» (٣٨١٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٩٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (١٣/١٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٥٥٣ و ٣٥٠ و ٣٥٠) وفي «الفضائل» (١٥٧٧ و ١٥٨١ و ١٥٨١)، و(ابنه عبد الله) في «زوائده» (١٥٩٣)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٧٢٠)، و(البزّار) في «مسنده» (٨/ ٢٧١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨/ ٢٧١)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَة» (٨/ ٢٤١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/٥٢٦، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨١٩).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ ـ (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن طرخان التيميّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم
 المكيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ ـ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: تقدّم أن هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف، كسابقه، وهو (٤٨٣) منه رباعيّاتِ الكتاب.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) ضمير الجماعة لهؤلاء الخمسة: أبي معاوية، ووكيع، والمعتمر، وجرير، وسفيان بن عيينة، فكلّهم رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده المذكور.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي، وهو حديث عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، فالضمير في «مثله» للحديث المذكور، لا لعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كما زعمه بعض الشرّاح (۱)، وادّعى أنه غلط، قال: والصواب بمثلهما، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» مقروناً بيعلى بن عبيد، فقال:

<sup>(</sup>١) هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه» ٢٣/ ٥٣٢.

(۲۹۹۰) \_ حدّثنا أبو بكر، نا وكيع ويعلى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى، قال: سمعته يقول: «بَشَّر رسول الله ﷺ خديجة ببيت في الجنة، من قصب، لا صخب فيه، ولا نصب». انتهى (١).

ورواية المعتمر بن سليمان، عن إسماعيل ساقها النسائي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(۸۳٦٠) \_ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا المعتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: «بَشَر رسول الله ﷺ خديجة ببيت في الجنة، لا صخب فيه، ولا نصب». انتهى (٢٠).

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

ورواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل ساقها الحميديّ كَظَلَهُ في «مسنده»، فقال:

(۷۲۰) \_ حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن أبي خالد، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أبشر رسول الله ﷺ خديجة ببيت في الجنة، من قصب، لا سخب فيه، ولا نصب؟ قال: نعم. انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٦] (٢٤٣٤) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدٍ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيّ، ثقةٌ حافظ شهيرٌ، وله أوهام [١٠]
 (ت٣٩٣) وله ثلاث وثمانون سنة (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) «الآحاد والمثاني» ٥/ ٣٨٢. (٢) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) «مسند الحميديّ» ٢/ ٣١٤.

والباقون تقدّموا قريباً، و«عبدة» هو: سليمان الكلابي، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٧] (٢٤٣٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِمَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى عَدْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةَ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَلَى أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ عَلَى أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَدْبَعُ الشَّاةَ، ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أَم المؤمنين ﴿ أَنها (قَالَتْ: مَا) نافية، (غِرْتُ) بكسر الغين المعجمة، يقال: غَارَ الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغَارُ، من باب تَعِبَ غَيْراً، وغَيْرةً بالفتح، وغَاراً، قال ابن السِّكِيت: ولا يقال: غِيراً، وغِيرةً بالكسر، فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرانُ، والمرأة غَيُورٌ، أيضاً، وغَيْرَى، وجَمْع غَيْرانَ، وغَيْرَى: غُيَارَى، بالضم، عَيُورٍ: غُيُرٌ، مثلُ رَسول ورُسُل، وجَمْع غَيْرَانَ، وغَيْرَى: غُيَارَى، بالضم، والفتح، وأغارَ الرجل زوجته: تزوج عليها، فَغَارَتْ عليه، قاله الفيّوميّ كَالَهُ (١٠).

وقال ابن الأثير تَظَلَّلُهُ: الْغَيْرةُ: هي الْحَمِيّة والأَنْفَةُ، يقال: رَجلٌ غَيُورٌ، وامرأةٌ غَيُورٌ بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى. انتهى (٢).

(عَلَى امْرَأَةٍ) وفي الرواية التالية: «ما غِرت على نساء النبي الله إلا على خديجة»، قال في «الفتح»: فيه ثبوت الغيرة، وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء، فضلاً عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي الله، فلكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بيَّنت سبب ذلك، وأنه لكثرة ذِكر

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٨.

النبيّ ﷺ إياها، ووقع في رواية أصرح من هذا، حيث قال فيها: «من كثرة ذِكر رسول الله ﷺ إياها».

وأصل غيرة المرأة من تخيّل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذّكر تدل على كثرة المحبة.

وقال القرطبيّ: مرادها بالذِّكر لها: مدحها، والثناء عليها.

ووقع عند النسائيّ من رواية النضر بن شُميل عن هشام: «من كثرة ذِكره إياها، وثنائه عليها»، فعَطْف الثناء على الذِّكر من عَطْف الخاصّ على العامّ، وهو يقتضي حمل الحديث على أعمّ مما قاله القرطبيّ، قاله في «الفتح»(١).

(مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً) قال الطيبيّ كَالله: «ما» يجوز أن تكون مصدريّةً، أو موصولةً؛ أي: ما غرتُ مثلَ غيرتي، أو مثل التي غِرتها. انتهى (٢).

(وَلَقَدْ هَلَكَتْ)؛ أي: ماتت خديجة وَ الله الله الله الله الله الله أنْ يَتَرَوَّجَنِي) أشارت بهذا إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. (بِثَلَاثِ سِنِينَ) قال النوويّ: أرادت بذلك زمن دخولها عليه، وأما العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة ونصف، أو نحو ذلك. انتهى (٣).

وللحافظ تعقّب على كلام النوويّ هذا، حيث قال: إن المدة بين العقد عليها، والدخول بها كان أكثر من ذلك(٤).

وقولها: (لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا) وفي رواية عبد الله الْبَهِيّ، عن عائشة عند الطبرانيّ: «وكان إذا ذَكَر خديجة لم يسأم من ثناء عليها، واستغفارٍ لها». انتهر (٥).

قال القرطبيّ كَلْللهُ: هذا بيان للسبب الحامل لها على الغيرة، قال القرطبيّ كَلْللهُ: قولها: «يذكرها»؛ أي: يمدحها، ويثني عليها، ويذكر فضائلها،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۵۲۳، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۱۶).

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٩٢١/١٢.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٠١/١٥.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٨/ ٥٢٤، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨١٦).

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ٨/٥٢٥.

وذلك لفرط محبته إياها، ولِما اتَّصَل له من الخير بسببها، وفي بيتها، ومن أحبَّ شيئاً أكثر من ذِكره؛ ولذلك قال النبيّ ﷺ: «إني رُزقت حبها»(١).

وكونه ﷺ يُهدي لخلائل خديجة: دليل على كرم خُلُقه ﷺ، وحُسْن عهده، ولذلك كان يرتاح لهالة بنت خُويلد إذا رآها، وَيَهَا أُرُّ الْمَا لها، وسروراً بها. انتهى (٣).

وقولها: (وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ عَلَىٰ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ فِي الْجَنَّةِ) هذا أيضاً من جملة أسباب الغيرة؛ لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبي عَلَيْ لها، ووقع عند الإسماعيليّ من رواية الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، بلفظ: «ما حَسَدت امرأة قطّ ما حسدت خديجة، حين بشّرها النبيّ عَلَيْ ببيت من قصب...» الحديث.

(وَإِنْ كَانَ) «إن» مخففة من الثقيلة، ويراد بها تأكيد الكلام، ولهذا أتت اللام في قولها: (لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، ثُمَّ يُهْدِيهَا) بضمّ أوله، من الإهداء رباعيًا، (إِلَى خَلَائِلِهَا) ـ بالخاء المعجمة ـ جمع خَلِيلة؛ أي: صديقة، وهي أيضاً من أسباب الغيرة؛ لِمَا فيه من الإشعار باستمرار حبه لها، حتى كان يتعاهد صواحباتها، ولفظ البخاريّ: «فيهدي في خلائلها منها ما يسعهنّ»؛ أي: ما يكفيهنّ، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة والله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخرجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۲/۲۵۲ و۲۵۷ و۲۵۸ و۲۵۹ و۲۲۹۰ و۲۲۹۰) و«النكاح» (۲۴۳ و۳۸۱۷)، و(البخاريّ) في «الفضائل» (۳۸۱ و۳۸۱۷) و«النكاح» (۲۲۹۵) و «الأدب» (۲۰۰۶) و «التوحيد» (۷۶۸۶)، و (الترمذيّ) في «المناقب» (۲۰۱۷)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (۵/۹۶ و۲۹۰)، و (ابن ماجه) في «النكاح»

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كما يأتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٢) يقال: هش الرجلُ هشاشةً، من بابي تعب، وضرب: تبسّم، وارتاح. «المصباح».

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٧١٧.

(١٩٩٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٥٨ و٢٠٢ و٢٧٩)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٢/ ٢١٢ و ٣٣٠)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٣/ ١١ و١٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَى خِدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، فَيُقُولُ (١): «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ»، قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْماً، فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟ هُ قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْماً، فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟ هُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الْكِنْديّ، أبو مسعود العسكريّ، نزيل الرّيّ، أحد الحفاظ، صدوقٌ، له غرائب [١٠] (ت٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ١٢١/٥.

٢ \_ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) \_ بمعجمة مكسورة، وياء، ومثلّثة \_ ابن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عُمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [٨] (ت٤ أو ١٩٥) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٦/٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكُهَا)؛ أي: لم أدرك أيام كونها زوجة للنبي الله الأنها ماتت قبل أن يتزوّج بها، وفي الرواية الآتية: «وما رأيتها قطّ»، قال في «الفتح»: ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة، وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه؛ لأنه كان لها عند موتها ست سنين، كأنها أرادت بنفي الرؤية والإدراك النفي بقيد اجتماعهما عند النبي الله أي: لم أرها وأنا عنده، ولا أدركتها كذلك، وقد وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة: «ولقد هلكت قبل أن يتزوجني». انتهى.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «يقول».

وقولها: (فَيَقُولُ)<sup>(١)</sup> وفي نسخة: «يقول» بحذف الفاء.

وقوله: (أَرْسِلُوا بِهَا)؛ أي: بتلك الشاة، والظاهر أنه ﷺ يُهديها بأكملها، لا يترك شيئاً في بيته، ويَحْتمل أن تكون الباء بمعنى «من»، كما قوله تعالى: ﴿عَنَا يَشْرَبُ بَهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ [الإنسان: ٦].

ويؤيّد هذا الاحتمال رواية البخاريّ بلفظ: «فيُهدي منها ما يسعهنّ»، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةً) بفتح الهمزة: جمع صَدِيق بفتح، فكسر، قال الفيّوميّ كَاللهُ: الصَّدِيقُ: المُصَادِقُ، وهو بيِّنُ الصَّدَاقَةِ، واشتقاقها من الصِّدْق في الْوُدّ، والنَّصْح، والجمع أَصْدِقَاءُ، وامرأة صَدِيقٌ، وصَدِيقَةٌ أيضاً، ورجل صِدِيقٌ - بالكسر، والتثقيل: ملازم للصدق. انتهى (۱).

وفي رواية للبخاريّ: «وربما ذبح الشاةَ، ثمّ يقطّعها أعضاءً، ثم يبعثها في صدائق خديجة».

وقولها: (فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟) بالنصب بفعل مقدّر؛ أي: «أتذكر خديجة؟»، وفي رواية البخاريّ: «فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد».

قولها: "إنها كانت، وكانت"؛ أي: كانت فاضلةً، وكانت عاقلةً، ونحو ذلك، وعند أحمد من حديث مسروق، عن عائشة: "آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذّبني الناس، وواستني بمالها إذ حَرَمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء».

وقوله: «وكان لي منها ولد» وكان جميع أولاد النبي على من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من جاريته مارية، والمتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يُكْنَى، مات صغيراً قبل المبعث، أو بعده، وبناته الأربع: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، وعبد الله، وليد بعد المبعث، فكان يقال له: الطاهر، والطيب، ويقال: هما أخوان له،

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» 1/٣٣٦.

ومات الذكور صغاراً باتفاق، ذكره في «الفتح»(١).

وقوله: (إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا) ببناء الفعل للمفعول، قال القرطبي كَلَّشُهُ: كان حبه ﷺ لها؛ لِمَا تقدم ذكره من الأسباب، وهي كثيرة، كل منها كان سبباً في إيجاد المحبة (٢).

وقال النوويّ تَكَلَّلُهُ: فيه إشارة إلى أن حبّها فضيلة حصلت. انتهى (٣). والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّلُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٥٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، إِلَى قِصَّةِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم ذُكروا قبله، سوى زُهير، فتقدّم قبل أربعة أبواب.

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً)؛ يعني: حديث أبي معاوية نحو حديث أبي أسامة الماضي.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا)؛ يعني: أن أبا معاوية لم يذكر في روايته بعد قصّة الشاة غيرها، والظاهر ـ كما يظهر من التنبيه التالي ـ أنه أراد عدم ذكره قوله: «ولقد أمره ربه. . . إلخ»، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن راهويه كَالله في «مسنده»، فقال:

(۷۲۰) \_ أخبرنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «ما غِرْت على امرأة من نساء رسول الله على ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، ولكن لكثرة ذِكر رسول الله على إياها، إن كان مما يَذبح الشاة، فيتتبع بها صدائق خديجة يُهديها إليهنّ». انتهى (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۰». (۲) «المفهم» ٦/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٠١/١٥. (٤) «مسند إسحاق بن راهويه» ٢/٢١٢.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ، قَالَتْ: مَا خِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا خِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً؛ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قريباً.

٢ - (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همام بن نافع الْجِمْيريِّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيِّ، ثقةٌ حافظٌ مصنف شهيرٌ، عَمِي في آخر عمره، فتغيِّر، وكان يتشيع
 [٩] (ت٢١١) وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٣ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدّث به بالبصرة من كبار [٧] (١٥٤) وهو ابن ثمان وخمسين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، والمسائل المتعلّقة به، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦١] (٣٤٣٦) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبله.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) ﴿ الله الله القَالَتُ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُ ﷺ عَلَى خَدِيجَةً) ﴿ الله المنتَى مَاتَتُ عَالَ في «الفتح»: هذا مما كافأ النبي ﷺ به خديجة في الدنيا حيث إنه لم يتزوج في حياتها غيرها، قال: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عِظَم قَدْرها عنده، وعلى مزيد فضلها؛ لأنها

أغنته عن غيرها، واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه على عاماً، بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاماً، انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاماً، وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فَصَان قلبها فيها من الغيرة، ومِن نَكَد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، ومما اختصت به سَبْقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنَّت ذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهن؛ لِمَا ثبت أن: «من سَنَّ فسنَّة حسنةً. . . » الحديث، وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق على بالنسبة إلى الرجال، ولا يَعْرِف قَدْر ما لكلِّ منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله على (١).

وقال النووي: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد، وحفظ الودّ، ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيّاً وميتاً، وإكرام معارف ذلك الصاحب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢١/١٢٦] (٢٤٣٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٧/ ٤٩٦ و ٤٩٣)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٤٢٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/ ٤٥٠)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٢٠٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٧٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[٦٢٦٢] (٣٤٣٧) \_ (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ أُخْتُ خَلِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِغْذَانَ خَلِيجَةً، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ»، فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ السَّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْراً مِنْهَا؟).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۵ه \_ ۲۲ه.

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدَثانيّ هرويّ الأصل، تقدّم قريباً.

٢ - (عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقون ذُكروا قبله، ولطائف هذا الإسناد تقدّمت قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَة) أم المؤمنين ﴿ انها (قَالَت: اسْتَأَذْنَتْ هَالَةً بِنْتُ خُويْلِهِ أَخْتُ خَلِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴾ (هالة) \_ بفتح الهاء، وتخفيف اللام \_ بنت خُويلد ﴿ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الله العزى بن عبد شمس، والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي عَلَى وقد ذكروها في الصحابة، وهو ظاهر هذا الحديث، وقد هاجرت إلى المدينة؛ لأن دخولها كان بها؛ أي: بالمدينة، ويَحْتَمِل أن تكون دخلت على النبي على بمكة حيث كانت عائشة معه بالمدينة، ووقع عند المستغفريّ من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بهذا السند: (قَدِم ابنُ لخديجة، يقال له: هالة، فسمع النبيّ على في قائلته كلام هالة، فانتبه، وقال: هالةُ هالةُ »، قال المستغفريّ: الصواب هالة أخت خديجة. انتهى.

ورَوَى الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبي هالة، عن أبيه البيه؛ أنه «دخل على النبيّ ﷺ، وهو راقد، فاستيقظ، فضمّه إلى صدره، وقال، هالةُ هالةُ»، وذكر ابن حبان، وابن عبد البرّ في الصحابة هالة بن أبي هالة التميميّ، فلعله كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالة، والله أعلم، قاله في «الفتح»(۱).

(فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ)؛ أي: تذكّر صفة استئذانها؛ لِشَبَه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك (٢).

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قولها: «فعرف استئذان خديجة»؛ أي: تذكّر عند

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۵۲۹، ۵۳۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۱).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۱٦/ ۲۸۲، و «الفتح» ٨/ ٥٣٠.

استئذان هالة خديجة، وكأن نَغْمة هالة كانت تُشبه نَغْمة خديجة، وأصلُ هذا كله أن من أحب محبوباً أحبَّ محبوباته، وما يتعلق به، وما يُشْبِهه. انتهى (١).

(فَارْتَاحَ لِذَلِكَ) بالحاء المهملة؛ أي: اهتزّ لذلك سروراً، ويُروى: «فارتاع» من الرَّوْع بفتح الراء؛ أي: فَزِع، والمراد من الفزع لازِمُه، وهو التغيّر(٢٠).

وقال النوويّ كَالله: قولها: «فارتاح لذلك»؛ أي: هَشّ لمجيئها، وسُرّ بها؛ لتذكّره بها خديجة، وأيامها، وفي هذا كله دليل لِحُسن العهد، وحِفظ الوُدّ، ورعاية حرمة الصاحب، والعشير في حياته، ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. انتهى (٣).

(فَقَالَ) ﷺ عند ذلك: («اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ») بنصب هالة؛ أي: يا الله اجعلها هالة، فيكون منصوباً على المفعولية، للفعل المقدّر، ويجوز رفعه، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه هالةُ(٤).

وقال القرطبي كَلَّلُهُ: يجوز في «هالة» الرفع على خبر الابتداء؛ أي: هذه هالة، فأكرمها، وأحسن إليها، والنَّصب على إضمار فعل؛ أي: أُكْرِم هالة، واحفظها، وما أشبَه ذلك من التقدير الذي يليقُ بالمعنى. انتهى (٥).

(فَغِرْتُ) بكسر الغين المعجمة، وتقدّم ضَبْطه، (فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ) «ما» استفهاميّة في محل رفع مبتدأ خبره «تَذكُر»، وهو مبنيّ للفاعل، وقولها: (مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ) عَجُوزٍ) «من» زائدة، و «عجوز» مفعول به لـ «تذكر»، وقولها: (مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ) متعلّق بصفة لـ «عجوز».

قال القرطبيّ كَالله: قول عائشة في الله الفرا أخرجه منها فرط الغيرة، وخِفَّة الشباب، والدَّلال، ولذلك لم يُنكر عليها النبيّ على شيئاً مما قالت (٦)، وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الغَيْرى لا تُؤاخذ بما يصدرُ عنها

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣١٧. (۲) «عمدة القاري» ٦١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٢٠٢/١٥. (٤) «عمدة القاري» ٢٨٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٦/٧١٣.

<sup>(</sup>٦) هذا غير صحيح، بل أنكر عليها، كما سيأتي بيانه قريباً.

في حال غيرتها، وليس ذلك أخذاً صحيحاً؛ لأنَّ الغيرة هنا جزءُ السَّبب، لا كل السَّبب، وذلك أن عائشة وَ المَّا اجتمع فيها تلك الأمور الثلاثة: الغيرة، والشباب \_ ولعل ذلك كان قبل بلوغها \_ والدَّلال، وذلك أنها: كانت أحب نسائه إليه بعد خديجة، فإحالة الصَّفح عنها على بعض هذه الأمور دون بعض تحكُّم، لا يقال: إنما يصحُّ إسناد الصَّفح إلى الغيرة؛ لأنَّها هي التي نصَّت عليها عائشة فقالت: «فغرت»؛ لأنَّا نقول: لو سلّمنا أن غيرتها وحدها أخرجت منها ذلك القول لَمَا لزم أن تكون غيرتها وحدها هي الموجبة للصفح عنها، بل يحتَمِل: أن تكون الغيرة وحدها، ويَحْتمل أن تُعتبر باقي الأوصاف، لا سيما ولم ينص النبي عَلَي على المسقط ما هو، فبقي الأمر محتملاً للأمرين، فلا تكون فيه حجَّة على ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً التعقّب على كلام القرطبيّ هذا، فلا تغفل، وبالله تعالى التوفيق.

وقولها: (حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ) بالجرّ صفة ثانية لـ«عجوز».

وقال أبو البقاء: يجوز في «حمراء» الرفع على القطع، والنصب على الصفة، أو الحال<sup>(٢)</sup>، قال في «الفتح»: والموجود في جميع النسخ، وفي مسلم: «حمراء» بالمهملتين، وحَكَى ابن التين أنه رُوي بالجيم، والزاي، ولم يذكر له معنى، وهو تصحيف، والله أعلم.

قال النووي كَوْلَهُ: قولها: «حمراء الشدقين»: معناه: عجوز كبيرة جدّاً حتى قد سقطت أسنانها من الكِبَر، ولم يبق لِشِدْقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقى فيه حمرة لِثَّاتها. انتهى (٣).

وقال القرطبي كَلَّهُ: قيل: معنى حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين، والعرب تُطلق على الأبيض: الأحمر كراهة اسم البياض؛ لكونه يشبه البرص، ولهذا كان عَلَيْ يقول لعائشة: «يا حميراء»، ثم استبعد القرطبيّ هذا؛ لكون

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٨١٣.

<sup>(</sup>٢) "إعراب الحديث النبويّ" لأبي البقاء العكبريّ ص٣٤٧ رقم (٤١١).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٠٢/١٥.

عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص، فلو كان الأمر كما قيل لنَصَّت على البياض؛ لأنه كان يكون أبلغ في مرادها، قال: والذي عندي أن المراد بذلك: نِسبتها إلى كِبَر السنّ؛ لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالباً الحمرة المائلة إلى السمرة.

قال الحافظ: كذا قال، والذي يتبادر أن المراد بالشدقين: ما في باطن الفم، فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللَّنَةِ وغيرها، وبهذا جزم النوويّ وغيره. انتهى (١).

(هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ) ولفظ البخاريّ: «قد أبدلك» (الله خَيْراً مِنْهَا؟»)» قال القرطبيّ كَلَلهُ: تعني بـ «خيراً»: أجمل، وأشبّ ـ وتعني: نفسها ـ، لا أنها خير منها عند الله، وعند رسوله ﷺ؛ لِمَا تقدَّم من الأحاديث التي ذكرناها في صدر الكلام، وكونه ﷺ لم يتزوج على خديجة إلى أن ماتت، يدلّ على عظيم قَدْرها عنده، ومحبته لها، وعلى فضل خديجة أيضاً؛ لأنها اختصَّت برسول الله ﷺ، ولم يشاركها فيه أحد؛ صيانة لقلبها من التَّغيير والغَيْرة، ومن مناكدة الضرة. انتهى (٢).

وقال ابن التين كَالله: في سكوت النبي على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة الله الله أن يكون المراد بالخيرية هنا: حُسن الصورة، وصِغَر السنّ. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يلزم من كونه لم يُنقل في هذه الطريق أنه ﷺ ردّ عليها عدم ذلك، بل الواقع أنه صدر منه ردّ لهذه المقالة، ففي رواية ابن أبي نجيح، عن عائشة، عند أحمد، والطبرانيّ في هذه القصة: «قالت عائشة: فقلت: أبدلك الله بكبيرة السنّ حديثة السنّ، فغضب، حتى قلت: والذي بعثك بالحقّ لا أذكرها بعد هذا إلا بخير».

وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة، والحديث يفسِّر بعضه بعضاً.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۵۲۹، ۵۳۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۱).

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٦/٨١٣.

ورَوَى أحمد أيضاً، والطبراني، من طريق مسروق، عن عائشة، في نحو هذه القصة: «فقال ﷺ: ما أبدلني الله خيراً منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس...» الحديث (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة الله الخرجه المصنّف موصولاً، والبخاريّ تعليقاً.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢٦٢/١٢] (٢٤٣٧)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٨٢١) تعليقاً، و(أحمد) في «مسنده» (٢/١١٠ ـ ١١٨)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٢/٢٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/٢٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٠٨)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٨٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١٨/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٣٨٧)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان شدّة حب النبيّ ﷺ خديجة ﷺ، حيث كان يرتاع لسماع صوت أختها.

٢ ـ (ومنها): بيان ما جُبلت عليه المرأة من شدّة الغيرة، ولو كانت صالحة عالمة تقيّة، كعائشة عليها.

٣ ـ (ومنها): ما قاله الطبريّ وغيره من العلماء: الغيرة مسامَح للنساء، ما يقع فيها، ولا عقوبة عليهنّ في تلك الحالة؛ لِمَا جُبلن عليه منها، ولهذا لم يزجر النبيّ ﷺ عائشة في عن ذلك.

وتعقب القاضي عياض هذا بأن ذلك جرى من عائشة لِصِغَر سنّها، وأول شبيبتها، فلعلها لم تكن بلغت حينئذ.

قال الحافظ: وهو مُحْتَمِلٌ مع ما فيه من نظر.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۹، ۵۳۰، کتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۱).

وقال القرطبيّ: لا تدل قصة عائشة وذلك أن عائشة واخذ بما يصدر منها؛ لأن الغيرة هنا جزء سبب، وذلك أن عائشة وأن اجتمع فيها حينئذ الغيرة، وصِغَر السن، والإدلال، قال: فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم، نَعَم الحامل لها على ما قالت الغيرة؛ لأنها هي التي نَصّت عليها بقولها: «فغِرتُ»، وأما الصفح، فيَحْتَمِل أن يكون لأجل الغيرة وحدها، ويَحْتَمِل أن يكون لها ولغيرها من الشباب، والإدلال.

وتعقّب الحافظ هذا، فقال: الغيرة محقّقة بتنصيصها، والشباب محتاج إلى دليل، فإنه عليها وهي بنت تسع، وذلك في أول زمن البلوغ، فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليها، وهي بنت تسع؟ وأما إدلال المحبة فليس موجباً للصفح عن حقّ الغير، بخلاف الغيرة، فإنما يقع الصفح بها؛ لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلها، فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كَلْلهُ(١)، وهو تحقيقٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٣) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُا )

هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق القيات تقدم نَسَبها في ترجمة والدها عبد الله بن عثمان في وأمها أم رُومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، وُلدت بعد المبعث بأربع سنين، أو خمس، فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي النبي تزوجها، وهي بنت ست، وقيل: سبع، ويُجمع بأنها كانت أكملت السادسة، ودخلت في السابعة، ودخل بها وهي بنت تسع، وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى، كما أخرجه ابن سعد عن الواقدي، عن أبي الرجال، عن أبيه، عن أمه عمرة، عنها، قالت: أعرس بي على رأس ثمانية أشهر، وقيل: في السنة الثانية من الهجرة، وقال الزبير بن بكار: تزوجها بعد موت خديجة، قيل: بثلاث سنين.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۹ه ۵۳۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۱).

وفي «الصحيحين» من رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قالت: تزوجني رسول الله ﷺ، وأنا بنت ست سنين، وبنى بي، وأنا بنت تسع، وقُبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة.

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، عن عائشة قالت: لما تُوفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة: أي رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكراً، وإن شئت ثيباً، قال: «فمن البكر؟» قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر، قال: «ومن الثيّب؟» قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك، واتبعتك، قال: «فاذهبي، فاذكريهما على»، فجاءت: فدخلت بيت أبي بكر، فوجدت أم رُومان، فقالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله عليه اخطب عليه عائشة، قالت: وددت انتظري أبا بكر، فجاء أبو بكر، فذكرت له، فقال: وهل تصلح له؟ وهي بنت أخيه، فرجعت، فذكرت ذلك للنبيِّ على الله على الله على الأسلام، وابنتك تحلُّ لي»، فجاء، فأنكحه، وهي يومئذ بنت ست سنين، ثم ذكر قصة سودة، وفي «الصحيحين» أيضاً لم ينكح بكراً غيرها، وهو متفق عليه بين أهل النقل، وكانت تكنى أم عبد الله، فقيل: إنها ولدت من النبي على ولداً، فمات طفلاً، ولم يثبت هذا، وقيل: كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير، وهذا الثاني وَرَد عنها من طرق، منها عند ابن سعد، عن يزيد بن هارون، عن حماد، عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة، عن عائشة.

وأخرج الترمذي من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب؛ أن رجلاً نال من عائشة عند عمار بن ياسر، فقال: اعْزُب مقبوحاً، أتؤذي محبوبة رسول الله على وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن أبي إسحاق، عن حميد بن عريب نحوه وقال: مقبوحاً منبوحاً، وزاد: إنها لزوجته في الجنة. انتهى ملخصاً من «الإصابة»(١).

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٨/ ٢٣١ \_ ٢٣٥.

وقال القرطبي كَالله: تُوفيت سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، وأمَرَت أن تُدفن ليلاً، فدُفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلًى عليها أبو هريرة في ونزل في قبرها خمسة: عبد الله، وعروة ابنا الزبير، والقاسم، ومحمد ابنا محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر، وكانت فاضلة، عالمة، كاملة، قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله في أكابر يسألونها عن الفرائض، وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأياً في العامّة، وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه، ولا طبّ، ولا شعرٍ من عائشة، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أروى لشعرٍ من عائشة، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أروى لشعرٍ من عائشة، وقال أبا عبد الله! قال: وما روايتي في رواية عائشة؟! ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراً. قال الزهري: لو جُمع عائشة إلى عِلم أزواج النبي في وعِلم جميع النساء لكان عِلم عائشة أفضل.

وجملة ما روت عن النبي ﷺ ألفا حديث، ومئتا حديث، وعشرة أحاديث. أخرج منها في «الصحيحين» ثلاثمائة إلا ثلاثة أحاديث. انتهى (١٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٣] (٢٤٣٨) \_ (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي الرَّبِيعِ \_ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي عِلْشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتَكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا فِي الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ اللهِ (٢) يُمْضِهِ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) بن ثعلب - بالثاء المثلثة، والعين المهملة - البزار - بالراء آخره -، المقرئ البغداديّ، ثقةٌ، له اختيار في القراءات [١٠]
 ٢٢٩) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦٠٤/٦.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٢٠ ـ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «إن يك من عند الله».

٢ - (أَبُو الرَّبِيع) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة رسيًّا من المكثرين السبعة، وعروة من الفقهاء السبعة.

#### شرح الحديث:

وأغرب المهلَّب، فقال: السرقة كالكِلّة، أو كالبرقع، وعند الآجريّ من وجه آخر، عن عائشة: «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته، حين أمر (١) رسول الله على أن يتزوجني».

ويُجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة، والخرقة في راحته، ويَحْتَمِل أن يكون نزل بالكيفيتين؛ لقولها في نفس الخبر: «نزل مرتين».

وقال القرطبي كَالله: السَّرَقة \_ بفتح الراء \_: واحدة السَّرق، وهي شقق الحرير البيض. وقيل: الجيد من الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسبها فارسية،

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، ولعله: «أراد»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

وأصلها سَرَة، وهو: الجيد. وأنشد غير أبي عبيد للعجاج [من الرجز]:

ونَسَجَتْ لَوَامِعُ الْحَرُورِ سَبَائِباً كَسَرَقِ الْحَرير والسَّبائب ـ بالهمز والباء ـ: هي ما رَقَّ من الثياب كالْخُمُر، ونحوها. قال المهلَّب: السَّرَقَةُ: كالكِلَّة والبرقع، والأول: هو المعروف، وفيه دليل على أن للرؤيا ملكاً يمثّل الصور في النوم، كما قد حكيناه عن بعض العلماء. انتهى (١).

وقوله: (مِنْ حَرِيرٍ) تأكيد؛ كقوله: ﴿أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ [الكهف: ٣١]، والأساور لا تكون إلا من ذهب، وإن كان من فضة تسمى قُلْبًا، وإن كانت من قرون أو عاج تسمى مُسْكة، قاله في «العمدة»(٢).

(فَيَقُولُ) ذلك الملَك: (هَذِهِ الْمُرَأَتُك، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ) عبّر بصيغة المضارع استحضاراً لصورة الحال، (فَإِذَا أَنْتِ هِيَ) "إذا" هنا هي الفجائية؛ أي: ففاجأني وجودك، قال القرطبيّ؛ أي: إنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة، فكان المراد بالرؤيا ظاهرها. انتهى (٣).

(فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ) وفي بعض النسخ: "إن يك من عند الله»، (يُمْضِهِ») بضم أوله، من الإمضاء، وهو مجزوم؛ لأنه جواب الشرط؛ أي: يُنَفِّذه، ويُكمله (٤).

قال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة، وأن تكون بعدها، وبعد العِلم، فإن رؤياه وحي، فعبَّر عما عَلِمه بلفظ الشك، ومعناه اليقين؛ إشارةً إلى أنه لا دَخْل له فيه، وليس ذلك باختياره، وفي قدرته. انتهى.

قال في «العمدة»: «بيَّن حماد بن سلمة في روايته المراد، ولفظه: «أُتيت بجارية في سرقة من حرير، بعد وفاة خديجة، فكشفتها، فإذا هي أنت»، وهذا يدفع الاحتمال الذي ذكره الكرماني» (٥).

وقال في «الفتح»: قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل البعثة، فلا إشكال فيه، وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٢١. (٢) «عمدة القاري» ٢٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٣٢٢. (٤) «عمدة القاري» ٢٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) «عمدة القارى» ٢٤/١٥٠.

أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط؟ ثانيها: أنه لفظُ شكِّ لا يراد به ظاهره، وهو أبلغ في التحقق، ويسمى في البلاغة: مزجُ الشك باليقين.

ثالثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها، وحقيقتها؟ أو هي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء.

قال الحافظ: الأخير هو المعتمد، وبه جزم السهيليّ عن ابن العربيّ، ثم قال: وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه، والأول يردّه أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت، فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنت» مشعر بأنه كان قد رآها، وعرفها قبل ذلك، والواقع أنها وُلدت بعد البعثة، ويردّ أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب: «هي زوجتك في الدنيا والآخرة»، والثاني بعيد. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىه الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٦٣ و٢٦٦٤] (٢٤٣٨)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٧٩٥) و«النكاح» (٢٠١٥ و٢٠١٥) و«التعبير» (٢٠١١) ومناقب الأنصار» (٣٧٩٥) و «النكاح» (٢٠١٥) و وأحمد) في «مسنده» (٢/١٤ و ١٢٨) وفي «فضائل الصحابة» (١٦٣٨)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٨/ ٦٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤٢٨)، و(الطبرانيّ) في «صحيحه» (٢٠٩٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢١/ ٤١ و ٤٢ و ٣٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٢٩٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل عائشة رضيًا، حيث إن الله على أراها النبي الله في منامه قبل أن يتزوّجها، وأخبره بأنها زوجته في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ٤٤١، كتاب «النكاح» رقم (٥١٢٥).

٢ ـ (ومنها): أن البخاري كَثِلَلْهُ استدلٌ به على جواز النظر للمرأة الأجنبية قبل أن يتزوّجها، فقال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»، قال ابن المنير كَثَلَلْهُ: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظرٌ؛ لأن عائشة ولها كانت إذ ذاك في سنّ الطفولية، فلا عورة فيها البتة، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد. انتهى.

٣ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: قوله: "إن يك من عند الله يُمضِه" ظاهره الشّك في صحة هذه الرؤيا، فإنْ كان هذا منه على قبل النبوة، فلا إشكال فيه؛ لأنَّ حُكمه حُكم البشر، وأما إن كان بعد النبوة فهو مشكِل؛ إذ رؤيا الأنبياء وحي كما تقدَّم، والوحي لا يُشَكّ فيه، وقد انفُصِل عن هذا بأن قبل: إنَّ شكه لم يكن في صحة أصل الرؤيا، وإن ذلك من الله، ولكن في كون هذه الرؤيا على ظاهرها، فلا تحتاج إلى تعبير، أو المقصود بها معناها، فتحتاج إلى تعبير، أو المقصود بها معناها، فتحتاج إلى تعبير، أو في كونها امرأته في الدنيا، أو في الآخرة.

وقيل: لم يكن عنده شك في ذلك، بل محققاً له، لكنه أتى به على صورة الشك، وهو غير مراد، كما قال الشاعر [من الطويل]:

أيا ظَبْيَة الوَغْساءِ بَيْنَ حَلاحِل وبَيْنَ النَّقا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِم؟

وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند أهلها يسمى: تجاهل العارف، وقد سُمِّي مزج الشك باليقين، ونحو منه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَا آَزَلْنَا إِلَيْكَ وَسَعْ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعاً عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٢٢١ ـ ٣٢٢.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأوْديَ، أبو محمد الكوفيّ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/٤٪.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبیه]: روایة عبد الله بن إدریس، عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

(٤٢٧٨) ـ حدّثنا أبو أمية، قثنا (١) يوسف بن بهلول، قثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله الله الله الله الله عنه أريتك في المنام في يد ملك، يقول: هذه زوجتك، فأقول: إن كان هذا من عند الله يُمضه». انتهى (٢).

ورواية أبي أسامة، عن هشام ساقها البخاري كَلَّهُ في "صحيحه"، فقال: (٤٧٩٠) ـ حدّثنا عبيد بن إسماعيل، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سَرَقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه". انتهى (٣).

وساقها أيضاً ابن حبّان تَغْلَثُهُ في «صحيحه» بسند المصنّف، فقال:

(٧٠٩٣) ـ أخبرنا ابن خزيمة، حدّثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله على: «رأيتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه». انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي عوانة» ۸۲/۲۳. (۳) «صحيح البخاريّ» ٥/٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» ١٦/٥.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٥] (٢٤٣٩) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنِ لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنِ لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنِ تَعْرِفُ ذَلِك؟ قَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ أَبْرَاهِيمَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجُلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَك).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله، وكذا لطائف الإسناد سبقت.

[تنبيه]: قوله في السند الأول: (وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةً) هو من كلام أبي بكر بن أبي شيبة، ثم إن هذا لا يضر في صحة الحديث حيث كان وجادة؛ لأنه وصله بعده من رواية أبي كريب، كما نبّه على ذلك الرشيد العطار، وقد تقدّم ذلك في «مقدّمة شرح المقدّمة»(۱)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) ﴿ أَنَهَا (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لأَعْلَمُ) قال في "الفتح": يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فِعلها وقولها، فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك؛ لأنه ﷺ جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذِكرها لاسمه، وسكوتها، فبنى على تغير الحالتين من الذِّكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب، ويَحْتَمِل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه، لكن لم ينقل. انتهى (٢).

قال القاضى عياض كَلَّهُ: مغاضبة عائشة للنبيِّ عَلَيْهُ هي مما سبق من

<sup>(</sup>١) راجع: «قرة عين المحتاج» ١٢٦/١.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۲۷۸، كتاب «النكاح» رقم (۲۲۸).

الغيرة التي عُفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، كما سبق؛ لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد اذا قَذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، قال: واحتُج بما روي عن النبي على أنه قال: «ما تدري الغيرى أعلى الوادي من أسفله»، ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب على النبي على وهجره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت: «لا أهجر إلا اسمك»، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء؛ لفرط المحبة. انتهى (۱).

(إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى") بفتح الغين المعجمة، والقصر تأنيث غضبان. (قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِك؟ قَالَ عَلَيْ: وَالقصر تأنيث غضبان. (قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِك؟ قَالَ عَلَيْ: اللهُ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: الْمَا إِذَا كُنْتِ عَضْبَى، قُلْتِ: الْجَلْ) كنعم وزناً ومعنى، قال الأخفش: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، قَالَتْ) عائشة: (قُلْتُ: أَجَلْ) كنعم وزناً ومعنى، قال الأخفش: إلا أن «نعم» أحسن من «أجل» في جواب الاستفهام، و «أجل» أحسن من «نعم» في التصديق، قال الحافظ: وهو في الحديث على وفق ما قال. انتهى (٢٠).

وقال القرطبيّ: «أجل»؛ تعني: نعم، وتعني بذلك أنها، وإن أعرضت عن ذكر اسمه في حالة غضبها، فقلبها مغمور بمحبته على لم يتغيَّر منها شيء. وفي هذا ما يدلّ على ما كانا عليه من صفاء المحبة وحُسن العشرة، وفيه ما يدلّ على: أن الاسم غير المسمَّى، وهي مسألة اختلف فيها أهل اللسان والمتكلمون، وللكلام فيها مواضع أخر. انتهى (٣).

(وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا) نافية، (أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ) قال الطيبيّ كَلَلهُ: هذا الحصر لطيف جدّاً؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره، لا تتغير عن المحبة المستقرّة، فهو كما قيل [من الكامل]:

إِنِّي لأَمْنَحُكَ الصَّدُودَ وَإِنَّنِي قَسَماً إِلَيْكَ مَعَ الصَّدُودِ لأَمْيَلُ وقال ابن الْمُنَيِّر كَاللهُ: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية، ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودةً ومحبةً. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰۳/۱۵.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۲۵۳ ـ ۲۵۳.

وفي اختيار عائشة ولله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبي ولله أولى الناس به، كما نَصّ عليه القرآنُ، فلمّا لم يكن لها بُدّ من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل، حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة، قاله في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٢/٥٦٣ و٢٢٦٦] (٢٤٣٩)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥/٥٢٨) و «الأدب» (٦٠٧٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٥٦٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/١٦ و٢١٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١١٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٨/ ٢٩ و٢٩٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٩٨ و٢٩٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/ ٢٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٢/ ٢٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٢٣٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان سعة أخلاق النبي عَلَيْة، وشدّة تحمّله ما يحصل من النساء بسبب الغيرة.

٢ ـ (ومنها): بيان شدّة غيرة النساء، وتحمّل الرجال ذلك منهنّ، والعفو
 والصفح عنهنّ.

٣ ـ (ومنها): ما قاله القاضي عياض: استَدَلَ بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى، قال القاضي: وهذا كلام مَن لا تحقيق عنده مِن معنى المسألة لغة ولا نظراً، ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السُّنَة وجماهير أئمة اللغة أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحياناً، والمراد به التسمية، حيث كان

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۷۸، كتاب «النكاح» رقم (۲۲۸ه).

في خالق، أو مخلوق، ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه، وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة، وأما أسماؤه على التي سمى بها نفسه فقديمة، كما أن ذاته وصفاته قديمة وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات، بل هي التسمية، وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ في هذه المسألة ما قاله بعض المحقّقين (٢): إن الصواب أن الاسم قد يراد به المسمّى، وقد يراد به غير المسمّى، وهو اللفظ؛ كقولك: الله مشتقّ، وأصله الإله، والرحمٰن عربيّ، فأسماء الله تعالى إذا وردت في سياق الدعاء، والاستعاذة، فالمراد بها المسمّى، وإذا وردت في مقام التعداد، واختلاف الدلالات، فالمراد بها الأسماء الدالة على المسمّى، كما قال على إن لله تسعاً وتسعين اسماً...»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: «لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله، و«عبدة» هو: ابن سليمان الكلابيّ.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) فاعل «يذكر» ضمير عبدة، هكذا نصّ مسلم على أن عبدة لم يذكر ما بعد قوله: «لا ورب إبراهيم»، لكن الذي وجدته أنه ذكر ما بعده، فقد أخرج البخاريّ الحديث في «صحيحه»، كما في التنبيه التالي، وكذا أحمد في «مسنده»، وغيرهما، من طريق عبدة عن هشام، وفيه الزيادة المذكورة، ولعلّ مسلماً وجد ما أشار إليه، فإنه إمام مطّلع، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۰۳/۱۵ \_ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) راجع: ما كتبه الشيخ البراك في هامش «الفتح» ٣٤٢/١٧، كتاب «التوحيد».

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة هذه ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٥٧٢٨) \_ حدّثنا محمد (١) ، أخبرنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة والله عرف ذاك يا رسول الله والله عال الله والله والله عرف أله والله وال

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٢٦٧] (٢٤٤٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الدراورديّ المدنيّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وكذا لطائف الإسناد قد تقدّمت.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) ﴿ الله البنات: البنات: هي التماثيل التي تسمى لُعَب البنات: هي التماثيل التي تسمى لُعَب البنات، وهي مشهورة، وقال الداوديّ: يَحْتَمِل أن يكون الباء بمعنى «مع»، والبنات: الجواري. انتهى (٣٠).

وزاد في الرواية التالية: «وهُنّ اللَّعَبُ»، قال القرطبيّ كَثَلَلْهُ: و«اللَّعَب»: جمع لُعْبة، وهو ما يُلعب به، والبنات: جمع بنت، وهنّ الجواري، وأضيفت اللَّعب للبنات؛ لأنهنّ هنّ اللواتي يصنعنها، ويلعبن بها، وقد تقدَّم القول في جواز ذلك، وفي فائدته، وأنه مستثنى من الصور الممنوعة؛ لأنّ ذلك من باب

<sup>(</sup>١) هو ابن سلام البيكنديّ.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٢٥٧.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القارى» ۲۲/۱۷۰.

تدرّب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهن، وبيوتهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، غير مالك فإنّه كره ذلك، وحَمَله بعض أصحابه على كراهية الاكتساب بذلك. انتهى (١).

(عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي) جمع صاحبة ، ويُجمع أيضاً على صواحبات ، وهن الجواري من أقرانها ، وفي رواية البخاريّ: «وكان لي صواحب يلعبن معي» ، (فَكُنَّ) ؛ أي: صواحباتها (يَنْقَمِعْنَ) ؛ أي: يتقبضن ، ويستترن حياء ، وفي لفظ للبخاريّ: «يتقمّعن» ، بمثناة ، وتشديد الميم المفتوحة ، قال في «الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ بنون ساكنة ، وكسر الميم : ومعناه : أنهن يتغيبن منه ، ويدخلن من وراء الستر ، وأصله من قِمَع التمرة (٢) ؛ أي: يدخلن في الستر ، كما يدخلن التمرة في قِمَعها . انتهى .

وقال في «العمدة»: قوله: «ينقمعن منه»؛ أي: يذهبن، ويستترن من النبي على وهو من الانقماع، من باب الانفعال، وهو رواية الكشميهني، وعند غيره: «يتقمعن» من التقمع من باب التفعل، ومادته قاف، وميم، وعين مهملة، وقال أبو عبيد: يتقمعن؛ يعني: يدخلن البيت، ويَغِبْن، ويقال: الإنسان قد انقمع، وتقمّع: إذا دخل في الشيء، وقال الأصمعيّ: ومنه سمّي القِمَع الذي يُصب فيه الدهن وغيره؛ لدخوله في الإناء. انتهى (٣).

(مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) هيبةً له، (قَالَتْ) عائشة: (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيٍّ) بسين مهملة، ثم موحّدة؛ أي: يُرسلهنّ إليها، ويسكِّنهنَّ، ويؤنسهنَّ حتى يزول عنهنَّ ما كان أصابهنَّ منه، فيرجعنَ يلعبْنَ معها كما كنَّ (٤).

وقال في «العمدة»: قوله: «فيسربهنّ» بالسين المهملة؛ أي: يرسلهنّ، من

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٢٣.

 <sup>(</sup>۲) القمع بكسر، ففتح: ما على التمر ونحوها، وهو الذي تتعلّق به، والقِمَع أيضاً: آلة تُجعل في فم السقاء، ويُصبّ فيها الزيت ونحوه، وهما مثلُ عِنَبٍ في الحجاز، ومثل حِمْل للتخفيف في تميم، والجمع أقماع. انتهى. «المصباح» ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٢/ ١٧٠. (٤) «المفهم» ٦/ ٣٢٣ \_ ٣٢٤.

التسريب، وهو الإرسال، والتسريح، والسارب: الذاهب، يقال: سَرَّب عليه الخيل، وهو أن يبعث عليه الخيل قطعة بعد قطعة، وقوله: "إليّ» بتشديد الياء المفتوحة. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٦٧ و ٢٢٦٧] (٢٤٤٠)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٦١٣٠)، و(أبو داود) في «الأدب» (٤٩٣١)، و(النسائيّ) في «الأدب» (١٩٨١)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٨٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٧٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٦٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٦٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٦٠ و٣٣ و ٢٣٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٣/ ٢٧٥ و٧٧٧ و٢٧٨ و٢٨٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٨٦٣)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٨٦٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩/ ٢١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

٢ \_ (ومنها): بيان لُطف النبي ﷺ، وحُسْن معاشرته، فمن ذلك أنه كان يترك عائشة ﷺ تلعب بالبنات مع صواحباتها، بل إذا خِفن منه، وانقمعن، يرسلهن إليها، حتى تقضي وَطَرَها من اللعب، وهذا غاية اللطف، وكريم الأخلاق، وحُسْن المعاشرة.

٣ ـ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَلَلهُ: فيه جواز اللعب بالبنات، قال: وهنّ مخصوصات من الصور المنهيّ عنها؛ لهذا الحديث، ولِمَا فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهنّ، وبيوتهنّ، وأولادهنّ، قال: وقد أجاز العلماء بيعهنّ وشراءهنّ، ورُوي عن مالك كراهة شرائهنّ، وهذا محمول على

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۱۷۰.

كراهة الاكتساب بها، وتنزيه ذوي المروءات عن تولّي بيع ذلك، لا كراهة اللعب، قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهنّ، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور. انتهى كلام القاضي كَلَلْهُ(١).

وقال في «الفتح»: واستُدِل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صُور البنات، واللَّعَب من أجل لَعِب البنات بهن، وخُص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللَّعَب للبنات لتدريبهن من صِغَرهن على أمر بيوتهن، وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحَكَى عن ابن أبي زيد، عن مالك، أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجّح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللَّعِبَ باللَّعَب، وترجم له النسائيّ: «إباحةُ الرجل لاوجته اللعب بالبنات»، فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر.

قال البيهقيّ بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيُحْمَل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزيّ، وقال المنذريّ: إن كانت اللَّعَب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة، وبهذا جزم الْحَلِيميّ، فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يَجُزْ، وإلا جاز.

وقيل: معنى الحديث: اللَّعب مع البنات؛ أي: الجواري، والباء هنا بمعنى «مع»، حكاه ابن التين عن الداوديّ، وردّه. قال الحافظ: ويردّه ما أخرجه ابن عيينة في «الجامع» من رواية سعيد بن عبد الرحمٰن المخزوميّ، عنه، عن هشام بن عروة، في هذا الحديث: «وكنّ جواري يأتين، فيلعبن بها معيّ»، وفي رواية جرير، عن هشام: «كنت ألعب بالبنات، وهُنَّ اللَّعَب»، أخرجه أبو عوانة وغيره.

وأخرج أبو داود، والنسائيّ من وجه آخر، عن عائشة قالت: «قَدِم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، أو خيبر...» فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بنات لعائشة لُعَب،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰٤/۱۵.

فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، قالت: ورأى فيها فرساً مربوطاً له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس، قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة، فضحك»، فهذا صريح في أن المراد باللَّعَب غير الآدميات.

قال الخطابيّ: في هذا الحديث أن اللَّعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها؛ لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ.

قال الحافظ: وفي الجزم به نظر، لكنه مُحْتَمِلٌ؛ لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها، أو جاوزتها، أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك، فكانت قد بلغت قطعاً، فيترجح رواية من قال: في خيبر، ويُجْمَع بما قال الخطابيّ؛ لأن ذلك أُولى من التعارض. انتهى الحافظ كَاللَّهُ(١٠)، وهو بحث مفيد.

خلاصته: أن الحديث يدلّ على الترخيص للبنات قبل البلوغ أن يلعبن بالبنات؛ لتدريبهنّ على تربية أولادهنّ، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٨] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ ٱلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَكُ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد، و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام) ضمير الجماعة لهؤلاء الثلاثة: أبي أسامة، وجرير بن عبد الحميد، ومحمد بن بشر.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۰/۱۳ ـ ۷۰۱، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۳۰).

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو عوانة كلله في «مسنده»، فقال:

(٤٢٦٢) ـ حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثيّ، قثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، بإسناده: «كنت ألعب بالبنات، فتجيء صواحبي، فكنّ ينقمعن من رسول الله على إذا دخل، وكان رسول الله على يُسَرِّبهن يلعبن معي». انتهى (١).

ورواية جرير بن عبد الحميد عن هشام ساقها ابن أبي الدنيا كَلَّلَهُ في «كتاب العيال» بسند المصنّف، فقال:

(٥٥٩) ـ حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله ﷺ، وأنا بنت سبع سنين، وبنى بي، وأنا بنت تسع سنين، قالت: وكنت ألعب بالبنات في بيته، وهي اللَّعَب، وكُنّ جُواري يختلفن إليّ، فكن ينقمعن ـ يعني: يستترن ـ من رسول الله ﷺ، فكان يسرّبهنّ، فيدخلن عليّ، فيلعبن معي». انتهى (٢).

ورواية محمد بن بشر عن هشام ساقها الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۲٦٠٠٣) ـ حدّثنا محمد بن بشر، قال: ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها: «كانت تلعب بالبنات، فكان النبيّ على يأتي بصواحبي يلعبن معي». انتهى (۳)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَلْهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٢٦٩] (٢٤٤١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ۲/ ۷۸. (۲) «العيال» ۲/ ٥٦/.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ٢٣٣.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ)؛ أي: في تقديمها إلى النبيّ ﷺ (يَوْمَ عَائِشَةَ)؛ المعنى: أنهم ينتظرون اليوم الذي يبيت فيه رسول الله ﷺ عند عائشة ﴿ أَنَّ مَن عُيْمَ مَا الله هداياهم في ذلك اليوم؛ لِعِلْمهم بأنه ﷺ يحب ذلك؛ لحبّه عائشة ﴿ أَكثر من غيرها.

(يَبْتَغُونَ) بِالغين المعجمة، من الابتغاء؛ أي: يطلبون، ويُروى: «يتبعون» من الاتباع. (بِذَلِك)؛ أي: بتحرّيهم يوم عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ )؛ أي: لأنه يفرح به؛ لكونه أهدي له، وهو في بيت أحبّ الناس إليه.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كَاللهُ هذا الحديث في «صحيحه» مختصراً، ولفظه:

(۲۵۸۰) \_ حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والت: كان الناس يتحرّون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن، فذكرَت له، فأعرض عنها. انتهى (۱).

فقال في «الفتح»: هكذا أورده مختصراً جدّاً، وقد أخرجه أبو عوانة، وأبو نعيم، والإسماعيليّ من طريق محمد بن عبيد، زاد الإسماعيليّ، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة، فقلن لها: خَبِّري رسول الله على أن يأمر الناس أن يُهدوا له حيث كان، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبيّ قلى قالت: فأعرض عني، قالت: فلما عاد إليّ ذكرت له ذلك، فأعرض عني، قالت: فلما عاد إليّ ذكرت له ذلك، فأعرض عني. . . » الحديث، وقد أخرجه البخاريّ في مناقب عائشة، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، فقال: عن هشام، عن أبيه: «كان الناس يتحرون. . . » فذكره بتمامه، مرسلاً .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٢/ ٩١١.

ورَوَى ابن سعد في طبقات النساء، من حديث أم سلمة قالت: «كان الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله ﷺ: سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وعمارة بن حزم، وأبو أيوب، وذلك لِقُرب جوارهم من رسول الله ﷺ». انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة وللها متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٢٦٩/١٣] (٢٤٤١)، و(البخاريّ) في «الهبة» (٢٥٧٥ و ٢٥٨٠ و ٢٥٨١) و (الترمذيّ) في (٢٥٧٥ و ٢٥٨٠) و (الترمذيّ) في «المناقب» (٣٧٧٩)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (٢٨٨٠) و «الكبرى» (٢٨٤٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢١٩٨)، و فوائده تأتي في الحديث التالي \_ إن شاء الله تعالى \_.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَلْهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّنَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّنَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزُواجُ النّبِيِ عَلَيْهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، أَزُواجُكَ أَرْوَاجَكَ وَهُو مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، أَرْوَاجَكَ أَرْسَلُنني إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةً، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا أَرْسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَالْتُ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَأَحِيّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَأَحِيّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَالْمَتُ تُوبِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَلَا: «فَالْمَتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ يَقَالَتْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/۶۲۹، كتاب «الهبة» رقم (۲۵۸۰).

لَهَا: مَا نُرَاكِ أَفْنَيْتِ عَنَا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَة، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبُداً، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النّبِيِّ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النّبِيِ عَنِهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطَّ خَيْراً فِي اللّهِ بِنِ كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطَّ حَيْراً فِي اللّهِ بِهِ، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَ البَيْزِيمِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثاً، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى الْعَلَىٰ اللهِ عَلَى الْعَلَقَةَ، قَالَتْ: فَاسْتَأَذْنَتْ عَلَىٰ اللهِ عَلَى الْعَلَقِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى الْعَلَقَةُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ \_ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلال، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاشم البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، واسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةً
 [11] (ت٢٤٥) (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣٦/٦.

٣ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (٣٠٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

٤ ـ (أَبُوهُ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، تقدّم قريباً

٥ \_ (صَالِحُ) بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدني، مؤدّب ولد

عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقية [٤] مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

٦ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) بن المغيرة بن
 عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ المدنيّ، أخو أبي بكر، ثقةٌ [٣] (ختم س).

رُوَى عن عائشة، وعنه الزهريّ.

قال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وقال الأزدي في «الضعفاء»: محمد بن عبد الرحمٰن بن الحارث: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن ابن معين يُطلق هذه العبارة أحياناً على من يكون قليل الحديث، ولا يريد بذلك تضعيف الراوي، وهو الظاهر هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف كَثَلَهُ، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيوخه، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالح، وابن شهاب، ومحمد بن عبد الرحمٰن، وفيه عائشة على من المكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) المخزوميّ المدنيّ (أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وروى ابن سعد من مرسل علي بن الحسين؛ أن التي خاطبتها بذلك منهنّ زينب بنت جحش، وأن النبيّ ﷺ الحسين؛ أن التي خاطبتها بذلك منهنّ زينب وغيرها، قال: أهي التي وَلِيَتْ ذلك؟

قالت: نعم (١). (إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان، وغيرهما، واللفظ للبخاريّ، من طريق حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، قال: كان الناس يَتَحَرَّون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلن: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير، كما تريده عائشة، فمُرِي رسول الله على أن يأمر الناس أن يُهدُوا إليه، حيث ما كان، أو حيث ما دار، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبيّ على قالت: فأعرض عني، فلما عاد إليّ ذكرت له ذاك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: «يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: «يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي، وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها».

(فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ)؛ أي: طلبت الإذن بالدخول عليه عليه وَهُوَ مُضْطَجِعٌ)

 <sup>«</sup>الفتح» ٦/ ٤٣٠.

اسم فاعل من الاضطجاع، افتعال من الضَّجْع، يقال: ضَجَعتُ ضَجْعاً، من باب نفع، وضُجُوعاً: وَضَعْتُ جنبي بالأرض، وأَضْجعتُ بالألف لغةٌ. قاله الفيّوميّ لَكُلَّهُ. والجملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أنه على واضع جنبه على الأرض. (مَعِي فِي مِرْطي) بكسر الميم، وسكون الراء: كساء من صوفٍ، أو خَزِّ، يُؤتزرُ به، وتَتلَقَع المرأة به، والجمع: مُرُوط، مثلُ حِمْلٍ وحُمُول. قاله الفيّوميّ لَكُلَّهُ.

قال أبو العباس القرطبيّ كَلَّشُ: وفي دخول فاطمة، وزينب على رسول الله على وهو مع عائشة في مِرْطها، دليلٌ على جواز مثل ذلك؛ إذ ليس فيه كشف عورة، ولا ما يُستقبح على من فَعَل ذلك مع خاصّته، وأهله. انتهى (١).

قال الحافظ وليّ الدين كلّله: قد تبيّن برواية مسلم، والنسائيّ من طريق محمد بن عبد الرحمٰن، عن عائشة أن كلّاً منهما لم يدخل إلا بعد استئذان، فلو كره على الله على تلك الحالة لحجبهما، أو تغيّر عن حالته التي كان عليها.

[فإن قلت]: فقد رَوَى النسائيّ (٢)، وابن ماجه من رواية البَهِيّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما علمت حتى دخلت عليّ زينب بغير إذن، وهي غضبى، ثم قالت: يا رسول الله أحسبك، إذا قَلَبَتْ بُنَيّةُ أبي بكر ذُريْعَتَيها، ثم أقبلت عليّ، فأعرضت عنها، حتى قال النبي على الله المناه وقد يبس ريقها في فيها، ما تردّ عليّ شيئاً، فرأيت عليها، حتى رأيتها، وقد يبس ريقها في فيها، ما تردّ عليّ شيئاً، فرأيت النبيّ على يتهلل وجهه.

[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور حديث صحيح، وهذا الذي قاله وليّ الدين تَعْلَلُهُ: مِن حَمْل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

(فَأَذِنَ) ﷺ (لَهَا)؛ أي: لفاطمة بالدخول عليه، (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٢٢٤.

أَزْواجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً) قال النووي كَالله: معناه: يسألنك التسوية في محبّة القلب، وكان على يُسوّي بينهن في الأفعال، والمبيت، ونحوه، وأما محبّة القلب فكان يحبّ عائشة في أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبّتهن لا تكليف فيها، ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله، وإنما أمر بالعدل في الأفعال، وقد اختلف أصحابنا، وغيرهم من العلماء في أنه في ، هل كان يلزمه القسم بينهن في الدوام، والمساواة في ذلك، كما يلزم غيره، أم لا يلزمه، بل يفعل ما يشاء، من إيثار وحرمان؟، فالمراد بالحديث: طلب المساواة في محبّة القلب، لا العدل في الأفعال، فإنه كان حاصلاً قطعاً، ولهذا كان يُطاف به في مرضه عليهن حتى ضَعُف، فاستأذنهن في أن يُمَرَّض في بيت عائشة، فأذِنَّ له. انتهى (١٠).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَلَّهُ: طلبُ أزواج النبيّ عَلَيْهُ منه العدل بينهنّ، وبين عائشة ـ رضي الله تعالى عنهنّ ـ ليس على معنى أنه جارَ عليهنّ، فمنَعهنّ حقّاً هو لهنّ؛ لأنه عَلَيْ منزّهٌ عن ذلك، ولأنه لم يكن العدل بينهنّ واجباً عليه، لكن صَدَر ذلك منهنّ بمقتضى الْغَيْرة، والحرص على أن يكون لهنّ مثلُ ما كان لعائشة على من إهداء الناس له، إذا كان في بيوتهنّ، فكأنهنّ أردن أن يأمر من أراد أن يُهدي له شيئاً ألّا يتحرّى يوم عائشة على ولذلك قال: «وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة».

ويَحْتَمِل أَن يَقَال: إنهن طلبن منه أَن يُسوّي بينهن في الحبّ، ولذلك قال عَلَيْ لفاطمة عَلَى: «ألست تُحبّين من أُحبّ؟» قالت: بلى، قال: «فأحِبِّي هذه»، وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساء، أما الهديّة فلا تُطلب من المهدي، فلا يتعيّن لها وقتٌ، وأما الحبّ، فغير داخل تحت قدرة الإنسان، ولا كسبه. انتهى (٢).

وقال الحافظ وليّ الدين تَخْلَلُهُ: مقتضى القصّة التي سُقناها من عند البخاريّ أن الذي طَلَبْنه منه مساواتهنّ لعائشة في الإهداء للنبيّ ﷺ في بيوتهنّ، وقد صرّحت له أم سلمة بذلك مراراً قبل حضور فاطمة، وزينب، ولم يصدُر

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵/۵۰۵ ـ ۲۰۳.

ذلك منهن عن اعتدال، وهذا الكلام فيه تعريضٌ بطلب الهديّة، واستدعائها، وذلك ينافي كماله على أن يقوله على سبيل العموم، أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه، وتكريمه فلا مانع منه، بل آحاد ذوي المودّات يمتنع من مثل ذلك، ولعل قوله على جواب أم سلمة: «لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني، وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة»، إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للإهداء في نوبة عائشة أمرٌ سماويٌّ، لا حِيلة لي فيه، ولا صُنْع بدليل اختصاصها بنزول الوحي عليّ، وأنا في ثوبها، دون غيرها من أمهات المؤمنين، فلا يمكنني قَطْعُ ذلك، ولا آمُرُ الناس بخلافه. انتهى كلام وليّ الدين كَالَهُ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وقولها: (وَأَنَا سَاكِتَهُ) جملة في محلّ نصب على الحال. (قَالَتْ) عائشة: (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ بُنَيَّةُ) «أَيْ» حرف نداء للقريب، (أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُ ؟ "، فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ﴿فَأَحِبِّي هَذِهِ ﴾) يريد عائشة رَفِّها. (قَالَتْ) عائشة: (فَقَامَتْ فَاطِمَةُ) عِنْ من مجلسها ذلك (حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ)؛ أي: بما قالته فاطمة للنبيّ ﷺ من قولهًا: «إن أزواجك أرسلنني إليك. . . إلخ»، (وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ)؛ أي: وبالجواب الذي ردّه عليها النبيّ عَلَيْهَ، وهو قوله: «ألست تُحبّين . . . إلخ» ، (فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ) ؛ أي: لم تنفعينا بقضاء حاجتنا، (فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ)؛ أي: مرَّةً أُخرى، (فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدُنْكَ الْعَدْلَ) \_ بفتح حرف المضارعة، وضمّ الشين المعجمة \_: أي: يسألنك، يقال: نَشَدتُ فلاناً: إذا قلت له: نشدتك الله؛ أي: سألتك الله، كأنك ذكّرته إيّاه. وفي رواية: «يناشدنك الله العدل»؛ أي: يسألنك بالله العدل (فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً) أبو قُحافة: هو والد أبي بكر رها، وفي نِسبتها إلى جدِّها، وإنَّ كَان صحيحاً سائغاً، إلا أن فيه نوع غضٌّ منها؛ لِنَقْص رتبته بالنسبة إلى أبيها الصدّيق، لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أبي قُحافة رفي الله وليّ الدين كَلَهُ. (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ) عَلَيْا: (وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَداً) وفي رواية

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ٥١ \_ ٥٢.

النسائي: «قالت فاطمة: لَا وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَداً» بتكرار «لا»، والثانية مؤكّدة للأولى، كُرِّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقسَم.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ إِنَّ الْفَارْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَيُنَامِينِي)؛ أي: تطاولني، وترافعني، وهو مأخوذ من السّمُق، وهو العلق والرفعة. تعني أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الْحُظوة والمنزلة عند رسول الله ﷺ مثلُ ما كان لعائشة عنده. وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: سامه؛ أي: كلّفه ما يَشُقّ عليه، ويُذلّه. وفيه بُعْدٌ من جهة اللسان والمعنى. قاله أبو العباس القرطبيّ.

وقال القاضي عياض كَلِّلْهُ في «المشارق»: معنى «تساميني»؛ أي: تضاهيني، وتعاندني، وتطاولني، وأصله من السّمُوّ، والارتفاع، يقال: فلان يسمو إلى المعالي؛ أي: يتطاول إليها، ورأيت بعضهم فسَّره مِن سَوْمِ الْخَسْف، وهو تجشّم الإنسان ما يشق عليه، ويكرهه، وملازمة ذلك عليه، كأنه ذهب إلى أن معناه: تؤذيني، وتُغيظني، ولا يصح على هذا من جهة العربية أن يقال في المفاعلة منه: سامَني، إنما يصح فيه ساوم، والوجه ما قلناه.

رَمِنْهُنَّ)؛ أي: من أزواجه ﷺ، (فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ الْمَوْأَةُ قَطُّ خَيْراً فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثاً، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل، من البِذْلة، وهي الامتهان بالعمل والخِدْمة. (الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى) بحذف إحدى التاءين من الفعلين، كما في قوله ﷺ: ﴿ نَنَزُلُ ٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ [القدر: ٤]، قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَ «تَبَيَّنُ الْعِبَرْ» والمعنى: تتصدّق به على الفقراء والمساكين، وتتقرّب به إلى الله تعالى، فكانت زينب و النسج، وغير ذلك، من الغزل، والنسج، وغير ذلك، مما جرت به عادة النساء بعمله، والكسب به، فتتصدّق بذلك، وتَصِل به ذوي

<sup>(</sup>١) «مشارق الأنوار» ٢٢١/٢.

رحمها، وهي التي كانت أطولهن يداً بالعمل والصدقة، وهي التي قال النبي على عنها: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً»، فقد أخرج الشيخان، واللفظ للبخاري، عن عائشة في أن بعض أزواج النبي كله قلن للنبي كله: أينا أسرع بك لحوقاً ؟، قال: «أطولكن يداً»، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يداً، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقاً به، وكانت تحب الصدقة.

وفيه فضيلة ظاهرةٌ لعائشة وزينب رأما زينب، فَلِما اتّصفت به من هذه الخصال الحميدة، وأما عائشة، فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها بما تعرفه منها.

وقوله: (مَا عَدَا) من صيغ الاستثناء، وهي مع «ما» فعل يَنصب ما بعده، وبدونها حرف يَخفِضُ ما بعده على المشهور في الحالتين، ومثلها «خلا»، و«حاشا» لكنها لا تصحب «ما»، كما أشار إلى ذلك ابن مالك كَاللهُ في «الخلاصة» حيث قال:

وَاسْتَفْنِ نَاصِباً بِ «لَيْسَ» و «خَلَا» وَبِ «عَدَا» وَبِ «يَكُونُ» بَعْدَ «لَا» وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ وَجَدْتُ جَرَّا فَهُمَا حَرْفَانِ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلَانِ وَحَدْثًا» وَالْعَالَةِ وَكَ «خَلَا» (حَاشَا» وَلَا تَصْحَبُ «مَا» وقِيلَ «حَاشَ» و «حَشَا» فَاحْفَظْهُمَا

(سَوْرَةً) \_ بفتح السين المهملة، وإسكان الواو، وبعدها راء، ثم هاء \_: هو الثَّورَان، وعَجَلَة الغضب، ومنه سَوْرة الشراب، وهي قوّته، وحدّته؛ أي: يعتريها ما يعتري الشارب من الشراب. وهو منصوب على الاستثناء، كما قدّمناه، ويجوز جرّه على قلّة.

وقولها: (مِنْ حِدَّةٍ) بيان للسورة، وهو \_ بكسر الحاء، وتشديد الدال المهملتين \_: الغضب. وقولها: (كَانَتْ فِيهَا) جملة في محل جرّ صفة لـ «حِدّة»، قال القرطبيّ: ويُروى هذا الحرف: «ما عدا سَوْرة حَدِّ» \_ بفتح الحاء، من غير تاء تأنيث؛ أي: سرعة غضب. انتهى.

قال النوويّ: ومعنى الكلام: أنها كانت كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدّة خُلُق، وسُرْعة غضب، تُسرع منها.

قال القرطبيّ: ولأجل هذه الحدّة وقعت بعائشة، واستطالت عليها؛ أي: أكثرت عليها من القول والعتب، وعائشة الله المائمة تنتظر الإذن من رسول الله على في الانتصار، فلمّا علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله انتصرت لنفسها، فجاوبتها، وردّت عليها قولها حتى أفحمتها، وكانت زينب لمّا بدأتها بالعتب واللوم، كأنها ظالمة، فجاز لعائشة أن تنتصر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن النَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن سَيبٍ اللهِ الشّه الشورى: ١٤١. انتهى.

(كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ) ـ بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همزة ـ: المرة من الفيء، وهو الرجوع؛ تعني: أن زينب، وإن كان فيها سُرْعة غضب، إلا أنها تسرع الرجوع من ذلك، ولا تصرّ عليه.

قال النووي: وقد صحف صاحب «التحرير» في هذا الحديث تصحيفاً قبيحاً جدّاً، فقال: «ما عدا سودة» وجعلها سودة بنت زمعة. وهذا من الغلط الفاحش، نبّهت عليه؛ لئلّا يُغترّ به. انتهى (١).

(قَالَتْ: فَاسْتَأْذُنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا) تقدّم ضبطه، ومعناه قريباً. (عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا، وَهُو بِهَا)؛ أي: والحال أنه ﷺ بتلك الحالة، (فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ وَالْحَالُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰۲/۱۵ ـ ۲۰۷. (۲) «المفهم» ٦/٦٣٦.

قال النووي كَلَّشُهُ: اعلم أنه ليس فيه دليلٌ على أنّ النبي ﷺ أَذِن لعائشة، ولا أشار بعينه، وغيرها، بل لا يحلّ اعتقاد ذلك، فإنه ﷺ يحرُمُ عليه خائنة الأعين، وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها، فلم يَنهها. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من أنه لا يحل اعتقاد ذلك يعكر عليه ما رواه النسائي في «الكبرى»، وابن ماجه في «سننه» بإسناد صحيح، من أنه عليه قال لعائشة في الدونك، فانتصري»، فالذي يظهر أن هذا ليس من خائنة الأعين، بل هو من نَصْر المظلوم، فلا يَحْرُم عليه عليه فتبصر، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: وفي هذا جواز العمل بما يُفهَم من القرائن، لكن روى النسائي، وابن ماجه مختصراً من طريق عبد الله البهي، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت علي زينب بنت جحش، فسبتني، فردعها النبي علي، فأبت، فقال: سُبيها، فسَبَبْتُها حتى جَفّ ريقها في فمها»، فيمكن أن يُحْمَل على التعدد. انتهى (۱).

(قَالَتْ) عائشة: (فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا)؛ أي: سَبَبْتُها؛ جزاء لسبّها، (لَمْ أَنْشَبْهَا) وفي الرواية التالية: «لم أنشبها أن أثخنتها عليه»، وفي رواية النسائيّ: «لَمْ أَنْشَبْهَا بِشَيْءٍ»؛ أي: لم أمهلها، ولم أتلبّث حتى أوقعت بها، وأصله من نَشِبَ بالشيء، أو في الشيء: إذا تعلّق به، واحتبس فيه، أو بسببه. (حَتَّى نُشِبَ بالشيء، أو في الشيء: إذا تعلّق به، واحتبس فيه، أو بسببه. (حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا) ـ بالنون، والحاء المهملة، بعدها مثنّاةٌ تحتيّة ـ؛ أي: قصدتها، واعتمدتها بالمعارضة، ـ والمشهور بالثاء المثلّثة، والخاء المعجمة، والنون ـ؛ أي: قمعتها، وقهرتها، أو بالغت في جوابها، وأفحمتها.

وقال القرطبيّ: كذا الرواية بالنون، والحاء المهملة، والياء المثنّاة من تحتها، ومعناه: إني أصبت منها بالذمّ ما يؤلمها، فكأنها أصابت منها مَقْتلاً. وفي «الصحاح»: أنحيت على حَلْقه بالسكّين؛ أي: عَرَضت، وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي «أثخنتها»؛ أي: أثقلتها بجراح الكّلِم، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ مَنْ إِذَا أَتْخَنَتُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَنَاقَ ﴾ الآية [محمد: ٤]؛

 <sup>«</sup>الفتح» ٦/ ٤٣١.

أي: أثقلتموهم بالجراح، أو أكثرتم فيهم القتل. انتهى(١).

وقال النووي كَلْشُهُ: أما «أنحيت» فبالنون المهملة؛ أي: قصدتها، واعتمدتها بالمعارضة، وفي بعض النسخ: «حين» بدل «حتى»، وكلاهما صحيح، ورجّح القاضي «حين» بالنون، ومعنى «لم أنشبها»: لم أمهلها، وفي الرواية الثانية: «لم أنشبها أن أثخنتها عليه» بالعين المهملة وبالياء، وفي بعض النسخ: «غَلَبَة» بِالغين المعجمة، و«أثخنتها» بالثاء المثلثة، والخاء المعجمة؛ أي: قمعتها، وقهرتها، وقولها أوّلاً: «ثم وقعت بي»؛ أي: استطالت عليّ، ونالت مني بالوقيعة فيّ. انتهى (٢).

(قَالَتْ) عائشة: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتَبَسَّمَ: ﴿إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ»)؛ أي: إنها شريفة عاقلةٌ، عارفةٌ كأبيها، ففيه إشارة إلى كمال فهمها، ومتانة عقلها، حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدي من جانب الخصم، ثم أجابت بجواب إلزام.

وكأنه ﷺ أشار إلى أن أبا بكر كان عالماً بمناقب مُضَر، ومثالبها، فلا يُستغرب من بنته أن تتلقى ذلك منه، كما قال الشاعر [من الرجز]:

بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمْ وَمَنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

وقال القرطبي: قوله: «إنها ابنة أبي بكر» تنبيهٌ على أصلها الكريم الذي نشأت عنه، واكتسبت الجزالة والبلاغة، والفضيلة منه، وطيبُ الفروع بطيب عروقها، وغذاؤها من عروقها، كما قال [من الكامل]:

طِيبُ الْفُرُوعِ مِنَ الْأُصُولِ وَلَمْ يُرَ فَرْعٌ يَطِيبُ وَأَصْلُهُ الزَّقُومُ

ففیه مَدْح عائشة، وأبیها رضي الله تعالی عنهما. انتهی، والله تعالی أعلم (۳).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىه المتفق عليه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٧٢٨. (۲) «شرح النوويّ» ٢٠٧/١٥.

<sup>(</sup>T) «المفهم» 7/ ۲۲۷.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٧٠ و ٢٢٧٦] (٢٤٤٢)، و(البخاريّ) في «الهبة» (٢٥٨١)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٣٩٩٥ و٣٣٩٥ و٣٣٩٧) و(الهبة» (٢٥٨١)، و(النسائيّ) في «مصنّفه» (١١/ و«الكبرى» (٨٩٩٨ و٨٩٩٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١١/ ٢٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١٥٠)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٢/ ٢٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٠٥)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/ ٣٤٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٩٩)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل عائشة الله الطاهرة، حيث كان النبي الله يُحبّها أكثر من غيرها من أزواجه، حتى عرف الناس ذلك، فكانوا يتحرّون بهداياهم يومها؛ طلباً لمرضاته الله.

٢ - (ومنها): بيان جواز حبّ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض، لكن
 بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القَسْم إلى الجور.

٣ ـ (ومنها): تنافس الضرائر، وتغايرهن على الرجل، وأن الرجل يسعه
 السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعض على بعض.

٤ ـ (ومنها): أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتُّحَف، وإنما اللازم العدل في المبيت، والنفقة، ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطّال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبيّ على لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له، وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبيّ كله؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لِمَا فيه من التعرّض لطلب الهديّة، وأيضاً فالذي يُهدي لأجل عائشة كأنه مَلك الهديّة بشرط، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه كله كان بشرط، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه على عنهن من بيت عائشة ـ رضي الله تعالى عنهن ـ.

٥ ـ (ومنها): قَصْد الناس بالهدايا أوقات المسرّة، ومواضعها؛ ليزيد ذلك
 في سُرور المُهْدَى إليه.

٦ - (ومنها): جواز التشكّي، والتوسّل في ذلك.

٧ \_ (ومنها): ما كان عليه أزواج النبي ﷺ من مهابته، والحياء منه، حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة راسلنه بأعز الناس عنده الناس عنده الناس عنده الناس عنده الناس الناس الناس عنده الناس الناس

٨ \_ (ومنها): سرعة فهمهن، ورجوعهن إلى الحق، والتوقف عنه.

٩ \_ (ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبي ﷺ؛ لكونها كانت بنت عبده، كانت أمها أُمَيمة \_ بالتصغير \_ بنت عبد المطلب.

١٠ ـ (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجها،
 من غير أمْره.

11 \_ (ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النبيّ الله لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه؟. قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها النبيّ الطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها الغيرة، فلم يؤاخذها النبيّ الله بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذّكر؛ لأن فاطمة وكانت حاملة رسالة خاصّة، بخلاف زينب، فإنها شريكتهن في ذلك، بل رأسهن؛ لأنها هي التي تولّت إرسال فاطمة أوّلاً، ثم سارت بنفسها.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٧١] (...) \_ (حَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّنَنِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْخَنْتُهَا غَلَبَةً).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) \_ بضم القاف، وسكون الهاء، ثم زاي \_ المروزي، ثقة [١١] (٢٦٢) (م) من أفراد المصنف تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٢.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جبلة \_ بفتح الجيم، والموحّدة \_ ابن أبي رَوَّاد \_ بفتح الراء، وتشديد الواو \_ العتكيّ \_ بفتح العين المهملة، والمثناة \_ أبو عبد الرحمٰن المروزيّ الملَقَّب عبدان، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٣٢١) في شعبان (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٣٢/٥.

٣ ـ (مَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ
 عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت١٨١) وله ثلاث وستون
 سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٢.

٤ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النجاد الأيليّ - بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، بعدها لام - أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ ثبتٌ من كبار [٧] (ت٩٥٠) على الصحيح، وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١٤. و«الزهريّ» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيّ كَالله في «الكبرى»، فقال:

(١٤٥٢٦) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبو بكر محمد بن أحمد الداربردي، وأبو محمد الحسن بن محمد الحليمي بمرو، قالوا: ثنا أبو المُوَجِّه محمد بن عمرو الفزاريّ، أنا عبدان بن عثمان، أنا عبد الله بن المبارك، أنا يونس، عن الزهريّ، أخبرني محمد بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام؛ أن عائشة زوج النبي على قالت: أرسل أزواج النبيّ على فاطمة بنت رسول الله على إلى رسول الله على وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فَأَذِن لها رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: وأنا ساكتة، قالت: قال رسول الله على: «ألست تحبين ما أحب؟» قالت: بلى، قال: فرجعت إليهنّ، فأخبرتهنّ بالذي قال لها رسول الله ﷺ، فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله ﷺ، فقولي له: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: والله لا أكلمه فيها أبداً، قالت عائشة رينا، فأرسلن أزواج النبيِّ ﷺ زينب بنت جحش زوج النبيِّ ﷺ، وهي التي كانت تساميني منهن، ولكني ما رأيت امرأة خيراً في الدين من زينب عليها أتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقةً، وأشدّ ابتذالاً لنفسها من العمل الذي تصدّق به، وتتقرب به إلى الله على ما عدا حِدّةً فيها توشك الفيئة فيه، قالت: فاستأذنْتُ على رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ مع عائشة في مرطها بمنزلة التي دخلت فاطمة عليها، وهو بها، قالت: فأذن لها رسول الله على فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: ثم وقعت بي، فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله على وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب بنت جحش حتى عرفت أن رسول الله لله يكل لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما وقعت بها، لم أنشب أن أعتبتها عليه، قالت: فقال رسول الله يكي، وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر».

قال الشيخ (١) كَالله: لم يُقم شيخنا هذه اللفظة، ولعل الصواب: أن أثخنتها غلبة، وفي رواية أخرى: «أنحيت عليها»، رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن عبد الله بن قُهزاذ، عن عبدان. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٧٢] (٣٤٤٣) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَفَقَدُ، يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا خَداً؟»؛ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي، وَنَحْرِي).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه ذُكر في الباب قبل ستة أحاديث، وكذا الكلام في قوله: «وجدت في كتابي»، فلا تغفل، والله تعالى الموفّق.

[تنبيه]: قوله هنا: "وجدت في كتابي" قد تكلّم فيه الحافظ رشيد الدين العطّار في "غرره" (٣)، فقال: هكذا أورده مسلم، ولم يخرجه في كتابه إلا في هذا الموضع وحده، فيما علمت، بهذا الإسناد، وقد أخرجه البخاريّ في "صحيحه" متصلاً من غير وجادة، وهو ما أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي المسعوديّ الأنصاريّ، أنا أبو عبد الله محمد بن بركات السعيديّ، أخبرتنا

<sup>(</sup>۱) هو: البيهقيّ كَالله. (۲) «سنن البيهقي الكبرى» ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) تقدّم كلام العطار كلله هذا في مقدّمة «شرح المقدّمة» ١/٥/١.

كريمة بنت أحمد المروزية، أنا أبو الهيثم الكشميهنيّ، أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربريّ، أنا محمد بن إسماعيل البخاريّ، ثنا إسماعيل (١)، ثنا سليمان (٢)، عن هشام (ح)....

قال: وحدّثني محمد بن حرب، ثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاءً ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونَحْري، ودُفن في بيتي ﷺ.

ويحيى بن أبي زكريا المذكور في هذا الإسناد هو الغسانيّ شاميّ، وربما اشتبه بيحيى بن زكريا الكوفيّ، وهو ابن أبي زائدة؛ لاشتراكهما في الرواية عن هشام بن عروة، والأول يكنى أبا مروان، وابن زائدة يكنى أبا سعيد، هَمْدانيّ.

وقوله في هذه الرواية التي أوردناها من طريق البخاري: إن كان رسول الله ﷺ ليتعذر، قال الخطابيّ: معناه يتعسّر، ويتمِنع، وأنشد:

وَيَوْماً عَلَى ظُهْرِ الْكَثِيبِ تَعَلَّرَتْ

وأكثر الرواة يرويه: «ليتقدر» بالقاف من التقدير، وفي كتاب مسلم: «ليتفقد» من التفقد، كما أوردناه.

وقولها: «بين سحري ونحري»: والسحر بفتح السين المهملة، وضمّها: الرئة، وقال بعضهم: هو ما بين ثدييها، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ العطار كَاللهُ (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إسناد المصنّف كلله مما اختُلف في وصله؛ لأنه من نوع الوجادة، والوجادة فيها اختلاف بين العلماء، والراجع أنها ليست متّصلةً، ولعل المصنّف ممن يرى الرواية بها، ولا سيّما

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي أويس. (٢) هو: ابن بلال المدنيّ.

<sup>(</sup>۳) «غرر الفوائد» ۱/ ۲۷۲ \_ ۲۷۰.

فيما إذا كان متصلاً من طرق أخرى عند البخاري، وإنما أوردها من طريق الوجادة دون غيرها لكونها سماعه من شيخه، فأدّاها على ما لم يسمعه.

والحاصل: أن الحديث صحيح، لا شكّ فيه، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

وَخُفِّفَتْ «إِنَّ» فَقَلَّ الْعَمَلُ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ

وقال في «العمدة»: كلمة «إِنْ» هذه مخففة من الثقيلة، فتدخل على الجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها، خلافاً للكوفيين، وحَكَى سيبويه: إِنْ عمراً لمنطلقٌ، وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها، وههنا دخلت على الفعلية، والأكثر كون الفعل ماضياً. انتهى (١).

(لَيَتَفَقَّدُ)؛ أي: يطلب، ويسأل يوم عائشة استبطاءً له، يقال: تفقّدته: إذا طلبته عند غيبته (٢٠).

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «ليتعذّر»، قال في «العمدة»: هو بالعين المهملة، والذال المعجمة؛ أي: يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة في من أن يكون بمعنى: يتعسر؛ أي: يتعسر عليه ما كان عليه من الصبر، وعند ابن التين في رواية أبي الحسن: «ليتقدر» بالقاف، والدال المهملة، قال الداوديّ: معناه: يسأل عن قَدْر ما بقي إلى يومها؛ ليهوّن عليه بعض ما يجد؛ لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنس والسكون. انتهى (٣).

وقولها: (يَقُولُ) بيان لمعنى تفقده: («أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا خَداً؟»)؛ أي: أين أكون في هذا اليوم؟ وأين أكون غداً؟ وقال الكرمانيّ: يريد بقوله:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۸/۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٨/٢٢٣.

«أين أنا اليوم؟ لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غداً؟ أي: في حجرةِ أيِّ امرأة من النساء أكون غداً؟. انتهى (١).

(اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةً)؛ أي: يستطيل يومها؛ اشتياقاً إليها، وإلى نوبتها (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ) «كان» هنا تامّة، كما قال الحريريّ في «ملحته»:

وَإِنْ تَقُلْ: «يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ» فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ وقال في «الخلاصة»:

..... وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

والمعنى هنا: جاء (يَوْمِي)؛ أي: يوم نوبتي الذي يكون فيه النبي ﷺ عندي، وقال النووي كَالله: أي: كان يومها الأصيل بحساب الدَّوْر، والْقَسْم، وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. انتهى (٢).

(قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي، وَنَحْرِي) قال القرطبيّ كَاللهُ: الرواية الصحيحة: «سَحْري» بسين مفتوحة، غير معجمة، والسَّحر: الرئة، والنَّحر: أعلى الصدر، وأرادت أنه ﷺ تُوُفِّي، وهو مستند إلى موضع سَحْرها، وهو الصدر، كما جاء في الرواية الأخرى: «وهو مستند إلى صدرها»، وحُكي عن عمارة بن عقيل بن بلال؛ أنه قال: إنما هو شَجْري ـ بالشين المعجمة، والجيم ـ وشبَّك بين أصابعه، وأومأ إلى أنها ضمَّته إلى صدرها مشبَّكة يديها عليه. انتهى (٣).

وقال النووي كَالله: السحر \_ بفتح السين المهملة، وضمها، وإسكان الحاء \_ وهي الرئة، وما تعلق بها، قال القاضي: وقيل: إنما هو شجري \_ بالشين المعجمة، والجيم \_ وشبك هذا القائل أصابعه، وأومأ إلى أنها ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه، والصواب المعروف هو الأول. انتهى (٤).

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ من رواية القاسم عن عائشة بلفظ: «وكانت تقول: مات، ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي»، وفي رواية ذكوان عن عائشة: «توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، في آخر يوم من الدنيا».

(۲) «شرح النوويّ» ۲۰۸/۱۵.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۸/۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٣٢٨ \_ ٣٢٨. (٤) «شرح النوويّ» ١٠٨/١٥.

قال في «الفتح»: والحاقنة بالمهملة، والقاف: ما سفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه، أو الحاقنة نُقرة التَّرْقُوة، هما حاقنتان، ويقال: إن الحاقنة: المطمئن من الترقوة والحلق، وقيل: ما دون الترقوة من الصدر، وقيل: هي تحت السرّة، وقال ثابت: الذاقنة: طرف الحلقوم، والسّحر بفتح المهملة، وسكون الحاء المهملة: هو الصدر، وهو في الأصل الرئة، والنحر بفتح النون، وسكون المهملة، والمراد به موضع النحر، وأغرب الداوديّ، فقال: هو ما بين الثديين.

والحاصل: أن ما بين الحاقنة والذاقنة: هو ما بين السَّحر والنحر، والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها ﷺ، ورضي عنها، وهذا لا يغاير حديثها أن رأسه كان على فخذها؛ لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. انتهى ما في «الفتح»، وهو تحقيق نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة في الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٧٢/١٣] (٢٤٤٣)، و(البخاريّ) في «الوضوء» (١٩٨) و«الصلاة» (٦٦٨ و ٦٦٥) و «الجنائز» (١٣٨٩) و «الهبة» (٢٥٨٨) و «البخهاد» (٣٠٩٩) و «المغازي» (٤٤٤٦ و ٤٤٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٢١/١٢ \_ ١٣٢)، و (أحمد) في «مسنده» (١٢١/١٢ \_ ١٢١ و ٢٠٠٠)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٧٨/٢٣)، و (الحاكم) في «مسنده» (١٢١/٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢١١٧)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣/٨٦)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان فضل عائشة رضي حيث كان النبي الله يُحبّها كثيراً، ومن حبّه كان يستبطئ يومها في مرض موته، ومات في يوم نوبتها، وهي مسندته إلى صدرها.

٢ \_ (ومنها): أن حديث الباب صريح في أنه ﷺ مات، وعائشة مسندته

إلى صدرها، وما ورد من أنه مات، وهو في صدر علي رهم لا يثبت، وقد أجاد الحافظ كِلله في بيان ذلك، ودونك نصّه:

قال: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم، وابن سعد من طرُق؛ أن النبيّ ﷺ مات، ورأسه في حجر عليّ، وكل طريق منها لا يخلو من شيعيّ، فلا يُلتفَت إليهم، وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعاً لتوهم التعصب.

قال ابن سعد: «ذكرُ من قال: توفي في حجر عليّ»، وساق من حديث جابر: سأل كعب الأحبار عليّاً: ما كان آخر ما تكلم به رضي فقال: أسندته إلى صدري، فوضع رأسه على منكبي، فقال: «الصلاة الصلاة»، فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء، وفي سنده الواقديّ، وحرام بن عثمان، وهما متروكان.

وعن الواقديّ عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ في مرضه: «ادعوا إليَّ أخي، فُدعِيَ له عليَّ، فقال: ادن مني، قال: فلم يزل مستنداً إليَّ، وإنَّه ليكلمني حتى نزل به، وثَقُل في حِجري، فصحت: يا عباس أدركني، فإني هالك، فجاء العباس، فكان جهدهما جميعاً أن أضجعاه»، وفيه انقطاع، مع الواقدي، وعبد الله فيه لِيْن.

وبه عن أبيه، عن علي بن الحسين: «قُبض ورأسه في حجر عليّ»، فيه انقطاع.

وعن الواقديّ عن أبي الحويرث، عن أبيه، عن الشعبيّ: «مات، ورأسه في حجر عليّ»، فيه الواقديّ، والانقطاع، وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمٰن بن معاوية بن الحارث المدنيّ، قال مالك: ليس بثقة، وأبوه لا يُعرف حاله.

وعن الواقديّ عن سليمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عن أبي غطفان: سألت ابن عباس قال: توفي رسول الله ﷺ، وهو إلى صدر عليّ، قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة قالت: «تُوفّي النبيّ ﷺ بين سحري ونحرى»، فقال ابن عباس: لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر عليّ، وهو الذي غسله، وأخي الفضل، وأبي أبى أن يحضر. فيه الواقديّ، وسليمان لا يُعرف

حاله، وأبو غطفان \_ بفتح المعجمة، ثم المهملة \_ اسمه سعد، وهو مشهور بكنيته، وثقه النسائي.

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة العدنيّ، عن عليّ: «أسندته إلى صدري، فسالت نفسه»، وحبة ضعيف.

ومن حديث أم سلمة قالت: عليّ آخرهم عهداً برسول الله ﷺ، والحديث عن عائشة أثبت من هذا، ولعلها أرادت: آخر الرجال به عهداً، ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهداً به، وأنه لم يفارقه حتى مالَ، فلما مال ظنّ أنه مات، ثم أفاق بعد أن توجه، فأسندته عائشة بعده إلى صدرها، فقُبض.

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس \_ بموحدتين، بينهما ألف، غير مهموز، وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم سين مهملة \_ في أثناء حديث: «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة، فوقعت على ثغرة نحري، فاقشعر لها جلدي، وظننت أنه غُشي عليه، فسجيته ثوباً».

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ في تتبعه الأحاديث المعارضة لحديث الباب، وبين ضعفها، فاستبان الحق، وظهر الصدق، وأنه على مات وعائشة والما مسندته، وما خالف هذا فلا يُلتفت إليه، وأما مخالفة الرافضة الشيعة في ذلك فلا يُستغرب، فإنهم معروفون بمعاندة الحق، والإعراض عنه، ودَفْعه بالأخبار المروية عن طريق المتروكين والوضاعين، فلا تغتر بتمويههم الباطل، وتزويرهم الحق، والله المستعان على من يجادل بالباطل، ويتمسّك بالترهات، وربّن لا تُزغ قُلُوبنا بقد إذ هَدَيْتنا وَهَبْ لنا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنت الله الماطل، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٧٣] (٢٤٤٤) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ۲۰۱، كتاب «المغازي» رقم (٤٤٣٨).

قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مَالِكُ بْنُ أَنْسِ) إمام دار الهجرة، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوام، كان قاضي مكة زمن أبيه،
 وخليفته إذا حجّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الجنائز» ٣٢/ ٢٢٥٢.

والباقيان ذُكرا قبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بَغْلانيّاً \_ وهي قرية من بَلْخَ \_ إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة رَفِيّاً، وتقدّم القول فيها.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) وَهُمَّا؛ (أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ)؛ أي: عبّاداً، (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَشْنِلًا) جملة حاليّة، وهو بضم الميم، يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ). وقولها: (وَهُوَ مُسْنِلًا) جملة حاليّة، وهو بضم الميم، وكسر النون: اسم فاعل من أسند؛ أي: مسند ظهره (إلَى صَدْرِهَا)؛ أي: عائشة وَلَيْهَا، وفي رواية ابن حبّان: «وهي مسندته إلى صدرها». (وَأَصْغَتْ)؛ أي: أمالت سمعها (إلَيْهِ) عَلَيْ (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة أيضاً، («اللَّهُمَّ) أصله يا أي: أمالت سمعها (إلَيْهِ) عَلَيْ (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة أيضاً، («اللَّهُمَّ) أصله يا الله، بالجمع بين «يا»، و «أل»، فحُذفت «يا»، وعُوّض عنها الميم المشدّدة، وشذّ الجمع بينهما، في قول الشاعر [من الرجز]:

إِنَّ إِذَا مَا حَدْثُ أَلَمَّا أَقُولُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا وَإِلَى هَذَا أَشَارِ فِي «الخلاصة» حيث قال:

وَبِاضْطِرَارٍ خُصَّ جَمْعُ «يَا» و «أَلْ» إِلَّا مَعَ «اللَّهِ» ومَحْكِيِّ الْجُمَلْ وَالأَكْفُرُ «اللَّهُمَّ» فِي قَرِيضِ وَشَذَّ «يَا اللَّهُمَّ» فِي قَرِيضِ

(اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ») وفي رواية البخاري: «وألحقني بالرفيق الأعلى»، قال النووي كَالله: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء الساكنون أعلى عليين، ولفظة «رفيق» تُطلق على الواحد، والجمع، قال الله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُولَكَمِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]، وقيل: هو الله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل، وأنكر الأزهريّ هذا القول، وقيل: أراد مرتفق الجنة. انتهى(١).

وقال في «العمدة»: قوله: «في الرفيق الأعلى»: قال الجوهريّ: الرفيق الأعلى: الجنة، وكذا رُوي عن ابن إسحاق، وقيل: الرفيق اسم جنس يشمل الواحد، وما فوقه، والمراد به الأنبياء عليه ومَن ذُكِر في الآية.

وقال الخطابيّ: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق، وهو ههنا بمعنى الرفقاء؛ يعنى: الملائكة.

وقال الكرماني: الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَيَهِكَ رَفِيقًا﴾؛ أي: أدخلني في جملة أهل الجنة، من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وقيل: المراد بالرفيق الأعلى: الله؛ لأنه رفيق بعباده، وغَلَّط الأزهريّ قائل ذلك، وقيل: أراد رفق الرفيق، وقيل: أراد مُرتَفَق الجنة.

وقال الداوديّ: هو اسم لكل ما سما، وقال: الأعلى؛ لأن الجنة فوق ذلك.

وفي «التلويح»: والمفسرون ينكرون قوله، ويقولون: إنه صَحَف الرقيع بالقاف، والرقيع من أسماء السماء.

ورُدّ على هذا بما رُوي من الأحاديث التي فيها الرفيق.

منها: حديث رواه أحمد من رواية المطلب، عن عائشة: «مع الرفيق الأعلى: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ رَفِيقًا ﴾ .

ومنها: حديثٌ رواه النسائيّ من رواية أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه، وفيه: «فقال: أسأل الله الرفيقَ الأسعد، مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل».

ومنها: رواية الزهريّ: «في الرفيق الأعلى»، ورواية عباد عن عائشة:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰۸/۱۵.

"اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى»، وفي رواية عن ذكوان، عن عائشة: "فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قُبض»، ورواية ابن أبي مليكة، عن عائشة: "وقال: في الرفيق الأعلى».

وعن الواقديّ: إن أول كلمة تكلم بها، وهو مسترضع عند حليمة: «الله أكبر»، وآخر كلمة تكلم بها، كما في حديث عائشة: «في الرفيق الأعلى».

ورَوَى الحاكم من حديث أنس: «أن آخر ما تكلم به: جلال ربي الرفيع». انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رضي هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٢٧٣ و ٢٧٤٥ و ٢٢٧٥ و ٢٢٧٥ و ٢٢٤٥ و ١٤٤٤)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤٤٤٠) و «المرضى» (٤٧٤٥)، و (البخاريّ) في «المعوات» (٣٤٩٦)، و (النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» و (الترمذيّ) في «الموطأ» (١٠٩٥)، و (أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٣١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٦١٨)، و (البيهقيّ) في «دلائل النبوّة» (٧/ ٢٠٩)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٨٢٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ \_ (منها): بيان فضل عائشة رضياً.

٢ ـ (ومنها): بيان آخر ما تكلّم به النبيّ ﷺ، وهو قوله: «اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى».

٣ ـ (ومنها): بيان أن الله الله يكرم الأنبياء، فلا يموتون حتى يخيرهم بين البقاء، وبين لقائه، ونعيم الجنة، فيختارون لقاءه، ونعيم الجنة، وهذا هو غاية الإكرام والإعظام.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۸/۲۲.

<sup>(</sup>٢) المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة الآتية في الكتاب، وفي الشرح، لا خصوص سياق هذه الرواية، فتنبه.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٧٤] (...) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَجْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: أبو أسامة، وعبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليماًن رووه عن هشام بن عروة بسنده المذكور.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٥٣٥٠) \_ حدّثنا عبد الله بن أبي شيبة (١)، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة وهو الت: سمعت النبيّ عَلَيْهُ، وهو مستند إليّ، يقول: «اللّهُمّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق». انتهى (١).

ورواية عبد الله بن نُمير عن هشام ساقها أحمد كِثَلَثُهُ في «مسنده»، مقروناً بأبي أسامة، فقال:

(٢٥٩٨٩) \_ حدّثنا ابن نُمير، ثنا هشام، وثنا أبو أسامة، قال: أنا هشام

<sup>(</sup>١) هو: أبو بكر بن أبي شيبة» الشيخ الأول لمسلم في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاريّ» ٥/٢١٤٧.

- يعني: ابن عروة - عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله على يقول - قال أبو أسامة في حديثه -: سمعت عائشة، قالت: سمعت رسول الله على قبل أن يُتوفى، وأنا مسندته إلى صدري، يقول: «اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى». انتهى (١).

ورواية عبدة بن سليمان عن هشام ساقها النسائي كَلَلَهُ في «الكبرى»، فقال:

(٧١٠٥) ـ أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأ عبدة، عن هشام، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله على، وهو يقول عند وفاته: «اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى». انتهى (٢٠).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَة) ﴿ الْهَا (قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ) قال في «الفتح»: «ولم تصرح عائشة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٤/ ٢٦٠.

(أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَ) بضم أوله، وفتح الخاء المعجمة، (بَيْنَ اللَّهُ ثَيَا وَالآخِرَةِ)؛ أي: بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة.

(قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتُهُ بُحَّةً) - بضم الباء الموحّدة، وتشديد الحاء المهملة - وهي شيء يعترض في مجاري النفس، فيتغير به الصوت، فيَعْلُظ، يقال: بَحِحْتُ بالكسر بَحّاً، ورجل أبحّ: إذا كان ذلك فيه خِلْقَةً، وقيل: يقال: رجِل بَحِّ، وأبحّ، ولا يقال: باحّ، وامرأة بحّاء، قاله في «العمدة»(١).

قال القرطبي كَلَهُ: قد تقدَّم القول في الرفيق، وأن الأولى فيه أنه الذي دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِتِ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِيقِينَ وَالْصِّدِينِ الله للأنبياء عند الله تعالى الموت مبالغة في إكرامهم، وفي ترفيع مكانتهم عند الله تعالى، وليستخرج منهم شدَّة شوقهم، ومحبتهم له تعالى، ولِمَا عنده. وقد تقدَّم من هذا شيء في باب ذِكر موسى عَلَيْ انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين، وفي رواية الزهريّ: «في الرفيق الأعلى»، وفي رواية عباد، عن عائشة المتقدّمة: «قال: اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق»، وفي رواية ذكوان، عن عائشة: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض»، وفي رواية ابن أبي مليكة، عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى».

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۸/ ۲۶.

وهذه الأحاديث تَرُد على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي، وأن الصواب الرقيع، بالقاف، والعين المهملة، وهو من أسماء السماء.

وقال الجوهريّ: الرفيق الأعلى: الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: «الرفيق الأعلى الجنة»، وقيل: بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد، وما فوقه، والمراد: الأنبياء، ومن ذُكر في الآية، وقد خُتِمت بقوله: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَيْكُ رَفِيقًا﴾.

ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد: الإشارةُ إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، نَبَّهَ عليه السهيليّ.

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِلَ أن يراد بالرفيق الأعلى: الله على؛ لأنه من أسمائه، كما أخرج أبو داود، من حديث عبد الله بن مُغَفَّل على، رفعه: «إن الله رفيق يحب الرفق»، كذا اقتصر عليه، والحديث عند مسلم، عن عائشة، فعَزُوه إليه أولى، قال: والرفيق يَحْتَمِل أن يكون صفة ذات؛ كالحكيم، أو صفة فعل، قال: ويَحْتَمِل أن يراد به حضرة القدس، ويَحْتَمِل أن يراد به الجماعة المذكورون في آية النساء، ومعنى كونهم رفيقاً: تعاونهم على طاعة الله، وارتفاق بعضهم ببعض.

قال الحافظ: وهذا الثالث هو المعتمد، وعليه اقتصر أكثر الشراح، وقد غُلّط الأزهريّ القول الأول، ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلّطه بها، وهو قوله: «مع الرفيق»، أو «في الرفيق»؛ لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ.

قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلام المصطفى على بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد، والذِّكر بالقلب، حتى يستفاد منه الرخصة لغيره، أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخصاً (١).

(قَالَتْ) عائشة ﴿ إِنَّهَا: (فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِدٍ) بالبناء للمفعول؛ أي: خُيِّر بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة.

وفي رواية الزهريّ الآتية: «فقلت: إذاً لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۹۸/۹ ـ ۹۹۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٤٣٥).

الذي كان يحدثنا، وهو صحيح»، وعند أبي الأسود في «المغازي» عن عروة: «أن جبريل نزل إليه في تلك الحالة، فخيَّره».

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الواقديّ: أول كلمة تكلّم بها ﷺ... النح يحتاج إلى ثبوته من طريق غيره، فإنه ضعيف جدّاً، والله تعالى أعلم.

والحديث متَّفتٌ عليه، وقد تقدّم بيان بقيّة مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٧٦] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ضمير التثنية لوكيع، ومعاذ بن معاذ.

[تنبيه]: رواية وكيع عن شعبة ساقها أحمد كَثَلَلُهُ في «مسنده»، فقال:

(٢٥٧٤٢) \_ حدّثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أسمع: لا يموت نبيّ إلا خُيِّر بين الدنيا والآخرة، قالت: فأصابته بُحّة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول: وَمَعَ الذِّينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَكِيكَ رَفِيقًا النساء: ٦٩] فظننت إنه خُيِّر. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۹۸/۹ ـ ۹۹۰، كتاب «المغازي» رقم (٤٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/٥٠٦.

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۲۷۷] (...) ـ (حَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّنَنِي عُقِيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ـ وَهُو صَحِيحٌ ـ : "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ـ وَهُو صَحِيحٌ ـ : "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِي قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَبَّرُ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَاللهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَلْدُ: "إِنَّهُ لَمْ يُقَلِّهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَلْدُ: "إِنَّهُ لَمْ يَعْبَلُونَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعُرَفْتُ الْحَذِيثَ الْأَعْلَى»، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعُرَفْتُ الْحَذِيثَ الْأَعْلَى»، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَلْتُ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ اللّهِ عَلَى قَوْلُهُ: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم تقدّموا قريباً.

## شرح الحديث:

عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ؛ أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ: (أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ) «في» بمعنى «مع»، (مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ) قال الحافظ كَلَهُ: لم أقف على تعيين أحد منهم صريحاً، وقد رَوَى أصل الحديث المذكور عن عائشة: ابنُ أبي مليكة، وذكوانُ مولى عائشة، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن، والقاسم بن محمد، فيمكن أن يكون الزهريّ عَنَاهُم، أو بعضهم، انتهى (١).

وقال في «العمدة»: قوله: «في رجال من أهل العلم»؛ أي: أخبره

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۳۲۸، كتاب «الدعوات» رقم (۲۳٤۸).

سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضاً، به، أو في حضور طائفة مستمعين له. انتهى(١).

(أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا بِجَمْلَةٍ كَ «إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى»

(لَمْ يُقْبَضْ) بالبناء للمفعول، (نَبِيِّ قَطُّ)؛ أي: فيما مضى من الزمن، (حَتَّى يَرَى) يَحتمل أن يكون مبنيّاً للمفعول؛ أي: حتى يريه الله ﷺ مقعده، ويَحْتَمل أن يكون مبنيّاً للفاعل، والفاعل ضمير «نبيّ»؛ أي: إلى أن يرى ذلك النبيّ (مَقْعَدَهُ) بفتح الميم، والعين؛ أي: مكان قعوده، والمراد: منزله (فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ) بالبناء للمفعول، من التخيير، وهو منصوب عطفاً على «يرى»، أو مرفوع على الاستئناف؛ أي: ثم هو يُخيّر؛ أي: يُجعل له الْخِيرة بين البقاء في الدنيا، والانتقال إلى الدار الآخرة.

ووقع في رواية للبخاري: «ثم يُحيّى، أو يخيّر»، قال في «الفتح»: وهو شكّ من الراوي، هل قال: «يُحيّى» بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية، بعدها أخرى، أو «يخير»، كما في رواية سعد بن إبراهيم؟ وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله، عن عائشة؛ أن النبيّ على كان يقول: «ما من نبيّ يُقبض إلا يرى الثواب، ثم يخيّر»، ولأحمد أيضاً من حديث أبي مويهبة، قال: قال لي رسول الله على: «إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، والخلد، ثم الجنة، فخيرت بين ذلك، وبين لقاء ربي، والجنة، فاخترت لقاء ربي، والجنة». وعند عبد الرزاق، من مرسل طاوس، رفعه: «خُيِّرت بين أن أبقى حتى أرى ما يُفتح على أمتي، وبين التعجيل، فاخترت التعجيل».

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/ ٥٩٨، كتاب «المغازي» رقم (٤٤٣٥).

(قَالَتْ عَائِشَةُ) عَلَىٰ (فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَخِذِي) جملة نزل به المرض، أو حضره ملك الموت، وقولها: (وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن رأسه عَلَى موضوع على فخذي، وتقدّم أن للفخذ أربع لغات: فتح أوله، وكسر ثالثه، وفتح الأول وإسكان الثاني، وكسرهما معاً. (فُشِيَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، قال الفيّوميّ كَالله: فَإِسكان الثاني، وكسرهما معاً. (فُشِيَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، قال الفيّوميّ كَالله: فُشِيَ عليه ـ بالبناء للمفعول، قال الفيّوميّ كَالله: فُشِيَ عليه ـ بالبناء للمفعول ـ غَشْياً، بفتح الغين، وضمُّها لغة، والغَشْيةُ بالفتح: المرة، فهو مَغْشِيُّ عليه، ويقال: إن الغَشْي يُعَظِّل الْقُوَى المحرِّكة، والأوردة الحسّاسة؛ لضعف القلب، بسبب وجع شديد، أو برد، أو جوع مُفْرِط، وقيل: الغَشْيُ هو الإغماء، وقيل: الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، وقيل: الإغماء سهو، يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء؛ لعلة. انتهى (۱).

وقولها: (سَاعَةً) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ «غُشي»، (ثُمَّ أَفَاقَ)؛ أي: رجع إليه وعيه، (فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ)؛ أي: حدّد نظره إلى سقف البيت، كما تفعل الموتى، قاله القرطبيّ (٢).

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى») قال في «العمدة»: «الرفيق» منصوب بمقدّر، وهو نحو أختار، أو أُريد، و«الأعلى» صفته، وهو إشارة إلى المملائكة، أو إلى ﴿الَّذِينَ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّتَنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٩٦]. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٧ \_ ٤٤٨. (٢) «المفهم» ٦/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) «تاج العروس من جواهر القاموس» ١/٤٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢٣/ ٩٤.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللَّهِ الْعَدِيثَ اللَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ ﴾ ﴾ المعنى: أنها عرفت أن الأمر الذي حصل له هو قوله في الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو صحيح، وهو قوله: ﴿إنه لم يُقبض نبيّ قط... إلخ ﴾ .

قال المناويّ: والذي دعاه إلى ذلك رغبته في لقاء محبوبه، فلما عَيَّن للّقاء محلّاً خاصًاً، ولا يُنال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى (٢).

[تنبيه]: فَهْم عائشة ﴿ مَن قوله ﷺ: «في الرفيق الأعلى» أنه خُيِّر نظير فهم أبيها ﴿ مَن قوله ﷺ: «أن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده» أن العبد المخيّر هو النبيّ ﷺ حتى بكى، كما تقدم في مناقبه ﴿ اللهُ ال

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ الْكَانَتْ تِلْكَ)؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: (اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى)، وهي اسم (كانت)، وخبرها قولها: (آخِرُ كَلِمَةٍ) ويَحتمل أن يكو (آخر) اسمها مؤخّراً، و(تلك) خبرها مقدّماً، والوجه الأول أولى؛ لأن اسم الإشارة أعرف، فهو بكونها مسنداً إليه، وقولها: (تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ جملة في محل جر صفة لـ (كلمة)، وقولها: (قَوْلُهُ) يَحتمل أن يكون مرفوعاً خبر لمحذوف؛ أي: هو قوله، ويَحتمل أن يكون منصوباً بدلاً من «تلك». ((اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى)) و(الرفيق) منصوب على المفعولية لمقدّر، كما أسلفناه آنفاً.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۳/ ۹٤.

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير على الجامع الصغير» ٥/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩٨/٩ ه.

ومن طريق جرير بن عبد الحميد، عن أشياخ من قومه، عن سلمان: «قلت: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: وصيّي، وموضع سري، وخليفتي على أهلي، وخير من أخلفه بعدي عليّ بن أبي طالب».

ومن طريق أبي ربيعة الإياديّ، عن ابن بُريدة، عن أبيه، رفعه: «لكل نبيّ وصيّ، وإن عليّاً وصيي، وولدي».

ومن طريق عبد الله بن السائب، عن أبي ذرّ، رفعه: «أنا خاتم النبيين، وعليّ خاتم الأوصياء»، أوردها وغيرها ابن الجوزيّ في «الموضوعات». انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن مذهب الرافضة مذهب باطل، حيث يزعمون أن عليًا هو الخليفة؛ وأن الخلفاء الراشدين اغتصبوا منه، وظلموه، وهذا القول هو الظلم، ولكن القوم جَهَلَة، ضَلَلَة، لا يفقهون، ولا يعقلون، صمّ بكم، عميّ، فهم لا يرجعون، فهم على مثل ما قال الله عَلَى في يعقلون، صمّ بكم، عميّ، فهم لا يرجعون، فهم على مثل ما قال الله عَلَى في أهل الكتاب: ﴿وَلَهِنَ آتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِعُلِ عَلَيْهِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَهِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا بِتَابِع قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِنِ ٱلنَّالِمِينَ اللهِ الله الله تعالى بَعْضُهُ وَلَهُ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ الله تعالى عَلَى والله تعالى أعلم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم بيان بقيّة مسائله قريباً، ولله الحمد، والمنة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۹۱۹.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

آبد المعرفة المعرفة المعرفة المستحال المستحال المستحال المستحال المستحال المستحال المستحدة المعرفة المعرفة المستحدة المستحدد الم

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دُكين الكوفي، واسم دُكين: عمرو بن حماد بن زُهير التيميّ مولاهم الأحول الملائيّ - بضم الميم - مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ
 [٩] (ت٨، أو ٢١٩) وكان مولده سنة ثلاثين ومائة، وهو من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/١٩.

أَوْرَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) المخزوميّ مولاهم، أبو القاسم المكيّ، ثقةٌ (٢) [٥] (خ م س) تقدم في «الرضاع» ٣٦٢٥/١٢.

٣ \_ (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة \_ بالتصغير \_ ابن عبد الله بن جُدْعان، يقال: اسم أبي مليكة: زُهير التيميّ المكيّ، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٢/٤.

٤ \_ (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ، أحد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: "رجليها".

<sup>(</sup>٢) هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس به، راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب».

الفقهاء السبعة بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣] (ت١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥. والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن عمّته، وفيه عائشة رابعيّ وقد سبق القول فيها قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق، يروي عن عائشة وَ تَارة بالواسطة، كما هنا، وتارة بغيرها. (عَنْ عَائِشَةً) وَ الله القالَث: كَانَ رَسُولُ الله إِذَا خَرَجَ ولفظ البخاريّ: "إذا أراد سفراً»، ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتعيِّن القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يُقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيهن شاء، بل يُقرع بينهن، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشيء، فيجوز بلا قرعة.

(أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ) قال في «العمدة»: هو مِن أقرعتُ بينهم، من القرعة، ومنه يقال: تقارعوا، واقترعوا، والقرعة: هي السهام التي توضع على الحظوظ، فمن خرجت قرعته، وهي سهمه الذي وُضع على النصيب، فهو له. انتهى (١).

زاد في رواية البخاريّ: «فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها معه»؛ أي: أية امرأة منهن خرج سهمها الذي باسمها، خرج بها معه؛ أي: خرج رسول الله عليه بتلك المرأة التي خرج سهمها معه؛ أي: في صحبته عليه.

وزاد ابن سعد من وجه آخر، عن القاسم، عن عائشة: «فكان اذا خرج سهم غيري عُرف فيه الكراهية».

وقال القرطبيّ تَغَلَّهُ: قولها: «أقرع بين نسائه»؛ تعني: إذا خرج إلى سفر؛ وإنَّما كان النبيِّ ﷺ يفعل ذلك مبالغةً في تطييب قلوبهن؛ إذ لم يكن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۵۳/۱۳.

القَسْم عليه واجباً على الخلاف المتقدِّم، وليست القرعة في هذا واجبةً عند مالك؛ لأنَّه قد يكون على لبعض نساءه من الغَنَاء في السفر والمنفعة، والصلاحية ما لا يكون لغيرها، فتتعين الصالحة لذلك، ولأن من وقعت القرعة عليها لا تُجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة، وما أشبه ذلك، إنَّما القرعة بينهن من باب تحسين العشرة إذا أردن ذلك، وكن صالحات له، وقال أبو حنيفة بإيجاب القرعة في هذا، وهو أحد قولي الشافعيّ، ومالك؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث. انتهى (۱).

وقال النووي كَالله: القسم بين النساء واجب في حقّ غير النبي على وأما النبي على ففي وجوب القسم في حقه خلاف، فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه واجباً، ومن لم يوجبه يقول: فَعَل ذلك من حُسن العشرة، ومكارم الأخلاق، وتطييباً لقلوبهن، وأما الحنفيون فقالوا: لا حقّ لهن في القسم حالة السفر، يسافر الزوج بمن شاء، والأولى أن يقرع بينهن. وقال القرطبي: وليست أيضاً بواجبة عند مالك، وقال ابن القصّار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وقال مالك مرة: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة.

وقال المهلَّب: وفيه العمل بالقرعة في المقاسمات، والاستهام، وفيه أن القَسْم يكون بالليل والنهار. انتهى (٢).

(فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ)؛ أي: في سفرة من السفرات (عَلَى عَائِشَةَ، وَحَفْصَةً) ولفظ البخاريّ: «لعائشة وحفصة»، والمراد بقولها: «طارت»؛ أي: حصلت، وطَيْر كل إنسان: نصيبه، وفي حديث أم العلاء: لمّا اقتسم الأنصار المهاجرين قاله قالت: وطار لنا عثمان بن مظعون؛ أي: حصل في نصيبنا من المهاجرين، قاله في «الفتح».

وقال في «العمدة»؛ أي: حصلت القرعة لعائشة وحفصة رضيه، وطير كل إنسان: نصيبه؛ يعني: كان هذا في سفرة من سفرات النبيّ ﷺ (٣).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٢٩. (۲) «عمدة القاري» ٢٠/ ١٩٧.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القاري» ۲۰/۱۹۷.

(فَخَرَجَتَا مَعَهُ) ﷺ (جَمِيعاً)؛ أي: معاً، (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ مِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا)؛ أي: مع عائشة ﷺ، والجملة في محل النصب على الحال، والحاصل: أن النبي ﷺ لَمّا كان في هذه السفرة، وكانت عائشة وحفصة معه، فإذا كان الليل، وهم سائرون يسير مع عائشة، يتحدث معها، كما هي عادة المسافرين؛ لِقَطْع المسافة.

وقال القرطبيّ كَالله: ظاهر الحديث أنه على لم يكن يقسم بين عائشة وحفصة في المسير والحديث، وأن ذلك كان مع عائشة دائماً دون حفصة، ولذلك تحيّلت حفصة حتى سار وتحدّث معها، فيَحْتَمِل أن هذا القَدْر لا يجب القسم فيه؛ إذ الطريق ليس محلّ خَلْوة، ولا يحصل لها به اختصاص، ويَحْتَمِل أن يقال: إن القدر الذي يقع به التسامح من السير والحديث مع إحداهما هو الشيء اليسير، كما يفعل في الحَضَر، فإنّه يتحدث ويسأل وينظر في مصلحة بيت التي لا يكون في يومها، ولكن لا يُكثر من ذلك، ولا يُطيله، وعلى هذا فيكون النبيّ على إنما أدام ذلك؛ لأنّ أصل القسم لم يكن عليه واجباً، والله أعلم.

ولم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة فيما مضى لها مع زوجها في السفر، وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في السير والحديث.

(فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ)؛ أي: في هذه الليلة، (بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ؟ فَتَنْظُرِينَ) إلى ما لم تكوني تنظرين، (وَأَنْظُرُ) إلى ما لم أنظر، وإنما حَمَل حفصة على ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة، وفيه إشعار أن عائشة وحفصة على ذلك متكونا متقارنتين، بل كانت كل واحدة منهما في جهة. (قَالَتْ) عائشة: (بَلَى)؛ أي: فقالت عائشة لحفصة: بلى اركبي جملي، وانظري، وأنا أركب جملك، وأنظر.

قال في «الفتح»: كأن عائشة أجابت إلى ذلك؛ لِمَا شوّقتها إليه من النظر

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٢٩ \_ ٣٣٠.

إلى ما لم تكن هي تنظر، وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين، بل كانت كل واحدة منهما من جهة، كما جرت العادة من السير قطارين، وإلا فلو كانتا معاً لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى، ويَحْتَمِل أن تريد بالنظر وطأة البعير، وجودة سيره. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَنْشُ: وقول حفصة لعائشة وألا تركبين بعيري، وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر» حيلة منها تمّت لها على عائشة لصغر سن عائشة، وسلامة صدرها عن المكر والحيل؛ إذ لم تجرب الأمور بعد، ولا دَرْك على حفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذت حقّاً هو لعائشة؛ لأنَّ السير والحديث؛ إن لم يدخل في القَسْم فهي وعائشة فيه سواء، فأرادت حفصة أن يكون لها حظ من الحديث والسير معه وين كان ذلك واجباً فقد توصلت إلى ما كان لها، وإنَّما يكون عليها الدَرْك من حيث إنها خالفت مراد النبي و عليها، في حديثه، فقد يريد أن يحدِّث عائشة حديثاً يُسِرُّ به إليها، أو يختص بها، فتسمعه حفصة، وهذا لا يجوز بالاتفاق، لكن حَمَلها على اقتحام ذلك الغيرة فتسمعه حفصة، وهذا لا يجوز بالاتفاق، لكن حَمَلها على اقتحام ذلك الغيرة التي تورث صاحبها الدَّهَشَ والْحَيْرة. انتهى (٢).

(فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ) بناءً على أنها على جملها، (وَ) الحال أنه (عَلَيْهِ) وفي رواية حكاها الكرمانيّ: «وعليها» وكأنه على إرادة الناقة (٣٠). (حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ)؛ أي: على حفصة، ولم يُذكَر في الخبر أنه تحدث معها، فيَحْتَمِل أن يكون وقع ذلك اتفاقاً، ويَحْتَمِل أن يكون تحدث، ولم يُنقَل (٤٠)، (ثُمَّ صَارَ مَعَهَا)؛ أي: مع حفصة، (حَتَّى نَزلُوا، يكون تحدث، ولم يُنقَل (٤٠)، (ثُمَّ صَارَ مَعَهَا)؛ أي: مع حفصة، (حَتَّى نَزلُوا، فَافْتَقَلَنْهُ عَائِشَةُ، فَعَارَتْ)؛ أي: افتقدت عائشة رسول الله عليه ايه؛ أي: في حالة المسايرة، فبسبب ذلك غارت؛ لأن قطع المألوف صعب، (فَلَمَّا نَزلُوا جَعَلَتْ المسايرة، فبسبب ذلك غارت؛ لأن قطع المألوف صعب، (فَلَمَّا نَزلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا) وفي بعض النسخ: «رجليها»، (بَيْنَ الإِذْخِرِ)؛ أي: جعلت عائشة في رجليها بين الإذخر، وهو نبت معروف، توجد فيه الهوامّ غالباً

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ۳۵۰. (۲) «المفهم» ٦/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١١/ ٣٥٣. (٤) «الفتح» ١١/ ٣٥٣.

في البرية، وإنما فعلت هذا؛ لِمَا عَرَفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة، وأرادت أن تعاقب نفسها على تلك الجناية، (وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ) وفي رواية: «ربِّ سلّط» بحذف «يا»، (عَلَيَّ عَقْرَباً، أَوْ حَيَّةً) «أو» هنا للتنويع، قال القرطبي كَالله: هذا دعاءٌ منها على نفسها بعقوبة لِمَا لحقها من النَّدم على ما فعلت، ولِمَا تم عليها من الحيلة، ولِمَا حصل لها من الغَيْرة، وهو دعاء باللسان غير مراد بالقلب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير مراد بالقلب» محلّ نظر، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(تَلْدَغُني) بالِغين المعجمة، يقال: لَدَغَتْهُ العقرب ـ بِالغين معجمة ـ لَدْغاً، من باب نفع: لسعته، ولَدَغَتْهُ، الحية لَدْغاً: عضّته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضاً، والجمع لَدْغَى، مثل جريح وجرحى، ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتُهُ، قاله الفيّوميّ لَكُلُهُ (٢).

وقال في «التاج»: لدَغَتْهُ العَقْرَبُ، والحَيَّةُ، كَمَنَعَ تَلْدَغُ لَدْغاً، وقيلَ: اللَّدْغُ بالفَمِ، واللَّسْعُ بالذَّنَبِ، وقالَ الليثُ: اللَّدْغُ بالنَّابِ، وفي بَعْضِ اللَّغاتِ: تَلْدَغُ العَقْرَبُ.

وقال محمد بن الطيب الفاسيّ: واللَّدْغُ للحَارّاتِ كالنّارِ، ونَحْوِها، ومَن جَوَّزَ إعْجَامَ الذّالِ مع الغَيْنِ المُعْجَمَةِ في مَعْنَاهُ فقدْ وَهِمَ؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الذّالَ والغَيْنَ المُعْجَمَتَيْنِ لا يَجْتَمِعانِ في كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ. انتهى.

وقالَ أبو وَجْزَةَ: اللَّدْغَةُ جَامِعَةٌ لِكُلِّ هَامَّةٍ تَلْدَغُ لَدْغاً وتَلْدَاغاً، بِفَتْجِهِمَا، فَهُوَ مَلْدُوغٌ، ولَدِيغٌ. انتهى (٣).

(رَسُولُك) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي: هذا رسولك، ويَحْتَمل النصب مفعولاً لفعل مقدّر؛ أي: أخاف رسولك. (وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئاً) قال القرطبيّ كَاللهُ: ظاهره أن النبيّ عَلَيْ لم يعرف القصة؛ وإنَّما تمَّت لحفصة حيلتها عليها، والله أعلم، مع أنه يَحْتَمِل أن يكون النبيّ عَلَيْ عَلِم ذلك بالوحي، أو

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/ ۵۵۱ ـ ۲۵۵.(۳) «تاج العروس» ۱/ ۲۹۲۵.

بالقرائن، وتغافل عمَّا جرى من ذلك؛ إذ لم يجر منهما شيء يترتب عليه حكم، ولا يتعلق به إثم، والله تعالى أعلم. انتهى(١).

وقال الكرمانيّ: قولها: «رسولك. . . إلخ» الظاهر أنه كلام حفصة، ويَحْتَمِل أن يكون كلام عائشة.

وتعقّبه العيني، فقال: الأمر بالعكس، بل الظاهر أنه من كلام عائشة، وظاهر العبارة يُشعر أن رسول الله ﷺ لم يعرف القصة، ويَحْتَمِل أن يكون قد عرفها بالوحي، وبالقرائن، وتغافل على عما جرى إذ لم يحصل منها شيء يترتب عليه حكم. انتهي<sup>(٢)</sup>.

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا أستطيع أن أقول له شيئاً» قال الكرماني: الظاهر أنه كلام حفصة، ويَحْتَمِل أن يكون كلام عائشة، ولم يظهر لي هذا الظاهر، بل هو كلام عائشة، وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه، إلا ما سأذكره بعدُ قولُه: «تلدغني، رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئاً»، و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو رسولك، ويجوز النصب على تقدير فعل، وإنما لم تتعرض لحفصة؛ لأنها هي التي أجابتها طائعة، فعادت على نفسها باللوم، ووقع عند الإسماعيليّ من وجهين، عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: «تلدغني، ورسول الله ﷺ ينظر، ولا أستطيع أن أقول له شيئاً »، وعلى هذا فيَحْتَمِل أن يكون المراد بالقول في قولها: «أن أقول»؛ أي: أحكي له الواقعة؛ لأنه ما كان يعذرني في ذلك، وظاهر رواية غيره يُفهم أن مرادها بالقول: أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئاً، كما تقدم.

قال الداوديّ: يَحْتَمِل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة، ولذلك غلبت عليها الغيرة، فَدَعَتْ على نفسها بالموت.

وتُعُقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القَسْم في المسايرة، وليس كذلك؛ إذ لو كان لَمَا كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة، حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة، ولا يتجه القَسْم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه، بأن يركب معها في الهودج، وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة، فيكون

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٣١.

حينئذ عماد القَسْم السَّيْر، أما المسايرة فلا، وهذا كله مبني على أن القَسْم كان واجباً على النبي على النبي على الذي يدل عليه معظم الأخبار (١)، ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة، بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل، فلو سافر بمن شاء بغير قرعة، فقدم بعضهن في القَسْم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب، فظهر أن للقرعة فائدة، وهي أن لا يُؤثِر بعضهن بالتشهي؛ لِمَا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن، وقد قال الشافعي بعضهن بالتشهي؛ لِمَا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن، وقد قال الشافعي في القديم: لو كان المسافر يقسم لمن خلف لَمَا كان للقرعة معنى، بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة. انتهى.

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجوداً، فلو سافر إلى بلدة، فأقام بها زماناً طويلاً، ثم سافر راجعاً، فعليه قضاء مدة الإقامة، وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت، وفازت بالصحبة لَحِقَها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمقيمة عَكْسها في الأمرين معاً. انتهى كلام الحافظ كَلَهُ (٢)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىه المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٧٨/١٣] (٢٤٤٥)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥٢١١)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٣٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٥٢١)، و(الدارميّ) في «مسنده» (٣/ ٢٧٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١٣٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٣٠٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت غير مرّة أن الصحيح أنه على لا يجب عليه القَسْم؛ لقوله تعالى: ﴿ رُبِّى مَن تَشَادُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]، وأما الأحاديث التي تدلّ على القسم فمحمولة على أنه على أنه على القسم؛ لكريم أخلاقه، وحُسن عشرته، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/۳۱۲.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كمال حُسن عشرة النبي ﷺ، حيث كان يُقرع بين نسائه، وإن لم يكن القسم واجباً؛ على الراجح؛ لقوله ﷺ: ﴿ رُبِّي مَن تَشَالُهُ مِنْهُنَ وَتُقْوِئ إِلَيْكَ مَن تَشَالُهُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١].

٢ ـ (ومنها): بيان ما جُبل عليه النساء من شدّة الغيرة؛ لأنه ما حمل حفصة على ذلك إلا غَيْرتها من حديثه ﷺ مع عائشة في الليل.

٣ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على مشروعية القُرعة في القسمة بين الشركاء، وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية، والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال القاضي عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه؛ لأنه من باب الْخَطَر والقمار، وحُكِي عن الحنفية إجازتها. انتهى، وقد قالوا به في مسألة الباب.

واحتج مَن مَنَع مِن المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضرّ بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقْوَم ببيت الرجل من الأخرى.

وقال القرطبيّ: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهنّ؛ لئلا تخرج واحدة معه، فيكون ترجيحاً بغير مرجح. انتهى.

وفيه مراعاة للمذهب، مع الأمن من ردّ الحديث أصلاً؛ لِحَمْله على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعنى، قاله في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ قول من قال بمشروعيّة القرعة في الأشياء المشتركة؛ لصحة حديث الباب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): أنه استَدَلّ به المهلّب على أن القَسْم لم يكن واجباً على النبيّ ﷺ؛ لأنه لو كان واجباً عليه لَحَرُم على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها ببعير عائشة.

ورُدّ عليه ذلك(٢)؛ لأن القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۵۲ ـ ۲۵۳، كتاب «النكاح» رقم (۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) وقال في «الفتح»: استَدَلُّ به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبيِّ ﷺ، =

الأخرى في غير وقت القسم؛ لجواز دخوله إلى غير صاحبة النوبة، وقد روى أبو داود، والبيهقي، واللفظ له، من طريق ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ولها: «قَلَّ يوم إلا ورسول الله ﷺ يطوف علينا جميعاً، فيُقبِّل، ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها».

وعماد القسم في حقّ المسافر وقت نزوله، وحالة السير ليست منه ليلاً كان، أو نهاراً، قاله في «العمدة»(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٧٩] (٢٤٤٦) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ \_ يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامُ (٢)»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ البصريّ مدني الأصل، تقدّم قريباً.

٢ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أبو أيوب المدني، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاريّ، أبو طُوالة \_ بضم الطاء المهملة \_ المدنيّ، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة [0] (ت ١٣٤) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الصيام» ٢٥٩٣/١٣.

٤ \_ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) وَ اللهِ تقدّم قريباً.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله كلاحقيه، وهو (٤٨٤) من رباعيّات

ولا دلالة فيه؛ لأن عماد القسم الليل في الحضر، وأما في السفر فعماد القسم فيه
 النزول، وأما حالة السير فليست منه، لا ليلاً، ولا نهاراً. انتهى .

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۰/۱۹۷. (۲) وفي نسخة: «على الطعام».

الكتاب، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، والصحابيّ، وإن كانا بصريين، إلا أن أصلهما من المدينة، وقد سكناها، وفيه أنس بن مالك عليه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رأي، وقد جاوز عمره المائة، وشرح الحديث تقدّم مستوفى في «باب مناقب خديجة رضي العربي ١٢٥٢/١٢] (٢٤٣١)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٨ و ٦٢٨٠] (٢٤٤٦)، و(البخاريّ) في «فضائل الصحابة» (٣٧٧٠) و «الأطعمة» (٥٤١٩ و٥٤٢٨)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٨٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١٦١/٤)، و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (٣٢٨١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٥٦ و٢٦٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (۲/۲/۲)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۲۲/ ۱۰۹ و۱۱۰ و۱۱۱ و۱۱۲)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١١٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٦٧٠) و٣٦٧٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٩٦٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرِ - (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنْسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (ابْنُ حُجْرِ) هو: عليّ بن حجر السعديّ المروزيّ، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم أيضاً

والباقون ذُكروا في الباب، و«عبد العزيز» هو: الدراورديّ.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه مشتمل على إسنادين بالتحويل، وكلاهما من رباعيّات المصنّف كَثْلَلْهُ كسابقه، وهو (٤٨٥)، و(٤٨٦) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمٰن ساقها الترمذيّ كَاللهُ في «الشمائل»، فقال:

(۱۷٦) - حدّثنا عليّ بن حُجْر، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا عبدالله بن عبدالله عبد الله عبد الرحمٰن بن معمر الأنصاريّ، أبو طوالة؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله على الشاء، كفضل الثريد على سائر الطعام». انتهى (١٠).

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراورديّ عن عبد الله بن عبد الرحمٰن ساقها ابن عساكر كِلَلْلهُ في «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»، فقال:

أخبرنا عمي الحافظ كُلَّهُ، أنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي، بقراءتي عليه بهراة، أنا أبو مضر محلم بن إسماعيل بن مضر بن إسماعيل الضبيّ، قراءة عليه، وأنا أسمع في سنة سبع وخمسين وأربعمائة بهراة، أنا أبو سعيد الخليل بن موسى بن عبد الله القاضي السجزيّ، قراءة عليه بهراة، وأنا أسمع، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن السجزيّ، قراءة عليه بهراة، وأنا أسمع، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفيّ، نا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن، عن أنس مالك؛ أن رسول الله على قال: «فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على الطعام». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨١] (٢٤٤٧) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سَلَيْمَانَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاء، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا حَدَّثَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ).

<sup>(</sup>١) «الشمائل المحمديّة» ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» ١/ ٨٤، للحافظ على بن الحسن بن عساكر المتوفّى سنة (٧١هه).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكِنانيّ، أو الطائيّ، أبو علي الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [٨] (ت١٨٧) (ع) تقدم في «الحيض» ٢٦/ ٨١٧.

٢ ـ (يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ) بن أبي أُميّة الكوفي، أبو يوسف الطنافسيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه لِيْن، من كبار [٩] مات سنة بضع ومائتين، وله تسعون سنة (ع) تقدم في «السلام» ٤٧/٤٥.

٣ ـ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس، وسماعه من أبي إسحاق بأَخرَة [7] (ت٧ أو٨ أو١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٤٩/٨٣.

٤ \_ (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، فاضلٌ
 [٣] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

ه \_ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري المدني، تقدم قريباً.
 والباقيان ذُكرا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير أبي سلمة، وعائشة فمدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة فيها، وقد مضى البحث فيها.

#### شرح الحديث:

(عَنْ زَكَرِيّاء ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ،) وفي الرواية التالية: «حدّثنا زكريّاء بن أبي زائدة ، قال: سمعت عامراً يقول: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن ، أن عائشة حدّثته ؛ أن رسول الله على قال لها . . . » . (عَنْ عَائِشَة ) فَيْهَا ؛ (أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَهَا) وفي الرواية الرابعة : «قالت : قال رسول الله على : يا عائشُ هذا جبريل يقرأ عليك السلام» . («إِنَّ جِبْرِيل) عَلَيْ وَلَا تَكِيْ السَّلَام ) بفتح حرف المضارعة ، من القراءة ؛ أي : يسلم عليك ، قال الفيّوميّ كَلَلُهُ : قرأت على زيد السلام أَقْرَوُهُ عليه قِرَاءَة ، وإذا أمرت منه قلت : اقْرَأُ عليه السلام ، قال الأصمعيّ : وتَعْديته بنفسه خطأ ، فلا يقال : اقْرَأُ عليه السلام ، قال الأصمعيّ : وتَعْديته بنفسه خطأ ، فلا يقال : اقْرَأُهُ

السلام؛ لأنه بمعنى: اثلُ عليه، وحَكَى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعيّاً، فيقال: فلان يُقرئك السلام. انتهى (١).

وقال في «القاموس»، و«شرحه»: وقَرَأَ عليه السلام يَقْرَؤُه: أَبْلَغَه، كَأَقْرَأَه إِنَّاه، أو لا يقال: أَقْرَأَه السَّلام رُباعيًّا مُتَعدِّيًا بنفسه، وكذا بحرفِ الجرّ إِلَّا إِذَا كَانَ السَّلامُ مَكْتوباً، في وَرَقٍ، يقال: أقرِئُ فُلاناً السَّلام، واقْرَأُ عليه السَّلام، كأنه حين يُبَلِّغُه سلامه يَحْمِله على أن يقرأَ السَّلام، ويَرُدَّه، قال أبو حاتم السَّجستانيّ: تقول: اقْرأ عليه السَّلام، ولا تقول: أقْرِئه السَّلام، إلَّا في لغةٍ، فإذا كانَ مَكتوباً قلتَ: أقْرِئهُ السَّلام؛ أي: اجعله يَقْرَؤُهُ. انتهى (٢).

(قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ) زاد في الرواية الرابعة: «قالت: وهو يرى ما لا أرى»، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ٢/٢.٥٠.

«صحيحه» (٧٠٩٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٣/ ٩٠ و ٩١ و ٩٢)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢٦/٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

Y \_ (ومنها): بيان استحباب بعث السلام، وقد سبق في "صحيح مسلم" حديث أنس بن مالك رضيه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو، وليس معي ما أتجهز، قال: "ائت فلاناً، فإنه قد كان تجهز، فمرض"، فأتاه فقال: إن رسول الله عليه يُقرئك السلام، ويقول: أعطني الذي تجهزت به، قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئاً، فوالله لا تحبسي منه شيئاً، فيبارك لك فيه.

قال النوويّ: ويجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، وتُعُقِّب بأنه بالوديعة أشبه، والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة، وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تُقبل لم يلزمه شيء، قاله في «الفتح»(١).

٣ \_ (ومنها): بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة، إذا لم يُخف ترتّب مفسدة.

٤ ـ (ومنها): أن الذي يُبَلَّغه السلام يردِّ عليه، قال النوويّ: قال أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلامٌ في ورقة من غائب لزمه أن يردِّ السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه.

٥ \_ (ومنها): أنه يستحب أن يرد على المبلِّغ، لِمَا أخرجه النسائيّ عن رجل من بني تميم أنه بَلَّغ النبيّ ﷺ سلام أبيه، فقال له: «وعليك، وعلى أبيك السلام»، وقالت خديجة على ألمّا بَلَّغها النبيّ ﷺ عن جبريل سلام الله عليها: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعليك، وعلى جبريل السلام.

قال الحافظ كَلَّهُ: ولم أر في شيء من طرق حديث عائشة رَبِيُّنا؛ أنها ردّت على النبيّ ﷺ، فدلّ على أنه غير واجب. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۰/۱۶، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۵۳).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸۰/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۳).

٢ - (ومنها): أنه يستحب في الرد أن يقول: وعليك، أو: وعليكم السلام بالواو، فلو قال: عليكم السلام، أو: عليكم أجزأه على الصحيح، وكان تاركاً للأفضل، قال النوويّ: وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه، وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٦٢٨٢] (...) - (حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُلَاثِيُّ، حَدَّثَنَاهُ زِكْرِيَّاءُ بْنُ أَبِي ذَائِلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِراً يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هو: ابن راهويه، والْمُلائِيُّ هو: أبو نعيم، الفضل بن دُكين.

[تنبيه]: كون الملائيّ هنا أبا نعيم الفضل بن دُكين هو الصواب، وقد أخطأ بعض الشرّاح<sup>(۱)</sup>، فترجم هنا لعبد السلام بن حرب الملائيّ بدل أبي نعيم، وهذا غلط فاحش، فقد صرّح الحافظ المزيّ في «تحفته»<sup>(۲)</sup> بأنه أبو نعيم، وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في «صحيحه» عن أبي نعيم هذا، والحاصل: أن الصواب هو أبو نعيم.

وإنما التبس على الشارح المذكور أنه ذكر في «التقريب» في الأنساب عند ذكر «الملائي»: عبد السلام بن حرب، وأبا نعيم، فأوقعه في الغلط، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا)؛ يعني: أن حديث أبي نعيم عن زكريّاء بن أبي زائدة مثلُ حديث عبد الرحيم بن سليمان، ويعلى بن عُبيد كلاهما عن زكريّاء.

[تنبيه]: رواية أبي نعيم الملائيّ عن زكرياء بن أبي زائدة ساقها البخاريّ كَثَلَهُ في «صحيحه»، فقال:

<sup>(</sup>١) هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه» ٢٣/٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تحفة الأشراف» ۲/۱۲ ٥٣.

(٥٨٩٨) \_ حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا زكريا، قال: سمعت عامراً يقول: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن؛ أن عائشة راب حدّثته أن النبيّ على قال لها: «إن جبريل يُقرئك السلام، قالت: وعليه السلام، ورحمة الله». انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاء، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبد الرحمٰن بن خالد بن ميسرة القرشيّ مولاهم، أبو محمد، ثقة، ضُعِف في الثوريّ [٩] (٢٠٠) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٥٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية أسباط بن محمد عن زكرياء بن أبي زائدة لم أجد من ساقها، فلْيُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زُوْجَ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: «يَا عَائِشُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ»، قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى). السَّلَامُ»، قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) هو: عبد الله بن عبد الرحمٰن بن الفضل بن بَهْرام السمرقنديِّ، أبو محمد الدارميِّ الحافظ، صاحب «المسند»، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (٢٥٥) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٢٩/٥.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/٢٣٠٧.

٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتُ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة [١٠] (٢٢٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣//٢٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: («يَا عَائِشُ) هذا من الترخيم، وفيه دليلٌ على جواز الترخيم، وهو حَذْف أواخر الكلم في النداء، نحو: يا سعا، والأصل: يا سعاد، كما قال في «الخلاصة»:

تَرْخِيماً احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى كَـ «يَا سُعَا» فِيمَنْ دَعَا سُعُادَى

ويجوز في شين «عائش» الفتح، ويُسمّى لغة من ينتظر المحذوف للترخيم، والضمّ، ويُسمّى لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف، وإليه أشار في «الخلاصة» بقوله:

وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِف فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أَلِفُ وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفاً كَمَا لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضْعاً تُمِّمَا فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي ثَمُودَ يَا ثَمُو وَيَا ثَمِي عَلَى الثَّاني بِيَا

وقوله: (يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ») قال القرطبي كَلَّهُ: يقال: أقرأته السلام، وهو يُقرئك السلام - رُباعيًا - فتضم ياء المضارعة منه، فإذا قلت: يقرأ عليك السلام - كان مفتوح حرف المضارعه؛ لأنَّه ثلاثي، وهذه فضيلة عظيمة لعائشة في غير أن ما ذُكر من تسليم الله على خديجة أعظم؛ لأنَّ ذلك سلام من الله عَلَى، وهذا سلام من جبريل عَلَيْهِ. انتهى (۱).

وقولها: (وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى)؛ تعني: أن النبي ﷺ يرى ما لا تراه هي، وهو الملَك، وفي رواية البخاريّ: «ترى ما لا أرى، تريد رسول الله ﷺ»، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٣٣ ـ ٣٣٣.

# (١٤) \_ (بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٥] (٢٤٤٨) \_ (حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرِ \_ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ، أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَل غَثُّ، عَلَى رَأْسِ جَبَل وَعْرِ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُثْتَقَلَ<sup>(١)</sup>، قَالَتِ الثَّانِيَّةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ، قَالَتِ الثَّالِئَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَق، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ، وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ، وَلَا سَآمَةَ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ؛ لِيَعْلَمَ الْبَتَّ، قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءً، شَجَّكِ، أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ النَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبِ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِك، وَمَا مَالِك؟، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلاًَ مِنْ شَحْم عَضُدَيًّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحُتْ إِلَيَّ نَفْسِيٍّ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ، وَمُنَقِّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ، فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ولا سمين فيُنتقي».

فَاتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَفَيْظُ بَيْ زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ، وَالأَوْطَابُ ثُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بُرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَقْنِي، وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيّاً، رَكِبَ شَرِيّاً، وَأَخَذَ خَطِّيًا، وَأَلْتُ كُلِي أَمْ لَوْ رَاعٍ وَالأَوْطَابُ خَطِّيًا، وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعْماً ثَرِيّاً، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَاثِحَةٍ زَوْجاً، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَاللّهُ عَلَيْ نَعْماً ثَرِيّاً، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَاثِحَةٍ زَوْجاً، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ، وَاللّهُ وَلَاكُ عَلَيْ أَبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمُ زَرْعٍ»). رَبْع لهذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ) \_ بفتح الجيم، وتخفيف النون \_ ابن المغيرة المصيصيّ، أبو الوليد، صدوق [١٠] (٢٣٠) (م د س) تقدم في «الجهاد والسير» ٢٨/ ٢٠٠٧.

٣ ـ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أخو إسرائيل الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمونٌ [٨] (ت١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام، أبو بكر الأسديّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٣] بقي إلى أواخر دولة بني أمية، وكان مولده سنة خمس وأربعين (خ م ت س ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٧١١/١٧.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهما، عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة على من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

عن (عِيسَى بْنِ يُونُسَ)؛ أنه قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ) وفي رواية أبي يعلى في «مسنده»(١) عن أحمد بن جناب، عن عيسى بن يونس، عن هشام، أخبرني أخي عبد الله بن عروة.

قال في «الفتح»: وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه، حيث أدخل بينهما أخاً له واسطة، ومثله ما في «اللباس» من صحيح البخاري من طريق وهيب، عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان، عن عروة، وقد وقع له فيه رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه، ولم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده، وسياقه، لكن حَكَى عياض عن أحمد بن داود الحرّانيّ أنه رواه عن عيسى، فقال في أوله: عن عائشة، عن النبيّ عَلَيْه، وساقه بطوله مرفوعاً كلّه، وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن يونس، وتابع عيسى بن يونس على روايته مفصلاً فيما حكاه الخطيب سُويد بن عبد العزيز، وكذا سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام، كلاهما عن هشام.

قال الحافظ: وستأتي روايته تعليقاً \_ أي: عند البخاري \_ وأذكر من وصَلها عند الفراغ من شرح الحديث.

وخالفهم الهيثم بن عديّ، فيما أخرجه الدارقطنيّ في الجزء الثاني من «الأفراد»، فرواه عن هشام بن عروة، عن أخيه يحيى بن عروة، عن أبيه، وخَطّأه الدارقطنيّ في «العلل»، وصوّب أنه عبد الله بن عروة، وقال عقبة بن خالد، وعباد بن منصور، وروايتهما عند النسائيّ، والدراورديّ، وعبد الله بن مصعب، وروايتهما عند الزبير بن بكار، وأبو أويس، فيما أخرجه ابنه عنه، وعبد الرحمٰن بن أبي الزناد، وروايته عند الطبرانيّ، وأبو معاوية، وروايته عند أبي عوانة في «صحيحه» كلهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، بغير واسطة.

وأدخل بينهما واسطة أيضاً عقبة بن خالد، فرواه عن هشام بن عروة، عن يزيد بن رُومان، عن عروة، لكن اقتصر على المرفوع، وبَيَّن ذلك البزار، قال

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى» ٨/ ١٥٤، وعزا في «الفتح» هذه الرواية لمسلم، لكني لم أجدها فيما بين يدي من نُسخ مسلم، والله تعالى أعلم.

الدارقطني : وليس ذلك بمدفوع، فقد رواه أبو أويس أيضاً، وإبراهيم بن أبي يحيى، عن يزيد بن رُومان. انتهى.

ورواه عن عروة أيضاً حفيده عُمر بن عبد الله بن عروة، وأبو الزناد، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل، إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه، وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله، ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه، ذكره أبو عبيد الآجريّ في أسئلته عن أبي داود.

قال الحافظ: ولعل هذا هو السبب في تَرْك أحمد تخريجه في «مسنده» مع كِبَره، وقد حدّث به الطبرانيّ عن عبد الله بن أحمد، لكن عن غير أبيه.

وقال العقيليّ: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة، قلت (١): المرفوع منه في «الصحيحين»: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»، وباقيه من قول عائشة.

وجاء خارج الصحيح مرفوعاً كلّه من رواية عباد بن منصور، عند النسائي، وساقه بسياق لا يقبل التأويل، ولفظه: «قال لي رسول الله علي «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»، قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله، ومن كان أبو زرع؟ قال: اجتمع نساء...» فساق الحديث كلّه، وجاء مرفوعاً أيضاً من رواية عبد الله بن مصعب، والدراورديّ، عند الزبير بن بكار، وكذا رواه أبو معشر، عن هشام وغيره من أهل المدينة، عن عروة، وهي رواية الهيشم بن عديّ أيضاً، وكذا أخرجه النسائيّ من رواية القاسم بن عبد الواحد، عن عمر بن عبد الله بن عروة، وقد رواه أحمد بن داود، عن عيسى بن يونس، كذلك، قال عياض: وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق، عن موسى بن إسماعيل، عن عياض: وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق، عن موسى بن إسماعيل، عن سعيد بن سلمة، بسنده المتقدم، فإن أوله عنده: «قال لي رسول الله عني كنت لك كأبي زرع لام زرع»، ثم أنشأ يحدّث حديث أم زرع، قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون فاعل أنشأ هو عروة، فلا يكون مرفوعاً، وأخذ القرطبيّ هذا الاحتمال، فجزم به، وزعم أن ما عداه وَهَمٌ، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزيّ.

قال الحافظ: لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة: «ثم أنشأ

<sup>(</sup>١) القائل هو: الحافظ، فتنبّه.

رسول الله على يحدّث»، وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد، ولفظه: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»، ثم أنشأ رسول الله على يحدّث، فانتفى الاحتمال.

ويُقَوِّي رَفْع جميعه أن التشبيه المتَّفق على رفعه يقتضي أن يكون النبي السمع القصّة، وعرفها، فأقرّها، فيكون كله مرفوعاً من هذه الحيثية، ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد: إن المرفوع منه ما ثبت في «الصحيحين»، والباقي موقوف من قول عائشة، هو أن الذي تلفّظ به النبي المم السمع القصّة من عائشة هو التشبيه فقط، ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكماً، ويكون مَن عَكس ذلك، فنسب قَصَّ القصّة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي الله واهماً كما سيأتي بيانه. انتهى كلام الحافظ كَلُهُ(١)، وهو بحثٌ نفيشُ جدّاً، خلاصته: أن الحديث مرفوع كلّه من حيث المعنى؛ لأنه الله عنه عائشة تُحدّث به، فأقرّها عليه، وأما من حيث اللفظ فالمرفوع قوله عليه: والله تعالى أعلم.

(عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً) وَإِنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً) قال النووي وَنَ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةً) وَنِي النسخ، وفي بعضها: «جلسن» بزيادة نون، وهي لغة قليلة، سبق بيانها في مواضع، منها: حديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة»، وإحدى عشرة، وتسع عشرة، وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين، وكسرها، وفتحها، والإسكان أفصح، وأشهر. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قال ابن التين كَثْلَثُهُ: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة، وهو مثل: ﴿وَقَالَ نِسَوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ [يوسف: ٣٠]، وفي رواية أبي عوانة: «جلست»، وفي رواية أبي علي الطبري في مسلم: «جلسن» بالنون، وفي رواية للنسائي: «اجتَمَع»، وفي رواية أبي يعلى: «اجتمعن»، قال القرطبي: زيادة النون على لغة أكلوني البراغيث، وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية، واستشهدوا لها بقوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ الآية [الأنبياء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَمَكُوا صَحَيْرٌ مِنْهُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٧١]، وحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ»، وقول الشاعر [من الطويل]:

 <sup>«</sup>الفتح» ۹/۲۵۷.

وَلَـكِـنْ دِيَـافِـيٌّ أَبُـوهُ وَأُمُّـهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرُونَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ وَقُولُه [من المتقارب]:

يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِ يلِ قَوْمِي فَكُلُّهُمُ يَعْذُلُ وقد تكلف بعض النحاة ردّ هذه اللغة إلى اللغة المشهورة، وهي أن لا يلحق علامة الجمع، ولا التثنية، ولا التأنيث في الفعل، إذا تقدم على الأسماء، وخرّج لها وجوهاً، وتقديرات في غالبها نظرٌ، ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلاً، وصحتها استعمالاً، والله أعلم.

وإلى ما ذُكر أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:

وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا لاثْنَيْنِ أَوْ جَمْعِ كَـ «فَازَ الشُّهَدَا» وَقَدْ يُقَالُ: «سَعِدَا وَسَعِدُوا» والْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

وقال عياض: الأشهر ما وقع في «الصحيحين»، وهو توحيد الفعل مع الجمع، قال سيبويه: حُلِفَ اكتفاءً بما ظهر، تقول مثلاً: قام قومك، فلو تقدم الاسم لم يحذف، فتقول: قومك قام، بل قاموا، ومما يوجه ما وقع هنا أن يكون إحدى عشرة بدلاً من الضمير في «اجتمعن»، والنون على هذا ضمير، لا حرف علامة، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: مَن هنّ؟ فقيل: إحدى عشرة، أو بإضمار أعني، وذكر عياض أن في بعض الروايات: «إحدى عشرة نسوة»، قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعني، أو بالرفع فهو بدلٌ من إحدى عشرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ اَقَنَقَ عَشَرَةَ اَسَبَاطًا﴾ بدلٌ من إحدى عشرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ اَقَنَقَ عَشَرَةَ اَسَبَاطًا﴾ الأعراف: ١٦٠]، قال الفارسيّ: هو بدل من ﴿قطعناهم﴾، وليس بتمييز.

وقد جوَّز غيره أن يكون تمييزاً بتأويل يطول شرحه.

[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب عند النسائيّ من طريق عُمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: «فَخَرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية» \_ وفيه \_: «فقال النبيّ ﷺ: اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع».

ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرسل، من طريق سعيد بن عُفير، عن القاسم بن الحسن، عن عمرو بن

الحارث، عن الأسود بن جبر (۱) المغافريّ: «قال: دخل رسول الله ﷺ على عائشة وفاطمة، وقد جرى بينهما كلام، فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع، فقالت: يا رسول الله حدّثنا عنهما، فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة، وكان الرجال خَلُوفاً، فقلن: تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم، ولا نكذب».

ووقع في رواية أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عند أبي عوانة في «صحيحه» بلفظ: «كان رجل يُكنى أبا زرع، وامرأته أم زرع، فتقول: أحسن لي أبو زرع، وأعطاني أبو زرع، وأكرمني أبو زرع، وفعل بي أبو زرع».

ووقع في رواية الزبير بن بكار: «دخل عليّ رسول الله ﷺ، وعندي بعض نسائه، فقال يخصني بذلك: يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع، قلت: يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمن، كان بها بطن من بطون اليمن، وكان منهنّ إحدى عشرة امرأة، وإنهن خرجن إلى مجلس، فقلن: تعالين، فلنذكر بعولتنا بما فيهم، ولا نكذب».

فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهنّ، وبلادهنّ، لكن وقع في رواية الهيثم أنهن كنّ بمكة.

وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كنّ من خثعم، وهو يوافق رواية الزبير أنهن من أهل اليمن.

ووقع في رواية ابن أبي أويس، عن أبيه أنهن كنّ في الجاهلية، وكذا عند النسائيّ في رواية عقبة بن خالد، عن هشام.

وحكى عياض، ثم النووي قول الخطيب في «المبهمات»: لا أعلم أحداً سمّى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره، وهو غريب جدّاً، ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار، قال الحافظ: وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة التي قدمت ذكرها، فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده، ثم ساقه من الطريق المرسلة، وقال: فذكر الحديث نحوه، وسمّى ابن دُريد في الوشاح أم زرع: عاتكة، ثم قال

<sup>(</sup>١) لم أجد ترجمته، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

النوويّ: وفيه \_ يعني: سياق الزبير بن بكار \_ أن الثانية اسمها: عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة: حُبَّى \_ بضم المهملة، وتشديد الموحّدة، مقصور \_ بنت كعب، والرابعة: مهدد بنت أبي هزومة، والخامسة: كبشة، والسادسة: هند، والسابعة: حبى بنت علقمة، والثامنة: بنت أوس بن عبد، والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى، ولم يسمّ الأولى، ولا التاسعة، ولا أزواجهنّ، ولا ابنة أبي زرع، ولا أمه، ولا الجارية، ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع، ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع، وقد تبعه جماعة من الشراح بعده، وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية «الصحيحين»، وليس كذلك، فإن الأولى عند الزبير، وهي التي لم يسمّها هي الرابعة هنا، والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هنا، والثانية عند الزبير هي الأولى هنا، والخامسة عنده هي التاسعة هنا، والسادسة عنده هي السابعة هنا، والسابعة عنده هي الشابعة هنا، والتاسعة هنا، والتاسة هنا، والتاسعة وللتاسعة وللتاس

وقد اختَلَف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن، ولا ضير في ذلك، ولا أثر للتقديم والتأخير فيه؛ إذ لم يقع تسميتهن، نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة، وهي سياق الخمسة اللاتي ذَمَمْن أزواجهن على حِدَة، والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حِدَة، قال الحافظ كَلَّهُ: وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة هنا، وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة، فهؤلاء خمس يَشْكُون، وإنما نبّهت على رواية الزبير بخصوصها؛ لِمَا فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد، فيظن من لم يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سمّيت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خبره، وليس كذلك، بل هي التي قالت: زوجي المس مس أرنب، وهكذا إلخ، فللتنبيه عليه فائدة من هذه الحيثية. انتهى كلام الحافظ كَلَّهُ(١)، وهو بحث مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

(فَتَعَاهَدُنَ، وَتَعَاقَدُنَ)؛ أي: ألزمن أنفسهن عهداً، وعقدن على الصدق من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۰۲۶ ـ ۲۲۵، كتاب «النكاح» رقم (۱۸۹»).

ضمائرهن عقداً، (أَنْ لَا يَكْتُمْنَ) في رواية ابن أبي أويس، وعقبة: «أن يتصادقن بينهن، ولا يكتمن»، وفي رواية سعيد بن سلمة، عند الطبراني: «أن ينعتن أزواجهن، ويصدقن»، وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». (مِنْ أُخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَل غَثٍّ) \_ بفتح الغين المعجمة، وتشديد المثلثة \_ ويجوز جرّه صفة للجملّ، ورَفْعه صفة لِلَحم، قال ابن الجوزيّ: المشهور في الرواية الخفض، وقال ابن ناصر: الجيد الرفع، ونقله عن التبريزيّ وغيره، والغَتّ: الْهَزِيل الذي يستغث من هزاله؛ أي: يُستترك، ويُستكره، مأخوذ من قولهم: غَثَّ الجرحُ غَثًّا، وغثيثاً: إذا سال منه القيح، واستغثه صاحبه، ومنه أغث الحديث، ومنه غثّ فلان في خُلُقه، وكثر استعماله في مقابلة السمين، فيقال للحديث المختلط: فيه الغث والسمين. (عَلَى رَأْس جَبَل وَعْرِ) في رواية الزبير بن بكّار: «وَعْث» بالثاء المثلّثة بدل الراء، وهي أوفق للسَجع، والأول ظاهر؛ أي: كثير الضجر، شديد الغلظة، يصعب الرُّقِيّ إليه، والوعث بالمثلثة: الصعب المرتقَى، بحيث توحل فيه الأقدام، فلا يتخلص منه، ويشق فيه المشي، ومنه: «وعثاء السفر». (لَا سَهْلٌ) قال في «الفتح»: بالفتح، بلا تنوين، وكذا: «ولا سمينَ»، ويجوز فيهما الرفع على أنهما خبرا مبتدأ محذوف؛ أي: لا هو سهل، ولا سمين، ويجوز الجرّ على أنهما صفة «جمل»، و«جبل»، ووقع في رواية عقبة بن خالد، عن هشام، عند النسائيّ بالنصب منوناً فيهما: «لا سهلاً ولا سميناً»، وفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده: «لا بالسمين، ولا بالسهل»، قال عياض: أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام، وتصحيح المعنى، لا من جهة تقويم اللفظ، وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين، شُبَّهَت زوجها باللحم الغثّ، وشبّهت سُوء خلقه بالجبل الوعر، ثم فسَّرت ما أجملت، فكأنها قالت: لا الجبل سهلٌ، فلا يشق ارتقاؤه لِأَخْذ اللحم، ولو كان هزيلاً ؟ لأن الشيء المزهود فيه أن يؤخذ إذا وُجد بغير نصب، ثم قالت: ولا اللحم سمينٌ، فيتحمل المشقة في صعود الجبل؛ لأجل تحصيله، (فَيُرْتَقَي) بالبناء للمفعول، وهو منصوب بـ«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة، ومثله: «فيُنتقل»، كما قال في «الخلاصة»:

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيِ أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْنِ «أَنْ» وسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبُ ومعنى «فيرتقى»؛ أي: فيُصْعَد فيه، وهو وصف للجبل، وفي رواية للطبراني: «لا سهلٌ، فيرتقَى إليه». (ولا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ) باللام، وفي بعض النسخ: «فينتقى»، وقال في «الفتح»: قوله: «ولا سمين، فينتقل»، في رواية أبي عبيد: «فينتقى»، وهذا وصف اللحم، والأول من الانتقال؛ أي: أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه، فينتقل إليه، يقال: انتقلت الشيء؛ أي: نقلته، ومعنى ينتقى: يرغب أحد فيه، فينتقل إليه، يقال: انتقلت الشيء؛ أي: نقلته، ومعنى ينتقى: ليس له نِقْيٌ يُستخرج، والنقي: الْمُخّ، يقال: نقوت العظم، ونقيته، وانتقيته: إذا استخرجت مخه، وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء، قال عياض: أرادت أنه ليس له نِقْيٌ، فيُطلب لأجل ما فيه من النَقْي، وليس المراد أنه فيه نِقي يُطلب استخراجه، قالوا: آخر ما يبقى في الجمل مُخّ عظم المفاصل، ومخّ العين، وإذا نَفِدا لم يبق فيه خير، قالوا: وَصَفَته بقلّة الخير، وبُعده مع القلة، فشبّهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي، وخبث طعمه وريحه، مع كونه في مُرْتَقَى يشق الوصول إليه، فلا يرغب أحدٌ في طلبه لينقله وريحه، مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجاناً.

وقال النووي (١): فسَّره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل، لا كلحم الضأن مثلاً، ومنها أنه مع ذلك مهزول، رديء، ويؤيده قول أبي سعيد الضرير: ليس في اللحوم أشدّ غثاثة من لحم الجمل؛ لأنه يجمع خبث الطعم، وخبث الريح، ومنها أنه صعب التناول، لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة.

وذهب الخطابيّ (٢) إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارةٌ إلى سوء خُلُقه، وأنه يترفع، ويتكبر، ويسمو بنفسه فوق موضعها، فيجمع البخل وسوء الخلق.

وقال عياض<sup>(٣)</sup>: شَبَّهَت وعورة خُلُقه بالجبل، وبُعد خيره ببُعد اللحم على رأس الجبل، والزهد في لحم الجمل المجبل، فأعطت التشبيه حَقَّه، وَوَفْته قِسطه.

<sup>(</sup>١) الشرح النوويّ، ٢١٣/١٥.

<sup>(</sup>Y) \*(Yaky) 7/ AAP1.

(قَالَتِ) المرأة (النَّانِيَةُ) من الإحدى عشرة: (زَوْجِي) مبتدأ خبره قولها: (لا أَبُثُ خَبَرَهُ) بالموحدة، ثم المثلثة، وفي رواية حكاها عياض: «أَنْتٌ» بالنون بدل الموحدة؛ أي: لا أُظهر حديثه، وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير فيه؛ لأن النّتْ بالنون أكثر ما يُستعمل في الشرّ، ووقع في رواية للطبرانيّ: «لا أَنَمّ» بنون، وميم، من النميمة. (إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ)؛ أي: أخاف أن لا أترك من خبره شيئاً، فالضمير للخبر؛ أي: أنه لطوله، وكثرته، إن بَدَأْتُه لم أقدر على تكميله، فاكتفت بالإشارة إلى معايبه؛ خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها، ووقع في رواية عباد بن منصور، عند النسائيّ: «أخشى أن لا أذره من سوء»، وهذا تفسير ابن السكيت، ويؤيده أن في رواية عقبة بن خالد: «إني أخاف أن لا فنره، أذكره، وأذكر عُجَره» وبُجَره»، وقال غيره: الضمير لزوجها، وعليه يعود ضمير «عُجَره» وبُجَره» بلا شكّ، كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه، فيفارقها، فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه؛ لعلاقتي به، وأولادي منه، وأذره؛ بمعنى: أفارقه، فاكتفت بالإشارة إلى أنه له معايب؛ وفاء بما التزمته من الصدق، وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به، ووقع في رواية الزبير: «زوجي من لا أذكره، ولا أبث خبره»، والأول أليق بالسجع.

(إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ وَبُحَرَهُ وَبُحَرَهُ) - بضم أوله، وفتح الجيم فيهما -: الأول بعين مهملة، والثاني بموحّدة، جمع عُجْرة، وبُجْرة - بضم، ثم سكون - فالعجر: تعقّد العصب، والعروق في الجسد، حتى تصير ناتئة، والبجر مثلها، إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن، قاله الأصمعيّ وغيره، وقال ابن الأعرابيّ: العُجْرة: نفخة في الظهر، والْبُجْرة: نفخة في السُّرّة، وقال ابن أبي أويس: العجر: العُقَد التي تكون في البطن، واللسان، والبجر: العيوب، وقيل: العجر في الجنن، والبطن، والبحر: في السرّة، هذا أصلهما، ثم استُعملا في الهموم والأحزان، ومنه قول عليّ عَلَيْهُ يوم الجمل: أشكو إلى الله عُجري وبُجري، وقال الأصمعيّ: استُعملا في المعايب، وبه جزم ابن حبيب، وأبو عبيد الهرويّ، وقال أبو عبيد بن سلام (۱)، ثم ابن السكيت: استُعملا فيما

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث ۲/ ۲۹۰.

يكتمه المرء، ويخفيه عن غيره، وبه جزم المبرّد، قال الخطابيّ (١): أرادت عيوبه الظاهرة، وأسراره الكامنة، قال: ولعله كان مستور الظاهر، رديء الباطن، وقال أبو سعيد الضرير: عَنَت أن زوجها كثير المعايب، متعقد النفس عن المكارم، وقال الأخفش: العُجَر: العُقَد تكون في سائر البدن، والبجر: تكون في القلب، وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعُجري وبُجري؛ أي: بأمري كله (٢).

(قَالَتِ الثَّالِئَةُ: زَوْجِي الْعَسَنَّقُ) - بفتح العين المهملة، ثم الشين المعجمة، وتشديد النون المفتوحة، وآخره قاف - قال أبو عبيد، وجماعة: هو الطويل، زاد الثعالبيّ: المذموم الطول، وقال الخليل: هو الطويل الْعُنُق، وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال الْمِقْدام الجريء، وحكى ابن الأنباريّ عن ابن قتيبة أنه قال: هو القصير، ثم قال: كأنه عنده من الأضداد، قال: ولم أره لغيره. انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر أنه تصحّف عليه بما قال ابن أبي أويس، قاله عياض، وقد قال ابن حبيب: هو الْمِقْدام على ما يريد الشَّرِس في أموره، وقيل: السيئ الخلق، وقال الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع، وقال غيره: هو المستكره الطول، وقيل: ذمّته بالطول؛ لأن الطول في الغالب دليل السَّفَه، وعُلِّل ببُعد الدماغ عن القلب، وأغرب من قال: مدحته بالطول؛ لأن العرب تتمدح بذلك، وتُعقّب بأن سياقها يقتضي أنها ذمّته، وأجاب عنه ابن الأنباريّ باحتمال أن تكون أرادت مَدْح خَلْقه، وذَمَّ خُلُقه، فكأنها قالت: له منظر بلا مخبر، وهو مُحْتَمِل، وقال أبو سعيد الضرير: فكأنها قالت: له منظر بلا مخبر، وهو مُحْتَمِل، وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العَشَنَّق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه، ولا تحكم النساء فيه، بل يحكم فيهنّ بما شاء، فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته، فهي تسكت على مَضَض، قال الزمخشريّ: وهي من الشكاية البليغة. انتهى، ويؤيده ما وقع على حدّ السِّنان في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره: «وهو على حدّ السِّنان

<sup>(</sup>١) «الأعلام» ٣/ ١٩٨٨.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/ ۵۲۶ ـ ۵۲۲، کتاب «النکاح» رقم (۱۸۹»).

الْمُذَلِّق، بفتح المعجمة، وتشديد اللام؛ أي: المجرد بوزنه ومعناه، تشير إلى أنها منه على حَذَر، ويَحْتَمِل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج، لا يستقر على حال، كالسنان الشديدة الحدّة. (إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ)؛ أي: إن ذكرتُ عيوبه، فيبلغه طلقني، وإن سكتُّ عنها، فأنا عنده معلَّقة، لا ذات زوج، ولا أَيِّم، كما وقع في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ﴾ [النساء: ١٢٩]، فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات بعل، فأنتفعَ به، ولا مطلقةٌ فأتفرغَ لغيره، فهي كالمعلقة بين العلو والسفل، لا تستقر بأحدهما، قال الحافظ: هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعاً لأبي عبيد، وفي الشق الثاني عندي نظرٌ؛ لأنه لو كان ذلك مرادها لنطقت ليطلقها، فتستريح، والذي يظهر لي أيضاً أنها أرادت وصف سوء حالها عنده، فأشارت إلى سوء خُلُقه، وعدم احتماله لكلامها إن شكت له حالها، وإنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقها، وهي لا تُؤثِر تطليقه؛ لمحبتها فيه، ثم عبّرت بالجملة الثانية إشارةً إلى أنها إن سكتت صابرةً على تلك الحال، كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج، ولا أيّم، ويَحْتَمِل أن يكون قولها: «أُعلق» مشتقاً من علاقة الحبّ، أو من علاقة الوصلة؛ أي: إن نطقت طلقني، وإن سكتُّ استمرّ لي زوجةً، وأنا لا أوثر تطليقه لي، فلذلك أسكت، قال عياض: أوضحت بقولها: «على حدّ السنان الْمُذَلِّق» مرادها بقولها قبلُ: «إن أسكت أعلَّق، وإن أنطق أطلق»؛ أي: أنها إن حادت عن السنان سقطت، فهلكت، وإن استمرت عليه أهلكها.

(قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرُّ، وَلَا قُرُّ، وَلَا مَخَافَةً، وَلَا سَآمَةً) قال النوويّ كَلْللهُ: هذا مدحٌ بليغٌ؛ ومعناه: ليس فيه أذى، بل هو راحة، ولذاذة عيش، كَلَيْل تهامة لذيذٌ معتدلٌ، ليس فيه حرّ، ولا برد مفرط، ولا أخاف له غائلة؛ لِكَرَم أخلاقه، ولا يسأمني، ويملّ صحبتي. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قولها: «لا حرّ ولا قرّ، وَلَا مَخَافَةً، وَلَا سَامَةً» بالفتح بغير تنوين مبنية مع «لا» على الفتح، وجاء الرفع مع التنوين فيها، وهي رواية

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱٤/۱۵.

أبي عبيد، قال أبو البقاء (١): وكأنه أشبع بالمعنى؛ أي: ليس في حرّ، فهو اسم «ليس» وخبرها محذوف، قال: ويقويه ما وقع من التكرير، كذا قال، وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع، والرفع مع التنوين، وفتح البعض، ورفع البعض، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿لّا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَنْعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، ومشل: ﴿فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوقَ وَلا حِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ووقع في رواية عُمر بن عبد الله، عند النسائيّ: «ولا بَرْد» بدل و «لا قر»، زاد في رواية الهيثم: «ولا خامة» بالخاء المعجمة؛ أي: لا ثقل عنده، تصف زوجها بذلك، وأنه ليّن الجانب، خفيف الوطأة على الصاحب، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل.

وفي رواية الزبير بن بكار: "والغيث غيث غمامة"، قال أبو عبيد (٢)؛ أرادت أنه لا شرّ فيه يُخاف. وقال ابن الأنباريّ: أرادت بقولها: "ولا مخافة"؛ أي: أن أهل تهامة لا يخافون؛ لتحصّنهم بجبالها، أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار، مانع لداره وجاره، ولا مخافة عند من يأوي إليه، ثم وصفته بالجود، وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطّيب؛ لأنها بلاد حارة في غالب الزمان، وليس فيها رياح باردة، فإذا كان الليل كان وهج الحرّ ساكناً، فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لِمَا كانوا فيه من أذى حر النهار، فوصفت زوجها بجميل العشرة، واعتدال الحال، وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده، ولا مكروه، وأنا آمنة منه، فلا أخاف من شره، ولا ملل عنده، فيسأم من عشرتي، أو ليس بسيئ الخُلُق، فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده، كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل.

(قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ) قال أبو عبيد (٣): (فَهِدَ) بفتح الفاء، وكسر الهاء: مشتق من الفهد، وصَفَتْه بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له، وقال ابن حبيب: شبّهته في لِينه وغفلته بالفهد؛ لأنه يوصف بالحياء، وقلة الشرّ، وكثرة النوم. (وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ) بفتح الهمزة، وكسر السين

<sup>(</sup>١) ﴿إعراب الحديث النبويّ، ص٣٣٤ \_ ٣٣٥ رقم (٤٠٢) مسند عائشة عليًّا.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» ٢/ ٢٩٢. (٣) «غريب الحديث» ٢/ ٢٩٥.

المهملة: مشتق من الأسد؛ أي: يصير بين الناس مثل الأسد، وقال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزو، وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت وثب علي وثوب الفهد، وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد، فعلى هذا يَحْتَمِل قوله: وثب علي المدح والذم، فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل، فينطوي تحت ذلك تمدّحها بأنها محبوبة لديه، بحيث لا يصير عنها إذا رآها، والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع، ليست عنده مداعبة، ولا ملاعبة قبل المواقعة، بل يثب وثوباً كالوحش، أو من جهة أنه كان سيئ الخلق، يبطش بها، ويضربها، وإذا خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة، والإقدام، والمهابة، كالأسد، قال عياض (۱): فيه مطابقة بين خرج، ودخل لفظية، وبين فهد وأسِد معنوية، ويسمى أيضاً المقابلة.

(وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِد) يَحْتَمِل المدح والذمّ أيضاً، فالمدح بمعنى أنه شديد الكرم، كثير التغاضي، لا يتفقد ما ذهب من ماله، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك، أو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب، بل يسامح، ويُغضي.

ويَحْتَمِل الذمّ، بمعنى أنه غير مبال بحالها، حتى لو عرف أنها مريضة، أو معوزة، وغاب، ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك، ولا يتفقد حال أهله، ولا بيته، بل إن عَرَّضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب، وأكثر الشراح شرحوه على المدح، فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم، أو الوثوب، وبالأسد من جهة الشجاعة، وبعدم السؤال من جهة المسامحة.

وقال عياض (٢): حَمَله الأكثر على الاشتقاق من خُلُق الفهد، إما من جهة قوة وُثوبه، وإما من كثرة نومه، ولهذا ضربوا المثل به، فقالوا: أنوم من فهد، قال: ويَحْتَمِل أن يكون من جهة كثرة كسبه؛ لأنهم قالوا في المثل أيضاً: أكسب من فهد، وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتي، فيتصيد عليها كل يوم حتى يشبعها، فكأنها قالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب لأهله، كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة، ثم لمّا كان في وصفها

<sup>(</sup>۱) «بغية الرائد» ص٧٤ ـ ٧٥.

له بخُلق الفهد ما قد يَحْتَمِل الذم من جهة كثرة النوم رَفَعَت اللَّبس بوصفها له بخُلق الأسد، فأفصحت أن الأول سجية كرم، ونزاهة شمائل، ومسامحة في العشرة، لا سجية جُبْن وجَوْر في الطبع.

قال عياض (۱): وقد قلب الوصف بعض الرواة ـ يعني: كما وقع في رواية الزبير بن بكار ـ فقال: إذا دخل أسد، وإذا خرج فَهِد، فإن كان محفوظاً؛ فمعناه: أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقار، وحسن السمت، أو على الغاية من تحصيل الكسب، وإذا دخل منزله كان متفضلاً مواسياً؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضاً، وترك الباقي لمن حوله من الوحوش، ولم يهاوشهم عليها.

وزاد في رواية الزبير بن بكار في آخره: «ولا يرفع اليوم لغد»؛ يعني: لا يدّخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغد، فكنَتْ بذلك عن غاية جوده، ويَحْتَمِل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره، فلا يؤخّر ما يجب عمله اليوم إلى غده.

(قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَكَ) أرادت أنه يكثر الأكل، ويستقصيه حتى لا يترك منه شيئًا، وقال أبو عبيد: اللفّ: الإكثار مع التخليط، يقال: لفّ الكتيبة بالأخرى: إذا خلطها في الحرب، ومنه اللفيف من الناس، فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه، ثم لا يُبقي منه شيئًا، وحكى عياض رواية من رواه: «رَفّ» بالراء بدل اللام، قال: وهي بمعناها، ورواية من رواه «اقتفّ» بالقاف، قال: ومعناه التجميع، قال الخليل: قُفّانُ (٢) كلّ شيء جُمَّاعهُ واستيعابه، ومنه سمّيت القفة لِجَمْعها ما وُضع فيها.

وفي رواية عمر بن عبد الله، عند النسائي: «إذا أكل اقتَفَّ»، وفيه: «وإذا نام» بدل «اضطجع»، وزاد: «وإذا ذَبَح اغتتَّ»؛ أي: تحرى الغتَّ، وهو الهزيل، كما تقدم في شرح كلام الأُولى، بدل «يولج».

<sup>(</sup>۱) «بغية الرائد» ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخة: «قفاف» بفاءين، والذي في «القاموس»، و«شرحه»: «قُفّان» بالنون، فليُتنبه، والله أعلم.

(وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفًا) الاشتفاف في الشرب: استقصاؤه، مأخوذ من الشُّفَافة بالضم، والتخفيف، وهي البقية، تبقى في الإناء، فإذا شربها الذي شرب الإناء قيل: اشتفها، ومنهم من رواها بالمهملة، وهي بمعناها.

(وَإِنِ اضْطَجَعَ) وفي رواية: «وإذا رقد» (الْتَفُّ)؛ أي: رقد ناحية، وتلفف بكسائه وحده، وانقبض عن أهله إعراضاً، فهي كئيبة حزينة لذلك، ولذلك قالت: «ولا يولج الكفّ ليعلم البثّ».

(وَلَا يُولِجُ) وفي رواية الطبراني: «ولا يُدخل»، وهو بمعناه. (الْكَفُّ؛ لِيَعْلَمَ الْبَثِّ) وفي رواية الترمذيّ، والطبرانيّ: «فيعلم» بالفاء بدل اللام، والمعنى: أنه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله، ويَحْتَمِل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفَشِل الكَسِل، والمراد بالبثّ: الحُزْن، ويقال: شدة الحزن، ويُطلق البتّ أيضاً على الشكوى، وعلى المرض، وعلى الأمر الذي لا يُصْبَر عليه، فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به، فوصفته بقلَّة الشفقة عليها، وأنه أن لو رآها عليلة لم يُدخل يده في ثوبها؛ ليتفقد خبرها، كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج، أو هو كناية عن ترك الملاعبة، أو عن ترك الجماع، كما سيأتي.

وقد اختلفوا في هذا، فقال أبو عبيد: كان في جسدها عيب، فكان لا يُدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب؛ لئلا يشتّى عليها، فمدحته بذلك.

وقد تعقبه كلُّ من جاء بعده إلا النادر، وقالوا: إنما شكت منه، وذمَّته، واستقصرت حظها منه، ودلّ على ذلك قولها قبلُ: «وإذا اضطجع التفّ»، كأنها قالت: إنه يتجنبها، ولا يدنيها منه، ولا يُدخل يده في جنبها، فيلمسها، ولا يباشرها، ولا يكون منه ما يكون من الرجال، فيعلم بذلك محبتها له، وحزنها لقلة حظها منه، وقد جَمَعت في وصفها له بين اللؤم، والبخل، والهمة، والمهانة، وسوء العشرة مع أهله، فإن العرب تَذُم بكثرة الأكل والشرب، وتتمدح بقلَّتهما، وبكثرة الجماع؛ لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية.

وانتصر ابن الأنباريّ لأبي عبيد، فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها ومناقبه؛ لأنهن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيئاً، فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع أموره، ومنهن من وصفته بضد

ذلك، ومنهن من جمعت، وارتضى القرطبيّ هذا الانتصار، واستَدَلّ عياض للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام: أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن، فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً على الولاء، ثم السابعة المذكورة عقب هذا، ثم السادسة هذه، فهي خامسة عنده، والسابعة رابعة، قال: ويؤيد أيضاً قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع، والملاعبة، وقد سبق<sup>(۱)</sup> في «فضائل القرآن» في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو، حيث سألها عن حالها مع زوجها، فقالت: «هو كخير الرجال، من رجل لم يفتش لنا كنفاً»، وسبق أيضاً في حديث الإفك قول صفوان بن المعطّل: «ما كشفت كنف أنثى قط»، فعبّر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف، وهو الغطاء.

ويَحْتَمِل أن يكون معنى قولها: «ولا يولج الكفّ» كناية عن تَرُك تفقده أمورها، وما تهتم به من مصالحها، وهو كقولهم: لم يُدخل يده في الأمر؛ أي: لم يشتغل به، ولم يتفقده، وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم بمعناه ابن أبي أويس، فإنه قال: معناه: لا ينظر في أمر أهله، ولا يبالي أن يجوعوا، وقال أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه: لا يتفقد أموري؛ ليعلم ما أكرهه، فيزيله، يقال: ما أدخل يده في الأمر؛ أي: لم يتفقده.

(قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ) كذا في «الصحيحين» بفتح الغين المعجمة، بعدها تحتانية خفيفة، ثم أخرى بعد الألف الأولى، والتي بعدها بعين مهملة، وهو شكّ من راوي الخبر عيسى بن يونس، وقد صرّح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن جناب عنه، ووقع في رواية عمر بن عبد الله، عند النسائيّ: «غياياء» بمعجمة، بغير شكّ. والغياياء والطباقاء: الأحمق الذي ينطبق عليه أمره، وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: الذي لا يَضرب، ولا يُلقّح من الإبل، وبالمعجمة ليس بشيء، والطباقاء: الأحمق الفذم، وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يُحسن الضّراب، فعلى الأحمق الفَدْم، وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يُحسن الضّراب، فعلى هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ؛ كقولهم: بُعْداً وسُحُقاً.

<sup>(</sup>١) أي: في اصحيح البخاريّ.

وقال الداوديّ: قوله: «غياياء» بالمعجمة مأخوذ من الغيّ بفتح المعجمة، وبالمهملة مأخوذ من العِيّ بكسر المهملة.

وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: العَيُّ الذي تُعيبه مباضعة النساء، وأراه مبالغة من العيّ في ذلك، وقال ابن السكيت: هو الْعَيُّ الذي لا يهتدي.

وقال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة يَحْتَمِل أن يكون مشتقّاً من الغياية، وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه، فكأنه مغطى عليه مِن جَهْله، وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشريّ في «الفائق».

وقال النوويّ: قال عياض وغيره: غياياء بالمعجمة صحيحٌ، وهو مأخوذ من الغياية، وهي الظلمة، وكل ما أظل الشخص، ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا إشراق فيه، أو أنها أرادت أنه غُطيت عليه أموره، أو يكون غياياء من الغَيّ، وهو الانهماك في الشرّ، أو من الغَيّ الذي هو الخيبة، قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]. وقال ابن الأعرابيّ: الطباقاء المطبَق عليه حمقاً، وقال ابن دريد: الذي تنطبق عليه أموره، وعن الجاحظ: الثقيل الصدر عند الجماع، ينطبق صدره على صدر المرأة، فيرتفع سفله عنها، وقد ذمّت امرأة امرأ القيس، فقالت له: ثقيل الصدر، خفيف العَجَر، سريع الإراقة، بطيء الإفاقة.

قال عياض(١): ولا منافاة بين وصفها له بالعَجَز عند الجماع، وبين وصفها بثقل الصدر فيه؛ لاحتمال تنزيله على حالتين، كل منهما مذموم، أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه، وتعاطيه ما لا قدرة له عليه، لكن كل ذلك يرد على من فسَّر عياياء بأنه العِنِّين. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ لِخَلَّتُهُ: والمعروف في الطباقاء أنه بمعنى: العياياء؛ وهو الذي تنطبق عليه الأمور، وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَر [من الطويل]: طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُوماً ولم يَقُدْ ركاباً إِلَى أَكُوارِها حين تُعْلَفُ (٣) (كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ)؛ أي: كل شيء تفرّق في الناس من المعايب موجود

<sup>(</sup>۱) «بغية الرائد» ص٨٩ \_ ٩٠.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/۷۷۰.

<sup>(</sup>T) "المفهم" 7/ PTT.

فيه، وقال الزمخشريّ: يَحْتَمِل أن يكون قولها: «له داء» خبراً لـ «كلُّ»؛ أي: أن كل داء تفرّق في الناس فهو فيه، ويَحْتَمِل أن يكون «له» صفةً لـ «داء»، و «داءً» خير لـ «كلُّ»؛ أي: كل داء فيه في غاية التناهي، كما يقال: إن زيداً لزيد، وإن هذا الفرس لفرس، قال عياض: وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغايةُ؛ لأنه انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير.

(شَجَّكِ) بشين معجمة أوله، وجيم ثقيلة؛ أي: جرحك في رأسك، وجراحات الرأس تسمى شِجاجاً. (أَوْ فَلَكِ) بفاء، ثم لام ثقيلة؛ أي: جرح جسدك، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ
أي: ثَلْم جمع ثلمة، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: نَزَع منك كل ما عندك،
أو كسرك بسلاطة لسانه، وشدة خصومته، زاد ابن السكيت في روايته: «أو بجك» بموحدة، ثم جيم؛ أي: طعنك في جراحتك، فشقها، والْبَجّ: شق القرحة، وقيل: هو الطعنة.

(أَوْ جَمَعَ كُلاً لَكِ) وقع في رواية الزبير: «إن حدثته سَبّك، وإن مازحته فَلك، وإلا جمع كلاً لك»، وهي توضح أن «أو» للتقسيم، لا للتخيير.

وقال الزمخشريّ: يَحْتَمِل أن تكون أرادت أنه ضَرُوب للنساء، فإذا ضرب إما أن يكسر عظماً، أو يشج رأساً، أو يجمعهما، ويَحْتَمِل أن يريد بالفلّ: الطرد والإبعاد، وبالشج: الكسر عند الضرب، وإن كان الشج إنما يُستعمل في جراحة الرأس.

قال عياض<sup>(۱)</sup>: وَصَفته بالحمق، والتناهي في سوء العشرة، وجمع النقائص، بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى، فإذا حدّثته سبّها، وإذا مازحته شبّها، وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها، أو شقّ جلدها، أو أغار على مالها، أو جمع كل ذلك، من الضرب، والجرح، وكسر العضو، وموجع الكلام، وأخذ المال.

(قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ) زاد الزبير

<sup>(</sup>۱) «بغية الرائد» ص ٩١ ـ ٩٢.

في روايته: «وأنا أغلبه، والناسَ يَغْلِب»، وكذا في رواية عقبة عند النسائي، وفي رواية عُمر عنده، وكذا الطبراني، لكن بلفظ: «ونغلبه» بنون الجمع.

و«الأرنب»: دُوَيبة لينة المسّ، ناعمة الوبر جدّاً، و«الزرنب» بوزن: الأرنب، لكن أوله زاي، وهو نبت طيب الريح، وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان، لا تثمر، لها ورق بين الخضرة والصفرة، كذا ذكره عياض (۱)، واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات، وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة، وليست ببلاد العرب، وإن كانوا ذكروها، قال الشاعر [من الرجز]:

يَا بِأبِي أَنْتِ وَفُوكِ الأَشْنَبُ كَأَنَّمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ أَبِ الزَّرْنَبُ أَوْ زَنْجَبِيلٌ عَاتِقٌ مُطَيَّبُ

وقيل: هو الزعفران، وليس بشيء، واللام في «المس» و«الريح» نائبة عن الضمير؛ أي: مسّه وريحه، أو فيهما حذفٌ، تقديره: الريح منه، والمسّ منه؛ كقولهم: السمن مَنَوان بدرهم، وَصَفته بأنه ليّن الجسد، ناعمه.

ويَحْتَمِل أن تكون كَنَتَ بذلك عن حُسن خُلُقه، ولِين عريكته، بأنه طيّب العَرَق لكثرة نظافته، واستعماله الطّيب تظرّفاً.

ويَحْتَمِل أن تكون كَنَت بذلك عن طِيب حديثه، أو طيب الثناء عليه؛ لجميل معاشرته.

وأما قولها: «وأنا أغلبه، والناسَ يَغلِب» فوصفته مع جميل عشرته لها، وصبره عليها بالشجاعة، وهو كما قال معاوية: «يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام».

قال عياض (٢): هذا من التشبيه بغير أداة، وفيه حسن المناسبة، والموازنة، والتسجيع.

وأما قولها: «والناسَ يغلب» ففيه نوع من البديع، يسمى التتميم؛ لأنها لو اقتصرت على قولها: «وأنا أغلبه» لظُنّ أنه جبان ضعيف، فلما قالت: «والناسَ يغلب» دلَّ على أن غَلَبها إياه إنما هو من كَرَم سجاياه، فتمّمت بهذه الكلمة المبالغة في حُسن أوصافه.

<sup>(</sup>١) "بغية الرائد" ص٩٣.

(قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي) زاد الزبير بن بكار في روايته: «لا يَشبع ليلةَ يُضاف، ولا ينام ليلةَ يُخاف»، وصَفَته بطول البيت، وعلوّه، فإن بيوت الأشراف كذلك يُعلونها، ويضربونها في المواضع المرتفعة؛ ليقصدهم الطارقون والوافدون، فطُوْل بيوتهم إما لزيادة شرفهم، أو لطول قاماتهم، وبيوت غيرهم قِصار، وقد لهج الشعراء بمدح الأول، وذم الثاني؛ كقوله [من الطويل]:

قِصَارُ الْبُيُوتِ لَا تُرَى صَهَوَاتُهَا مِنَ اللَّوْمِ حَشَّامُونَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَقَالُ آخر [من الوافر]:

إِذَا دَخُلُوا بُيُوتَهُمُ أَكَبُوا عَلَى الرُّكَبَاتِ مِنْ قِصَرِ الْعِمَادِ وَمِن لازِم طول البيت أن يكون متسعاً، فيدلّ على كثرة الحاشية، والغاشية، وقيل: كَنَت بذلك عن شرفه، ورفعه قَدْره.

و «النّجاد» بكسر النون، وجيم خفيفة: حِمَالة السيف، تريد أنه طويل القامة، يَحتاج إلى طول نِجاده، وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف، فأشارت إلى شجاعته، وكانت العرب تتمادح بالطول، وتذم بالقصر.

وقال القرطبي: والنجاد: حمالة السيف، تُريد أنه طويل القامة، كما قال شاعرهم [من الكامل]:

قَصُّرَٰتُ حَمائِلُهُ عَلَيْهِ فَقَلَصَتْ وَلَقَد تَمَطَّطَ بَيْنَها فَأَطَالَها وكانت العرب تتمادح بالطول، وتذم بالقِصَر، وذلك موجود في أشعارهم. انتهى (١).

وقولها: «عظيم الرماد»؛ تعني: أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها، فيصير رماد النار كثيراً لذلك، كما قال الشاعر [من الطويل]:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نارِه تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وناراً تَأَجَّجا وقال آخر [من الوافر]:

لَـهُ نـارٌ تُـشَـبُ عَـلَى يَـفَـاع إِذَا النِّيرانُ أُلْبِسَتِ القِنَاعَا(٢) وقولها: «قريب البيت من الناد» \_ في رواية البخاري \_ وقفت عليها

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٤٠ \_ ٣٤١.

بالسكون؛ لمؤاخاة السجع، و«النادي» والندي: مجلس القوم، وصَفَتْه بالشرف في قومه، فهم إذا تفاوضوا، واشتوروا في أمر أتوا، فجلسوا قريباً من بيته، فاعتمدوا على رأيه، وامتثلوا أمره، أو أنه وضع بيته في وسط الناس؛ ليسهل لقاؤه، ويكون أقرب إلى الوارد، وطالب القِرى، قال زهير [من الكامل]:

بَسَطَ الْبُيُوتَ لِكَيْ يَكُونَ مَظِنَّةً مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ جَفْنَةُ الْمُسْتَرْفِدِ

ويَحْتَمِل أن تريد أن أهل النادي، إذا أتوه، لم يصعب عليهم لقاؤه؛ لكونه لا يحتجب عنهم، ولا يتباعد منهم، بل يقرب، ويتلقاهم، ويبادر لإكرامهم، وضِدّه مَن يتوارى بأطراف الْحُلَل، وأغوار المنازل، ويبعد عن سَمْت الضيف؛ لئلا يهتدوا إلى مكانه، فإذا استبعدوا موضعه صدُّوا عنه، ومالوا إلى غيره.

ومُحَصَّل كلامها أنها وصفته بالسيادة، والكرم، وحُسن الخلق، وطِيب المعاشرة(١).

وقال الأبيّ (٢): قولها: «قريب البيت من الناد» تصفه بالكرم والسؤدد؛ لأنه لا يقرّب بيته من الناد إلا المتّصف بذلك، أما بالكرم فلأن الأضياف يقصدون النادي ليقوم لهم كرماً، وهو عكس اللئام، فإنهم يُبعدون بيوتهم من النادي، ويُخفونها؛ لئلا تُرى، فيُقصدون، قال الشاعر [من الوافر]:

لَهُ نَارٌ تُشَبُّ عَلَى يَفَاع (٣) إِذَا النِّيرَانُ أُلْبِسَتِ الْقِنَاعَا (قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِّك، وَمَا مَالِك؟، مَالِك خَيْرٌ مِنْ ذَلِك، لَهُ إِبِلّ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِح، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِك) وقع في رواية عُمر بن عبد الله، عند النسائي، والزبير: «المبارح» بدل «المبارك»، وفي رواية أبي يعلى: «المزاهر» بصيغة الجمع، وعند الزبير: «الضيف» بدل «المزهر».

و «المبارك»: بفتحتين جمع مبرك، وهو موضع نزول الإبل، و «المسارح»: جمع مسرح، وهو الموضع الذي تُطلق لترعى فيه، و«المزهر»: بكسر الميم،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱۱/۲۷۰ ـ ۷۷۰. (۲) «شرح الأبيّ» ٦/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) «الْيَفَعُ» محرّكةً، وكسحاب: التّلّ. انتهى «القاموس».

وسكون الزاي، وفتح الهاء: آلة من آلات اللهو، وقيل: هي العُود، وقيل: دُفّ مربع، وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعُود، فقال: ما كانت العرب تعرف العُود إلا من خالط الْحَضَر منهم، وإنما هو بضم الميم، وكسر الهاء، وهو الذي يوقد النار، فيزهرها للضيف، فإذا سمعت الإبل صوته، ومعمعان النار، عرفت أن ضيفاً طَرَق، فتيقنت الهلاك.

وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الميم، وفتح الهاء، ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يخالط الحَضَر؟ ولا سيما مع ما جاء في بعض طُرق هذا الحديث أنهن كنّ من قرية من قُرى اليمن، وفي الأخرى: أنهن من أهل مكة، وقد كَثرُ ذِكر المزهر في أشعار العرب، جاهليتها، وإسلامها، ببدويّها، وحضريّها. انتهى (١).

ويرد عليه أيضاً وروده بصيغة الجمع، فإنه بعينه للآلة، ووقع في رواية يعقوب بن السكيت، وابن الأنباري من الزيادة: «وهو إمام القوم في المهالك»، فجمعت في وصفها له بين الثورة والكرم، وكثرة القِرى، والاستعداد له، والمبالغة في صفاته، ووصفته أيضاً مع ذلك بالشجاعة؛ لأن المراد بالمهالك الحروب، وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته، وقيل: أرادت أنه هادٍ في السبل الخفية، عالم بالطرق في البيداء، فالمراد على هذا بالمهالك: المفاوز، والأول أليق، والله أعلم.

و «ما» في قولها: «وما مالك» استفهامية، يقال للتعظيم، والتعجب، والمعنى: وأيُّ شيء هو مالك، ما أعظمه، وأكرمه، وتكرير الاسم أَدْخَلُ في باب التعظيم.

وقولها: «مالك خير من ذلك» زيادة في الإعظام، وتفسير لبعض الإبهام، وأنه خير مما أشير إليه، من ثناء، وطِيب ذِكر، وفوق ما أعتقد فيه من سؤدد، وفخر، وهو أجلّ ممن أصفه؛ لشهرة فضله، وهذا بناء على أن الإشارة بقولها: «ذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: مالك خير من كل مالك، والتعميم يستفاد من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۸۷۸.

المقام، كما قيل: تمرة خير من جرادة؛ أي: كل تمرة خير من كل جرادة، وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاطب؛ أي: مالك خير مما في ذهنك من مالك الأموال، وهو خير مما سأصفه به.

ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله، وأن مالكاً أجمعُ من الذين قبله لخصال السيادة، والفضل.

ومعنى قولها: «قليلات المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بها، لا يُوجّه منهن إلى المسارح إلا قليلاً، ويترك سائرهن بفنائه، فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها، وألبانها، ومنه قول الشاعر:

حَبَسْنَا وَلَمْ نَسْرَحْ لِكَيْ لَا يَلُومَنَا عَلَى حُكْمِهِ صَبْراً مُعَوِّدَةَ الْحَبْسِ

ويَحْتَمِلُ أن تريد بقولها: «قليلات المسارح» الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان، فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه لا تُسْرح، حتى يأخذ منها حاجته للضيفان، واليوم الذي لا يطرقه فيه أحد، أو يكون هو فيه غائباً تسرح كلها، فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه، فهي لذلك قليلات المسارح، وبهذا يندفع اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال.

وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً ما تثار، فتُحلب، ثم تُترك، فتكثر مباركها لذلك.

وقال ابن السكيت: إن المراد أن مباركها على العطايا، والحمالات، وأداء الحقوق، وقِرى الأضياف كثيرة، وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك، فالحاصل: أنها في الأصل كثيرة، ولذلك كانت مباركها كثيرة، ثم إذا سرحت صارت قليلة؛ لأجل ما ذهب منها.

وأما رواية من روى: «عظيمات المبارك»، فيَحْتَمِل أن يكون المعنى أنها من سِمَنها، وعِظَم جثتها تَعْظُم مَبارِكها.

وقيل: المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة؛ لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى، وإذا سُرحت سُرحت وحدها، فكانت قليلة بالنسبة لذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقلّة مسارحها: قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض، وإنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل؛ لئلا يشقّ طلبها، إذا

احتيج إليها، ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب؛ لئلا تهزل(١).

وقال الأبيّ (٢): وقيل: المراد بكثرة مباركها أنها تكثر في مباركها بمن يتخلّلها من الآخذين لها في الحمالات، والعطايا، والضيفان، ومن تُحلب له، وإذا سرحت سرحت قليلةً؛ لفقدة أولئك، واحتجّ قائله بقول عروة بن الورد [من الطويل]:

يُرِيحُ عَلَيَّ اللَّيْلَ قِرْبَانُ مَاجِدٍ كَرِيمٍ وَمَا لِي سَارِحاً مَالَ مُعْسِرِ وَوقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبراًنيّ: «أبو مالك، وما أبو مالك؟ ذو إبل كثيرة المسالك، قليلة المبارك»، قال عياض: إن لم تكن هذه الرواية وَهَماً؛ فالمعنى: أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت، قليلة في حال مباركها إذا قامت؛ لكثرة ما يُنحر منها، وما يسلك منها فيه من مسالك الجود، من رفد، ومعونة، وحَمْل، وحمالة، ونحو ذلك.

وأما قولها: «أيقن أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقرى الضيفان، ومن عادته أن يسقيهم، ويُلهيهم، أو يتلقاهم بالغناء؛ مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل، إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تُنحر.

ويَحْتَمِل أنها لم تُرِدْ فهم الإبل لهلاكها، ولكن لمّا كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل، والأول أولى.

(قَالَتِ الْحَادِيةَ عَشْرَة) قال النوويّ: وفي بعض النسخ: «الحادي عشرة»، وفي بعضها: «الحادية عشر»، والصحيح الأول، وفي رواية الزبير: «وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة. (زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ) وفي رواية النسائيّ: «نكحت أبا زرع»، (فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟) وفي رواية أبي ذرّ: «وما أبو زرع»، وهو المحفوظ للأكثر، زاد الطبرانيّ في رواية: «صاحب نَعَم، وزَرْع»، (أناس) بفتح الهمزة، وتخفيف النون، وبعد الألف مهملة؛ أي: حرك (مِنْ حُلِيٍّ) بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، (أَذْنيَّ) بالتثنية، والمراد أنه ملأ أذنيها بما جرت عادة النساء من التحلي به، من قُرط، وشَنْف من ذهب، ولؤلؤ، ونحو ذلك، وقال ابن السكيت: «أناس»؛ أي: أثقل حتى تدلى، واضطرب، والنّوس حركة كل

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۸۷۸ ـ ۷۹ه.

شيء متدلّ، ووقع في رواية ابن السكيت: «أُذنيّ، وفَرْعَيّ»، بالتثنية، قال عياض (١): يَحْتَمِل أن تريد بالفرعين اليدين؛ لأنهما كالفرعين من الجسد؛ تعني: أنه حلّى أذنيها، ومعصميها، أو أرادت العنق، واليدين، وأقامت اليدين مقام فرع واحد، أو أرادت اليدين، والرجلين كذلك، أو الغديرتين، وقرني الرأس، فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهنّ، وتحلية نواصيهن، وقرونهنّ.

ووقع في رواية ابن أبي أويس: «فَرْعِي» بالإفراد؛ أي: حلّى رأسي، فصار يتدلى من كثرته، وثقله، والعرب تسمي شعر الرأس فرعاً، قال امرؤ القيس:

# وَفَرْعٌ يُغَشِّي الْمَتْنَ أَسْوَدُ فَاحِمٌ

(وَمَلاً مِنْ شَحْم عَضُدَيً) قال أبو عبيد (٢): لم تُرِدْ العضد وحده، وإنما أرادت الجسد كله؛ لأن العضد إذا سَمِنت سمن سائر الجسد، وخصت العضد؛ لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده. (وَبَجَّحَنِي) بموحدة، ثم جيم ثقيلة، وفي رواية بجيم خفيفة، ثم مهملة.

(فَبَجِحَتُ) بسكون المثناة، (إِلَيَّ) بتشديد التحتانيّة، (نَفْسِي) هذا هو المشهور في الروايات، وفي رواية النسائيّ: «وبجح نفسي، فبجحت إليّ»، وفي أخرى له، ولأبي عبيد: «فبجحتُ» بضم التاء، و«إلى» بالتخفيف، والمعنى: أنه فرّحها، ففرحت.

وقال ابن الأنباري : المعنى: عظمني، فعَظُمَت إلى نفسي، وقال ابن السكيت: المعنى: فخرني، ففخرت، وقال ابن أبي أويس: معناه: وسّع عليّ، وترّفنى.

وقال القرطبيّ: وقولها: «فبجَحني، فبجحت إليَّ نفسي» الرواية المعروفة: «فبجَحَتْ» بفتح الجيم، والحاء، وسكون التاء، و«إليّ» مشدد الياء، وتكون «نفسي» فاعل «بجحت»، وقد رواه أبو عبيد: «فَبَجُحْتُ»، بضم الجيم، وسكون الحاء، وتاء مضمومة، هي ضمير المتكلم الفاعل، و«إلى» حرف جر،

<sup>(</sup>۱) «بغية الرائد» ص١١٩.

و «نفسي» مجرور، ومعنى: «بجحني»: فرّحني، ورفعني، ففرحت، وترفعت، يقال: فلان يتبجَّح بكذا؛ أي: يترفع، ويفتخر، قال الشاعر [من الطويل]:

وَمَا الْفَقْرُ مِنْ أَرْضِ الْعَشِيرَةِ سَاقَنا إِلَيْكُ وَلَكَنَّا بِقُربِكَ نَبْجَحُ أَي: نترفع، ونفتخر. انتهى(١).

(وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ) بالغين المعجمة، والنون، مصغراً، (بِشَقٍّ) بكسر الشين المعجمة، قال الخطابي (٢): هكذا الرواية، والصواب بفتح الشين، وهو موضع بعينه، وكذا قال أبو عبيد (٣)، وصوّبه الهرويّ (١٤)، وقال ابن الأنباريّ: هو بالفتح، والكسر موضع، وقال ابن أبي أويس، وابن حبيب: هو بالكسر، والمراد: شقّ جبل كانوا فيه؛ لقلّتهم وَسِعَهم سكني شق الجبل؛ أي: ناحيته، وعلى رواية الفتح، فالمراد: شقّ في الجبل، كالغار، ونحوه، وقال ابن قتيبة، وصوّبه نفطويه: المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شَظَف من العيش، يقال: هو بشِقّ من العيش؛ أي: بشظف، وجَهد، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَكُونُواْ بَـٰلِغِيـهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ ﴾ [النحل: ٧]، وبهذا جزم الزمخشريّ، وضعّف غيره. (فَجَعَلَنِي فِي أَهْل صَهِيل)؛ أي: خيل، (وَأَطِيطٍ)؛ أي: إبل، زاد في رواية النسائي: «وجامل»، وهو جمع جَمَل، والمراد اسم فاعل لمالك الجمال؛ كقوله: لابن، وتامر، وأصل الأطيط: صوت أعواد المحامل والرِّحَال على الجمال، فأرادت أنهم أصحاب محامل، تشير بذلك إلى رفاهيتهم، ويُطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط، كما في حديث باب الجنة: «ليأتينّ عليه زمان، وله أطيط»، ويقال: المراد بالأطيط: صوت الجوف من الجوع. (وَدَائِسٍ) اسم فاعل من الدوس، وفي رواية للنسائي: «ودياس»، قال ابن السكيت: الدائس: الذي يدوس الطعام، وقال أبو عبيد: تأوله بعضهم من دياس الطعام، وهو دِراسه، وأهل العراق يقولون: الدياس، وأهل الشام: الدراس، فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع، وقال أبو سعيد: المراد أن عندهم طعاماً منتقى، وهم في دياس شيء آخر، فخيرهم متصل. (وَمُنتَقُّ) بضمّ الميم، وفتح النون، وتشديد

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٤٣. (٢) «الأعلام» ٣/٦٩٩١.

<sup>(</sup>٤) «الغريبين» ٣/ ١٠٢٢.

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ٢/ ٣٠١.

القاف، ومنهم من يكسر النون، والصحيح المشهور فَتْحها، قاله النوويّ، وقال في «الفتح»: هو بكسر النون، وتشديد القاف، قال أبو عبيد: لا أدري معناه، وأظنه بالفتح، من نَقَّى الطعام، وقال ابن أبي أويس: المُنِق بالكسر: نقيق أصوات المواشي، تصف كثرة ماله، وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من نقيقة الدجاج، يقال: أنَقَّ الرجل: إذا كان له دجاج، قال القرطبيّ: لا يقال لشيء من أصوات المواشي: نَقّ، وإنما يقال: نَقّ الضفدع، والعقرب، والدجاج، ويقال في الهر بقلّة، وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا تتمدح بالدجاج، ولا تذكرها في الأموال، قال الحافظ: وهذا الذي أنكره القرطبيّ لم يُرِدْه أبو سعيد، وإنما أراد ما فهمه الزمخشريّ، فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحبّ، فينقّ، وحكى الهرويّ أن الْمِنَقّ بالفتح الغربال، من يطرد الدجاج عن الحبّ، فينقّ، وحكى الهرويّ أن الْمِنَقّ بالفتح الغربال، وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون، وتخفيف القاف؛ أي: له أنعام ذات نِقْي؛ أي: سمان.

والحاصل: أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة، من الخيل، والإبل، والزرع، وغير ذلك، ومن أمثالهم: إن كنت كاذباً، فحلبت قاعداً؛ أي: صار مالك غنماً يحلبها القاعد، وبالضد أهل الإبل، والخيل.

(فَعِنْدَهُ أَقُولُ) وفي رواية للنسائي: «أنطق»، وفي رواية الزبير: «أتكلم»، (فَلَا أُقبَّحُ)؛ أي: فلا يقال لي: قَبَّحك الله، أو لا يقبّح قولي، ولا يرد علي؛ أي: لكثرة إكرامه لها، وتدللها عليه، لا يردّ لها قولاً، ولا يقبّح عليها ما تأتي به، ووقع في رواية الزبير: «فبينما أنا عنده أنام... إلخ. (وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ)؛ أي: أنام الصبحة، وهي نوم أول النهار، فلا أوقظ، إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها، ومهنة أهلها، (وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ) كذا وقع بالقاف، والنون الثقيلة، ثم الحاء المهملة، قال عياض: لم يقع في «الصحيحين» إلا بالنون، ورواه الأكثر في غيرهما بالميم، قال أبو عبيد: «أتقمع»؛ أي: أروى حتى لا أحب الشرب، مأخوذ من الناقة القامح، وهي التي تَرِد الحوض، فلا تشرب، وترفع رأسها ريّاً، وأما بالنون فلا أعرفه. انتهى.

وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح؛ لأن النون والميم يتعاقبان

مثل امتقع لونه، وانتقع، وحكى شَمِر عن أبي زيد: التقنح الشرب بعد الريّ، وقال ابن حبيب: الريّ بعد الريّ، وقال أبو سعيد: هو الشرب على مَهَل؛ لكثرة اللبن؛ لأنها كانت آمنة من قلّته، فلا تبادر إليه مخافة عَجْزه، وقال أبو حنيفة الدِّينوريّ: قنحت من الشراب: تكارهت عليه بعد الريّ، وحكى القالي: قنحتِ الإبلُ تقنح بفتح النون، في الماضي والمستقبل قنحاً بسكون النون، ويفتحها أيضاً: إذا تكارهت الشرب بعد الريّ، وقال أبو زيد، وابن السكيت: أكثر كلامهم تقنحت تقنحاً بالتشديد، وقال ابن السكيت: معنى قولها: وأكثر كلامهم تقنحت تقنحاً بالتشديد، وقال ابن السكيت: معنى قولها: تشرب حتى لا تجد مساغاً، أو أنها لا يقلل مشروبها، ولا يقطع عليها حتى تتم شهوتها منه.

وأغرب أبو عبيد، فقال: لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء عندهم؟ أي: فلذلك فَخَرَت بالريّ من الماء، وتعقّبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء، فيَحْتَمِل أن تريد أنواع الأشربة، من لبن، وخمر، ونبيذ، وسويق، وغير ذلك.

ووقع في رواية الإسماعيليّ عن البغويّ: «فأنفتح» بالفاء، والمثناة، قال عياض: إن لم يكن وَهَماً فمعناه التكبر، والزهو، يقال: في فلان فتحة: إذا تاه، وتكبَّر، ويكون ذلك تَحصَّل لها من نشأة الشراب، أو يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم، أشارت به إلى عزتها عنده، وكثرة الخير لديها، فهي تزهو لذلك، أو معنى «أتقنح» كناية عن سِمَن جسمها.

ووقع في رواية الهيثم: "وآكل، فأتمنح"؛ أي: أطعم غيري، يقال: منحه يمنحه: إذا أعطاه، وأتت بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارةً إلى تكرار الفعل، وملازمته، ومطالبة نفسها، أو غيرها بذلك، فإن ثبتت هذه الرواية، وإلا ففي الاقتصار على ذِكر الشرب إشارةً إلى أن المراد به اللبن؛ لأنه هو الذي يقوم مقام الشراب والطعام.

(أُمُّ أَبِي زَرْع، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْع؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ) وفي رواية أبي عبيد: «فياح» بتحتانية خفيفة، من فاح يفيح: إذا اتسع، ووقع في رواية أبي العباس العذريّ، فيما حكاه عياض: «أم زرع، وما أم زرع» بحذف أداة

الكنية، قال عياض: وعلى هذا فتكون كَنَت بذلك عن نفسها، قال الحافظ: والأول هو الذي تضافرت به الروايات، وهو المعتمد، وأما قولها: «فما أم أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة.

والعكوم بضم المهملة، جمع عِكْم، بكسرها، وسكون الكاف، هي الأعدال، والأحمال التي تُجمع فيها الأمتعة، وقيل: هي نمط تَجعل المرأة فيها ذخيرتها، حكاه الزمخشريّ.

و «رداح» بكسر الراء، وبفتحها، وآخره حاء مهملة؛ أي: عظام، كثيرة الحشو، قاله أبو عبيد، وقال الهرويّ: معناه: ثقيلةٌ، يقال للكتيبة الكبيرة: رداح، إذا كانت بطيئة السير؛ لكثرة من فيها، ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل، ثقيلة الورك: رداح، وقال ابن حبيب: إنما هو رداح؛ أي: ملأى، قال عياض: رأيته مضبوطاً، وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك، قال: وليس كما قاله شرّاح العراقيين، قال عياض: وما أدري ما أنكره ابن حبيب، مع أنه فسره بما فسره به أبو عبيد، مع مساعدة سائر الرواة له، قال: ويَحْتَمِل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء، لا بفتحها، جمع رادح، كقائم وقيام، ويصح أن يكون «رداح» خبر «عكوم»، فيخبر عن الجمع بالجمع، ويصح أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: عكومها كلها رداح، على أن رداح واحد جَمْعه رُدُح، بضمتين، وقد سُمِع الخبر عن الجمع بالواحد، مثل أدرع دِلاصٌ، فَيَحْتَمِل أَن يكون هذا منه، ومنه: ﴿ أَوْلِيَ أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] أشار إلى ذلك عياض، قال: ويَحْتَمِل أن يكون مصدراً، مثل طَلاق، وكَمال، أو على حذف المضاف؛ أي: عكومها ذات رداح، قال الزمخشريّ: لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين، لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها، إما لِعِظَمها، وإما لأن القِرى متصل دائم، من قولهم: وَرَدَ، ولم يعكم؛ أي: لم يقف، أو التي كثر طعامها، وتراكم، كما يقال: اعتكم الشيء، وارتكم، قال: والرداح حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها.

و «فساح» بفتح الفاء، والمهملة؛ أي: واسع، يقال: بيت فسيح، وفساح، وفياح بمعناه، ومنهم من شدّد الياء مبالغة؛ والمعنى: أنها وصفت

والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات، والأثاث، والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت، إما حقيقة، فيدل ذلك على عِظَم الثروة، وإما كناية عن كثرة الخير، ورغد العيش، والبِرّ بمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون: فلان رحب المنزل؛ أي: يُكرم من ينزل عليه، وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البرّ لأمه، وأنه لم يطعن في السنّ؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة، توصف بمثل ذلك.

(ابْنُ أَبِي زَرْع، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْع؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ) زاد في رواية لابن الأنباريّ: «وترويه فيقة اليعرة، ويميس في حلق النترة»، فأما «مَسَلِّ الشطبة» فقال أبو عبيد: أصل الشطبة: ما شُطب من الجريد، وهو سَعَفه، فيشق منه قُضبان رِقاق، تُنسج منه الْحُصُر، وقال ابن السكيت: الشطبة من سَدَى الحصير، وقال ابن حبيب: هي العُود المحدّد كالمسلة، وقال ابن الأعرابي: أرادت بمسل الشطبة سيفاً سُلِّ من غِمده، فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، أما على ما قال الأولون، فعلى قدر ما يُسَلِّ من الحصير، فيبقى مكانه فارغاً، وأما على قول ابن الأعرابيّ، فيكون كغِمد السيف.

وقال أبو سعيد الضرير: شبَّهته بسيف مسلول، ذي شطب، وسيوف اليمن كلها ذات شطب، وقد شبَّهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب، وشدة المهابة، وإما لجمال الرونق، وكمال اللألاء، وإما لكمال صورتها في اعتدالها، واستوائها.

وقال الزمخشريّ: المسلّ مصدر بمعنى السّلّ يقام مقام المسلول، والمعنى: كمسلول الشطبة.

وأما الجفرة بفتح الجيم، وسكون الفاء، فهي الأنثى من ولد المعز، إذا كان ابن أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأَخَذ في الرعي، قاله أبو عبيد وغيره.

وقال ابن الأنباريّ، وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضاً، إذا كان ثنيّاً، وقال الخليل: الجفر من أولاد الشاة ما استجفر؛ أي: صار له بطن، والفِيقة بكسر الفاء، وسكون التحتانية، بعدها قاف: ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين، والفُواق بضم الفاء: الزمان الذي بين الحلبتين، واليعرة بفتح التحتانية، وسكون المهملة، بعدها راء: العناق.

ويميس بالمهملة؛ أي: يتبختر، والمراد بـ «حلق النترة»، وهي بالنون المفتوحة، ثم المثناة الساكنة: الدرع اللطيفة، أو القصيرة، وقيل: اللينة الملمس، وقيل: الواسعة.

والحاصل: أنها وصفته بهيف القدّ، وأنه ليس ببطين، ولا جاف، قليل الأكل والشرب، ملازم لآلة الحرب، يختال في موضع القتال، وكل ذلك مما تتمادح به العرب.

قال الحافظ: ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالباً يستثقل ولده من غيرها، فكان هذا يخفف عنها، فإذا دخل بيتها، فاتّفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يُسَلّ السيف من غمده، ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها، وكذا قولها: «يشبعه ذراع الجفرة» أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذ، بل لو طَعِم عندها لاقتنع باليسير الذي يسدّ الرمق من المأكول والمشروب:

وقال القرطبيّ كَالله: وقولها: «وتشبعه ذراع الجفرة» وهي: الأنثى من ولد المعز، والذكر: جفر، وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الرعي قيل عليه: جفر، مَدَحَتْه بقلّة أكله، وقلّة لحمه، وهما وصفان ممدوحان في الرجال، قال الشاعر [من البسيط]:

تَكْفِيهِ حُزَّةُ فِلْذِ إِنْ أَلَمَّ بِهَا مِنْ الشَّواءِ ويُروِي شُرْبَهُ الْغُمَرُ (١) (بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا) ؟ أي: أنها بارّة

ربنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؛ طوع أبيها، وطوع أمها)؛ أي. أنها باره بهما، زاد في رواية الزبير: «وزين أهلها، ونسائها»؛ أي: يتجملون بها، وفي رواية للنسائيّ: «زين أمها، وزين أبيها» بدل «طوع» في الموضعين، وفي رواية للطبرانيّ: «وقرة عين لأمها، وأبيها، وزين لأهلها»، وزاد الكاذي في روايته، عن ابن السكيت: «وصِفْر ردائها»، وزاد في رواية: «قبّاء، هضيمة الحشا، جائلة الوشاح، عكناء، فعماء، تجلاء، دعجاء، رجاء، فنواء، مؤنقة، مفنقة».

وَعِلْءُ كِسَائِهَا)؛ أي: ممتلئة الجسم، وهو كناية عن كمال شخصها، ونعومة جسمها.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٤٣.

وقولها أيضاً: «ملء كسائها»؛ أي: ممتلئة موضع الأزرة، وهو أسفل بدنها، قال عياض<sup>(١)</sup>: والأولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيها، وقيام نهديها، يرفعان الرداء عن أعلى جسدها، فهو لا يمسه، فيصير كالفارغ منها، بخلاف أسفلها، ومنه قول الشاعر [من الكامل]:

أَبَتِ الرَّوَادِفُ وَالنَّهُودُ لِقُمْصِهَا مِنْ أَنْ تَمَسَّ بُطُونَهَا وَظُهُورَهَا (وَصِفْرُ رِدَائِهَا) بكسر الصاد المهملة، وسكون الفاء؛ أي: خال فارغ؛ والمعنى: أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا يمس من جسمها شيئاً؛ لأن ردفها، وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئاً من جسمها، ونهدها يمنع مسه شيئاً من مقدمها.

وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها: «صفر ردائها» تصفها بأنها خفيفة موضع التردية، وهو أعلى بدنها.

(وَغَيْظُ جَارِبَهَا) في رواية سعيد بن سلمة التالية عند مسلم: "وعَقْر جارتها" بفتح العين المهملة، وسكون القاف؛ أي: دهشها، أو قتلها، وفي رواية للنسائيّ، والطبرانيّ: "وحير جارتها" بالحاء المهملة، ثم التحتانية، من الحيرة، وفي أخرى له: "وحَيْن جارتها" بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانية، بعدها نون؛ أي: هلاكها، وفي رواية الهيثم بن عديّ: "وعُبْرُ جارتها" بضم العين المهملة، وسكون الموحّدة، وهو من العَبْرة بالفتح؛ أي: تبكي حسداً لِمَا تراه منها، أو بالكسر؛ أي: تعتبر بذلك، وفي رواية سعيد بن سلمة: "وحبر نسائها"، واختُلِف في ضبطه، فقيل: بالمهملة، والموحّدة، من التحبير، وقيل: بالمعجمة، والتحتانية، من الخيرية، والمراد بجارتها: ضرّتها، أو هو على حقيقته؛ لأن الجارات من شأنهنّ ذلك، ويؤيد الأول أن في رواية حنبل: "وغير جارتها" بالغين المعجمة، وسكون التحتانية، من الغيرة.

وقولها: «قَبَّاء» بفتح القاف، وبتشديد الموحّدة؛ أي: ضامرة البطن، و«هضيمة الحسا» هو بمعنى الذي قبله، و«جائلة الوشاح»؛ أي: يدور وشاحها؛ لضمور بطنها، و«عكناء»؛ أي: ذات أعكان، و«فعماء» بالمهملة؛

<sup>(</sup>١) "بغية الرائد" ص١٤٤.

أي: ممتلئة الجسم، و«نجلاء» بنون، وجيم؛ أي: واسعة العين، و«دعجاء»؛ أي: شديدة سواد العين، ورجّاء» بتشديد الجيم؛ أي: كبيرة الكفل، ترتج من عظمه، إن كانت الرواية بالراء، فإن كانت بالزاي، فالمراد: في حاجبيها تقويس، و«مُونَقة» بنون ثقيلة، وقاف، و«مفنقة» بوزنه؛ أي: مغذية بالعيش الناعم، وكلها أوصاف حسان.

وفي رواية ابن الأنباريّ: «برود الظل»؛ أي: أنها حسنة العشرة، كريمة الجوار، «وَفِيّ الإلّ» بتشديد التحتانية، والإلّ بكسر الهمزة؛ أي: العهد، أو القرابة، «كريم الْخِلّ» بكسر المعجمة؛ أي: الصاحب، زوجاً كان، أو غيره.

وإنما ذَكَّرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه؛ أي: هي كرجل في هذه الأوصاف، أو حملته على المعنى، كشخص، أو شيء، ومنه قول عروة بن حرام:

## وَعَفْرَاءُ عَنِّي الْمُمْرِضُ الْمُتَوَانِي

قال الزمخشريّ: ويَحْتَمِل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن إلى البنت، وفي أكثر هذه الأوصاف ردّ على الزجاجيّ في إنكاره مثل قولهم: مررت برجل حسن وجهه، وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك، وهو ممتنع؛ لأنه أضاف الشيء إلى نفسه، قال القرطبيّ: أخطأ الزجاجيّ في مواضع، في منعه، وتعليله، وتخطئته، ودعواه الشذوذ، وقد نَقَل ابن خروف أن القائلين به لا يحصى عددهم، وكيف يُخطّئ من تمسك بالسماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، وكما جاء في صفة النبيّ عَلَيْ: «شَشْنٌ أصابعه».

[تنبيه]: سقط من رواية الزبير ذِكر ابن أبي زرع، ووصف بنت أبي زرع، فجعل وصف ابن أبي زرع لبنت أبي زرع، ورواية الجماعة أولى، وأتم.

(جَارِيَةُ أَبِي زَرْع، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْع؟) في رواية الطبراني: «خادم أبي زرع»، وفي رواية الزبير: «وليد أبي زرع»، والوليد: الخادم، يُطلق على الذَّكر والأنثى.

(لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثاً) بالموحّدة، ثم المثلثة، وفي رواية بالنون، بدل الموحّدة، وهما بمعنى بَثّ الحديث، ونَثَّ الحديث: أظهره، ويقال بالنون في

الشرّ خاصّة، كما تقدم في كلام الأولى، وقال ابن الأعرابيّ: النثاثّ: المغتاب، ووقع في رواية الزبير: «ولا تخرج».

وقال القرطبيّ: وقولها: «لا تبثُّ حديثنا تبثيثاً» يُروى بالباء الموحّدة، من البث، وهو الإظهار والإشاعة، فتصفها بكتمان ما تسمعه من الحديث، وهذا يدلّ على عقلها، وأمانتها، ويُروى بالنون، وهو بمعنى الأول، يقال: بثَّ الحديث: إذا أفشاه، وفي «الصحاح»: بث الخبر، وأبثه: إذا أفشاه، ونثه بالنون ينته بالضم كذلك، وأنشد [من الطويل]:

إِذَا جَاوَزَ الاثنين سرٌّ فإنَّهُ بِنَثُّ وتكْثِيرِ الوُشَاةِ قَمينُ (١)

(وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً) بتشديد القاف، بعدها مثلثة؛ أي: تُسرع فيه بالخيانة، وتُذهبه بالسرقة، كذا في البخاريّ، وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله، وسكون النون، وضم القاف، قال: وجاء «تنقيثاً» مصدراً على غير الأصل، وهو جائز، كما في قوله تعالى: ﴿ فَنَقَبّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا كَسَنَا ﴾ [آل عمران: ٣٧] ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية

سعيد بن سلمة: «ولا تُنَقَّث» بالتشديد، كما في رواية البخاريّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» رواية مسلم، وهو عكس ما عندنا من نُسخ مسلم، فإنها بالتشديد في الرواية الأولى، والتخفيف في

الثانية، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

وضبطه الزمخشريّ بالفاء الثقيلة بدل القاف، وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى، وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة، فيَحْتَمِل إن كان محفوظاً أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف، كما في رواية البخاريّ، والأخرى بالفاء.

والميرة: بكسر الميم، وسكون التحتانية، بعدها راء: الزاد، وأصله ما يُحَصِّله البدوي من الحضر، ويَحْمِله إلى منزله؛ لينتفع به أهله.

وقال أبو سعيد: التنقيث: إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، وقال ابن حبيب: معناه: لا تفسده، ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسد»، وذكر

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/٧٤٣.

مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين، وفي رواية أبي عبيد: «ولا تنقل»، وكذا للزبير عن عمه مصعب، ولأبي عوانة: «ولا تنتقل»، وفي رواية عن ابن الأنباريّ: «ولا تغث» بمعجمة، ومثلثة؛ أي: تفسد، وأصله من الغثة، بالضم: وهي الوسوسة، وفي رواية للنسائيّ: «ولا تُفِشُ ميرتنا تفشيشاً» بفاء، ومعجمتين، من الإفشاش: طَلَب الأكل من هنا وهنا، ويقال: فَش ما على الخوان: إذا أكله أجمع.

ووقع عند الخطابي: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بمعجمات، وقال: مأخوذ من غشيش الخبز: إذا فسد، تريد أنها تحسن مراعاة الطعام، وتتعاهده، بأن تطعم منه أوّلاً طريّاً، ولا تغفله، فيفسد.

وقال القرطبيّ: فسَّره الخطابيّ بأنها لا تفسد الطعام المخبوز، بل تتعهده، بأن تطعمهم منه أوّلاً فأوّلاً، وتبعه المازريّ، وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابيّ، وأما على رواية الصحيح: «ولا تملأ» فلا يستقيم، وإنما معناه: أنها تتعهده بالتنظيف.

والحاصل: أن الرواية في الأولى كما في الأصل: «ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً»، وعند الخطابيّ: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بالغين المعجمة، واتفقتا في الثانية على: «ولا تملأ بيتنا تعشيشاً»، وهي بالعين المهملة، وعلى رواية الخطابيّ هي أقعد بالسجع، أعني تعشيشاً من تنقيثاً، والله أعلم.

(وَلا تُمْلاُ بَيْتَنَا تَعْشِيشاً) بالعين المهملة، ثم معجمتين؛ أي: أنها مُصلحة للبيت، مهتمة بتنظيفه، وإلقاء كناسته، وإبعادها منه، وإنها لا تكتفي بقَمّ كناسته، وتَرْكها في جوانبه، كأنها الأعشاش.

وفي رواية الطبراني: «ولا تعش» بدل: «ولا تملأ»، ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علّقها البخاريّ بعد بالغين المعجمة، بدل المهملة، وهو من الغشّ ضدّ الخالص؛ أي: لا تملؤه بالخيانة، بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه، وقال بعضهم: هو كناية عن عِفّة فرجها، والمراد أنها لا تملأ البيت وسخاً بأطفالها من الزنا، وقال بعضهم: كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشرّ، ولا تهمة، وقال الزمخشريّ في «تعشيشاً» بالعين المهملة: يَحْتَمِل أن يكون من عششت النخلة: إذا قَلّ سَعَفها؛ أي: لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لِمَا فيه.

ووقع في رواية الهيثم: "ولا تنجث أخبارنا تنجيثاً" بنون، وجيم، ومثلثة؟ أي: تستخرجها، وأصل التنجثة ما يخرج من البئر، من تراب، ويقال أيضاً بالموحدة، بدل الجيم، زاد الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر الوركاني (۱)، عن عيسى بن يونس: "قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع"، وكذا ذكره الإسماعيليّ عن البغويّ، عن الوركاني، وزاد الهيثم بن عديّ في روايته: "ضيفُ أبي زرع، فما ضيف أبي زرع؟ في شِبَع ورَيّ، ورتع، طهاة أبي زرع، فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر، ولا تعدى تقدح قدراً، وتنصب أخرى، فتلحق الآخرة بالأولى، مال أبي زرع، فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس، وعلى العفاة محبوس".

وقولها: «رَيّ، ورَتْع» بفتح الراء، وبالمثناة؛ أي: تنعّم، ومسرة، والطُّهاة: بضم المهملة: الطباخون، وقولها: «لا تفتر» بالفاء الساكنة، ثم المثناة المضمومة؛ أي: لا تسكن، ولا تضعف، وقولها: «ولا تعدى» بمهملة؛ أي: تصرف، وتقدح بالقاف، والحاء المهملة؛ أي: تفرق، وتنصب؛ أي: ترفع على النار، والجمم بالجيم: جمع جمة، هم القوم يسألون في الدية، ومعكوس؛ أي: مردود، والعفاة: السائلون، ومحبوس؛ أي: موقوف عليهم.

(قَالَتْ) أم زرع: (خَرَجَ أَبُو زَرْع) وفي رواية النسائيّ: "خرج من عندي"، وفي رواية النسائيّ: "خرج من عندي"، وفي رواية الحارث بن أبي أسامة: "ثم خرج من عندي"، (وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ) «الأوطاب»: جمع وَطَب، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وهو وعاء اللبن، وذكر أبو سعيد أن جَمْعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فَعْلاً لا يُجمع على أفعال، بل على فِعَال.

وتُعُقِّب بأنه قال الخليل: جَمْع الوَطْب وِطاب، وأوطاب، وقد جُمع فَرْد على أفراد، فبطل الحصر الذي ادّعاه، نَعَم القياس في فَعْل أفعُل في القلة، وفِعال، أو فُعول في الكثرة.

قال عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائيّ: "والأطاب» بغير واو، فإن كان مضبوطاً، فهو على إبدال الواو همزة، كما قالوا: إكاف، ووكاف،

<sup>(</sup>١) بفتح الواو والراء.

قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة، وقت قيام المخدم والعبيد لأشغالهم، وانطوى في خبرها كثرة خير داره، وغزر لبنه، وأن عندهم ما يكفيهم، ويفضل حتى يمخضوه، ويستخرجوا زُبْده، ويَحْتَمِل أن يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب، وطيب الربيع، قال الحافظ: وكأن سبب ذِكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها؛ أي: أنها من مخض اللبن تعبت، فاستلقت تستريح، فرآها أبو زرع على ذلك.

(فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَيْنِ) وفي رواية الطبراني: «فأبصر امرأة، لها ابنان كالفهدين»، وفي رواية ابن الأنباري: «كالصقرين»، وفي رواية الكاذي: «كالشبلين»، ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس: «سارين، حسنين، نفيسين»، وفائدة وصفها لهما التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات، فلذلك حَرَص أبو زرع عليها لمّا رآها، وفي رواية للنسائيّ: «فإذا هو بأم غلامين»، ووَصْفها لهما بذلك للإشارة إلى صِغَر سنّهما، واشتداد خَلْقهما.

وتواردت الروايات على أنهما ابناها، إلا ما رواه أبو معاوية، عن هشام، فإنه قال: «فَمَرّ على جارية، معها أخواها»، قال عياض: يتأول بأن المراد أنهما ولداها، ولكنهما جُعلا أخويها في حسن الصورة، وكمال الخلقة، فإن حُمل على ظاهره، كان أدلّ على صغر سنها، ويؤيده قوله في رواية غندر: «فمرّ بجارية شابّة»، كذا قال، وليس لغندر في هذا الحديث رواية، وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن جعفر، وهو الْوَرَكانيّ، ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندراً، ويؤيد أنه الوَرَكانيّ أن غندراً ما له رواية عن عيسى بن يونس، وقد أخرجه الإسماعيليّ، عن البغويّ، عن محمد بن جعفر الوَركانيّ، ولكن لم يَشُقْ لفظه، ثم إن كونهما أخويها يدلّ على صغر سنها، فيه نظر؛ لاحتمال أن يكونا من أبيها، ووُلدا له بعد أن طعن في السن، وهي بكر أولاده، فلا تكون شابّة، ويمكن الجمع بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لمّا وضعت ولديها كانت أمها ترضع، فأرضعتهما.

(يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ) وفي رواية الحارث: «من تحت

درعها»، وفي رواية الهيثم: «من تحت صدرها»، قال أبو عبيد: يريد أنها ذات كَفَل عظيم، فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض، حتى يصير تحتها فجوة تجري، فيها الرمانة، قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين، وليس هذا موضعه. انتهى، وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس، ويؤيد قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية: «وهي مستلقية على قفاها، ومعهما رمانة يرميان بها من تحتها، فتخرج من الجانب الآخر من عظم أليتيها»، لكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع، قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي ظنه، فأدرج في الخبر، وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان، ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم، وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصفان ذلك، ويرى الرجال منها ذلك، بل الأشبه أن يكون قولها: «يلعبان من تحت خصرها، أو صدرها»؛ أي: أن ذلك مكان الولدين منها، وأنهما كانا في حضنيها، أو جنبيها، وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها، وإنها حمضنيها، أو جنبيها، وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها، وإنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها، وتتدلى. انتهى.

قال الحافظ: وما ردّه ليس ببعيد، أما نفي العادة فمسلّم، لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقاً، بأن تكون لمّا استلقت، وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة، يلعبان بها؛ ليتركاها تستريح، فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت، وأما الحامل لها على الاستلقاء، فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب الذي حصل لها من المخض، وقد يقع ذلك للشخص، فيستلقي في غير موضع الاستلقاء، والأصل عدم الإدراج الذي تخيّله، وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى؛ لأنه أدْخلُ في وصف المرأة بصغر سنّها، والله أعلم. انتهى.

(فَطَلَّقَنِي، وَنَكَحَهَا) وفي رواية الحارث: «فأعجبته، فطلقني»، وفي رواية أبي معاوية: «فخطبها أبو زرع، فتزوجها، فلم تزل به حتى طلّق أم زرع»، فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها، ثم في تطليقه أم زرع. (فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً) وفي رواية النسائيّ: «فاستبدلت، وكلُّ بدل أعور»، وهو مَثَلٌ، معناه: أن البدل من الشيء غالباً لا يقوم مقام المبدل منه، بل هو دونه، وأنزل منه،

والمراد بالأعور: المعيب، قال ثعلب: الأعور: الرديء من كل شيء، كما يقال: كلمة عوراء؛ أي: قبيحة، وهذا إنما هو على الغالب، وبالنسبة، فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يَسُدّ مَسَدّ أبي زرع. (سَرِيّاً) بسين مهملة، ثم راء، ثم تحتانية ثقيلة؛ أي: من سَرَاة الناس، وهم كبراؤهم في حسن الصورة، والهيئة، والسَّريّ من كل شيء خياره، وفسره الحربيّ بالسخيّ. (رَكِبَ شَرِيّاً) بشين معجمة، ثم راء، ثم تحتانية ثقيلة، قال ابن السكيت: تعني فرساً خياراً، فائقاً، وفي رواية الحارث: «ركب فرساً عربيّاً»، وفي رواية الزبير: أعوجيّاً»، وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهور، تُنسب إليه العرب جياد الخيل، كان لبني كندة، ثم لبني سُليم، ثم لبني هلال، وقيل: لبني غَنِيّ، وقيل: لبني غَنِيّ، لبعض ملوك كندة، فغزا قوماً من قيس، فقتلوه، وأخذوا فرسه، وقيل: إنه لبعض ملوك كندة، فغزا قوماً من قيس، فقتلوه، وأخذوا فرسه، وقيل: إنه ركب صغيراً رطباً قبل أن يشتد، فاعوجّ، وكَبُر على ذلك، والشّريّ الذي يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتور، وشَرِي الرجلُ في الأمر: إذا لَجَ يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتور، وشَرِي الرجلُ في الأمر: إذا لَجَ يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتور، وشَرِي الرجلُ في الأمر: إذا لَجَ

(وَأَخَذَ خَطِيًا) بفتح الخاء المعجمة، وكسر الطاء المهملة: نسبة إلى الخط صفة موصوف، وهو الرمح، ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رُمحاً خطيًا»، والخط موضع بنواحي البحرين، تُجلب منه الرماح، ويقال: أصلها من الهند، تُحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور، وقيل: إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحاً قذفها البحر إلى الخط، فخرجت رماحها فيها، فنُسبت إليها، وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر، فقيل لها: الخطية لذلك، وقيل: الخط: منبت الرماح، قال عياض: ولا يصح، وقيل: الخط: الساحل، وكل ساحل خط.

(وَأَرَاحَ) بمهملتين، من الرواح، ومعناه: أتى بها إلى المراح، وهو موضع مبيت الماشية، قال ابن أبي أويس: معناه: أنه غزا، فغنم، فأتى بالنّعَم الكثيرة. (عَلَيَّ) بالتشديد، وفي رواية الطبرانيّ: "وأراح على بيتي"، (نَعَماً) بفتحتين، وهو جَمْع، لا واحد له من لفظه، وهو الإبل خاصّة، ويُطلق على جميع المواشي، إذا كان فيها إبل، وفي رواية حكاها عياض: "نِعَماً" بكسر

أوله، جمع نعمة، والأشهر الأول. (ثَوِيّاً) بمثلثة؛ أي: كثيرة، والثريّ: المال الكثير من الإبل، وغيرها، يقال: أثرى فلان فلاناً: إذا كَثَرَه، فكان في شيء من الأشياء أكثر منه، وذكّر «ثريّاً»، وإن كان وصف مؤنث لمراعاة السجع، ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقيّاً يجوز فيه التذكير والتأنيث. (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحةٍ) براء، وتحتانية، ومهملة، في الرواية التالية عند مسلم: «ذابحة» بمعجمة، ثم موحدة، ثم مهملة؛ أي: مذبوحة مثل عيشة راضية؛ أي: مرضية، فالمعنى: أعطاني من كل شيء يُذبح زوجاً، وفي رواية الطبرانيّ: «من كل سائمة»، والسائمة: الراعية، والرائحة: الآتية وقت الرواح، وهو آخر النهار. (زَوْجاً)؛ أي: اثنين من كل شيء، من الحيوان الذي يَرعَى، والزوج يُطلق على الاثنين، وعلى الواحد أيضاً، وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها، وأنه لم يقتصر على الفرد وعلى الواحد أيضاً، وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها، وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «وقال» بالواو، (كُلِي أُمَّ زَرْع، وَمِيرِي من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «وقال» بالواو، (كُلِي أُمَّ زَرْع، وَمِيرِي من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «وقال» بالواو، (كُلِي أُمَّ زَرْع، وَمِيرِي أُمَّ زَرْع، وَمِيرِي

والحاصل: أنها وصفته بالسؤدد في ذاته، والشجاعة، والفضل، والجود، بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله، وتُهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها، فسكنت محبته في قلبها، كما قال الشاعر [من الكامل]:

نَقُلْ فُوَّادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ مَنْزِلٍ الْأَوَّلِ مَنْزِلٍ فِي الأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى وَحَنِينُهُ أَبَداً لأَوَّلِ مَنْزِلِ (١)

زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخر، فأكرمها أيضاً، فكانت تقول: أكرَمني، وفَعَل لي، وتقول في آخر ذلك: لو جمع ذلك كله».

(فَلَوْ جَمَعْتُ) في رواية الهيثم: «فجمعت ذلك كله»، وفي رواية الطبرانيّ: «فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر»، (كُلَّ شَيْءٍ) في رواية للنسائيّ: «كل الذي» (أَعْطَانِي) في رواية البخاريّ: «أعطانيه» بالهاء، (مَا بَلغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ) وفي رواية ابن أبي أويس: «ما ملأ إناءً من آنية أبي

<sup>(</sup>١) (شرح الأبيّ) ٦/ ٢٧٧.

زرع»، وفي رواية للنسائي: «ما بلغت إناء»، وفي رواية الطبراني: «فلو جمعت كل شيء أصبته منه، فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع، ما ملأه»؛ لأن الإناء، أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها، من أصناف النّعم، قال الحافظ: ويظهر لي حَمْله على معنى غير مستحيل، وهي أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو، فلو وزّعته لكان حظ كل يوم مثلاً لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام، والاستمرار، بغير نقص، ولا قطع.

(قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ) وفي رواية الترمذيّ: «فقال لي رسول الله على ، زاد الكاذي في روايته: «يا عائشُ»، وفي رواية ابن أبي أويس: «يا عائشةُ» («كُنْتُ لَكِ) وفي رواية للنسائيّ: «فكنت لك»، وفي رواية الزبير: «أنا لك»، وهي تفسير المراد برواية: «كنت»، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [آل عمران: ١١٠]؛ أي: أنتم، ومنه: ﴿ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ﴾ [مريم: ٢٩]؛ أي: من هو في المهد، ويَحْتَمِل أن تكون «كان» هنا على بابها، والمراد بها الاتصال، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥]؛ إذ المراد بيان زمان ماض في الجملة؛ أي: كنت لك في سابق علم الله (كَأبِي زَرْع لأمّ زَرْع»). زاد في رواية الهيثم بن عديّ: «في الألفة والوفاء، لا في الفُرِّقة والجلَّاء»، وزاد الزبير في آخره: «إلا أنه طلقها، وإني لا أطلقك»، ومثله في رواية للطبراني، وزاد النسائي في رواية له، والطبراني: «قالت عائشة: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع»، وفي أول رواية للزبير: «بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع»، وكأنه ﷺ قال ذلك تطييباً لها، وطمأنينةً لقلبها، ودفعاً لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء، سوى ذلك، وقد وقع الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها، وعِلْمها.

[تنبيه]: وقع عند أبي يعلى، عن سُويد بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة، عن عائشة؛ أنها حدّثت عن رسول الله على عن أبي زرع، وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع، قال الحافظ: كذا فيه، ولم يَسُقُ لفظه، ولم أقف في

شيء من طرقه على هذا الشعر، وأخرجه أبو عوانة، من طريق عبد الله بن عمران، والطبرانيّ من طريق ابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة بإسناده، ولم يسق لفظه أيضاً. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨٥/١٥ و٢٢٨٦] (٢٤٤٨)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥١٨٩)، و(الترمذيّ) في «الشمائل» (٢٥١)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٥/ ٥٥٥ و ٣٥٥ و ٣٥٥)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٢/ ٢٣٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٦/ ٢٦٦ و ٢٦٦ و ٢٧٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٠٠٢ و ٢٧٠٠)، و(الخطيب البغداديّ) في «الأسماء المبهمة» (٢٠٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٣٤٠)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٢١٠١ و ٢٨٤/٢٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة، ما لم يُفْضِ ذلك إلى ما يمنع.

٢ - (ومنها): أن فيه المزح أحياناً، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه، وإعراضها عنه.

٣ - (ومنها): منع الفخر بالمال، وبيان جواز ذِكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم، وتذكيرهم بذلك، لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان.

- ٤ ـ (ومنها): ذكر المرأة إحسان زوجها.
- ٥ ـ (ومنها): إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ۹۲ ـ ۹۶، كتاب «النكاح» رقم (۱۸۹»).

من قول، أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.

٦ - (ومنها): جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف، إذا استوفى للأخرى حقها.

٧ ـ (ومنها): جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها.

٨ \_ (ومنها): الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال بهم اعتباراً.

٩ \_ (ومنها): جواز الانبساط بذكر طُرَف الأخبار، ومستطابات النوادر؟
 تنشيطاً للنفوس.

١٠ \_ (ومنها): حَضّ النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطّرْف عليهم، والشكر لجميلهم.

١١ \_ (ومنها): وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء.

17 \_ (ومنها): جواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدناً؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة.

17 \_ (ومنها): تفسير ما يُجمله المخبر من الخبر، إما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسه.

15 \_ (ومنها): أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز، إذا قُصد التنفير عن ذلك الفعل، ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابيّ، وتعقبه أبو عبد الله التميميّ، شيخ عياض، بأن الاستدلال بذلك إنما يتمّ أن لو كان النبيّ على سمع المرأة تغتاب زوجها، فأقرّها، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابيّ، فلا تعقب عليه، وقال المازريّ: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبة؛ لكونهم لا يُعرفون بأعيانهم، وأسمائهم، قال المازريّ: وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان مَن تُحدّث عنده بهذا الحديث سمع كلامهنّ في اغتياب أزواجهن، فأقرهنّ على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك، وهو أن عائشة عن نساء ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك، وهو أن عائشة من يكرهه لكان غيبة مجهولات غائبات، فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة مجمولات غائبات، فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة مجمولات على من يقوله، ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حقّ المعيّن، فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في

سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عَرَف أن من ذُكر عنده يَعرفه، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون، لا تُعرف أسماؤهم، ولا أعيانهم، فضلاً عن أسمائهم، ولم يثبت للنسوة إسلام، حتى يجري عليهن حكم الغيبة، فبطل الاستدلال به؛ لِمَا ذُكر.

١٥ ـ (ومنها): أن فيه تقويةً لمن كَرِه نكاح من كان لها زوج؛ لِمَا ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقَدْر طاقته، ومع ذلك حقّرته، وصغّرته بالنسبة إلى الزوج الأول.

17 - (ومنها): أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها، لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه، إلى أن بلغت حدّ الإفراط والغلق، وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نَدِمَ على طلاقها، وقال في ذلك شعراً، ففي رواية عُمر بن عبد الله بن عروة، عن جدّه، عن عائشة على أنها حدّثت عن النبيّ على عن أبي زرع، وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع.

١٧ - (ومنها): جواز وصف النساء، ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يُمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل، أو أن يَذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه.

۱۸ - (ومنها): أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبّه بالمشبّه به من كُل جهة؛ لقوله ﷺ: «كنت لك كأبي زرع»، والمراد ما بيّنه بقوله في رواية الهيثم: «في الألفة. . . » إلى آخره، لا في جميع ما وُصف به أبو زرع من الثروة الزائدة، والابن، والخادم، وغير ذلك، وما لم يُذكر من أمور الدين كلها.

۱۹ ـ (ومنها): أن كناية الطلاق لا توقعه، الا مع مصاحبة النية، فإنه ﷺ تشبّه بأبي زرع، وأبو زرع قد طلّق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق؛ لكونه لم يقصد إليه.

٢٠ ـ (ومنها): جواز التأسي بأهل الفضل، من كل أمة؛ لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عِشرته، فامتثله النبي ﷺ، كذا قال المهلّب، واعترضه عياض، فأجاد، وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به، بل فيه أنه أخبر أنّ حاله معها مثل حال أم زرع، نَعَم ما استنبطه صحيح باعتبار أن

الخبر إذا سيق، وظهر من الشارع تقريره، مع الاستحسان له جاز التأسي به، ونحوٌ مما قاله المهلَّب قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع، فامتثله النبي الله الله عياض أيضاً، فأجاد، نَعَم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي الله أقره، ولم ينكره.

٢١ \_ (ومنها): جواز قول: «بأبي وأمي»؛ ومعناه: أفديك بأبي وأمي.

٢٢ \_ (ومنها): جواز مدح الرجل في وجهه، إذا عُلم أن ذلك لا يفسده.

٢٣ \_ (ومنها): جواز القول للمتزوج: «بالرفاء والبنين» إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيراً (١).

٢٤ ـ (ومنها): أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالباً
 إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق
 بأمور المعاش.

70 ـ (ومنها): جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، واستعمال السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلّفاً، قال عياض كلّه ما ملخصه: في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ، وبلاغة العبارة والبديع، ما لا مزيد عليه، ولا سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله، وقلة فضوله، مختار الكلمات، واضح السمات، نيّر النسمات، قد قُدِّرت ألفاظه قَدْر معانيه، وقُررت قواعده، وشِيْدَت مبانيه، وفي كلامهن، ولا سيما الأولى، والعاشرة أيضاً من فنون التشبيه، والاستعارة، والكناية، والإشارة، والموازنة، والترصيع، والمناسبة، والتوسيع، والمبالغة، والتحييه، والتوليد، وضرب المثل، وأنواع المجانسة، وإلزام ما لا يلزم، والإيغال، والمقابلة، والمطابقة، والاحتراس، وحسن التفسير، والترديد، وغرابة التقسيم، وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وكمّل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام، وأتى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعاً لمعناه، منقاداً له، غير مستكره، ولا منافر، والله يمنّ على من يشاء بما شاء، لا إله إلا هو، ذكر

<sup>(</sup>١) هي ما تقدّم من رواية الهيثم بن عديّ: «في الألفة والوفاء، لا في الفرقة والجلاء».

ذلك في «الفتح»، وكله بحث نفيسٌ، وجليسٌ أنيسٌ، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكُ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً، وَقَالَ: وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجاً).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا ـ (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الْمِنْقريّ ـ بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف ـ مولاهم، أبو سلمة التَّبُوذكيّ ـ بفتح المثناة، وضم الموحّدة، وسكون الواو، وفتح المعجمة ـ البصريّ، مشهور بكنيته، وباسمه، ثقةٌ ثبتٌ، ولا التفات إلى قول ابن خِرَاش: تكلم الناس فيه. من صغار [٩].

روى عن جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون، وهنيد بن القاسم، ومبارك بن فَضَالة، وأبان العطار، وهمام بن يحيى، ووهيب بن خالد، وأبي هلال الراسبي، ويزيد بن أبي إبراهيم التستريّ، وقيس بن الربيع، وحماد بن سلمة، وجويرية بن أسماء، وخَلْق كثير.

وروى عنه البخاري، وأبو داود، وروى الباقون عنه بواسطة الحسن بن علي الخلال، والذهلي، وأحمد بن الحسن الترمذي، وعبيد الله بن فَضَالة، وعبد الرحمٰن بن عبد الوهاب العمي، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وخَلْق كثير.

قال عباس الدُّوريّ عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني، أو عرف لي، خلا هذا التبوذكيّ، قال: وعددت ليحيى ما كتبنا عنه خمساً وثلاثين ألف حديث، وقال الحسين بن الحسن الرازيّ عن ابن معين: ثقةٌ مأمونٌ، وقال أبو حاتم: سمعت ابن معين، وأثنى على أبي سلمة، وقال: كان كيّساً، وكان الحجاج بن منهال رجلاً صالِحاً، وأبو سلمة أتقنهما، قال أبو حاتم: سمعت الحجاج بن منهال رجلاً صالِحاً، وأبو سلمة أتقنهما، قال أبو حاتم: سمعت

أبا الوليد الطيالسيّ يقول: موسى بن إسماعيل ثقةٌ، صدوقٌ، قال: وقال ابن المدينيّ: من لا يَكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ثقةٌ، كان أيقظ من الحجاج، ولا أعلم أحداً ممن أدركناه أحسن حديثاً من أبي سلمة، وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من المتقنين، ويُروَى أن ابن معين قال له في حديث: لم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته على ظهره، فاحلف لي أنك سمعته، قال: فحلف له، وقال بعد ذلك: والله لا كلمتك أبداً.

قال البخاريّ: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقال أبو حاتم بن الليث: كان قد رأى سعيد بن أبي عروبة، وحَفِظ عنه مسائل، مات سنة ثلاث، وكذا أرّخه ابن سعد.

وآخر من حدّث عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّ، وقال العجليّ: بصريّ ثقة، وقال ابن خِرَاش: تكلم الناس فيه، وهو صدوق.

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن خِرَاش: «تكلم الناس فيه» مما لا يُلتفت إليه، كما نبّه عليه في «التقريب»، فقد عرفت في ترجمته السابقة ثناء النقاد عليه؛ كابن معين، وأبي حاتم، وغيرهما، فتنبّه.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ \_ (سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة) بن أبي الْحُسَام العدويّ مولاهم، أبو عمرو المدنيّ، وهو أبو عمرو السَّدوسيّ الذي روى عنه الْعَقَديّ، صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه [٧].

رَوَى عن أبيه، وهشام بن عروة، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وابن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمٰن، وغيرهم.

ورَوَى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو عامر الْعَقَديّ، وعبد الله بن رجاء البصريّ، وأبو سلمة التبوذكيّ، وغيرهم.

قال أبو سلمة: ما رأيت كتاباً أصح من كتابه، وقال الآجريّ عن أبي داود: كان في لسانه، وليس في حديثه، وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه، فلم يعرفه؛ يعني: حقّ معرفته، وقال النسائيّ: شيخ ضعيف، وذكره ابن حبان في «الثقات».

واستشهد به البخاريّ، وروى له البخاريّ حديثاً في الاستعادة فقط، وروى أبو داود في «الطلاق» عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن أبي عمرو السدوسي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة؛ أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس... الحديث، وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرّجانيّ، عن محمد بن معمر، عن أبي عامر العَقَديّ، عن سعيد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر، بإسناده، فدلّت هذه الرواية أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داود، هو سعيد بن سلمة، والله أعلم.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لسعيد بن سلمة.

وقوله: (عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكُ)؛ يعني: أنه ذكر «عياياء» بالعين المهملة، ولم يذكره «عياياء» أو «غياياء طباقاء» بالشكّ، كما شكّ فيه عيسى بن يونس في الرواية السابقة.

قال القرطبي كلله: قول السَّابعة: «زوجي غياياء ـ أو عياياء ـ طباقاء» الرواية التي لا يُعرف غيرها بالعين المهملة، وغياياء: بِالغين المعجمة، و«أو» للشك، وهو شكّ وقع من بعض الرواة، وقد أنكر أبو عبيد، وغيره الغين المعجمة، وقالوا: صوابه: عياياء، وقالوا: هو الْعِنِّين، وهو الذي تغلبه مباضعة النساء، وكذلك هو في الإبل التي لا تضرب، ولا تلقح.

قلت (۱): ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أنهم قصروا عياياء على الذي يعجز عن الجماع والضّراب، والصحيح من اللسان أنه يقال على ذلك، وعلى من لم يقم بأموره، ففي «الصحاح»: يقال: جمل عياياء؛ أي: لم يهتد للضراب، ورجل عياياء: إذا عَبي بالأمر، والمنطق، وعلى هذا فتكون هذه المرأة قد وصفته بكل ذلك، وأما إنكار غياياء فليس بصحيح، قال القاضي أبو

<sup>(</sup>١) القائل هو: القرطبي كللله.

الفضل: وقد يظهر له وجه حسن، ولا سيما، وأكثر الرواة أثبتوه، ولم يشكُّوا فيه، وهو أن يكون مأخوذاً من الغياية، وهو كل ما أظل الإنسان فوق رأسه، فكأنه غُطّي عليه، وسُترت أموره، ويكون من الغيّ: وهو الانهماك في الشرّ، أو من الغيّ: وهو الخيبة، قال الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]؛ أي: خيبة.

والمعروف في «الطباقاء»: أنه بمعنى: العياياء، وهو الذي تنطبق عليه الأمور، وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَر [من الطويل]:

طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُوماً وَلَمْ يَقُدْ رِكَاباً إلى أَكُوارِهَا حِينَ تُعْلَفُ قَال: ويُروى عياياء، وهو بمعنى واحد.

قال القاضي: وحكى أبو عليّ - وأظنه البغداديّ - عن بعضهم أنه قال: الثقيل الصدر الذي ينطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة إليها، وهو من مذامّ الرجال، وقال الجاحظ: عياياء، طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساء، وعيّه، وعجزه، وأنه إذا سقط عليها انطبق عليها، والنساء يكرهن صدور الرجال على صدورهن. انتهى (۱).

وقوله: (قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ) قال القرطبيّ كَثَلَثْهُ: قولها: «كثيرات المبارك، قليلات المسارح» مبارك الإبل: مواضع بروكها، واحدها: مبرك، ومسارحها: مواضع رعيها، واحدها مسرح، واختُلف في معناه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه أكثر بروكها، وأقل تسريحها؛ مخافة أن ينزل به ضيف، وهي غائبة، ذكره أبو عبيد.

والثاني: أنها إذا بَرَكت كانت كثيرةً؛ لِوَفْر عددها، وإذا سرحت كانت قليلة؛ لكثرة ما يجزر منها للضيفان، قاله ابن أبي أويس.

وثالثها: أنها إذا بركت كانت كثيرة؛ لكثرة من ينضم إليها، ممن يلتمس لحمها ولبنها، وإذا سرحت كانت قليلةً؛ لقلة من ينضم إليها منهم. انتهى (٢).

وقولها: (وَصِفْرُ رِدَائِهَا)؛ أي: خاليته، والصفر: الشيء الفارغ، قال الهروي: أي: ضامرة البطن، والرداء ينتهي إلى البطن، وقال غيره: تريد أنها

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٣٩.

خفيفة أعلى البدن، وهو موضع الرداء، ممتلئة أسفله، وهو موضع الكساء، والأزرة، ويؤيده قولُها في بعض روايات الحديث: «مِلُ إزارها»، قال القاضي: والأولى أنها أرادت أن امتلاء منكبيها، وقيام نهديها يرفضان الرداء عن أعلى جسدها، فهو لا يمسه، كالفارغ منها، بخلاف أسفلها، كما قال الشاعر [من الطويل]:

أَبَتِ الرَّوادِفُ والثُّدِيُّ لِقُمْصِها مَسَّ البُطُونِ وأَنْ تَمَسَّ ظُهُورا وقولها: (وَعَقْرُ جَارَتِهَا) قال القرطبيّ كَلَّلَة: الرواية الصحيحة: بعين مهملة، مفتوحة، وقاف من العَقْر، وهو الجرح، أو الهلاك؛ تعني: أن ضرتها تموت من أجلها حسداً، وغيظاً، أو ينعقر قلبها، وفي قولها: "ملء كسائها، وصفر ردائها، وغيظ جارتها» دليل لسيبويه على صحة ما أجازه من قوله: مررتُ برجل حَسنِ وجهه، وهو ردُّ على المبرّد، والزجَّاج، فإنَّهما منعا ذلك، وعلَّلُ الزجاجيّ المنع بإضافة الشيء إلى نفسه، وخطّاً سيبويه في إجازة ذلك، وقال: إنما أجازه سيبويه وحده، وقد أخطأ الزجَّاجي في هذا النقل في مواضع، أخطأ في المنع، وأخطأ في التعليل، وفي تخطئته سيبويه، وفي قوله: إنه لم يقل به غير سيبويه، وقد قال أبو الحسن بن خروف: إنّه قال به طائفة لا يحصون، وفي قوله: إن جميع الناس خطّؤوا سيبويه؛ وليس بصحيح، وكيف يخطأ في اللسان من تمسك بالسَّماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث يخطأ في اللسان من تمسك بالسَّماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث المتفق على صحته، وقد جاء عن بعض الصَّحابة في في وصف النبيّ تَسِيّه المتفق على صحته، وقد جاء عن بعض الصَّحابة في محة قول الشاعر [من الطّول]:

أَمِنْ دِمْنتينِ عرَّجَ الرَّكْبُ فِيهِمَا بِحَقْلِ الرُّخَامِي قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا أَمِنْ دِمْنتينِ عرَّجَ الرَّعْبِهِما جَارَتَا صَفاً كُمَيْتَا الأَعَالِي جَوْنتا مُصْطَلَاهُمَا

وقد تعسَّف المانع في تأويل هذا السماع بما تمجُّه الأسماع، ولتفصيل ذلك مبسوطات النحو، ومن تمسّك بالسماع، فَرَدُّ حجَّته لا يستطاع. انتهى (١). وقولها: (وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً) أصل التنقيث: الإسراع، يقال: خرجت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٤٣ ـ ٧٤٣.

أنقث \_ بالضم \_؛ أي: أسرع السير، وكذلك أنتقث، والميرة: ما يُمتار من موضع إلى موضع من الأطعمة، وأرادت: أنها أمينةٌ على حفظ طعامنا، وحافظة له.

وقولها: (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجاً) الذابحة بالذال المعجمة: من الذبح، فاعلة بمعنى مفعولة؛ كـ ﴿عِيشَ مِّ رَّاضِكَةٍ ﴾ [القارعة: ٧]؛ أي: مرضية؛ يعني: أنه أعطاها من كل شيء يُذبح، وروي: «وأعطاني من كل رائحة زوجاً»، والرائحة ـ بالراء ـ: اسم فاعل، من راح، تعني: أنه أعطاها من كل صنف من الإبل، والغنم، والبقر، والزوجُ: الصِّنف، كما قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْرُجًا ثَلَاثَةً ۞ [الواقعة: ٧]، وقد يراد بالزوج: اثنان، يقال: فرد، وزوج، وزوج المرأة: بعلها، وهي زوجٌ له، وقد جاء زوجة، ويقال: هما زوجان للاثنين، وهما زوج، كما يقال: هما سيّان، وهما سواء، قاله الجوهريُّ، وقال غيره: ولا يوضع الزوج على الاثنين أبدأً، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأَنثَىٰ (فَقَ)﴾ [النجم: ٤٥]<sup>(١)</sup>.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة. ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (١٥) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِل فَاطِمَةً بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ

هي: فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين، رسول الله على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية \_ صلى الله على أبيها وآله وسلم، ورضي عنها \_ كانت تكنى أم أبيها بكسر الموحّدة، بعدها تحتانية ساكنة، ونقل ابن فتحون عن بعضهم بسكون الموحّدة بعدها نون، وهو تصحيف، وتلقّب الزهراء، روت عن أبيها، روى عنها ابناها، وأبوهما، وعائشة، وأم سلمة، وسلمي أم رافع، وأنس، وأرسلت عنها فاطمة بنت الحسين، وغيرها.

قال عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة أصغر

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٨٤٣ \_ ٤٤٣.

بنات النبي ﷺ، وأحبهن إليه، وقال أبو عمر: اختلفوا أيتهن أصغر، والذي يسكن إليه اليقين أن أكبرهن زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.

واختُلف في سنة مولدها، فروى الواقديّ عن طريق أبي جعفر الباقر قال: قال العباس: وُلدت فاطمة والكعبة تبنى، والنبيّ على ابن خمس وثلاثين سنة، وبهذا جزم المدائنيّ، ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشميّ أنها وُلدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبيّ على، وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة، أو أكثر، وهي أسنّ من عائشة بنحو خمس سنين، وتزوجها عليّ أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهر، وقيل غير ذلك، وانقطع نسل رسول الله على إلا من فاطمة.

وقال الواقديّ: تُوفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان، سنة إحدى عشرة. انتهى مختصراً من «الإصابة»(١).

وقال الحافظ كَلَّهُ في «الفتح»: فاطمة بنت رسول الله على الله الله على الله خديجة ولا أولدت فاطمة في الإسلام، وقيل: قبل البعثة، وتزوجها على الله بعد بدر، في السنة الثانية، وولدت له، وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبي الله بستة اشهر، وقد ثبت في «الصحيح» من حديث عائشة ولي وقيل: بل عاشت بعده ثمانية، وقيل: ثلاثة، وقيل: شهرين، وقيل: شهراً واحداً، ولها أربع وعشرون سنة، وقيل غير ذلك، فقيل: إحدى، وقيل: خمس، وقيل: تسع، وقيل: عاشت ثلاثين سنة.

قال الحافظ: وكنت أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدته منصوصاً، قال أبو جعفر الطبريّ في «تفسير آل عمران» من التفسير الكبير، من طريق فاطمة بنت الحسين بن عليّ؛ أن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله عليّ يوماً، وأنا عند

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢٦٢/٨ \_ ٢٦٣.

عائشة، فناجاني، فبكيت، ثم ناجاني، فضحكت، فسألتنى عائشة عن ذلك، فقلت: لقد علمت، أأخبرك بسرّ رسول الله ﷺ، فتركتني، فلما تُوفي سألت، فقلت: ناجاني . . . فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال: «أحسب أني ميت في عامي هذا، وأنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهنّ صبراً»، فبكيت، فقال: «أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم»، فضحكتُ، قلت(١): وأصل الحديث في «الصحيح» دون هذه الزيادة. انتهى<sup>(٢)</sup>.

وقال القرطبيّ لَخَلُّهُ: فاطمة سيدة نساء العالمين رَبُّهُمَّا، وقد اختُلف في هي الأولى، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ولدت لرسول الله عَلَيْ سنة إحدى وأربعين من مولده ﷺ، وتزوجها عليّ رشي ابعد وقعة أُحد، وقيل: بعد أن ابتنى النبيِّ عَلَيْ بعائشة عَلَيْنا بأربعة أشهر ونصف شهر، وبني بها عليٌّ بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف، وكان سِنُّها يوم تزوجها رفي خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفاً، وسِنُّ على يومئذ إحدى وعشرون سنة وستة أشهر، فَوَلَدت له الحسن والحسين، وأم كلثوم، وزينب، وتوفيت بعد رسول الله ﷺ بيسير، قيل: بثمانية أشهر، وقيل: بستة أشهر، وقيل: بثلاثة أشهر، وقيل: بسبعين يوماً، وقيل: بمائة يوم، وهي أحبُّ بناتِ رسول الله ﷺ إليه، وأكرمهنّ عنده، وسيدة نساء أهل الجنة على ما تقدُّم في باب خديجة، وكان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد، فيصلِّي فيه، ثم يبدأ ببيت فاطمة، فيسأل عنها، ثم يدور على سائر نسائه، إكراماً لها، واعتناء بها، وهي أوَّل من سُتِر نعشُها في الإسلام، وذلك أنها لمّا احتُضِرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد استقبحتُ ما يُفْعَلُ بالنساء؛ إنه يُطْرَحُ على المرأة الثوبُ يصفها، فقالت أسماء: فَحَنَتُها، ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا، وأجمله، تُعرف

<sup>(</sup>١) القائل هو: الحافظ كللله.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ٤٧٤، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٧٦٧).

به المرأة من الرجل، فإذا أنا مِتُ، فاغسليني أنت وعليَّ، ولا تُدْخلي أحداً، فلما تُوفيت جاءت عائشة لتدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر، وقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله على، وقد جعلت لها مثل هودج العروس، فجاء أبو بكر، فوقف على الباب، فقال: يا أسماء! ما حَمَلَكِ على أن منعت أزواج النبيّ على يدخلن على بنت رسول الله على، وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمَرَتني ألَّا يدخل عليها أحد، وأريتها هذا الذي صنعت، فأمرتني أن أصنع ذلك بها، قال أبو بكر في الله وصلى عليها العباس، ونزل في قبرها هو، وعليّ، وألفضل، وتوفيت ليلاً، وصلى عليها العباس، ونزل في قبرها هو، وعليّ، والفضل، وتوفيت وهي بنت ثلاثين سنة، وقيل: بنت خمس وثلاثين سنةً. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَثَلث الْوَلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٧] (٢٤٤٩) \_ (حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ النَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ النَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذْنُونِي أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذْنُونِي أَنْ يُكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آنَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آنَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آنَنُ لَهُمْ، ثَمَّ لَا آنَنُ لَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةً إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةُ مِنْ يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظٌ، من كبار [١٠] (٣٢٧) وهو ابن أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٣.

٢ \_ (قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قبل باب.

٣ \_ (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام المشهور المصريّ، تقدّم أيضاً قبل باب.

<sup>(1) «</sup>المفهم» 1/107\_707.

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ) تقدّم أيضاً قبل باب.

٥ ـ (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهريّ، أبو عبد الرحمٰن له، ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين (ع) تقدم في «الحيض» ١٨/ ٧٧٩.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وهو (٤٨٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره.

## شرح الحديث:

عن (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ) وَ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً) وابن لهيعة، وغيرهما، ورواه أيوب، عن ابن أبي مليكة، فقال: عن عبد الله بن الزبير، أخرجه الترمذيِّ، وصححه، وقال: يَحْتَمِل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه منهما جميعاً، ورجِّح الدارقطنيِّ وغيره طريق المسور، والأول أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث قصة مطولة ستأتي بعد أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث قطة فقط، أو سمعها من المسور، فأرسلها. انتهى (۱).

(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ) النبويّ، وقوله: (وَهُو يَقُولُ) جملة حاليّة، ( ﴿ إِنَّ بَنِي هِسَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ) هو والد أبي جهل، وجد مخطوبة عليّ؛ وبنوه هم أعمامها. (اسْتَأَذْنُونِي)؛ أي: طلبوا مني أن آذن لهم (أَنْ يُنْكِحُوا) بضم حرف المضارعة، من الإنكاح؛ أي: يزوّجوا (ابْنَتَهُمْ) هي ابنة أبي جهل، واختُلف في اسمها، فروى الحاكم في «الإكليل» أنها جويرية، وهو الأشهر، وفي بعض الطرق اسمها العوراء، أخرجه ابن طاهر في «المبهمات»، وقيل: اسمها الحنفاء، ذكره ابن جرير الطبريّ، وقيل: جرهمة، حكاه السهيليّ، وقيل: اسمها جميلة، ذكره ابن الملقن في «شرحه»، وكان لأبي جهل بنت

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۷۷۵ رقم (۳۷٦۷).

تسمى صفية، تزوجها سهل بن عمرو، سماها ابن السكيت وغيره، وقال: هي الحنفاء المذكورة (١٠).

(عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) وَ المغيرة وقع في رواية ابن أبي مليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هشام بن المغيرة وفي رواية الزهريّ عن عليّ بن الحسين بسبب آخر، ولفظه: «أن عليّا خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبيّ عليه فقالت: إن قومك يتحدثون...»، كذا في رواية شعيب، وفي رواية عبد الله بن أبي زياد، عنه في «صحيح ابن حبان»: «فبلغ ذلك فاطمة، فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكح بنت أبي جهل»، هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازاً؛ لكونه أراد ذلك، وصمّ عليه، فنزّاته منزلة مَن فعله،

ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد: «خطب»، ولا إشكال فيها، قال المسور: «فقام النبيّ ﷺ، فذكر الحديث.

ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة: «أن عليًا خطب بنت أبي جهل، فقال له أهلها: لا نزوجك على فاطمة».

قال الحافظ: فكأن ذلك كان سبب استئذانهم، وجاء أيضاً أن علياً استأذن بنفسه، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سُويد بن غَفَلة، وهو أحد المخضرمين، ممن أسلم في حياة النبي عليه ولم يلقه، قال: «خَطَب عليّ بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام، فاستشار النبيّ عليه فقال: أعن حَسَبها تسألني؟ فقال: لا، ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن، أو تجزع، فقال عليّ: لا آتي شيئاً تكرهه»، ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خُطبة النبيّ على بما خطب، ولم يحضر عليّ الخطبة المذكورة، فاستشار، فلما قال له: لا، لم يتعرض بعد ذلك لطلبها، ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهريّ: لا، لم يتعرض بعد ذلك لطلبها، ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهريّ: فترك عليّ الْخِطبة»، وهي بكسر الخاء المعجمة.

ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة: «فسكت على عن ذلك النكاح».

 <sup>«</sup>الفتح» ۸/۳۷۲ رقم (۳۷۲۹).

(فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ) ولفظ البخاريّ: «فلا آذن، ثم لا آذن»، كرر ذلك تأكيداً لمنع الجمع بين فاطمة، وبين ابنة أبي جهل، لِمَا خاف النبي عَلَيْ على فاطمة من الفتنة، من أجل الغَيْرة، ولِمَا توقع من مُناكدة هذه الضَّرَّة؛ لأنَّ عداوة الآباء قد تؤلر في الأبناء، قاله القرطبي كَلَهُ (١).

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنه أراد رفع المجاز؛ لاحتمال أن يُحمل النفي على مدة بعينها، فقال: «ثم لا آذن»؛ أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدها، ثم كذلك أبداً، وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخواه: الحارث بن هشام، وسلمة بن هشام، عام الفتح، وحسن إسلامهما، ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي، وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة: عكرمة بن أبي جهل بن هشام، وقد أسلم أيضاً، وحسن إسلامه، والمخطوبة تزوجها عَتّاب بن أسِيد بن أبي العِيص لمّا تركها عليّ في المنهن "لا".

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/۱۱، كتاب «النكاح» رقم (٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢١٢/٢٠.

قال ابن التين: أصحّ ما تُحْمَل عليه هذه القصة أن النبيّ عَلَيْ حَرّم على عليّ أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه عَلَّل بأن ذلك يؤذيه، وأذيّته حرام بالاتفاق، ومعنى قوله: «لا أحرّم حلالاً»؛ أي: هي له حلال، لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبيّ عَلَيْ لتأذي فاطمة به فلا.

وزعم غيره أن السياق يُشعر بأن ذلك مباح لعليّ، لكنه منعه النبيّ ﷺ . رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِل هو ذلك؛ امتثالاً لأمر النبيّ ﷺ .

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه لا يَبعد أن يُعَدّ في خصائص النبيّ ﷺ أن لا يُتزوج على بناته، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة ﷺ. انتهى(١).

(فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي) بفتح الباء الموحدة، وسكون الضاد المعجمة؛ أي: قِطعة، ووقع في حديث سُويد بن غَفَلة بلفظ «مضغة» بضم الميم، وبغين معجمة، والسبب في ذلك أنها كانت أصيبت بأمها، ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به، ممن يخفف عليها الأمر، ممن تُفضي إليه بسرّها إذا حصلت لها الغيرة، قاله في «الفتح».

وقال القرطبيّ تَعَلَّهُ: قوله على البضعة مني، يريبني ما رابها» البضعة على بفتح الباء \_: القطعة من اللحم، وتُجمع على بضاع؛ كقصعة وقصاع، وهي مأخوذة من البضع، وهو القطع، وقد سَمَّاها في الرواية الأخرى: «مُضْغَة»، وهي قَدْرُ ما يَمضغه الماضغ، ويعني بذلك: أنَّها كالجزء منه، يؤلمه ما آلمها، و«يريبني ما رابها»؛ أي: يَشُقّ عليّ، ويؤلمني، يقال: رابني فلان: إذا رأيت منه ما تكرهه \_ ثلاثيًا \_ والاسم منه: الرِّيبة، وهذيل تقول فيه: أرابني \_ رباعيًا \_ والمشهور: أن أراب: إنما هو بمعنى صار ذا ريبة، فهو مُريب، وارتاب بمعنى: شك، والرَّيب: الشك. انتهى (٢).

(يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا) كذا هنا في رواية مسلم: «يَرِيبني ما رابها» من راب يريب ثلاثيًا، وفي رواية البخاري: «يُريبني ما أرابها»، رباعيًا، وزاد في رواية

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ۱۸، كتاب «النكاح» رقم (۲۳۰ه).

<sup>(</sup>Y) "المفهم" 7/ ٢٥٣ \_ ٣٥٣.

الزهريّ: «وأنا أتخوف أن تُفْتَن في دينها»؛ يعني: أنها لا تصبر على الغيرة، فيقع منها في حقّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدّين.

وفي رواية شعيب: «وأنا أكره أن يسوءها»؛ أي: تزويج غيرها عليها، وفي رواية مسلم الآتية من هذا الوجه: «أن يفتنوها»، وهي بمعنى أن تُفْتَن.

(وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا») في رواية أبي حنظلة: "فمن آذاها فقد آذاني"، وفي حديث عبد الله بن الزبير: "يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها"، وهو بنون، وصاد مهملة، وموحّدة، من النّصَب، بفتحتين، وهو التعب، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور: "يَقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يسطها"، أخرجها الحاكم (١).

وقال النووي كالله: قوله: «يريبني» بفتح الياء، قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء، خفت عقباه، وقال الفراء: راب، وأراب بمعنى، وقال أبو زيد: رابني الأمر: تيقنت منه الريبة، وأرابني: شكّكني، وأوهمني، وأوهمني، وخكي عن أبي زيد أيضاً وغيره كقول الفراء، قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي على بكل حال، وعلى كل وجه، وإن تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً، وهو حيّ، وهذا بخلاف غيره، قالوا: وقد أعلم على بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله على: «لست أحرّم حلالاً»، ولكن نهى عن الجمع بينهما؛ لعلتين منصوصتين، إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي على، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك؛ لكمال شفقته على على، وعلى فاطمة.

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل: ليس المراد به النهي عن جَمْعهما، بل معناه: أَعْلَم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع، ويَحْتَمِل أن المراد تحريم جَمْعهما، ويكون معنى: «لا أحرّم حلالاً»؛ أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئاً لم أحرمه، وإذا حرّمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۱۱، كتاب «النكاح» رقم (۵۲۳۰).

له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله، وبنت عدوّ الله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة رضي الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٥٩/ ٢٨٨٦ و ٢٨٨٦ و ٢٢٨٥) و (الفضائل ٢٤٤٩)، و (البخاريّ) في (النكاح» (٢٣٠٥) و (الطلاق» (٢٧٨٥) و (الفضائل» (٢٤٤٩)، و (البخاريّ) في (٢٧١٥)، و (أبو داود) في (النكاح» (٢٠٧١)، و (الترمذيّ) في (المناقب» (٢٨٦٧)، و (ابن ماجه) في (النكاح» (١٩٩٨)، و (النسائيّ) في (الكبرى» (٥/١٤٧) و (فضائل الصحابة» (٢٦٦)، و (أحمد) في (مسنده» (٤/٣٢٨) و في (الفضائل» (١٣٢٨)، و (ابن حبّان) في (صحيحه» (١٩٥٥)، و (الطبرانيّ) في (الكبير» (٢٢٨/١٠١ و ١٠١١ و ١٠١١، و (البيهقيّ) في (الكبرى» (٧/٧٣ و ١٨٨٠ ـ ٢٨٩)، و (البغويّ) في (شرح السُّنَة» (٣٩٥٧)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

ا \_ (منها): بيان تحريم إيذاء النبي الله بكل حال، وعلى كل وجه، وإن كان تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره، وقال النوويّ: ويَحْتَمِل أن المراد: تحريم جَمْعهما، ويكون معنى: «لا أُحَرِّم حلالاً»؛ أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئاً لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت على تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسولِ الله عليه، وبنت عدوّ الله. انتهى (٣).

٢ \_ (ومنها): أن قوله على الآتي: «وإني لست أحرم حلالاً، ولا أحل

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲/۱٦ ـ ۳.

<sup>(</sup>٢) المراد: فوائد حديث الباب بطرقه المختلفة، وليس المراد السياق المذكور في هذه الرواية، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٥/ ٣٤.

حراماً» صريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى؛ وإنَّما الرسول مُبلِّغ.

قال القرطبي كَلَّلُهُ: ويُستدلُّ به في منع اجتهاد النبي ﷺ في الأحكام، ومن منع جواز تفويض الأحكام إلى النبي ﷺ، ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّ اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام، ولا ينشئها؛ وإنَّما هو مُظْهِر لها، كما أوضحناه في الأصول.

قال: ويفيد هذا: أن حكم الله على عليّ، وعلى غيره التخيير في نكاح ما طاب له من النساء إلى الأربع، ولكن النبيّ على إنما منع عليّاً من ذلك لِمَا خاف على ابنته من المفسدة في دينها من ضرر عداوة تَسري إليها، فتتأذى في نفسها، فيتأذى النبيّ على جرام، فيحرم ما يؤدي إليه.

٣ ـ (ومنها): أن فيه القول بسد الذرائع، وإعمال المصالح، وأن حرمة النبي على أعظم من حرمة غيره، وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل مِمَّا ما يجوز له فعله لا يُمنع منه، وإن تأذى بذلك الفعل غيره، وليس ذلك حالنا مع النبي الله بل يَحْرم علينا مطلقاً فعل كل شيء يتأذى به النبي الله وإن كان في أصله مباحاً، لكنه إن أدّى إلى أذى النبي الله ارتفعت الإباحة، ولزم التحريم، قاله القرطبي كَالله.

وقال في «الفتح»: فيه حجةٌ لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد مُنع من ذلك في الحال؛ لِمَا يترتب عليه من الضرر في المآل. انتهى.

٤ \_ (ومنها): أنه يدل على جواز غضب الرَّجل الابنته، ووَلَده، وحُرَمه، وعلى الحرص في دفع ما يؤدي إلى ضررهم، إذا كان ذلك بوجه جائز.

٥ \_ (ومنها): أنه يدل أيضاً على جواز خُطبة الإمام الناس، وجَمْعهم لأمر يحدث.

آ \_ (ومنها): ما قاله القرطبي كَلَّهُ: إن قوله ﷺ: «والله لا تجتمع ابنة نبي الله وابنة عدوِّ الله عند رجل واحد أبداً»؛ دليل على أن الأصل أن ولد الحبيب حبيب، وولد العدو عدوّ، إلى أن يتبيّن خلاف ذلك، قال: وقد استنبط بعض الفقهاء من هذا مَنْع نكاح الأَمة على الحرَّة، وليس بصحيح؛ لأنَّه يلزم

منه مَنْع نكاح الحرَّة الكتابية على المسلمة، ومنع نكاح ابنة المرتدَّ على من ليس أبوها كذلك، ولا قائل به فيما أعلم، فدلَّ ذلك على أن ذلك الحكم مخصوص بابنة أبي جهل وفاطمة ﷺ.

٧ ـ (ومنها): أنه يؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رَضِيت بذلك لم يُمنع عليّ من التزويج بابنة أبي جهل، أو بغيرها.

٨ - (ومنها): تحريم أذى من يتأذى النبيّ ﷺ بتأذيه؛ لأن أذى النبيّ ﷺ مرام اتفاقاً قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حقّ فاطمة شيء، فتأذت به فهو يؤذي النبيّ ﷺ بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قَتْل وَلَدها، ولهذا عُرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشدّ.

9 \_ (ومنها): بقاء عار الآباء في أعقابهم؛ لقوله: «بنت عدو الله»، فإن فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيراً في المنع، مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام.

١٠ ـ (ومنها): ما قيل: إنه قد احتجّ به من منع كفاءة من مسّ أباه الرقّ، ثم أُعتق بمن لم يمس أباها الرقّ، ومن مسه الرقّ بمن لم يمسها هي، بل مسّ أباها فقط.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «كتاب النكاح» أن الصحيح من مذاهب العلماء أن الكفاءة تُعتبر بالدِّين فقط، لا بالنسب، ولا بالحِرَف، والصنائع؛ للأدلة الصحيحة الكثيرة التي ذُكرت هناك، فراجعها، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

۱۱ \_ (ومنها): أن الغيراء إذا خُشي عليها أن تُفتن في دينها كان لوليّها أن يسعى في إزالة ذلك، كما في حكم الناشز، كذا قيل، وفيه نظرٌ، ويمكن أن يزاد فيه شَرْط أن لا يكون عندها من تتسلى به، ويخفف عنها الحملة كما تقدم.

قال الحافظ: ومن هنا يؤخذ جواب مَن استَشكَلَ اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي الله أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان الغيرة، كما في هذه الأحاديث، فكان الله عليه الأحاديث، وتوجد منهن الغيرة، كما في هذه الأحاديث،

ومع ذلك ما راعى ذلك عَلِيْ في حقهنّ، كما راعاه في حقّ فاطمة ﴿ إِلَيْهَا.

ومحصل الجواب: أن فاطمة والمناه المناه أن كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدةً مَن تَرْكَنُ الله ممن يؤنسها، ويزيل وحشتها، من أم، أو أخت، بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك، وزيادةً عليه، وهو زوجهن المناه كان عنده من الملاطفة، وتطييب القلوب، وجَبْر الخواطر، بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خُلُقه، وجميل خَلْقه بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وُجد ما يُخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب (۱).

١٢ \_ (ومنها): ما قيل: إن فيه حجةً لمن منع الجمع بين الحرة والأمة، هكذا قيل.

۱۳ ـ (ومنها): أنه يؤخذ منه إكرام من ينتسب إلى الخير، أو الشرف، أو الديانة (۲)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٨٨] (...) \_ (حَدَّنَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَائِيُّ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر بن الحسن الهُذَليِّ الْقَطِيعيِّ، أصله هَرَويِّ، ثقةٌ مأمونٌ [١٠] (ت٢٣٦) (خ م س) تقدم في «الرضاع» ٢٩٦٩/١.

٢ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۱۱، كتاب «النكاح» رقم (٥٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۲۱۲/۲۰.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، لكن السياق هذا من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) الإمام الشهير، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، تقدّم قبل باب.
- ٣ \_ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، تقدّم أيضاً قبل باب.
- ٤ \_ (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزومي، أبو محمد المدني، ثم الكوفي،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «هل لك من حاجة».

صدوقٌ، عارفٌ بالمغازي، رُمي برأي الخوارج [٦] (ت١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١.

٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ (١) الدُّوَلِيُّ) \_ بضمّ الدال، وفتح الهمزة، الدِّيليّ بكسر الدال، وسكون التحتانية \_ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في «الحيض» ٨٠٦/٢٣.

٦ - (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم قبل باب.

٧ - (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، قال ابن عيينة، عن الزهريّ: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه [٣] (ت٩٣) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٨١٨/٣٠.

و «المسور بن مخرمة ﴿ الله عَلَيْهُا الله عَلَيْهُا الله عَلَيْهُا الله عَلَيْهُا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ا

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من ثمانيّات المصنّف كَثَلَثُهُ فهو قريبٌ من أُنْزَلِ أسانيده، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضع.

#### شرح الحديث:

(عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ) المخزوميّ المدنيّ، ثم الكوفيّ؛ أنه (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيُّ) بضمّ الدال المهملة، وفتح الهمزة، ويقال: الدّيليّ بكسر الدال، وسكون التحتانيّة: نسبة إلى قبيلة. (أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ) الزهريّ (حَدَّنَهُ؛ أَنَّ عُلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ) زين العابدين (حَدَّنَهُ؛ أَنَّهُمْ)؛ أي: عليّا ومن معه من أهل بيته (حِينَ قَلِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً) وكان ذلك في خلافته، (مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَيْ)؛ أي: في وقته، فالمقتل منصوب في خلافته، (مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَيْ)؛ أي: في وقته، فالمقتل منصوب على الظرفيّة الزمانيّة، وكان قَتْل الحسين فَيْهُ يوم عاشوراء سنة (٦١) من الهجرة وله (٥٦) سنةً. (لَقِيّهُ الْمِسُورُ بْنُ مَحْرَمَةً) بكسر الميم في «الْمِسور»، وفتحها في «مخرمة» صحابي ابن صحابيّ في . (فَقَالَ) المسور (لَهُ)؛ أي: لعلّي بن الحسين في : (هَلْ لَكُ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ) وفي بعض النسخ: «هل لك

<sup>(</sup>١) «حَلْحَلَة» بحاءين مهملتين، بينهما لام ساكنة.

من حاجة "؛ أي: تذكر لي حاجة لك؟ (تَأَمُّرُنِي بِهَا؟)؛ أي: بقضائها، (قَالَ) المسور عليّ: (فَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: للمسور، (لا)؛ أي: لا حاجة لي إليك، (قَالَ) المسور (له)؛ أي: لا حاجة لي إليك، (قَالَ) المسور (له)؛ أي: لعليّ: (هَلْ أَنْتَ مُعْطِيًّ) اسم فاعل من أعطى، مضاف إلى ياء المتكلّم، ولذا شُدّت الياء لإدغام الياء التي هي لام الكلمة في ياء المتكلّم. (سَيْفَ رَسُولِ اللهِ إِنِي قال الحافظ كَلْهُ: والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور: ذو الفقار الذي تنفّله يوم بدر، ورأى فيه الرؤيا يوم أحد، قال: وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبيّ إلى لئلا يأخذه من لا يعرف قَدْره، وقال الكرمانيّ: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول الله كي كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين المسيف من جهة أن رسول الله كي كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين أقربائك كُدورة بسببه، أو كما أن رسول الله كي كان يراعي جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفليّ، العبشميين، فأنت أيضاً راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفليّ، كذا قال، والمسور زهريّ، لا نوفليّ، قال: أو كما أن رسول الله كان يحب رفاهية خاطر فاطمة إنا، فأنا أيضاً أحب رفاهية خاطرك؛ لكونك ابن يحب رفاهية خاطر فاطمة من أحفظه لك.

قال الحافظ: وهذا الأخير هو المعتمَد، وما قبله ظاهر التكلف. انتهى(١).

وقال في «العمدة»: قوله: «مُعْطِيً» بضم الميم، وسكون العين، وكسر الطاء، وتشديد الياء؛ يعني: هل أنت معطي سَيْف رسول الله عليه إياي، وكون السيف عند آل علي هيه يَحْتَمِل أن يكون النبي عليه قد أعطاه لعلي هيه في حياته انتقل إلى زين العابدين، أو أعطاه أبو بكر هيه، ثم انتقل إلى آله، والظاهر: أن هذا السيف هو ذو الفقار؛ لأن سبط ابن الجوزي ذكر في «تاريخه»: ولم يزل ذو الفقار عنده عليه حتى وهبه لعلي هيه قبل موته، ثم انتقل إلى آله، وكانت له عشرة أسياف، منها ذو الفقار تنفّله يوم بدر. انتهى (٢).

(فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ)؛ أي: يأخذوه منك بالقوّة والاستيلاء،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۳۷۱، كتاب «فرض الخمس» رقم (۳۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ١٥/٣٣.

ويريد بالقوم: بني أمية، ومن يواليهم. (عَلَيْهِ)؛ أي: على هذا السيف، (وَايْمُ اللهِ) تقدّم أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: قَسَمي (لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَداً) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يصل إليه أحد أبداً (حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي) يَحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، و«نفسي» مرفوع بالفاعليّة؛ أي: حتى تبلغ نفسي غايتها، بمعنى: حتى أموت، وضَبَطه بعضهم بالبناء للمفعول، وفسره بقوله: حتى تُقبض روحي.

وقال في «التكملة»: يعني: أنني سوف أحتفظ بهذا السيف، ولن أسلمه إلى أئمة بني أميّة، وهم المراد من قوله: «إني أخاف أن يغلبك القوم عليه»، ولو اضطررت لحفظه إلى بذل نفسي. انتهى(١).

[تنبيه]: كتب في «الفتح» ما نصّه: ولا أزال أتعجب من المسور، كيف بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين، حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لا يُمكن أحداً منه حتى تزهق روحه؛ رعاية لكونه ابن ابن فاطمة على محتجّاً بحديث الباب، ولم يراع خاطره في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غَضاضة على عليّ بن الحسين؛ لِمَا فيه من إيهام غضّ من جدّه علي بن أبي طالب، حيث أقدم على خِطبة بنت أبي جهل على فاطمة، حتى اقتضى أن يقع من النبيّ في ذلك من الإنكار ما وقع، بل أتعجب من المسور تعجباً آخر أبلغ من ذلك، وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة، وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه، أعني الحسين والد عليّ الذي وقعت له معه القصة حتى دون ابن فاطمة الولاة، لكن يَحْتَمِل أن يكون عُذْره أن الحسين لمّا خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يئول إلى ما آل العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يئول إلى ما آل إليه، والله أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا لا أزال أتعجب من الحافظ سامحه الله تعالى حيث كتب هذا الكلام الذي فيه غضّ من المسور رهيه فيا ليته لم يكتبه، فإن المسور رهيه من الصحابة الذين يجب علينا أن لا نذكرهم إلا بخير وفضل واحترام، ولا نذكر ما وقع منهم من بعض الأشياء التي انتقدها

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٥/٩٧٩.

أعداؤهم، وتوسّعوا فيها، وأوقدوا نيرانها، فإنهم بَشَر قد يصدر منهم ما يصدر من البشر، ولكنهم مجتهدون مأجورون، فالواجب أن لا نتعرّض لمثل ذلك، ولا نفتح لأعدائهم باب الشرّ.

وبالجملة فالمسور ولله كسائر الصحابة الله يُذكر إلا بخير ما فعله، ونكف عن غير ذلك إن كان هناك شيء، فلا يليق بنا أن نقول في حق صحابي: أتعجب من فلان، كيف فعل هذا؟، وكيف ترك هذا؟ فإن هذا معاونة للأعداء، وتقوية لاعتقادهم الباطل في حق كثير من الصحابة الله والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة) اسمها جويرية، ويقال: العوراء، ويقال: جميلة، وكان علي فَلَيْهُ قد أخذ بعموم الجواز، فلما أنكر النبي عَلَيْهُ أعرض عليّ عن الْخِطْبة، فيقال: تزوجها عَتَاب بن أسيد، وإنما خَطَب النبي عَلَيْهُ ليُشيع الحكم المذكور بين الناس، ويأخذوا به، إما على سبيل الأولوية.

قال الحافظ: وغَفَل الشريف المرتضى عن هذه النكتة، فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور، وكان فيه انحراف عن علي، وجاء من رواية ابن الزبير، وهو أشد في ذلك.

ورُدّ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه. انتهى (١).

وقال في «العمدة»: إنما ذكر المسور قصة خِطبة عليّ بنت أبي جهل؛ ليَعْلَم عليّ بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة، وفي نسلها؛ لِمَا سمع من رسول الله ﷺ. انتهى (٢).

(فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ) وقوله: (وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ) جملة في محلّ نصب على الحال، (فِي ذَلِكَ)؛ أي: في شأن خِطبة عليّ بنت أبي جهل، (عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا) يريد المنبر النبويّ في المسجد النبويّ، وقوله: (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ) جملة حاليّة أيضاً، و«المحتلم»: بكسر اللام اسم فاعل من حَلَم، يقال: حَلَم

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/٤٤٣، كتاب «الفضائل» رقم (٣٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ١٥/ ٣٤.

يَحْلُم، من باب قَتَلَ حُلُماً بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيفٌ، واحتَلَمَ: رأى في منامه رُؤيا، وحلم الصبيّ، واحتلم: أدرك وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالمٌ، ومحتَلِمٌ، قاله الفيّوميّ كَثْلَهُ(١).

(فَقَالَ) ﷺ: ( إِنَّ فَاطِمَةً مِنِي ) هو بمعنى الرواية السابقة: "بضعة مني » ، (وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِها » ) ؛ أي: أنها لا تصبر بسبب الغيرة ، فتقع في محظور شرعيّ . (قَالَ) المسور : (ثُمَّ ذَكَرَ) رسول الله ﷺ (صِهْراً لَهُ) الصِّهْرُ بكسر ، فسكون : جمعه أَصْهَارٌ ، قال الخليل : الصِّهْرُ : أهل بيت المرأة ، قال : ومن العرب من يجعل الأحْمَاء ، والأختان جميعاً أَصْهَاراً ، وقال الأزهريّ : الصِّهْرُ يشتمل على قرابات النساء ، ذوي المحارم ، وذوات المحارم ؛ كالأبوين ، والإخوة ، وأولادهم ، والأعمام ، والأخوال ، والخالات ، فهؤلاء أَصْهَارُ زوج المرأة ، ومن كان من قِبَل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أَصْهَارُ المرأة أيضاً ، وقال ابن السكيت : كلّ من كان من قِبَل الزوج ، من أبيه ، أو أخيه ، أو أخيه ، أو أخيه ، أو أضهارُ ، وصَاهَرْتُ إليهم : إذا تزوجت منهم ، ذكره الفيّوميّ كَثَلَهُ (٢) .

(مِنْ بَنِي مَبْدِ شَمْسٍ) هو: أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، ويقال بإسقاط ربيعة، وهو مشهور بكنيته، واختُلِف في اسمه على أقوال، أثبتها عند الزبير: مِقْسَم، وأمه هالة بنت خُويلد أخت خديجة، فكان ابن أختها.

قال في «الفتح»: وأصل المصاهرة: المقاربة، وقال الراغب: الصهر: الْخَتَن، وأهل بيت المرأة، يقال لهم: الأصهار، قاله الخليل، وقال ابن الأعرابيّ: الأصهار: ما يتحرّم بجوار، أو نَسَب، أو تزوَّج، وقال النوويّ: الصهر يُطلق على أقارب الزوجين، والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين، وعلى هذا عمل البخاريّ، فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبيّ على الا من جهة كونه ابن أخت خديجة، وليس المراد هنا نِسبته إليها، بل إلى تزوجه بابنتها، وتزوج زينب بنت رسول الله على قبل البعثة، وهي أكبر بنات

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١٤٨/١.

النبي على وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين، وَفَدَتْه زينب، فشَرَط عليه النبي على أن يُرسلها إليه، فوفى له بذلك، فهذا معنى قوله في آخر الحديث: «ووعدني، فوفى لي»، ثم أسر أبو العاص مرة أخرى، فأجارته زينب، فأسلم، فردّها النبي على إلى نكاحه، وولدت أمامة التي كان النبي على يحملها، وهو يصلي، كما تقدم في «الصلاة»، وولدت له أيضاً ابناً اسمه علي، كان في زمن النبي على مراهقاً، فيقال: إنه مات قبل وفاة النبي على .

وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة، ذكره في «الفتح»(١).

(فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ) ثم أشار إلى إحسانه في مصاهرته بقوله: (قَالَ) عَلَيْ: («حَدَّثَنِي)؛ أي: أبو الربيع، (فَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال، قال في «الفتح»: لعله كان شَرَط على نفسه أن لا يتزوج على زينب، وكذلك عليّ، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليّاً نسي ذلك الشرط، فلذلك أقدم على الْخِطبة، أو لم يقع عليه شرط؛ إذ لم يصرّح بالشرط، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القَدْر، فلذلك وقعت المعاتبة، وكان النبيّ عَلَيْ قَلّ أن يواجه أحداً بما يعاب به، ولعله إنما جهر بمعاتبة عليّ مبالغة في رضا فاطمة على وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ مَنْ تأخّر من بنات النبيّ عيد غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها(٢).

(وَوَعَدَنِي، فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالاً، وَلَا أُحِلُّ حَرَاماً، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَاناً وَاحِداً أَبَداً») قال في «العمدة»: قد أعلم على بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي ظلى، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته على العلي نه العلي منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني؛ لأن إيذاء فاطمة إيذاءاً لي، والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/٤٤٢ ـ ٤٤٣، كتاب «الفضائل» رقم (٣٧٢٩).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ٤٤٣، كتاب «الفضائل» رقم (۳۷۲۹).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٥/٤٣.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[ ٢٩٩٠] (...) \_ (حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّادِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحاً ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسْوَرُ: يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحاً ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسُورُ: فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَكُ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيُّ نَاكِحاً ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسُورُ: فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكُحْتُ أَبَا اللهِ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي، وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَكْرُهُ أَنْ يَغْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً»، قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أبو السمان» هو: الحكم بن نافع الحمصيّ، و«شُعيب» هو: ابن أبي حمزة الحمصيّ أيضاً.

وقوله: (فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِك) وفي رواية البخاريّ: «إن عليّاً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك».

وقولها: (وَهَذَا عَلِيَّ نَاكِحاً ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ) هكذا الرواية عند مسلم «ناكحا» بالنصب، ووجهه أنه منصوب على الحال المنتظرة من عليّ، وقال القرطبيّ: كذا الرواية: «ناكحاً» بالنصب على الحال؛ لأنَّ الكلام قبله مستقلّ بنفسه؛ لأنَّ قولها: «هذا عليّ»؛ كقولك: هذا زيد، لكنْ رَفْعه أحسن لو رُوي؛ لأنَّه هو المقصود بالإفادة، و«عليّ» توطئة له. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لو رُوي... إلخ» قد روي ذلك عند

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٥٣.

البخاريّ، ولفظه: «وهذا عليّ ناكح. . . إلخ» بالرفع، فيكون خبراً لاسم الإشارة بعد خبر، أو صفة لعليّ.

قال في «العمدة»: وإطلاق اسم الناكح عليه مجازٌ باعتبار ما كان قصد إليه. انتهى (١).

وقوله: (فَتَرَكَ عَلِيِّ الْخِطْبَةَ) بكسر الخاء؛ يعني: خِطبته لابنة أبي جهل وغيرها، ولم يتزوَّج عليها، ولا تسرَّى حتى ماتت رَبِيُهَا.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٩١] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَرِيرٍ \_ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ \_ يَعْنِي: ابْنَ رَاشِدٍ \_ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ) هو: زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [١١] (م)
 من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقة [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥.

" - (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهام إذا حدّث من حفظه [٦] مات سنة سبعين ومائة، بعدما اختلَط، لكن لم يحدّث في حال اختلاطه (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١.

٤ ـ (النّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ) الجزريّ، أبو إسحاق الرّقيّ، مولى بني أمية، صدوقٌ سيئ الحفظ [٦] (خت م ٤) تقدم في «النكاح» ٢٥٣٧/٢٠.

و«الزهريّ» ذُكر قبله.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۳۱/۱۳.

[تنبيه]: رواية النعمان بن راشد عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كَثَلَلْهُ في «مسنده»، فقال:

(١٨٩٣١) \_ حدّثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت النعمان يحدّث عن الزهريّ، عن عليّ بن حسين، عن الْمِسْوَر بن مَخْرَمة؛ أن عليّاً خطب ابنة أبي جهل، فوُعد بالنكاح، فأتت فاطمة النبي على الله فقالت: إن قومك يتحدّثون أنك لا تغضب لبناتك، وإن عليّاً قد خطب ابنة أبي جهل، فقام النبيِّ ﷺ، فحمِد الله، وأثنى عليه، وقال: إنما فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن تفتنوها، وذكر أبا العاص بن الربيع، فأكثر عليه الثناء، وقال: لا يُجْمَع بين ابنة نبي الله، وبنت عدوّ الله، فَرَفَض عليّ ذلك. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٢٩٢] (٢٤٥٠) ـ (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ، فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَّهَا، فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ: مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبَكَيْتِ، ثُمَّ سَارَّكِ، فَضَحِكْتِ؟ قَالَتْ: سَارَّنِي، فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَضَحِكْتُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ) بشير التُّركيّ، أبو نصر البغداديّ، تقدّم

٢ \_ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، تقدّم أيضاً

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣٢٦/٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: إبراهيم بن سعد المذكور قبل التحويل هو والد يعقوب بن إبراهيم المذكور بعد التحويل، ووالده هو: سعد بن إبراهيم، فتنبّه.

#### شرح الحديث:

عن يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزهريّ، أبي يوسف المدنيّ، نزيل بعداد؛ أنه قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد المذكور قبل التحويل، (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ؛ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ) عَلَيْ فَائِشَةً) أم المؤمنين (حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ) عَلَيْ (فَسَارَّهَا)؛ أي: كلّمها سرّاً (فَبَكَثْ، ثُمَّ سَارَّهَا) ثانياً (فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ) وَاللهُ عَلَيْ (فَالَتْ اللهِ عَلَيْ (فَالْمَةَ) وَلَيْ (فَالَتْ اللهِ عَلَيْ (فَالْمَةَ) وَلَيْ (فَا) استفهاميّة، (هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ سَارَّكِ، فَضَحِكْتِ؟ قَالَتْ) فاطمة: (سَارَّنِي) عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ سَارَّكِ، فَضَحِكْتِ؟ قَالَتْ) فاطمة: (سَارَّنِي) عَلَيْ (فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَبَكَيْتِ، ثُمَّ سَارَّكِ، فَضَحِكْتِ؟ قَالَتْ) فاطمة: (سَارَّنِي) عَلَيْ (فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَبَكَيْتُ، لذلك (ثُمَّ سَارَّنِي) ثانياً (فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَثْبَعُهُ) إلى الدار الآخرة (مِنْ أَهْلِهِ، فَضَحِكْتُ)؛ أي: استبشاراً، وفرحاً بذلك.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث التالي \_ إن شاء الله تعالى \_.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

آبُو كَامِلُ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلُ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَالَمَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَى عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِلَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِابْنَتِي»، ثُمَّ مَنْ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى شَمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً، فَلَمَّا رَأَى جُزَعَهَا سَارَّهَا النَّانِيَةَ، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ جُزَعَهَا سَارَّهَا النَّانِيَةَ، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالَّهُما: مَا قَالَ لَكِ بَالسِّرَادِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثُونِي مَا تُولِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثُونِي مَا لَكِ وَسُولُ اللهِ عَلَى مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا فَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثُونِي مَا لَكِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنُ اللهِ عَلَى مَنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا فَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنُ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا لَهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثُونِي مَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثُونِي مَا لَيْ مَا لَيْ الْمَقِ لَمَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَا حَدَّثُونِي مَا لَيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَا حَدَّثُونِي مَا لَيْ الْمُعَلَّى لَمَا حَدَيْنَ الْمُعَلِى مَا لَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ مِنَ الْحَدَى لَمَا حَدَّا لَيْنَ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْحَقَ لَمَا حَدَّالْتِهُ مَا مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ الْمُعَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْمَا حَدَّالْمَا مَا حَدَالِهُ اللهُه

قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الأُولَى، فَأَخْبَرَنِي «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْن، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الْنَّانِيَةَ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَىْ (١) أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ»، قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (۲۳۷) وله أكثر من ًثمانين سنةً (خت م د س) تقدّم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٢ \_ (أَبُو عَوَانَةً) وَضّاح اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت٥ أو١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤.

٣ \_ (فِرَاسُ) \_ بكسر أوله، وبمهملة \_ ابن يحيى الْهَمْدانيّ الخارفيّ ـ بمعجمة، وفاء ـ أبو يحيى الكوفيّ المكتب، صدوقٌ ربما وَهِمَ [٦] (١٢٩٠) (ع) تقدم في «الأيمان» ٨/ ٤٢٩٠.

٤ \_ (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبي، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيةٌ فاضلٌ [٣] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٥ \_ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] (ت٢ أو٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

و«عائشة» ﴿ يَظُّمُّنَّا ذُكرت قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة على المكثرين السبعة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أما ترضين».

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ عَائِشَةَ) وَإِنَّا ؛ أنها (قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ) هذا على لغة «أكلوني البراغيث»، كما قال في «الخلاصة»:

وَقَدْ يُسَقَالُ سَعِدَا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَلَفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ ولفظ البخاري: «كنّا أزواجَ النبيّ ﷺ» بنصب «النبيّ» على الاختصاص.

(عِنْدَهُ) ﷺ (لَمْ يُغَادِرُ) بالبناء للفاعل؛ أي: لم تترك مكانها، من المغادرة، وهو الترك. (مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ) ابنته ﷺ فَيْ (تَمْشِي، مَا تَخْطِئُ مِشْيتُهَا) بكسر الميم؛ لأن الفِعْلة بالكسر للحالة، وبالفتح للمرة (۱). (مِنْ مِشْيتَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَسْئًا) ولفظ البخاريّ: «كأن مشيتها مَشيُ النبيّ ﷺ، فدر من فدر «كأنّ» بالتشديد، وكان ﷺ إذا مشى كأنه ينحدر من صبب؛ أي: من موضع منحدر (۱).

وقال في «الفتح» ما حاصله: وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائشة: «فأقبلت فاطمة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله هم، فلما رآها رحب بها، فقال: مرحباً بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه، أو عن شماله، ثم سارها، فبكت بكاء شديداً»، ولأبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن حبان، والحاكم، من طريق عائشة بنت طلحة، عن عاشه قالت: «ما رأيت أحداً أشبه سَمْتاً، وهَلياً، ودَلا برسول الله هم بقيامها، وقعودها، من فاطمة، وكانت إذا دخل على النبيّ على قام إليها، وقبّلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مَرضَ دخلت عليه، فأكبّت عليه تقبّله»، واتفقت عليها فعلت ذلك، فلما مَرضَ دخلت عليه، فأكبّت عليه تقبّله»، واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أوّلاً، فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك، واختلفا فيما سارها به ثانياً، فضحكت، ففي رواية عروة \_ يعني: الرواية الماضية \_ أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً به، وفي رواية مسروق هذه أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وجَعَلَ كونَها أول أهله لحوقاً به، مضموماً إلى الأول وهو الراجح، فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة، وهو من الثقات الضابطين، فمما زاده مسروق قول

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ١٥٤/١٦.

عائشة: «فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتها عن ذلك، فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله ﷺ حتى تُوفّي النبيّ ﷺ، فسألتها، فقالت: أسرّ إليّ أن جبريل كان يعارضني القرآن كلّ سنة مرّة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حَضَر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحوقاً بي»، وقولها: «كأن مشيتها» هو بكسر الميم؛ لأن المراد الهيئة، وقولها: «ما رأيت كاليوم فرحاً»، تقديره: ما رأيت كفرح اليوم فرحاً، أو ما رأيت فرحاً كفرح رأيته اليوم، وقولها: «حتى تُوفّي» متعلق بمحذوف، تقديره: فلم تقل لي شيئاً حتى تُوفّي، وقد طَوَى عروة هذا كله، فقال في روايته بعد قوله: «فضحكت، فسألناها عن ذلك، فقالت: سارّني أنه يُقبض في وجعه الذي تُوفّي فيه...» الحديث.

وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة: «أن عائشة لمّا رأت بكاءها وضحكها قالت: إن كنت لأظنّ أن هذه المرأة أعقل النساء، فإذا هي من النساء». ويَحْتَمِل تعدد القصة، ويؤيده الجزم في رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك، بخلاف رواية مسروق، ففيها أنه ظنّ ذلك بطريق الاستنباط، مما ذكره من معارضة القرآن.

وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة، ولا يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها، أو ضحكها معاً باعتبارين، فذكر كلّ من الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائيّ من طريق أبي سلمة، عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت، وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين.

ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها أن سبب البكاء موته، وسبب الضحك أنها سيدة النساء.

وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موته، وسبب الضحك لحاقها به.

وعند الطبريّ من وجه آخر عن عائشة؛ أنه قال لفاطمة: «إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذريّة منك، فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبراً». انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹۸۲/۹ ـ ۵۹۷، كتاب «المغازي» رقم (٤٤٣٣).

(فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا) بتشديد الحاء المهملة، من الترحيب؛ أي: قال لها: مرحباً. (فَقَالَ: «مَرْحَباً بِابْنَتِي») قال الأصمعي: معنى قوله: «مرحباً»: لَقِيت رُحباً وسعة، وقال الفرّاء: نُصِب على المصدر، وفيه معنى الدعاء بالرُّحب والسعة، وقيل: هو مفعول به؛ أي: لقيت سعة، لا ضِيقاً (١).

وقال القاضي في «المشارق»: «مَرْحباً» منوناً كلمة تقال عند المبرة للقادم الوافد، ولمن يُلْقَى، ويُجتمع به بعد مغيب، ومعناها: صادفت رُحْباً؛ أي: سعة، نُصبت على المفعول، وقيل: على المصدر؛ أي: رحّب الله بك مرحباً، وضع موضع الترحيب، وهو مذهب الفراء. انتهى (٢).

(ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ) شكّ من الراوي، (ثُمَّ سَارَّهَا) بتشديد الراء، وأصله: ساررها؛ أي: تكلّم معها سِرّاً، (فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَضَحِكَتْ) قال القرطبيّ كَلَّهُ: وهذا كان لمّا اشتدَّ مرضُه ﷺ، ومُرِّض في بيت عائشة ﷺ، قال: وبكاء فاطمة ﷺ في أول مرّة كان حزناً على النبيّ ﷺ لمّا أعلمها بقرب أجله، وضحكها ثانية فرحاً بما بشرها به من السلامة من هذه الدار، ولقرب الاجتماع به، وبالفوز بما لها عند الله من الكرامة، وكفى بذلك أن قال لها: «إنها سيدة نساء أهل الجنة».

قالت عائشة: (فَقُلْتُ لَهَا)؛ أي: لفاطمة، (خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ) بالكسر: المُسارّة؛ أي: الكلام بالسّرّ، (ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَتْ: مَا كُنْتُ أَفْشِي) بضم الهمزة، من الإفشاء، وهو الإظهار والنشر، (حَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ سِرَّهُ، قَالَتْ: فَزَمْتُ عَلَيْكِ)؛ أي: أقسمت فَلَمَّا تُوفِي بالبناء للمفعول، (رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ)؛ أي: أقسمت عليك (بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ)؛ أي: حيث إنها أمها زوجة أبيها، (لَمَّا حَدَّثْتِنِي عليك (بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ)؛ أي: حيث إنها أمها زوجة أبيها، (لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ) هنا بمعنى إلا، مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ) «لَمَّا» بفتح اللام، وتشديد الميم هي هنا بمعنى إلا، حرف استثناء، وتدخل على الجملة الاسمية، نحو: قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَنْسِ لَا وَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۱۶، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٨٥. (٣) «المفهم» ٦/ ٣٥٥ \_ ٣٥٧.

عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ آَهُ ﴾ [الطارق: ٤]، فيمن شَدّد الميم، وعلى الماضي لفظاً لا معنى، نحو: أنشدك الله لَمّا فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلك، وهنا أيضاً المعنى: لا أسألك إلا إخبارك بما سارّك رسول الله ﷺ، أفاده في «العمدة» (١).

(فَقَالَتْ: أَمَّا الآنَ) قال الفيّوميّ كَلَّهُ: «الآنَ»: ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه، ولَزِم دخول الألف واللام، وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف تمييز المشترِكات، وليس لهذا ما يَشْرَكه في معناه، قال ابن السرّاج: ليس هو آن وآن، حتى يَدخل عليه الألف واللام للتعريف، بل وُضع مع الألف واللام للوقت الحاضر، مثل الثريّا، والذي، ونحو ذلك. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك كَثَلَثُهُ إلى هذا في «الخلاصة» حيث قال:

وَقَدْ تُزَادُ لَازِماً كَدِ اللَّاتِ» و «الآنَ» و «الَّذِينَ» ثُمَّ «اللات» و «الَّذِينَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَأَخْبَرَنِي «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ

الْقُرْآنَ) من المعارضة، وهي المقابلة، ومنه عارضت الكتاب بالكتاب؛ أي: قابلت به (٣). (فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ) «أو» هنا للشكّ من الراوي، ووقع في الرواية التالية من طريق زكريّاء عن فراس بلفظ: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كلّ عام مرّة» دون شكّ، وهو الصواب.

قال النوويّ كَاللهُ: قوله: «مرّةً، أو مرّتين» هكذا وقع في هذه الرواية، وذِكر المرتين شكّ من بعض الرواة، والصواب حذفها، كما في باقي الروايات. انتهى (٤).

(وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ) قال القرطبي كَلَّهُ: كون جبريل يعارض النبي ﷺ بالقرآن كل سنة مرَّة يدل على استحباب عرض القرآن على الشيوخ، ولو مرَّة في السَّنة، ولمّا عارضه في آخر سنة مرتين استَدَل النبي ﷺ بذلك على قُرب أجله من حيث مخالفة العادة المتقدِّمة، والله تعالى أعلم.

قال: وكان النبي ﷺ كَثُر عليه الوحى في أواخر حياته حتى كثر عليه

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۲۲۲. (۲) «المصباح المنير» ۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٥٤/١٦. (٤) «شرح النوويّ» ١/١٦.

الوحيُ في السنة التي توفي فيها حتى كمَّل الله من أمره ووحيه ما شاء أن يكمله. انتهى (١).

(وَإِنِّي لا) نافية، (أُرَى) بضم الهمزة، ويجوز فتحها؛ أي: لا أظنّ (الأَجَلَ إِلّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي الله، وَاصْبِرِي) على فقدك إياي، (فَإِنَّهُ) الضمير للشأن، (نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»)؛ أي: المتقدّم إلى الدار الآخرة، قال النووي كَلْله: معناه أنا متقدِّم قُدّامك، فَتَرِدِين علي (٢). (قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي النووي كَلْله: معناه أنا متقدِّم قُدّامك، فَتَرِدِين علي (٢). (قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي النّوي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي) بفتحتين، يقال: جَزَعَ جَزَعاً، من باب تَعِب، فهو جَزعٌ، وجَزُوعٌ مبالغة: إذا ضَعُفت مُنتُهُ (٢) عن حمل ما نَزَل به، ولم يجد صبراً، وأجزعه غيره، قاله الفيّومي كَلْلهُ (٤). (سَارَّنِي الثَّانِيَة، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْ) قال النووي كَلَاله: هكذا هو في النسخ في هذه الرواية: «أما ترضي»، وهو لغة، والمشهور: «ترضين». انتهى (٥).

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النووي كَاللهُ أن حذف النون من «ترضين» خلاف المشهور، وهو كما قال؛ لأن الفعل مرفوع بالنون؛ لكونه من الأفعال الخمسة التي تُرفع بثبوت النون، وتجزم، وتنصب بحذفها، فحقها أن لا تُحذف هنا، كما قال في «الخلاصة»:

وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَا وَفْعاً وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَا وَاجْعَلْ لِنَحُومِي مَظْلَمَهُ وَخَذْفُهَا لِلْجَزْم وَالنَّصْبِ سِمَهُ كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ

لكن ورد حُذُفها بدون جازم، أو ناصب، قال ابن مالك كله في «الكافية»:

وَدُونَ «نِي» فِي الرَّفْعِ حَذْفَهَا حَكَوْا فِي النَّشْرِ وَالنَّظْمِ وَمِمَّا قَدْ رَوَوْا أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي وَقع فِي بعض النسخ: «أَمَا ترضين»، ولفظ البخاريّ: «أَلا ترضين».

وَالْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ») «أو» هنا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/١٦ \_ ٣٥٧ \_ ٣٥٧. (۲) «شرح النوويّ» ٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) «المُنّة بالضمّ: القوّة، والضَّعف، من الأضداد. قاله في «المصباح» ٢/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/٩٩.(٥) «شرح النووي» ١/١٦.

للشكّ من الراوي. (قَالَتْ) فاطمة: (فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ) قال في «العمدة»: وبكاؤها في هذه الرواية كان من أجل قوله ﷺ: «ما أُراه إلا حضر أجلى»، وضحكها كان لأجل إخباره لها أنها سيدة نساء أهل الجنة، أو سيدة نساء المسلمين، وأما بكاؤها في الرواية السابقة فكان لأجل قوله: إنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، وضحكها كان لأجل قولها: «فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله"، وماتت فاطمة رضي بعد أبيها بستة أشهر، قالت عائشة: وذلك في رمضان عن خمس وعشرين سنةً، وقيل: ماتت بعده بثلاثة أشهر. انتهي(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٩٢ و٢٢٩٣ و٢٢٩٤] (٢٤٥٠)، و(البخاريّ) في «الأنبياء» (٣٦٢٣) و«الفضائل» (٣٧١٥) و«المغازي» (٤٤٣٣) و «الاستئذان» (٦٢٨٥) وفي «الأدب المفرد» (١/ ٣٥٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٢١٧)، و(الترمذيّ) في «مناقب فاطمة» (٣٨٧١)، و(ابن ماجه) في «الجنائز» (١٦٢١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٥١ و٥/ ٩٦ و١٤٦)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/٦٩٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/٧٧ و٢٤٠ و ۲۸۲) وفي «فضائل الصحابة» (۲/۷۲۲)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٥/٦)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٢٤٧ و٨/ ٢٦)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٥٨ و٣٦٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/ ٤١٨ و٤١٩)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): أن فيه بيان فضل فاطمة رضيًا، فقد أخبر على بأنها سيدة نساء أهل الجنة، فهي أفضل من خديجة وعائشة ﴿ إِنَّهُم اللَّهُ مَخْتَلَفَ فَيَهَا، ولكن

راجع: «عمدة القاري» ١٥٤/١٦.

الراجح ما دلّ عليه هذا الحديث، قال في «العمدة»: والمتبادر إلى الذهن من لفظ المؤمنين غير النبيّ على عرفاً، ودخول المتكلم في عموم كلامه مختلَف فيه عند الأصوليين. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عدم دخوله على في هذا مما لا يخفى، وإن كان الأصوليّون يختلفون في أصل المسألة، فلا يختلفون هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٢ \_ (ومنها): أن فيه معجزة ظاهرة للنبي ﷺ، بل معجزتان، فقد أخبر ببقاء فاطمة ﷺ، بعده ﷺ، وبأنها أول أهله لحاقاً به، ووقع كذلك.

٤ ـ (ومنها): بيان أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه، قال ابن عمر في عاصم [من الطويل]:

فَلَيْتَ الْمَنَايَا كُنَّ خَلَّفْنَ عَاصِماً فَعِشْنَا جَمِيعاً أَوْ ذَهَبْنَ بِنَا مَعَا

٥ ـ (ومنها): أن فيه إخبارَه ﷺ بما سيقع، فوقع كما قال، فإنهم اتفقوا على أن فاطمة ﷺ بعده حتى من أهل بيت النبي ﷺ بعده حتى من أزواجه (٢٠)، والله تعالى أعلم.

آ \_ (ومنها): جواز قول الرجل لآخر: مرحباً، وقد عقد البخاريّ في «صحيحه» لهذا باباً، فقال: «باب قول الرجل: مرحباً»، ثم قال: وقالت عائشة: قال النبيّ على لفاطمة الله المنبيّ الفاطمة المانع، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس النبيّ على فقال: «مرحباً بأم هانع»، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال: «لمّا قَدِم وفد عبد القيس على النبيّ على قال: مرحباً بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا، ولا ندامي».

وأخرج ابن أبي عاصم حديث بريدة أن عليّاً لمّا خطب فاطمة قال له النبيّ ﷺ: «مرحباً وأهلاً»، وهو عند النسائيّ، وصححه الحاكم، وأخرج فيه

<sup>(</sup>١) (عمدة القاري) ١٥٤/١٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹۹۶/۹ - ۹۹۷، كتاب «المغازي» رقم (٤٤٣٣).

أيضاً من حديث عليّ: «استأذن عمار بن ياسر على النبيّ ﷺ، فقال: مرحباً بالطيّب المطيب»، وهو عند الترمذيّ، وابن ماجه، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وصححه ابن حبان، والحاكم، ذكره في «الفتح»(۱).

٧ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَالله: مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز؛ لأن المعنى الذي يُخاف من ترك الواحد لا يُخاف من ترك الجماعة.

۸ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطّال أيضاً: إنه لا ينبغي إفشاء السرّ إذا كانت فيه مضرة على المسِرِّ؛ لأن فاطمة وليه الو أخبرتهن لحزن لذلك حزناً شديداً، وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لَعَظُم ذلك عليهنّ، واشتدّ حزنهنّ، فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به.

وتعقّبه الحافظ، فقال: أما الشق الأول فحقّ العبارة أن يقول: فيه جواز إفشاء السرّ إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة؛ لأن الأصل في السر الكتمان، وإلا فما فائدته.

وأما الشق الثاني: فالعلة التي ذكرها مردودة؛ لأن فاطمة المنت النسخة قبلهن كلِّهن، وما أدري كيف خفي عليه هذا؟ ثم جَوّزتُ أن يكون في النسخة سقم، وأن الصواب: فلما أمنت من ذلك بعد موته، وهو أيضاً مردود؛ لأن الحزن الذي عَلَّل به لم ينزل بموت النبي الله الله كان كما زعم لاستمر حزنهن على ما فاتهن من ذلك.

9 \_ (ومنها): ما قاله ابن التين كله: يستفاد من قول عائشة والله عند الله تعالى، قال: وفي «عزمت عليك بما لي عليك من الحق» جواز العزم بغير الله تعالى، قال: وفي «المدونة» عن مالك إذا قال: أعزم عليك بالله فلم يفعل لم يحنث، وهو كقوله: أسألك بالله، وإن قال: أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حَنِث؛ لأن هذا يمين. انتهى.

قال الحافظ: والذي عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قَصْد

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۱٤ ـ ٤٧، كتاب «الأدب» رقم (۲۱۷٦).

الحالف، فإن قَصَد يمين نفسه فيمين، وإن قصد يمين المخاطَب، أو الشفاعة، أو أطلق فلا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٢٩٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ، مَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَالِشَةَ، قَالَت: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَىٰ، فَلَمْ يُغَادِر مِنْهُنَّ امْرَأَةَ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ، فَقَالَ: هَمْ حَبَا اللهِ عَلَىٰ، فَقَالَ: هَمْ حَبًا بِابْنَتِي، فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِينًا، فَقَالَ: هَمْ حَبَا إِبْنَتِي، فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِينًا، فَقَالَتْ فَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْفِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بَعْدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْفِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بَعْدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ مَا كُنْتُ لأَنْفِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَالُتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَالُتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا، ثُمَّ بَبْكِينَ؟ وَسَالُتُهَا مَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكَ أَوْلُ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا لَكِ»، فَبَكِيثُ لِذَلِكِ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي، فَقَالَ: وَلَي لُكُونِ سَيِّلَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأَمْوَى، فَقَالَ: وَشَكِنُ لِلْهُ مَلْ وَسَيِّلَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأَمْوَى، وَلَا لَكِ اللهُ مَنْ الْمَوْمِنِينَ أَنْ لَكُونِي سَيِّلَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيَّلَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأَمْوَى، وَلَا لَكِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَكُونِي سَيِّلَةَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيَّلَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأَمْوَى اللهَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْ الْمُولِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِقِهُ المُقَالِدُ الْمُؤْمِ اللْفَاهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ الْم

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و «زكريّاء» هو: ابن أبي زائدة.

(فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحاً أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ)؛ أي: ما رأيت كفرح اليوم فرحاً، أو ما رأيت فرحاً كفرح رأيته اليوم، قاله في «الفتح»(٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۱۶ ـ ۲۰۳، کتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۱۳٥.

وقوله: (وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي) «أراني» بضم الهمزة؛ أي: ولا أظنه إلا أن موتى قَرُب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٦) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةً، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هي: هند بنت أبي أمية \_ واسمه حذيفة، وقيل: سهل \_ ابن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم القرشية المخزومية، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها، معروفة باسمها، وشذ من قال: إن اسمها رملة، وكان أبوها يُلَقَّب زاد الركب؛ لأنه كان أحد الأجواد، فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته، زاداً، بل هو كان يكفيهم، وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من بني فِرَاس، وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة، فيقال: إنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة، ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبي على المدينة مهاجرة، ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبي كالله المدينة مهاجرة، ولما

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن، عن أم سلمة قالت: لمّا خطبني النبيّ عَلَيْ قلت له: فِيَّ خلالٌ ثلاثُ: أما أنا فكبيرة السنّ، وأنا امرأة مُعِيل، وأنا امرأة شديدة الغيرة، فقال: «أنا أكبر منك، وأما العيال فإلى الله، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك»، فتزوجها، فلمّا دخل عليها قال: «إن شئت سبّعت لك، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي»، فرضيت بالثلاث، والحديث في «الصحيح» من طرق.

وأخرج ابن سعد من طريق عاصم الأحول، عن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها، وهو من أهل الجنة، ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذا إذا ماتت امرأة، وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك أن لا أتزوج بعدك، ولا تتزوج بعدي، قال: أتطيعيني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك، قال: فإذا مت

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا عبد الرحمٰن بن أبي الناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: لمّا تزوج رسول الله على أم سلمة حَزِنت حزناً شديداً؛ لِمَا ذُكر لنا في جمالها، قالت: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها أضعاف ما وُصف لي في الحسن والجمال، فقالت حفصة: والله إِنْ هذا إلا الغيرة، فتلطفت لها حفصة حتى رأتها، فقالت لي: لا والله ما هي كما تقولين، وإنها لجميلة، قالت: فرأيتها بعدُ فكانت كما قالت حفصة.

قال الواقديّ: ماتت في شوال سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، ولها أربع وثمانون سنةً.

قال الحافظ: كذا قال، وتلقاه عنه جماعة، وليس بجيد، فقد ثبت في «صحيح مسلم» أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية، فسألاها عن الجيش الذي يُخسف به... الحديث، وكانت ولاية يزيد بعد موت أبيه في سنة ستين.

وقال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها الخبر بقتل الحسين بن علي رئي الله وهذا \_ كما قال الحافظ \_ أقرب.

قال محارب بن دثار: أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أميرُ المدينة يومئذ مروان بن الحكم، وقيل: الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والثاني \_ كما قال الحافظ \_ أقرب، فإن سعيد بن زيد مات قبل تاريخ موت أم سلمة على الأقوال كلها، فكأنها كانت أوصت بأن يصلي سعيد عليها

في مرضة مرضتها، ثم عوفيت، ومات سعيد قبلها. انتهى مختصراً من «الإصابة»(١).

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٩٥] (٢٤٥١) \_ (حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ \_ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ \_ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ، قَالَ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا؟»، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَنَا (٢)، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم البصريّ أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ - بفتح النون، وسكون الراء، وبالمهملة - ثقةٌ (٣)، من كبار [10] (ت7 أو٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٢١/٢٧.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ) الصنعاني، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٥) (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٩٢/٥٠٣.

٣ \_ (مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٤ ـ (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ البصريّ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٨/ ١٥١ \_ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «يخبر خبر جبريل».

<sup>(</sup>٣) هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به، كما يتبيّن ذلك من ترجمته في «التهذيب»، فتنبه.

٥ ـ (أَبُو عُثْمَانَ) النَّهديّ، عبد الرحمٰن بن ملّ بن عمرو، مخضرم تقدّم أيضاً قريباً.

٦ - (سَلْمَانُ) الفارسيّ، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، الصحابيّ الشهير، أصله من أصبهان، وقيل: من رامهرمز، أول مشاهده الخندق، مات وللله سنة أربع وثلاثين، وهو من المعمّرين (ع) تقدم في «الطهارة» ٦١٢/١٧.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَله، وهو مسلسل بالتحديث والسماع، ومسلسل بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، ثم مدائنيّ، وأما أبو عثمان فسكن الكوفة، ثم البصرة وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وهو أبو عثمان، وهو من المعمّرين، قيل: عاش مائة وثلاثين سنة، وقيل: مائة وأربعين، وهو معدود فيمن عاش ستين سنة في الجاهليّة، وفي الإسلام أكثر من ذلك(١).

وأما سلمان ﷺ فقد قيل: إنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة، قال في «تهذيب التهذيب»: إن أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة، فأما مائتان وخمسون فلا يشكّون فيه، ثم نقل عن الذهبيّ أنه قال: رجعت عن القول إنه قارب الثلاثمائة، أو زاد عليها، وتبيّن لي أنه ما جاوز الثمانين، قال: ولم يذكر مستنده في ذلك، والعلم عند الله. انتهى (٢).

## شرح الحديث:

(عَنْ سَلْمَانَ) الفارسيّ رَهِهُ؛ أنه (قَالَ: لَا تَكُونَنَّ) ظاهر سياق المصنّف كَنَلَهُ أن الحديث موقوف، لكن قد أورده الْبَرْقاني في «مستخرجه» من طريق عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعاً، قاله في «الفتح».

وقال القرطبيّ كَلَلهُ: كذا روى مسلم هذا الحديث موقوفاً على سلمان من قوله، وقد رواه أبو بكر البزار مرفوعاً للنبيّ ﷺ من طريق صحيح (٣)، وهو

<sup>(</sup>٣) قوله: «من طريق صحيح» فيه نظر؛ لأن شيخ البزّار القاسم بن محمد لم أجد من ترجمه، فالظاهر أنه مجهول، والله تعالى أعلم.

الذي يليق بمساق الخبر؛ لأنَّ معناه ليس مما يُدرك بالرأي والقياس، وإنما يُدرك بالوحي، وأخرجه الإمام أبو بكر الْبَرْقانيّ في كتابه مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ، من رواية عاصم، عن أبي عثمان النَّهديّ، عن سلمان، قال: قال رسول الله على: «لا تكن أوَّل من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها؛ فإنَّها معركة الشيطان، فيها باض الشيطان، وفرَّخ». انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: نصّ أبي بكر البزّار كَثْلَثُهُ في «مسنده»:

(۲۰٤۱) \_ حدّثنا القاسم بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان هي عن النبي علي: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته». انتهى (٢).

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا شيخ البزّار، فلم أعرفه، فتصحيح رَفع الحديث فيه نَظَر لا يخفى، بل هو موقوف، كما أخرجه مسلم هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إنِ اسْتَطَعْتَ) جملة معترضة بين «تكوننّ» وخبرها، وهو قوله: (أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ) بضمّ السين المهملة، يذكّر، ويؤنّث، وقال أبو إسحاق: السُّوق التي يباع فيها مؤنّثة، وهو أفصح، وأصحّ، وتصغيرها سُويقة، والتذكير خطأً؛ لأنه يقال: سُوقٌ نافقةٌ، ولم يُسمع ساقٌ نافقٌ بغير هاء، والنسبة إليها سوقيّ على لفظها (٣).

وقال النوويّ: والسوق تؤنّث، وتذكّر، سُمّيت بذلك؛ لقيام الناس فيها على سُوقهم (٤).

(وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا)؛ أي: السوق، (مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ) قال القرطبيّ كَثَلَهُ: المعركة: موضع القتال، سُمِّي بذلك لتعارك الأبطال فيه، ومصارعة بعضهم بعضاً، فشبّه السوق، وفعلَ الشيطان بأهلها، ونيله منهم بما يَحملهم عليه من المكر، والخديعة، والتساهل في البيوع الفاسدة، والكذب،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٥٨. (۲) «مسند البزار» ٦/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢٩٦/١. (٤) «شرح النوويّ» ٢٩٦/١ ـ ٨.

والأيمان الكاذبة، واختلاط الأصوات، وغير ذلك بمعركة الحرب، وبمن يُصْرَع فيها. انتهي (١).

وقال النوويّ كِثَلَّثُهُ: قال أهل اللغة: المعركة بفتح الراء: موضع القتال؛ لمعاركة الأبطال بعضهم بعضاً فيها، ومصارعتهم، فشَبُّه السوق، وفعلَ الشيطان بأهلها، ونيله منهم بالمعركة؛ لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل؛ كالغش، والخداع، والأيمان الخائنة، والعقود الفاسدة، والنجش، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، وبخس المكيال والميزان. انتهي (٢٠).

(وَبهَا)؛ أي: بالسوق، (يَنْصِبُ) بكسر الصاد المهملة، من باب ضرب؛ أي: يرفع (رَايَتَهُ) قال الفيّومي كَثَلَثهُ: الراية: عَلَمُ الجيش، يقال: أصلها الهمز، لكن العرب آثرت تَرْكه تخفيفاً، ومنهم من يُنكر هذا القول، ويقول: لم يُسمع الهمز، والجمع: رايات. انته*ي<sup>(٣)</sup>.* 

وقال النوويّ كَالله: قوله: «وبها ينصب رايته» إشارة إلى ثبوته هناك، واجتماع أعوانه إليه؛ للتحريش بين الناس، وحَمْلهم على هذه المفاسد المذكورة، ونحوها، فهي موضعه، وموضع أعوانه. انتهى (٤).

وقال ابن الأثير كَالله: المعركة، والمعترك: موضع القتال؛ أي: موطن الشيطان، ومحله الذي يأوي إليه، ويكثر منه؛ لِمَا يجري فيه من الحرام، والكذب، والربا، والغصب، ولذلك قال: «وبها ينصب رايته» كنايةً عن قوّة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تُنصب إلا مع قوّة الطمع في الغلبة، وإلا فهي مع اليأس تُحَطّ، ولا تُرفع. انتهى(٥).

(قَالَ) أبو عثمان النهديّ: (وَأَنْبِئْتُ) بالبناء للمجهول، وسيأتي في آخر وَعِنْكُهُ أُمُّ سَلَمَةً) جملة في محلّ نصب على الحال. (قَالَ) الذي أنبأ أبا عثمان، وهو أسامة، وليس في «البخاريّ» لفظ «قال». (فَجَعَلَ)؛ أي: شرع وأخذ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٨٥٣ \_ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الأثر» ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۹/۱۳.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي» ١٦/٧٦.

جبريل عَبِهِ (يَتَحَدَّثُ) مع النبي عَلَيْهِ (ثُمَّ قَامَ) جبريل عَبِهِ؛ أي: ذهب من مجلس النبي عَلَيْهِ، (فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ لأُمِّ سَلَمَةً) عَلَيْهَ: ( همَنْ هَذَا؟ ») الذي كان يتحدّث معي، استفهمها عَلَيْهِ عنه، هل فَطِنت لكونه مَلَكاً أم لا؟ (أَوْ كَمَا قَالَ) هذا للشكّ من الراوي، ويَحْتَمِل أن يكون أبا عثمان، أو مَنْ دونه.

وقال في «الفتح»: قوله: «أو كما قال» يريد أن الراوي شكّ في اللفظ، مع بقاء المعنى في ذهنه، وهذه الكلمة كثر استعمال المحدثين لها في مثل ذلك، قال الداوديّ: هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب جبريل، وظاهر سياق الحديث يخالفه، وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، ولم يظهر لي ما ادّعاه من الظهور، بل هو محتمل للأمرين. انتهى (١).

(قَالَتْ) أم سلمة ﴿ الله الذي تحدّث معك (وحْيَةُ) بكسر الدال، وحُكي فتحها، لغتان، ويقال: إنه الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة بن فَرُوة بن فَضَالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج \_ بفتح المعجمة، وسكون الزاي، ثم جيم \_ ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبيّ الصحابي المشهور، أول مشاهده الخندق، وقيل: أُحُد، ولم يشهد بدراً، وكان يُضرَب به المَثَل في حُسن الصورة، وكان جبرائيل على ينزل على صورته، جاء ذلك من حديث أم سلمة، ومن حديث عائشة، وغيرهما، وهو رسولُ رسولِ الله على ألى قيصر، فلقيه بحمص أول سنة سبع، أو آخر سنة ست. وعن مجاهد قال: بعث رسول الله على دحية سريّة وحده، وقد شَهِد دحية اليرموك، وكان على كُردوس، وقد نزل دمشق، وسكن الْمِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على عالى في قال الله على الله على عالى في ألى خلافة معاوية ﴿ الله الله على الله على المنت المِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على الله على على الْمِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على على الْمِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على على الله على على الْمِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على الله على الله على على الْمِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على الله على الله على الله على الله على على الْمِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية ﴿ الله الله على الله على الله على الْمِرَّة، وعاش إلى خلافة معاوية الله على الله

وقال في «الفتح»: أسلم قديماً، وبعثه النبي ﷺ في آخر سنة ست، بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرّم سنة سبع، قاله الواقدي (٣).

(قَالَ) الراوي، وهو أسامة ﴿ إِنَّهُ: (فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً) ﴿ إِنَّهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلم أنه مبتدأ، خبره محذوف؛ أي: قَسَمي؛ أي: يمين الله قسمي، (مَا) نافية

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵۲/۱۱، كتاب «فضائل القرآن» رقم (٤٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة» ٢/ ٣٨٥. (٣) «الفتح» ١/ ٨٠.

(حَسِبْتُهُ) بكسر السين، من بابي عَلِم، وورِثَ. (إِلَّا إِيَّاهُ)؛ أي: دحية، (حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ يُخْبِرُ خَبَرَنَا) (١) قال النووي كَلَلهُ: هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة، والنَّسخ، وعن بعضهم: "يخبر خبر جبريل"، قال: وهو الصواب، وقد وقع في البخاريّ على الصواب. انتهى (١). (أَوْ كَمَا قَالَ) تقدّم الكلام فيه.

[تنبيه]: قال الحافظ كَلْله: لم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا الطريق، فهو من غرائب الصحيح، ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أيّ قصة، ويَحْتَمِل أن يكون في قصة بني قريظة، فقد وقع في «دلائل البيهقي»، وفي «الغيلانيات» من رواية عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها رأت النبيّ عَلَيْ يكلم رجلاً، وهو راكب، فلما دخل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال: «بمن تشبّهينه؟» قلت: بدحية بن خليفة، قال: «ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة» (٣).

(قَالَ) سليمان التيميّ: (فَقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ) النهديّ الذي حدّثه بالحديث: (مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) ﴿ فَيْهِ الاستفسار عن اسم من أَبْهِم من الرواة، ولو كان الذي أَبْهَم ثقةً معتمَداً، وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك، ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال(٤)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): هذا الحديث طرفه الأول ـ وهو حديث سلمان الموقوف ـ هو من أفراد المصنف، وأما حديث أسامة بن زيد في فهو متفق عليه.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أما حديث سلمان الموقوف فأخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٩٥/١٦]، وأخرجه (الطبرانيّ) مرفوعاً (٦١١٨ و٦١٣١)، و(الخطيب) في «تاريخه» (٢٦/١٢)،

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «يخبر خبر جبريل». (۲) «شرح النوويّ» ۸/۱٦.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٥٧/١١، كتاب «فضائل القرآن» رقم (٤٩٨٠).

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١٥٧/١١.

و(ابن الجوزيّ) في «العلل المتناهية» (٩٧٠)، والصحيح وَقْفه، كما هو عند المصنّف، فتنبّه.

وأما حديث أسامة رضي المرفوع فأخرجه أيضاً هنا [٦٢٩٥/١٦] (٢٤٥١)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٦٣٤) و«فضائل القرآن» (٤٩٨٠)، و(البزّار) في «مسنده» (٦/ ٥٠٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): أن فيه منقبةً لأم سلمة في الله

٢ ـ (ومنها): جواز رؤية البشر الملائكة، ووقوع ذلك، ويرونهم على صورة الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صُورهم، وكان النبي على على صورته الأصلية.
 يرى جبريل على صورة دحية غالباً، ورآه مرتين على صورته الأصلية.

" ـ (ومنها): ما قال القاضي عياض وغيره: في هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدميّ، وأن له هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدميّ أن يراه فيها؛ لِضَعف القُوَى البشرية، إلا من يشاء الله أن يقوّيه على ذلك، ولهذا كان غالب ما يأتي جبريل إلى النبيّ عي في صورة الرجل كما تقدم، في ذِكر بدء الوحي: "وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً"، ولم ير على جبريل على صورته التى خُلق عليها إلا مرتين، كما ثبت في "الصحيحين".

وقال القرطبيّ كَنْلَلهُ: قد تقدَّم القول في تمثّل الملائكة والجن في الصور المختلفة، وأن لهم في أنفسهم صوراً خلقهم الله تعالى عليها، وأن الإيمان بذلك كله واجب؛ لِمَا دلَّ عليه من السمع الصادق. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: ويفيد هذا الحديث أن الأسواق إذا كانت موطن الشياطين، ومواضع لهلاك الناس، فينبغي للإنسان أن لا يدخلها إلا بحكم الضرورة، ولذلك قال: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها»، ولأن من كان أول داخل فيها، وآخر خارج منها كان ممن استحوذ عليه الشيطان، وصَرَفه عن أمور دينه، وجعل همّه

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٩٥٣.

السوق، وما يُفعل فيها، فأهلكه، فحق من ابتلاه الله تعالى بالسوق أن يَخطُر بباله أنه قد دخل محل الشيطان، ومحل جنوده، وأنه إن أقام هنالك هلك، ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قَدْر ضرورته، وتحرّز من سوء عاقبته، وبليّته. انتهى (١).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٧) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ال

هي: زينب بنت جحش الأسديّة أم المؤمنين، زوج النبيّ هي، وأمها أمية عمة النبيّ هي تزوجها النبيّ هي سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزلت: ﴿فَلَمّا قَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَلَ زَوّجُنكُهَا الآية [الأحزاب: ٣٧]، وكان زيد يُدعى ابن محمد، فلما نزلت: ﴿أَدْعُوهُمْ لِلابَابِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ الآية [الأحزاب: ٥]، وتزوج النبيّ هي امرأته بعده انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه، من أن الذي يتبنى غيره يصير ابنه، بحيث يتوارثان إلى غير ذلك.

قال الواقديّ: تزوجها النبيّ ﷺ، وهي بنت خمس وثلاثين سنةً، وماتت سنة عشرين، وهي بنت خمسين، ونُقِل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت ثلاثا وخمسين. انتهى مختصراً من «الإصابة»(۲).

وقال القرطبيّ كَالله: وأما زينب على: فهي ابنة جحش بن رِئاب بن يعمر بن صَبِرة بن مرّة بن كثير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله على، وقد أثنت عليها عائشة بأوصافها الحسنة المذكورة في باب عائشة، وكانت تفخر على أزواج النبيّ على، فتقول لهنّ: أنكحكن أولياؤكنّ، وإن الله أنكحني نبيّه على من فوق سبع سلموات؛ تعني بذلك قوله تعالى: ﴿ رَوَّجْنَكُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٧/ ٦٦٧ \_ ٦٦٩.

توفيت سنة عشرين في خلافة عمر الله وفي هذا العام استُفتحت مصر. وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرين، وفيها فتحت الإسكندرية، وكانت زينب هذه أوَّل أزواجه اللائي توفي عنهنَّ لحاقاً به، وكان للنبيّ عَلَيْ زوجة أخرى تسمَّى زينب بنت خزيمة الهلالية، وتُدعى أم المساكين؛ لحنوِّها عليهم، وهي من بني عامر، تزوجها النبيّ على سنة ثلاث، ولم تلبث عنده إلا يسيراً؛ شهرين، أو ثلاثة، وتوفيت في حياة النبيّ على وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش، قُتل عنها يوم أحد. انتهى (1).

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف لطَّلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٩٦] (٢٤٥٢) \_ (حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِيُّ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقاً بِي أَطْوَلُكُنَّ يَداً»، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَداً زَيْنَبُ؛ يَداً»، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَداً زَيْنَبُ؛ لَا تَعْمَلُ بِيَدِهَا، وَتَصَدَّقُ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَلَ) العدويّ مولاهم المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٣٩٥) وقيل: بعد ذلك (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١.

٢ \_ (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِيُّ) \_ بسين مهملة مكسورة، ونونين \_ أبو
 عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وربما أغرب<sup>(٢)</sup>، من كبار [٩] (ت١٩٢) في ربيع
 الأول (ع) تقدم في «الجنائز» ٢٦/٢٦٦.

٣ \_ (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ يخطئ [٦] (ت١٤٨) (م ٤) تقدم في «الصلاة» ٨٥٨/٨.

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/407 \_ 807.

<sup>(</sup>٢) كذا قال في «التقريب»، والأولى حذف هذه الجملة. راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب» تَرَ الصواب.

٤ \_ (عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً) بن عبيد الله التيمية، أم عمران، كانت فائقة الجمال، وهي ثقةٌ حجّةٌ [٣] (ع) تقدمت في «الصيام» ٢٧١٤/٣٤.
 و «عائشة» أم المؤمنين ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من طلحة، والباقيان مروزيّان، وفيه عائشة أم المؤمنين ﴿يُهُمّا، روت من الحديث (٢٢١٠) أحاديث.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ) ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَكُنَّ لَحَاقاً) بالنصب على التمييز؛ أي: من حيث اللّحاق، وهو بفتح اللام: مصدر لَحِق، بكسر الحاء، يقال: لَحِقْتُهُ، ولَحِقْتُ به أَلْحَقُ، من باب تَعِبَ لَحَاقاً بالفتح: أدركته، وأَلْحَقْتُهُ بالألف مثله، وأَلْحَقْتُ زيداً بعمرو: أتبعته إياه، فَلَحِقَ هو، وأَلْحَقَ أيضاً، وفي الدعاء: "إن عذابك بالكفار مُلْحَقٌ» يجوز بالكسر: اسم فاعل، بمعنى لَاحِق، ويجوز بالفتح: اسم مفعول؛ لأن الله تعالى بالكفار؛ أي: يُنزله بهم، قاله الفيّوميّ كَاللهُ (۱).

وقال في «التاج»: لَحِق به؛ كسَمِع، ولَحِقه لَحْقاً، ولَحاقاً بفَتْحِهما: أَدرَكَه، وكذلك اللَّحوق بالضمِّ؛ كألْحَقَه إلحاقاً، وهذا لازِمٌ متَعدُّ، يُقال: ألحقَه به غيرُه، وألحَقَه: أَدْرَكُه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة «التاج» أن مصدر لَحِقَ ثلاثة: لَحْقٌ، ولَحَاقٌ بفتحهما، ولُحُوقٌ بالضمّ، وأن لَحِقَ، وألحق يتعدّى كلّ منهما، ويلزم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقد بيّن ابن حبّان في روايته أن السائلة هي عائشة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٥٥٠.

مسروق قال: حدَّثتني عائشة؛ أن نساء النبيِّ ﷺ اجتمعن عنده، لم تغادر منهنّ واحدة، قالت: فقلت: يا رسول الله، أيتنا أسرع بك لحوقاً...» الحديث<sup>(١)</sup>.

(بي أَطْوَلُكُنَّ يَداً") منصوب على التمييز؛ أي: أكثركن عطاء، تقول: فلان طويل اليد والباع: إذا كان كريماً، قاله في «المشارق»(٢)، وقال في موضع آخر: يريد: أسمحكن، وأفعلكن للمعروف، وأكثركن صدقة، يقال: فلان طويل اليد، وطويل الباع: إذا كان سمحاً جواداً، وضدّه قصير اليد، وَجَعْد البنان. انتهي <sup>(٣)</sup>.

قال القرطبيّ تَكَلُّهُ: قوله ﷺ: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً» هذا خطاب منه ﷺ لزوجاته خاصة، ألا ترى أنه قال لفاطمة ﷺ: «أنت أوَّل أهل بيتي لحوقاً بي»، فكانت زينب أوَّلَ أزواجه وفاةً بعده، وفاطمةُ أوَّلَ أهل بيته وفاةً، ولم يُرد بِالْتِحاق به الموت فقط، بل الموت، والكون معه على في الجنة، والكرامة. انتهي (٤).

[تنبيه]: إنما لم يقل: «سُرْعاكنّ»، و«طُولاكنّ» بلفظ التأنيث؛ لأن أفعل التفضيل إذا أريد به التفضيل، وكان مضافاً إلى معرفة، جاز فيه وجهان: المطابقة، وعدمها، بخلاف المضاف إلى نكرة، والمجرّد، فيذكّران، ويُفردان، وبخلاف المحلَّى بـ«أل»، فإنه تلزم مطابقته، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في «الخلاصة» بقوله:

وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا أُلْزِمَ تَلْكِيراً وَأَنْ يُوحَدا أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ وَتِلْوَ «أَلْ» طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَه هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى «مِنْ» وَإِنْ

لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ أي: أزواجه ﷺ (يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ (قَالَتْ) عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ زعماً منهن أن المراد الطول الحقيقي في يَداً)؛ أي: يتنافسن أيتهن أطول يداً، الىد(ە).

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۰۸/۸

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) «مشارق الأنوار» ٢/٢٢/١.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» ۱/۳۲۲.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٢٣٠.

وفي رواية النسائي: «فَأَخَذْنَ قَصَبَةً، فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا»، ولفظ البخاري: «فأخذوا قصبةً يذرعونها» بالواو؛ أي: يقدّرونها بذراع كل واحدة منهنّ، وإنما ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع، لا بلفظ جماعة النساء، وقد قيل في قول الشاعر:

وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ

أنه ذَكره بلفظ جَمْع المذكر تعظيماً، وقوله: «أطولكنّ» يناسب ذلك، وإلا لقال: طولاكنّ، قاله في «الفتح»(١).

(قَالَتْ) عائشة على: (فَكَانَتْ أَطُولَنَا يَداً زَيْنَبُ) بنت جحش على، ثم بيّنت سبب كونها أطولهنّ، فقال: (لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيلِهَا، وَتَصَدَّقُ) وفي رواية للبيهقي في «دلائل النبوّة»: «قُلن النسوة لرسول الله على: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكن يداً، فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يداً، فلما تُوفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة».

وأخرج الحاكم في «مستدركه» عن عائشة والت عائشة: قال رسول الله والحروا الله والحروا الله والحروا الله والحروا الله والحروا الله والحرور والحرور والحرور والحرور الله والحرور الحرور والحرور والحرور والحرور الحرور والحرور الله والحرور الحرور والحرور والحرور الحرور الحرور الله والحرور والحرور والحرور الحرور والحرور والحرو

وقال القرطبي كَنَّلُهُ: "تطاول أزواجه على بأيديهنَّ: مقايسة أيدي بعضهن ببعض؛ لأنَّهن حَمَلن الطول على أصله، وحقيقته، ولم يكن مقصودُ النبي عَلَيْ ذلك؛ وإنَّما كان مقصودُه طولَ اليد بإعطاء الصدقات، وفعلِ المعروف، وبيَّن ذلك أنه لمّا كانت زينب أكثر أزواجه فعلاً للمعروف، والصدقات كانت أوّلهن موتاً، فظهر صِدْقه، وصح قوله عَلَيْ». انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

 <sup>«</sup>الفتح» ۲٤٠/٤ \_ ۲٤۱، كتاب «الزكاة» رقم (١٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۲٤۲/٤ \_ ۲٤٣. (۳) «المفهم» ٦/ ٣٦٠.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ولله الله الله الله الله الكن ذكره البخاري المفظ: «فكانت سودة أطولهن يداً، فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقاً به، وكانت تحب الصدقة»، وسيأتي ما في ذِكر سودة هنا من الإشكال في المسألة الرابعة \_ إن شاء الله تعالى \_.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/٦٩٦] (٢٤٥٢)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٢٠)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٥/٢٦) و (الكبرى» (٢/٣٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٢١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٣١٤)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٢٢٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٣٣) و (الكبير» (٢٤/ ٥٠)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/ ٥٤)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٨/ ٥٥ و ١٠٨)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢ \_ (ومنها): بيان فضل الصدقة.

٣ \_ (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ أقل من يموت من أزواجه \_ رضي الله عنهنّ \_ فكان كما قال.

٤ ـ (ومنها): أن فيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة، وهو لفظ: «أطولكنّ»، إذا لم يكن هناك محذور.

قال الزين ابن المنيّر كَالله: لمّا كان السؤال عن آجال مقدّرة، لا تُعلم إلا بالوحي، أجابهنّ بلفظ غير صريح، وأحالهنّ على ما لا يتبيّن إلا بآخره، وساغ ذلك؛ لكونه ليس من الأحكام التكليفيّة. انتهى(١).

٥ \_ (ومنها): ما ذكره في «الفتح» من أنّ من حَمَلَ الكلام على ظاهره، وحقيقته، لم يُلَمْ، وإن كان مراد المتكلّم مجازه؛ لأنّ نسوة النبيّ ﷺ حملن طول اليد على الحقيقة، فلم يُنْكِر عليهنّ، هكذا قال في «الفتح».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲٤٤/٤، كتاب «الزكاة» رقم (١٤٢٠).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فلم ينكر عليهنّ» فيه نظر؛ إذ لا دليل على أنه ﷺ اطلع على ذَرْعهنّ للقصبة، حتّى يُنكر عليهنّ، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

قال: وأما ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق يزيد بن الأصمّ، عن ميمونة بي أنّ النبيّ على قال لهنّ: «ليس ذلك أعني، إنما أعني أصنعكنّ يداً». فهو ضعيف جدّاً، ولو كان ثابتاً، لم يَحْتَجْن بعد النبيّ على إلى ذرع أيديهنّ، كما سبق في رواية عمرة، عن عائشة بي الله الم

7 - (ومنها): ما قاله المهلّب كلله: فيه دلالة على أن الحكم للمعاني، لا للألفاظ؛ لأنّ النسوة فَهِمنَ من طول اليد الجارحة، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة. قال الحافظ: وما قاله لا يمكن اطّراده في جميع الأحوال. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن رواية البخاري كلله فيها إشكال، ولفظها:

قال في «الفتح»: «وكانت أسرعنا» كذا وقع في «الصحيح» بغير تعيين، ووقع في «التاريخ الصغير» للبخاريّ، عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد: «فكانت سودة أسرعنا... إلخ»، وكذا أخرجه البيهقيّ في «الدلائل»، وابن حبّان في «صحيحه» من طريق العبّاس الدُّوريّ، عن موسى. وكذا وقع في رواية عفّان عند أحمد، وابن سعد، قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر \_ يعني: الواقديّ \_: هذا الحديث وَهَلَ في سودة، وإنما هو في زينب بنت جحش، فهي أول نسائه به لُحوقاً، وتوفّيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى جمش، فهي خلافة معاوية، في شوّال سنة أربع وخمسين.

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٢٤٤/٤.

وقال ابن بطّال: هذا الحديث سقط منه ذِكر زينب؛ لاتفاق أهل السير على أن زينب أوّل من ماتت من أزواج النبيّ ﷺ؛ يعني: أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا... إلخ.

قال الحافظ: ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدّمة المصرّح فيها بأن الضمير لسودة.

قال: وقرأت بخطّ الحافظ أبي عليّ الصدفيّ: ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع، وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أوّل من مات من الأزواج، ثم نقله عن مالك، من روايته عن الواقديّ، قال: ويقوّيه رواية عائشة بنت طلحة.

وقال ابن الجوزيّ: هذا الحديث غلطٌ من بعض الرواة، والعجب من البخاريّ، كيف لم يُنبّه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا عَلِمَ بفساد ذلك الخطّابيّ؟ فإنه فسّره، وقال: لُحُوق سودة به من أعلام النبوّة. وكلّ هذا وَهَمّ، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهنّ يداً بالعطاء، كما رواه مسلم، من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة، بلفظ: «فكانت أطولنا يداً زينب؛ لأنها كانت تعمل، وتتصدّق». انتهى. وتلقّى مغلطاي كلام ابن الجوزيّ، فجزم به، ولم ينسبه له.

وقد جمع بعضهم بين الروايتين، فقال الطيبي: يمكن أن يقال فيما رواه البخاريّ: المراد: الحاضرات من أزواجه، دون زينب، وكانت سودة أوّلهنّ موتاً.

قال الحافظ: وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي، لكن يعكر على هذا أن في رواية يحيى بن حمّاد، عند ابن حبّان: «أن نساء النبيّ ﷺ اجتمعن عنده، لم تغادر منهنّ واحدة». ثمّ هو مع ذلك إنما يتأتّى على أحد القولين في وفاة سودة، فقد روى البخاريّ في «تاريخه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال؛ أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر ﴿ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ

وجزم الذهبيّ في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه التاريخ الكبير». وقال ابن سيّد الناس: إنه المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محيي الدين ـ يعني: النووي ـ حيث قال: أجمع أهل السِّير على أن زينب أوّل من مات من أزواجه. وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطّال، كما تقدّم.

ويمكن الجواب بأن النقل مقيّدٌ بأهل السير، فلا يرد نَقْل قول من خالفهم من أهل النقل، ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما قول الواقديّ الذي تقدّم، فلا يصحّ، وقد تقدّم عن ابن بطّال أن الضمير في قوله: «فكانت» لزينب، وذكرتُ ما يعكر عليه.

لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة؛ لكون غيرها لم يتقدّم له ذِكرٌ، فلما لم يطّلع على قصّة زينب، وكونها أوّل الأزواج لحوقاً به، جعل الضمائر كلها لسودة، وهذا عندي من أبي عوانة، فقد خالفه في ذلك ابن عُيينة، عن فِراس، كما قرأت بخطّ ابن رشيد؛ أنه قرأه بخطّ أبي القاسم بن الورد، ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عُيينة هذه، لكن روى يونس بن بُكير في "زيادات المغازي»، والبيهقيّ في «الدلائل» بإسناده عنه، عن زكريّا بن أبي زائدة، عن الشعبيّ التصريح بأن ذلك لزينب، لكن قصّر زكريّا في إسناده، فلم يذكر مسروقاً، ولا عائشة، ولفظه: «قُلن النسوة لرسول الله على: أيّنا أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولكنّ يداً، فأخذن يتذارعن أيتهنّ أطول يداً، فلما توقيت زينب عَلِمنَ أنها كانت أطولهنّ يداً في الخير والصدقة».

قال: ويؤيده أيضاً ما روى الحاكم في «المناقب» من «مستدركه» من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «قال رسول الله الأزواجه: أسرعكن لُحوقاً بي أطولكن يداً، قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله على نمد أيدينا في الجدار، نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفّيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أنّ النبي الله إنما أراد بطول اليد الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ، وتخرز، وتصدّق في سبيل الله». قال الحاكم: على شرط مسلم. انتهى.

وهي رواية مفسّرة، مبيّنة، مرجّحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر

قال ابن رُشيد: والدليل على أنّ عائشة لا تعني سودة قولها: «فعلمنا بعدُ»، إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقيّ، ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت، فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا

الإضمار، مع أنه يصلح أن يكون المعنى: فعلمنا بعد أن الْمُخْبَرَ عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات، فينظر السامع، ويبحث فلا يجد إلا زينب، فيتعين الحمل عليه، وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تُوَارَتُ بِٱلْحِابِ﴾ [صَ: ٣٢].

وقال الزين ابن الْمُنَيِّر كَاللهُ: وجه الجمع أنّ قولها: "فعلمنا بعدُ" يُشعر إشعاراً قويّاً أنّهنّ حملن طول اليد على ظاهره، ثمّ علمن بعد ذلك خلافه، وأنه كناية عن كثرة الصدقة، والذي علمنه آخراً خلاف ما اعتقدنه أوّلاً، وقد انحصر الثاني في زينب؛ للاتفاق على أنها أوّلهنّ موتاً، فتعيّن أن تكون هي المرادة، وكذلك بقيّة الضمائر بعد قوله: "فكانت"، واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى.

وقال الكرماني كَالله: يَحْتَمِل أن يقال: إن في الحديث اختصاراً، أو اكتفاءً بشهرة القصّة لزينب، ويؤول الكلام بأنّ الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله على أنها أوّل من يلحق به، وكانت كثيرة الصدقة.

قال الحافظ كَلَهُ: الأوّل هو المعتمد، وكأنّ هذا هو السرّ في كون البخاريّ حَذَف لفظ سودة من سياق الحديث لَمَّا أخرجه في «الصحيح»؛ لِعِلْمه بالوَهَم فيه، وأنّه لَمَّا ساقه في «التاريخ» بإثبات ذِكرها ذَكر ما يرُدّ عليه من طريق الشعبيّ أيضاً عن عبد الرحمٰن بن أبزى، قال: «صلّيت مع عمر على أمّ المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أوّل نساء النبيّ وانّه سنة عشرين. وقد تقدّم الكلام على تاريخ وفاتها في «كتاب الجنائز»، وأنّه سنة عشرين. وروى ابن سعد من طريق بزرة بنت رافع، قالت: «لَمّا خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجّبت، وسترته بثوب، وأمرت بتفرقته، إلى أن كشفت الثوب، فوجدت تحته خمسة وثمانين درهماً، ثمّ قالت: اللَّهُمَّ لا يُدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت، فكانت أوّل أزواج النبيّ والله الحوقاً

وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن، قال: «كانت زينب أوّل نساء النبي عَلَيْ لحوقاً به».

فهذه رواياتٌ يعضد بعضها بعضاً، ويحصُلُ من مجموعها أنّ في رواية أبي عوانة وَهَماً.

وقد ساقه يحيى بن حمّاد عنه، مختصراً، ولفظه: «فأخذن قصبة يتذارعنها، فماتت سودة بنت زمعة، وكانت كثيرة الصدقة، فعلمنا أنه قال: أطولكنّ يداً بالصدقة»، هذا لفظه عند ابن حبّان، من طريق الحسن بن مدرك عنه. ولفظه عند النسائيّ، عن أبي داود، وهو الحرّانيّ، عنه: «فأخذن قصبة، فجعلن يذرعنها، فكانت سودة أسرعهنّ به لحوقاً، وكانت أطولهنّ يداً، فكان ذلك من كثرة الصدقة». وهذا السياق لا يَحْتَمِل التأويل، إلا أنه محمولٌ على ما تقدّم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصّة، والله أعلم. انتهى ما ذكره الحافظ كَلْلَهُ في «الفتح»(۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبَيَّنَ بما ذُكر أنّ في رواية أبي عوانة المذكورة في هذا الباب وَهَماً، وأن الصواب أن التي لحقت بالنبي علم من أزواجه هي زينب بنت جحش المعنى الحقيقي لطول اليد، لا ذُكرت لطول يدها عند ذرع القصبة، وهو المعنى الحقيقي لطول اليد، لا لكونها أول من لحقت به علم لكونها أول من لحقت به علم لكونها أول من لحقت به المحازي لكونها أليد المقصود هنا.

قال الحافظ السيوطيّ كَثَلَهُ: وعندي أنه وقع في رواية المصنّف \_ يعني: النسائيّ \_ تقديمٌ وتأخيرٌ، وسَقَطَ لفظة «زينب»، وأنّ أصل الكلام: «فأخذن قَصَبَة، فجعلن يذرعنها، فكانت سودة أطولهنّ يداً \_ أي: حقيقة \_ وكانت أسرعهنّ لحوقاً به زينب، وكان ذلك من كثرة الصدقة»، فأسقط الراوي لفظة «زينب»، وقدّم الجملة الثانية على الجملة الأولى. انتهى كلام الحافظ السيوطيّ كَثَلَهُ في «شرحه على النسائيّ»، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲٤۱/۶ ـ ۲۲۶، كتاب «الزكاة» رقم (۱٤۲۰).

# (١٨) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ رَبُّهَا)

هي: أم أيمن مولاة النبي على وحاضنته، قال أبو عمر: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن إلنعمان، وكان يقال لها: أم الظباء، وقال ابن أبي خيثمة: حدّثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: أم أيمن اسمها بركة، وكانت لأم رسول الله على وكان رسول الله على يقول: «أم أيمن أمي بعد أمي».

وقال أبو نعيم: قيل: كانت لأخت خديجة، فوهبتها للنبي على وقال ابن سعد: قالوا: كان ورثها من أبيه، فأعتق رسول الله على أم أيمن حين تزوج خديجة، وتزوج عُبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن، فولدت له أيمن، فصحب النبي على فاستُشهد يوم حُنين، وكان زيد بن حارثة لخديجة، فوهبته لرسول الله على فأعتقه، وزوّجه أم أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة.

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: لمّا قُبض النبيّ بكت أم أيمن، فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء، وفيه: لمّا قُتل عمر بكت أم أيمن، فقيل لها: فقالت: اليوم وَهَى الإسلام.

وأخرج البخاريّ في تاريخه، ومسلم، وابن السكن، من طريق الزهريّ قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، والد النبيّ ﷺ، وكانت من الحبشة، فلما ولَدت آمنة رسول الله ﷺ بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كُبُر، ثم أنكحها زيد بن حارثة.

وأخرج أحمد، والبخاريّ، وابن سعد من طريق سليمان التيميّ عن أنس: أن الرجل كان يجعل للنبيّ على النخلات، حتى فُتحت عليه قريظة، والنضير، فجعل يردّ بعد ذلك، فكلمني أهلي أن أسأله الذي كانوا أعطوه، أو بعضه، وكان أعطاه لأم أيمن، فسألته، فأعطانيه، فجاءت أم أيمن، فجعلت تلوح بالثوب، وتقول: كلا والله لا يعطيكهنّ، وقد أعطانيهنّ، فقال النبيّ على الله الله على عشرة أمثاله، أو قريباً من عشرة أمثاله، أو قريباً من عشرة أمثاله.

وقال ابن سعد: أخبرنا أبو أمامة، عن جرير بن حازم، سمعت عثمان بن القاسم يقول: لمّا هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرَف، ودون الرَّوْحاء، فعَطِشَت، وليس معها ماء، وهي صائمة، فأجهدها العطش، فدُلِّي عليها من السماء دلو من ماء، برشاء أبيض، فأخذته، فشربته، حتى رَوِيت، فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر، فما عَطِشت.

وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الزهريّ؛ أنها توفيت بعد رسول الله على بخمسة أشهر.

قال الحافظ: وهذا مرسلٌ، ويعارضه حديث طارق؛ أنها قالت بعد قَتْل عمر ما قالت، وهو موصول، فهو أقوى، واعتمده ابن منده وغيره، وزاد ابن منده بأنها ماتت بعد عمر بعشرين يوماً، وجمع ابن السكن بين القولين، بأن التي ذكرها الزهريّ هي مولاة النبيّ عَلَيْهُ، وأن التي ذكرها طارق بن شهاب هي مولاة أم حبيبة، بركة، وأن كلاً منهما كان اسمها بركة، وتكنى أم أيمن، قال الحافظ: وهو مُحْتَمِلٌ على بُعْدِ. انتهى من «الإصابة» باختصار (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٢٩٧] (٣٤٥٣) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِماً، أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ، وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.

٣ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثقةٌ،

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٨/ ١٧١.

قاله يحيى بن معين [٧] (ت١٦٥) أخرج له البخاريّ مقروناً وتعليقاً (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/١١١.

٤ \_ (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (أَنْسُ) بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَاللهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من سليمان، والباقيان كوفيّان، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أنس والله المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وقد جاوز عمره مائة سنة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسٍ) ﴿ إِنَهُ (قَالَ: انْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ) بركة ﴿ أَنْ اللهِ ﷺ إِلَى أَمَّ أَيْمَنَ) بركة ﴿ أَنْ اللهِ ﷺ إِلَى أَمَّ أَيْمَنَ) بركة ﴿ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال الجامع عفا الله عنه: قولي: من باب فَرِحَ هو الصواب، وأما قول بعض الشرّاح (٢٠): إنه من باب ذَهَب، فغير صحيح، راجع كتب اللغة، تَرَ الصواب، والله تعالى أعلم.

وقال عياض كَثَلَثُهُ في «المشارق»: «الصّخَب» بفتح الصاد، والخاء، وقيل أيضاً: بالسين مكان الصاد، وضَعّف هذا الخليل، ومعناه: اختلاط الأصوات، وارتفاعها. انتهى (٣٠).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۹/۱٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: شرح الشيخ الهرريّ ٢٣/٢١٣.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ٢/ ٤٠.

وقال في «التاج»: الصَّخَبُ مُحَرَّكَةً: الصِّيَاحُ، والْجَبَلَةُ، وشِدَّةُ الصَّوْتِ، واخْتِلَاطُه، ومِنْهُم مَنْ قَيَّدَه لِلْخصَامِ؛ كالسَّخبِ بالسِّينِ المُهْمَلَة، وَهِيَ لُغَةٌ رَبَعِيَّةٌ وَاخْتِلَاطُه، ومِنْهُم مَنْ قَيَّدَه لِلْخصَامِ؛ كالسَّخبِ بالسِّينِ المُهْمَلَة، وهِيَ لُغَةٌ رَبَعِيَّةٌ قَبِيحَةٌ، وقد صَخِبَ كَفَرِح يَصْخَبُ صَخَباً، فهو صَخَابٌ؛ كشَدَّادٍ، وصَخِبٌ، وَصَخُوبٌ؛ كصَبُورٍ، وصَحْبَانُ بالفَتْح، كُلُّ ذَلِك بمَعْنَى شَدِيدِ الصَّخَب، كَثِيرِهِ. انتهى (۱).

(وَتَلَمَّرُ عَلَيْهِ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من باب قتل، أو بفتح أوله وثانيه، وتشديد الميم، وأصله تتذمّر، فحُذفت منه إحدى التاءين، كما في قوله تعالى: ﴿ فَارَا تَلَظَّىٰ ﴾ [السيل: ١٤]، وقوله: ﴿ فَأَرَّلُ ٱلْمُلَكِمِكَةُ ﴾ [السيل: ١٤]، قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَ«تَبَيَّنُ الْعِبَرْ»

قال عياضٌ تَكُلَّهُ في «المشارق»: هو بفتح التاء، والذال، وتشديد الميم؛ أي: تتغيظ، وتلوم، قال الأصمعي: إذا جعل الرجل يتكلم، ويتغضّب أثناء ذلك، قيل: سمعت له تذمُّراً، وكان عند ابن الحذاء: «وتدمن»، وهو تصحيف، وكذلك لبعضهم عن العذري: «تدمري»، وليس بشيء. انتهى (٢).

وقال النووي كَالله: قوله: «تذمر» بفتح التاء، وإسكان الذال المعجمة، وضم الميم، ويقال: «تَذَمَّرُ» بفتح التاء، والذال، والميم؛ أي: تتذمر، وتتكلم بالغضب، يقال: ذَمَرَ يَذْمُرُ، كقتل يقتل: إذا غضب، وإذا تكلم بالغضب.

ومعنى الحديث: أن النبيّ ﷺ ردّ الشراب عليها، إما لصيام، وإما لغيره، فغضبت، وتكلمت بالإنكار، والغضب، وكانت تُدِلّ عليه ﷺ؛ لكونها حضنته، وربّته ﷺ، وجاء في الحديث: «أم أيمن أمي بعد أمي»(٣)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس في هذا من أفراد المصنف كلله،

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٧٠. (٣) ضعيف؛ للانقطاع في سنده.

أخرجه هنا [٦٢٩٧/١٨] (٣٤٥٣)، ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره، بل لم أجد أحداً أخرجه من غيرهم، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

۱ \_ (منها): بیان فضل أم أیمن ﷺ، حیث کان ﷺ یُحبّها، ویزورها،
 وکانت هی تُدلّ علیه، کأنها أمه، حیث حضنته، وربّته.

٢ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ﷺ من كمال التواضع، وحُسن العشرة، والتودّد إلى كلّ أحد شريفاً كان أو وضيعاً، فهو كما وصفه الله ﷺ في كتابه، حيث قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ٤]، وقال: ﴿لَقَدْ جَرِيثُ مَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَبُولُ مَن يَعْتُ رَحِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَبُولُ مَن يَعْتُ رَحِيثُ التوبة: ١٢٨].

٣ ـ (ومنها): بيان أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يُحضره الْمُضيف، إذا كان له عذر، من صوم، أو غيره، من الأعذار.

٤ ـ (ومنها): مشروعية زيارة الرجال المرأة في بيتها إذا كان وراء حجاب، فإنه على كان يزورها، وكذا كان أبو بكر وعمر على يزورانها بعده على.

٥ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ: كان النبي ﷺ يُكْرِم أم أيمن، ويبرها مَبرَّة الأم، ويكثر زيارتها، وكان ﷺ عندها كالولد، ولذلك كانت تصخبُ عليه؛ أي: ترفع أيمن صوتها عليه، وتذمر؛ أي: تغضب وتضجر فِعْلَ الوالدة بولدها، وقال الأصمعيّ: تذمَّر الرجل: إذا تغضّب، وتكلم أثناء ذلك، وقال غيره: تذمَّر الرجل: إذا لام نفسه.

قال: وزيارة النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر ﷺ لها دليل على فضلها، ومعرفتهم بحقها، وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة. انتهى (١١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٢٩٨] (٢٤٥٤) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٦٣.

بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيانِ مَعَهَا).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي، ثم البغدادي، تقدّم قبل بابين.
 ٢ - (عَمْرُو بْنُ عَاصِم الْكِلَابِيُّ) القَيْسي، أبو عثمان البصري، صدوق،
 في حِفظه شيء، من صغار [٩] (ت٢١٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٦/٤٣.
 والباقون ذُكروا قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف لَخَلَلْهُ، وهو مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فنسائيّ، ثمّ بغداديّ.

#### شرح الحديث:

(كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا)؛ أي: اقتداء به ﷺ، وإحياء لسُنَّته، وصلة لِمَا كان يُحبّ أن يصله، (فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ) أم أيمن ﷺ (فَقَالًا)؛

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٢٦٠.

(فَهَيَّجَتْهُمَا)؛ أي: أثارت أبا بكر، وعمر ﴿ عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا)؛ أي: شرعا (يَبْكِيَانِ مَعَهَا) لَمّا تذكّرا ما ذكرته أم أيمن رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس والله هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٩٨/١٨] (٢٤٥٤)، و(ابن ماجه) في «الجنائز» (١٦٣٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧١/١٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/٧١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/٨٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/٩٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/٢٢٣.

- ١ \_ (منها): أن فيه زيارةَ الصالحين، وفضلها.
  - ٢ ــ (ومنها): زيارة الصالح لمن هو دونه.
- ٣ \_ (ومنها): زيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، ولأهل ودّ صديقه.
- ٤ ـ (ومنها): زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة، وسماع كلامها،
   ولا سيّما المُتَجالّات.
- ٥ \_ (ومنها): استصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة، والعيادة،
   ونحوهما.

٦ ـ (ومنها): البكاء حزناً على فراق الصالحين، والأصحاب، وإن كانوا
 قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه، والله تعالى أعلم (١١).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (١٩) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْم، أُمِّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هي: أم سُليم بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية، وهي أم أنس خادم رسول الله على اشتهرت بكنيتها، واختُلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رُميلة، وقيل: رُميثة، وقيل: مُليكة، وقيل: الغميصاء، أو الرميصاء، تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنساً في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك، وخرج إلى الشام، فمات بها، فتزوجت بعده أبا طلحة.

روى أحمد في «مسنده» من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة خطب أم سليم \_ يعني: قبل أن يسلم \_ فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى، قلت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ) ١٠/١٦.

<sup>(</sup>۲) زادوا في النُّسخ هنا في الترجمة: «وبلال»، وليس هذا موضعه، فسيأتي له باب مستقل إن شاء الله تعالى.

أسلمت، فإني لا أريد منك صداقاً غيره، قال: حتى أنظر في أمري، فذهب، ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فقالت: يا أنس زوِّج أبا طلحة، فزوِّجها، ولهذا الحديث طرق متعددة. انتهى من «الإصابة» باختصار (۱).

وقال القرطبيّ كَالله: أم سليم هذه هي: ابنة مِلْحان بن زيد بن حرام من بني النجار، وهي: أمُّ أنس بن مالك بن النَّضر، كانت أسلمت مع قومها، فغضب مالك لذلك، فخرج إلى الشام، فهلك هنالك كافراً، وقيل: قتل، ثم خطبها بعده أبو طلحة، وهو على شِركه، فأبَتْ حتى يُسْلِم، وقالت: لا أريد منه صداقاً إلا الإسلام، فأسلم، وتزوَّجها، وحَسُن إسلامه، فولدت له غلاماً كان قد أُعجب به، فمات صغيراً، ويقال: إنه أبو عُمير صاحب النَّغير، وكان أبو طلحة غائباً حين مات، فغطّته أم سليم، فجاء أبو طلحة، فسأل عنه، فكتمت موته، ثم إنها تصنَّعت له، فأصاب منها، ثم أعلمته بموته، فشق ذلك عليه، ثم إنه أتى النبي على فأخبره، فدعا لهما النبي كلى قال: «بارك الله عليه، ثم إنه أتى النبي كله، فأورك لهما بسبب تلك الدَّعوة، وولدت له عبد الله بن أبي طلحة الفقيه، وإخوته كانوا أبي طلحة، وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه، وإخوته كانوا عشرة كلهم حُمِل عنه العلمُ، وإسحاق هو شيخ مالك رحمهما الله.

واختُلف في اسم أم سليم، فقيل: سهلة. وقيل: رملة. وقيل: مليكة. وهي الغُميصاء المذكورة في الحديث، ويقال: الرُّميصاء، وقيل: إن الرميصاء بالراء هي: أم حرام أختها، وخالة أنس، والغميصاء: مأخوذ من الغمص، وهو ما سال من قذى العين عند البكاء والمرض، يقال بالصاد والسين، والرمص \_ بالراء \_: ما تجمَّد منه، قاله يعقوب وغيره.

وكانت أم سليم من عقلاء النساء، وفضلائهن، شهدت مع رسول الله ﷺ أحداً، وحنيناً، روت عن النبي ﷺ أحاديث، خرّج لها في «الصحيحين» أربعة أحاديث. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٨/٢٢٧ ـ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/٣٦٣.

## وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٩٩] (٣٤٥٥) \_ (حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عُصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا دُخُلُ عَلَيْهَا، وَخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ، إِلَّا أُمِّ سُلَيْم، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي").

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) هو الحسن بن عليّ بن محمد الخلال، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ \_ (عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بن عبيد الله الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ في حفظه شيءٌ، من صغار [٩] (ت٢١٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٦/٤٣.

٣ ـ (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت٤ أو١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٧٠.

٤ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [١٣٢] وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة ٣٠/ ٦٦٧.

و ﴿أَنَسُ ﴾ بن مالك ﴿ أَنُّهُ ذُكر قبله .

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلْهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير شيخه، وفيه أنس رهي القول فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ)؛ أي: ابن أبي طلحة، وفي رواية عند ابن سعد: «أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»، وعند الإسماعيليّ: «حدّثنا إسحاق» (عَنْ أَنَسٍ) هَلَهُ؛ أنه (قَالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّساءِ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ) أمهات المؤمنين، (إِلَّا أُمِّ سُلَيْم) والدة أنس. قال القرطبيّ كَلْلهُ: إنما كان النبيّ ﷺ لا يدخل على النساء؛ عملاً بما شرع من القرطبيّ كَلْلهُ: إنما كان النبيّ ﷺ لا يدخل على النساء؛ عملاً بما شرع من المنع من الخلوة بهنّ، وليُقتدَى به في ذلك، ومخافة أن يقذف الشيطان في

قلب أحد من المسلمين شرّاً فيهلك، كما قال في حديث صفية المتقدِّم، ولئلا يجد المنافقون، وأهل الزيغ مقالاً؛ وإنما خصَّ أم سليم بالدُّخول عندها؛ لأنها كانت منه ذات محرم بالرَّضاع كما تقدَّم، وليجبر قلبها من فَجْعتها بأخيها؛ إذ كان قد قُتِل معه في بعض حروبه، وأظنه يوم أُحد، ولِمَا عَلِم النبي ﷺ من فضلها، كما دلَّ عليه رؤية النبي ﷺ إياها في الجنة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأظنه يوم أُحد» هذا غلط، والصواب: أنه شهد بدراً، وأُحداً، وإنما قُتل يوم بئر معونة، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

(فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا) قال الحميديّ: لعله أراد على الدوام، وإلا فقد تقدّم أنه كان يدخل على أم حرام رسي الله وقال ابن التين: يريد أنه كان يُكثر الدخول على أم سليم، وإلا فقد دخل على أختها أم حرام، ولعلها ـ أي: أم سليم ـ كانت شقيقة المقتول، أو وَجَدت عليه أكثر من أم حرام.

وتعقّب الحافظ هذا، فقال: لا حاجة إلى هذا التأويل، فإن بيت أم حرام، وأم سليم واحد، ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير، لكل منهما فيه معزل، فنُسب تارة إلى هذه، وتارة إلى هذه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن بيت أم حرام، وأم سليم واحد» يحتاج إلى ثبوت هذا، وإلا فما في تأويل ابن التين لا يخفى حُسنه، فتأمل، والله تعالى أعلم.

(فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِك)؛ أي: قال له على قائل: لماذا تكثر الدخول على أم حرام؟ وهذا القائل لم يُعرف، كما قال الحافظ كَلله (٣). (فَقَالَ) على جواباً عن هذا السؤال: («إِنِّي أَرْحَمُهَا)؛ أي: إنما أكثر الدخول عليها؛ لأني أرحمها، ثم ذكر الباعث على رحمته الخاصة لها، فقال: (قُتِلَ أَخُوهَا) هو حرام بن مِلْحان على ، (مَعِي)؛ أي: مع عسكري، أو على أمري، وفي طاعتي، وليس المراد أنه قُتل في معركة كان فيها النبي على الأنه قُتل في غزوة بئر معونة،

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/٢٢٣ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١١٣/٧، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٤٤).

 <sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۱۳/۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸٤٤).

والنبيّ لم يشهد بئر معونة، وإنما أمرهم بالذهاب إليها، وغَفَل القرطبيّ، فقال: قُتل أخوها معه في بعض حروبه، وأظنه يوم أُحد، ولم يُصِبُ في ظنه، والله أعلم، قاله في «الفتح»(١).

وقال الكرمانيّ: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على الأجنية؟.

قلت: لم تكن أجنبية، كانت خالة لرسول الله على من الرضاع، وقيل: من النّسب، فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول. انتهى (٢).

وقال النووي كَالله: قد قدَّمنا في «كتاب الجهاد» عند ذِكر أم حرام أخت أم سليم؛ أنهما كانتا خالتين لرسول الله على مَحْرَمين، إما من الرضاع، وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصّة، لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. انتهى (٣).

[تنبيه]: قصّة قتل حرام بن مِلْحان أخي أم سليم وأم حرام رَفِيْ ساقها البخاريّ كَثَلَثُهُ في «صحيحه»، فقال:

بد الله بن أبي طلحة، قال: حدّثني أنس؛ أن النبيّ بعث خاله أخاً لأم سليم، في سبعين راكباً، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خَيَّر بين سليم، في سبعين راكباً، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خَيَّر بين ثلاث خصال، فقال: يكون لك أهل السهل، ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان، بألف، وألف، فطُعن عامر في بيت أم فلان، فقال: غُدة كغَدة الْبَكُر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه، فانطلق حرام أخو أم سليم، هو ورجل أعرج، ورجل من بني فلان، قال: كونا قريباً حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله على فجعل يحدثهم، وأومؤوا إلى رجل، فأتاه من خلفه، فطعنه ـ قال همام: أحسبه ـ حتى أنفذه بالرمح، قال: الله أكبر، فُزْتُ ورب الكعبة، فلُحِق الرجل، فقُتلوا كلهم، غير بالرمح، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ: "إنا قد

(۲) «عمدة القاري» ۱۳۸/۱٤.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱۳/۷.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٠/١٦.

لقينا ربنا، فرضي عنا، وأرضانا»، فدعا النبيِّ ﷺ عليهم ثلاثين صباحاً، على رِعْل، وذُكُوان، وبني لحيان، وعُصية الذين عصوا الله ورسوله ﷺ.

(٤٠٩٢) \_ حدَّثني حِبّان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله بن أنس؛ أنه سمع أنس بن مالك رضي يقول: لمّا طُعِن حرام بن مِلْحان، وكان خاله يوم بئر معونة، قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه، ورأسه، ثم قال: فُزْتُ ورب الكعبة. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ضطائه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢٩٩/١٩] (٢٤٥٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٤٤)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/ ٦١)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٨/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): جواز دخول المَحْرَم على مَحْرمه، والخلوة بها.

٢ ـ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية، وإن كان صالحاً، وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية.

٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ عليه من الرحمة، والتواضع، وملاطفة الضعفاء.

٤ \_ (ومنها): أن فيه صحة الاستثناء من الاستثناء، فإن قوله: «إلا على أزواجه» مستثنى من «النساء»، وقوله: «إلا أم سليم» مستثنى من «أزواجه»، قال النوويّ كَثَلَثُهُ: وقد رَتَّب عليه أصحابنا مسائل في الطلاق، والإقرار، ومثله في القرآن: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ [الحجر: ٥٨، ٥٩].

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري"» ١٥٠١/٤ \_ ١٥٠٢.

٥ ـ (ومنها): استحباب حُسن العهد، والمحافظة على الودّ بتعاهد أهل الصديق، وأقاربه في حياته، أو بعد موته، والخلافة فيهم بخير، فإن النبيّ عليه كان يَجْبُر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قُتل معه، ففيه أنه كَنَّفُه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حُسن عهده عليه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٤٥٦] ( ٢٤٥٦) \_ ( وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ السَّرِيِّ \_ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ » ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة،
 ويقال: إن أبا عُمر كنية يحيى، صدُوقٌ، صَنَّف «المسند»، وكان لازم ابن عيينة، لكن
 قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ) أبو عمرو الأفوه، البصريّ، سكن مكة، وكان واعظاً، ثقة، متقناً، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب [٩] (ت٥ أو١٩٦) وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

٣ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ، عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حِفظه بأخرة، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

والباقيان ذُكرا قبل حديث.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ)؛ أنه (قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ) قال القرطبيّ كَلْلُهُ: كَانَ هذا الدخول في الجنة من النبيّ عَلَيْهُ في النوم، كما قاله في حديث بلال المتقدِّم، ورؤياه حقٌ، فهي وَ مَنْ اهل الجنة. (فَسَمِعْتُ خَشْفَةً) بفتح الخاء، وسكون الشين المعجمتين: هي صوتُ المشي، ويقال: خشخشة، كما جاء في الرواية الأخرى، وأصل الخشخشة: صوت الشيء اليابس يحك

بعضه بعضاً، ويتراجع. (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا)؛ أي: الملائكة: (هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ). قال النووي تَكَلَّهُ: «الغُميصاء» بضم الغين المعجمة، وبالصاد المهملة، ممدودة، ويقال لها: الرُّميصاء أيضاً، ويقال بالسين، قال ابن عبد البرّ: أم سُليم هي الرُّميصاء، والغُميصاء، والمشهور فيه الغين، وأختها أم حرام الرُّميصاء، ومعناهما متقارب، والرَّمَص، والْغَمَص: قَذَى يابسٌ، وغير يابس، يكون في أطراف العين، وهذه منقبة ظاهرة لأم سليم رضيًا.

وقوله: (أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ») بدل، أو عطف بيان لـ «الغُميصاء»، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك راه مذا من أفراد المصنّف تَخْلَلْهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٠٠/١٩] (٢٤٥٦)، و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» (١/ ٨٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٠٦ و١٢٥ و٢٣٨ و٢٦٨) وفي «فضائل الصحابة» (٨٤٨/٢)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٣٩٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۷۱۹۰)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۲۵/۲۱ و۲۱۸)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٥٠٥)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٨/ ٤٣٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٠١] (٢٤٥٧) ـ (حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلَالً»).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/۱۲.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ) بن عبد الوارث القرشيّ مولاهم البغداديّ،
 جار أحمد بن حنبل، صدوقٌ [١٠] (٢٣٦) (م د) تقدم في «النكاح» ٢٣/ ٣٥٤٥.

٢ ـ (زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ) ـ بضم الحاء المهملة، وموحّدتين ـ أبو الحسين الْعُكْليّ ـ بضم المهملة، وسكون الكاف ـ أصله من خراسان، وكان بالكوفة، ورحل في الحديث، فأكثر منه، وهو صدوقٌ، يخطئ في حديث الثوريّ [٩] (رم ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/٥٦٠.

" \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشون \_ بكسر الجيم، بعدها شين معجمة مضمومة (١) \_ المدنيّ، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدَير، ثقةٌ فقيهٌ مصنّف [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٧.

٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير - بالتصغير - التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤.

٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ، ثم السَّلَميّ - بفتحتين ـ الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابي عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من عبد العزيز، وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابيّ في من المكثرين السبعة، ومن المعمّرين.

#### شرح الحديث:

عن (عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً)؛ أنه قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ)

<sup>(</sup>۱) «الماجشون» لقب أبي سلمة، وتلقّب به أولاده أيضاً، هكذا أفاد في «الفتح»، وقال في «اللباب» ۱۶۱/۳ : الماجشون: لقب أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون؛ لحمرة خدّيه، وهذه لغة أهل المدينة، والماجشون: الورد. انتهى.

قال في «الفتح»: هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون، ورواه صالح بن مالك عنه، عن حميد، عن أنس، أخرجه البغوي في «فوائده»، فلعل لعبد العزيز فيه شيخين، ويؤيده اقتصاره في حديث حميد على قصة القصر فقط، وقد أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، من وجه آخر عن حميد كذلك. انتهى(١).

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ أُرِيتُ الْجَنَةُ ﴾ وقوله: ﴿ رأيتني بضم بالبناء للمفعول ، ولفظ البخاريّ: ﴿ رأيتني دخلت الجنّة ﴾ ، وقوله: ﴿ رأيتني بضم المثناة ، والضمير للمتكلم ، وهو من خصائص أفعال القلوب . ﴿ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً أَبِي طلحة ﴾ طَلْحَة ﴾ هي أم سليم ، ولفظ البخاريّ: ﴿ فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة ﴾ والرُّميصاء بالتصغير صفة لها ؛ لِرَمَص كان بعينها ، واسمها سهلة ، وقيل : رُميلة ، وقيل غير ذلك ، وقيل : هو اسمها ، ويقال فيه : بِالْغين المعجمة بدل الراء ، وقيل : هو اسم أختها أم حرام ، وقال أبو داود : هو اسم أخت أم سُليم من الرضاعة ، وجوّز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي طلحة ، قاله في ﴿ الفتح ﴾ (١ الفتح ﴾ (٢) .

(ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً) ـ بفتح المعجمتين، والفاء ـ؛ أي: حركة، وزناً ومعنَّى، ووقع لأحمد: «سمعت خشفاً»؛ يعني: صوتاً، قال أبو عبيد: الخشفة: الصوت ليس بالشديد، قيل: وأصله صوت دبيب الحية، ومعنى الحديث هنا: ما يُسمع من حِسّ وقع القدم. (أَمَامِي)؛ أي: قُدّامي، (فَإِذَا لِحديث هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود بلال، وإنما أخبر بلالاً بذلك؛ ليطيب قلبه، ويداوم على العمل، ويُرَغِّب غيره فيه.

قال العراقي كَلَله في «شرح التقريب»: إن قيل: كيف رأى بلالاً أمامه، مع أنه أول من يدخلها؟.

قلنا: لم يقل هنا إنه يدخلها قبله يوم القيامة، وإنما رآه أمامه مناماً، وأما الدخول حقيقة فهو أول داخل، وهذا الدخول المراد به سريان الروح حالة

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳۷٦، كتاب «الفضائل» رقم (۳٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٣٧٦، كتاب «الفضائل» رقم (٣٦٧٩).

النوم، قال القاضي: ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ ليس لنبي من الأنبياء أن يسابقه، فكيف بأحد من أمته؟. انتهى (١).

وقال المظهر كَالله: هذا لا يدل على تفضيل بلال على العشرة فضلاً عن النبيّ ﷺ، وإنما سبقه للخدمة.

وقال التوربشتيّ كِثَلَثه: هذا شيء كوشف به من عالم الغيب في نومه، أو يقظته، وهو من قبيل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل؛ أي: تعمل قبل ورود أمري عليك.

وقال الطيبيّ تَعْلَلُهُ: ولا يناقضه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِدِ مَن صفة وَرَسُولِدِ لَا يُدَ اللّهِ ورسوله على المتابع المنقاد؛ لأن الآية واردة في النهي عما لا يُرضي الله ورسوله على السبب يشهد له سبب النزول، والحديث ليس كذلك، ومن ثم قرّره على السبب الموجب للسبق، واستحمده لذلك. انتهى (٢).

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ كَالله في «صحيحه» مطوّلاً، فقال:

(٣٤٧٦) ـ حدّثنا حجّاج بن مِنهال، حدّثنا عبد العزيز بن الماجشون، حدّثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله على قال: قال النبي على: «رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أبي طلحة، وسمعت خَشْفَة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصراً بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر، فأردت أن أدخله، فأنظر إليه، فذكرت غَيْرتك»، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على الله على الله عليه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٠١/١٩] (٢٤٥٧)، و(البخاريّ) في

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» ٣/ ١٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» ٣/ ٥١٨.

«الفضائل» (٢٦٧٩) و (النكاح» (٢٢٦٥) و (التعبير» (٧٠٢٤)، و (النسائيّ) في (فضائل الصحابة» (٢٦ و٢٥)، و (الحميديّ) في (مسنده» (١٢٣٥ و٢٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في و (أحمد) في (مسنده» (٣٩٠ - ٣٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (٢١/ ٢٨)، و (أبو يعلى) في (مسنده» (٣/ ٤٦٧)، و (ابن حبّان) في (صحيحه» (٢٨/ ٢١)، و (الطحاويّ) في (مشكل الآثار» (٢/ ٣٩٠)، و (البغويّ) في (شرح السُّنَّة» (٣٨٧٨)، و الله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (٢٠) \_ (بَابُ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ضَيَّالِهُ)

هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته، ووَهِم من سمّاه سهل بن زيد، وهو قول ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود، عن عروة في تسمية من شَهِد العقبة، وقد قال ابن سعد: أخبرنا معن بن عيسى، أخبرنا أبو طلحة مِن وَلَد أبي طلحة، قال: اسم أبي طلحة: زيد، وهو القائل [من الرجز]:

أَنَىا أَبُو طَلْحَةً وَاسْمِي زَيْدُ وَكُلَّ يَوْمٍ فِي سِلَاحِي صَيْدُ كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم.

رَوَى النسائيّ من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، قال: خطّب أبو طلحة أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يُردّ، ولكنك امرؤ كافر، وأنا مسلمة، لا تحلّ لي، فإن تُسْلِم فذلك مهري، فأسلم، فكان ذلك مهرها، وعن أنس؛ أنه كان يرمي بين يدي النبيّ عليه يوم أحد، فرفع النبيّ عليه ينظر، فرفع أبو طلحة صدره، وقال: هكذا لا يصيبك بعض سهامهم، نَحْري دون نَحْرك، صحيح الإسناد. وقال النبيّ عليه: «لَصَوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»، أخرجه أحمد مرسلاً.

واختُلِف في وفاته، فقال الواقديّ، وتبعه ابن نُمير، ويحيى بن بكير، وغير واحد: مات سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان، وقيل: قبلها بسنتين،

وقال أبو زرعة الدمشقي: عاش بعد النبي على أربعين سنة، وكأنه أخذه من رواية شعبة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي على من أجل الغزو، فصام بعده أربعين سنة، لا يُفطر إلا يوم أضحى، أو فطر، قال الحافظ: فعلى هذا يكون موته سنة خمسين، أو سنة إحدى وخمسين، وبه جزم المدائني، ويؤيده ما أخرجه في «الموطأ»، وصححه الترمذي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أنه دخل على أبي طلحة، فذكر الحديث في التصاوير، وعبيد الله لم يُدرِك عثمان، ولا علياً، فدل على تأخر وفاة أبي طلحة، وقال ثابت، عن أنس أيضاً: مات أبو طلحة غازياً في البحر، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام، ولم يتغير، أخرجه الفسوي في «تاريخه»، وأبو يعلى، وإسناده صحيح.

وروى مسلم وغيره من طريق ابن سيرين، عن أنس؛ أن النبي الله لَمّا حَلَق شعره بمنى فرّق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة والشعرتين، وأعطى أبا طلحة الشق الأيسر كله، وفي «الصحيحين»، عن أنس: لمّا نزلت: ﴿ لَن نَنَالُوا اللّهِ عَتَى تُنفِقُوا مِمّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]، قال أبو طلحة لرسول الله على: إن أحب أموالي إلي بِيْرُحا، وإنها صدقة أرجو برّها، وذُخرها، فقال النبيّ على: «بخ بخ، ذاك مال رابح...» الحديث. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٠٢] (٢١٤٤) (٢) ـ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، حَدَّنَنَا بَهْزُ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ، مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، قَالَ: أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَة بِابْنِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، قَالَ: فَمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَجَاء، فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ عَشَاء، فَأَكَلَ، وَشَرِبَ، فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِك، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ، وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَة، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْماً أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الرقم مكرّر، فقد مرّ قبل هذا، فتنبّه.

يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَاحْتَسِب ابْنَك، قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بابْنِي، فَانْطَلَقَ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا»، قَالَ: فَحَمَلَتْ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرِ، وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرِ، لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقاً، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ، إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى، قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سُلَيْم: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمُخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَادَفْتُهُ، وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْم وَلَدَتْ»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ، حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ»، قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) البغداديّ السمين، صدوقٌ، ربما وَهِمَ،
 وكان فاضلاً [١٠] (ت٥ أو٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١٠٤/١.

٢ ـ (بَهْزُ) بن أَسَد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٢/٣.

والباقيان ذُكرا في البابين السابقين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّه، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه أنس بن مالك على الخادم المشهور، خدّم النبيّ كلي عشر سنين، فنال دعواته المباركة، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦)

حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة رهي بالبصرة، وقد جاوز عمره المائة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ) صِ الله الله (قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةً) اسمه زيد بن سهل عَ الله الأنصاريّ، (مِّنْ أُمِّ سُلَيْم) ﴿ الله والاسم المذكور هو أبو عمير الذي كان النبيِّ ﷺ يمازحه، ويقول ّله: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغَير»، بَيّن ذلك ابن حبان في روايته من طريق عُمارة بن زاذان، عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة، بشرط أن يُسلم، وقال فيه: «فحَمَلت فولدت غلاماً صبيحاً، فكان أبو طلحة يُحبّه حبّاً شديداً، فعاش، حتى تحرّك، فمرِض فحَزِن أبو طلحة عليه حزناً شديداً، حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو، ويروح على رسول الله ﷺ، فراح روحة، فمات الصبيّ». (فَقَالَتْ) أم سُليم (لأَهْلِهَا) الذين كانوا في البيت، وشاهدوا موت الابن: (لا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ)؛ أي: بموت ابنه؛ لئلا يشتد حزنه، (حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدُّنُهُ)؛ أي: بلطف، وتمهيد طريق لإخباره، وفي رواية الإسماعيليّ: «كان لأبي طلحة ولد، فتوفي، فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أبا طلحة، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائماً». (قَالَ) أنس: (فَجَاءَ) أبو طلحة، وفي رواية عند البخاريّ: "فمات، وأبو طلحة خارج"؛ أي: خارج البيت عند النبي ﷺ في أواخر النهار. (فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً)؛ أي: لأنه كان صائماً، كما في الرواية المذكورة، (فَأَكَلَ، وَشَرِبَ) وفي رواية للبخاريّ: «فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظنّ أبو طلحة أنها صادقة»، قال في «الفتح»: قولها: «هدأت» بالهمز؛ أي: سكنت و «نفسه» بسكون الفاء، كذا للأكثر؛ والمعنى: أن النفس كانت قَلِقَةً مُنزعجةً بعارض المرض، فسكنت بالموت، وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم؛ لوجود العافية، وفي رواية أبي ذر: «هَدَأَ نَفَسُهُ» بفتح الفاء؛ أي: سكن؛ لأن المريض يكون نَفَسه عالياً، فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات.

فقوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة»؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت.

(فَقَالَ) أنس: (ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ)؛ أي: تزيّنت، وتعظّرت لأبي طلحة، حتى يُصيب منها حاجته، (أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا)؛ أي: جامعها، (فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِع)؛ أي: من الطعام؛ لأنه كان جائعاً بسبب صومه، (وَأَصَابَ مِنْهَا)؛ أي: شهوته، (قَالَتْ) ممهدّة لإخباره بموت ابنه بطريقة حسنة: (يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ أَنَّ قَوْماً أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ)؛ أي: جيرانهم، كما في رواية أخرى، (فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟)؛ أي: عاريتهم، (قَالَتْ) أبو طلحة: (لا) يحلّ لهم منعهم، (قَالَتْ) أم سُليم: أي: عاريتهم، (قَالَتُ) أي: ادّخر ثوابه عند الله تعالى، وفي رواية: «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعاً، ثم بدا لهم فيه، فأخذوه، فكأنهم وجدوا في طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعاً، ثم بدا لهم فيه، فأخذوه، فكأنهم وجدوا في أنفسهم»، وفي رواية: «فأبوا أن يردّوها، فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العارية مؤدّاة إلى أهلها، فقالت: إن الله أعارنا فلاناً، ثم أخذه منا، فاسترجَع».

(قَالَ) أنس: (فَغَضِبَ) أبو طلحة (وَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي)؛ أي: بموته، (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب أبو طلحة (حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ)؛ أي: بما جرى بينه وبين أم سُليم، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرٍ لَيْلَتِكُمَا»)؛ أي: في ماضيها، والغابر يُطلق على الماضي، والمستقبل، والمراد هنا الأول، وفي رواية البخاري: «لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما»، وفي رواية أنس بن سيرين: «اللَّهُمَّ بارك لهما»، قال في «الفتح»: ولا تعارض بينهما، فيُجمع بأنه دعا بذلك، ورجا إجابة دعائه، ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال: «بارك الله لكما في ليلتكما»، وعُرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء، وإن كان لَفْظه لَفْظ الخبر، وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة: «فولدت غلاماً»، وفي رواية عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة».

 [تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: "قال سفيان": فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد، كلهم قد قرأ القرآن". قال في "الفتح": قوله: "فقال رجل من الأنصار... إلخ" هو عباية بن رفاعة؛ لِمَا أخرجه سعيد بن منصور، ومسدد، وابن سعد، والبيهقيّ في "الدلائل" كلهم من طريق سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، قال: "كانت أم أنس تحت أبي طلحة"، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت، عن أنس، وقال في آخره: "فولدت له غلاماً"، قال عباية: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين، كلهم قد خَتَم القرآن، وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوّزاً في قوله: "لهما"؛ لأن ظاهره أنه مِن وَلدهما بغير واسطة، وإنما المراد: مِن أولاد ولدهما المدعوّ له بالبركة، وهو عبد الله بن أبي طلحة، ووقع في رواية سفيان: "تسعة"، وفي المراد بالسبعة: من خَتَم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمه. انتهى (٢).

(قَالَ) أنس: (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ) لم يُسمّ هذا السفر، (وَهِيَ مَعَهُ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أن أمّ سُليم معه عَلَيْ في ذلك السفر، (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ، لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقاً)؛ أي: لا يأتيها، ولا يدخلها ليلاً، وإنما يأتيها نهاراً، يقال: طرق النجم طُرُوقاً، من باب قَعَدَ: طَلَعَ، وكلُّ ما أتى ليلاً، فقد طَرَقَ، وهو طَارِقٌ (٣). طُرُوقاً، من باب قَعَدَ: طَلَعَ، وكلُّ ما أتى ليلاً، فقد طَرَقَ، وهو طَارِقٌ (٣). (فَدَنَوْا)؛ أي: قَرُبوا (مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ)؛ أي: أخذها الطَّلْق، ووجع الولادة، قال ابن الأثير كَاللهُ: المخاض: الطلق عند الولادة، يقال: مَخْضاً، ومَخَاضاً، ومِخاضاً: اذا دنا نتاجها، وفي حديث عثمان: أن امرأة زارت أهلها، فمَخَضت عندهم؛ أي: تحرّك الولد في بطنها للولادة، فضربها المخاض. انتهى (٤).

وقال المجد كَثَلَثُهُ: مَخِضَتْ؛ كَسَمِعَ، ومنعَ، وعُنِيَ مَخاضاً، ومِخاضاً،

<sup>(</sup>١) هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۶/۹۵، كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٣٧٢. (٤) «النهاية في غريب الأثر» ٤/ ٣٠٦.

ومَخَّضَتْ تَمْخِيضاً: أَخَذَها الطَّلْقُ، أو الماخِضُ من النساء، والإبِلِ، والشاء: المُقْرِبُ، جَمْعه: مواخِضُ، ومُخَّضٌ. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ تَغْلَللهُ: المِخَاضُ بفتح الميم، والكسرُ لغة: وَجَعُ الولادة، ومَخِضَتِ المرأة، وكلّ حامل، من باب تَعِبَ: دنا ولادها، وأخذها الطلق، فهي مَاخِضٌ، بغير هاء، وشاة مَاخِضٌ، ونُوق مُخَضٌ، ومَوَاخِضُ، فإن أردت أنها حامل قلتَ: نُوق مَخَاضٌ، بالفتح، الواحدة خَلِفَةٌ، من غير لفظها، كما قيل لواحدة: ناقة من غير لفظها، انتهى (٢).

(فَاحْتُبِسَ) بالبناء للمفعول؛ أي: منع، وتأخّر من الذهاب مع النبي الله المدينة، (عَلَيْهَا)؛ أي: لأجل رعايتها، والقيام بمصالحها، (أَبُو طَلْحَةً) وَالْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ) إلى المدينة. (قَالَ) أنس: (يَقُولُ أَبُو طَلْحَةً) عبر بصيغة المضارع؛ لاستحضار الحكاية في الحال: (إِنَّك) بكسر الهمزة؛ لوقوعها مقولاً لـ«يقول»، ولدخول اللام في خبرها، وهو قوله: (لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ، إِنَّهُ يُعْجِبُنِي) قال الفيّوميّ كَاللهُ: يُستعمل التَّعَجُبُ على وجهين: أحدهما: ما يَحمده الفاعل، ومعناه الاستحسان، والإخبار عن رضاه به، والثاني: ما يكرهه، ومعناه الإنكار، والذمّ له، ففي الاستحسان يقال: أعْجَبَنِي بالألف، وفي الذمّ والإنكار: عَجِبْتُ وزان تعبت. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: الاستعمال الأول هو المراد هنا، والله تعالى أعلم.

(أَنْ أَخْرُجَ) «أَن» بالفتح مصدريّة، والمصدر المؤوّل مفعول «يُعجبني»، (مَعَ رَسُولِك) ﷺ (إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ) ﷺ (إِذَا دَخَلَ، وَقَلِ احْتُبِسْتُ) بالبناء للمفعول أيضاً، (بِمَا تَرَى)؛ أي: بما تعلمه من حال أم سُليم. (قَالَ) أنس: (تَقُولُ أُمُّ سُلَيْم) وَجْه التعبير بالمضارع قد مرّ آنفاً، (يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا) نافية، (أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ)؛ أي: عند الولادة؛ تعني: أن حالها في ذلك الوقت ليس كحالها الماضي إذا أخذها الطلق من شدّة وجع الولادة، والمراد: أن

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ١/٨٤٣. (٢) «المصباح المنير» ٢/٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/٣٩٣.

ذلك الوقت ليس وقت ولادتها، (انْطَلِقُ)؛ أي: اذهب معه هذا، ولا تتأخّر عنه بسببي؛ لعدم ما يوجب ذلك من شأن الولادة، قال: (فَانْطَلَقْنَا)؛ أي: لحقنا بالنبيّ هذا، وذهبنا معه. (قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ)؛ أي: أخذ أم سُليم وجع بالنبيّ هذا، وذهبنا معه. (قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ)؛ أي: أخذ أم سُليم ما ولدت حتى الولادة (حِينَ قَلِمَا) من ذلك السفر؛ والمعنى: أن أم سُليم ما ولدت حتى قلِمت المدينة، (فَوَلَدَتْ غُلَاماً) هو عبد الله، كما سمّاه النبيّ هذا. (فَقَالَتْ لِي أُمِّي) أم سليم بعدما ولدت: (يَا أَنَسُ لَا يُرْضِعُهُ) بضمّ أوله، من الإرضاع، (أَحَدُ) من الناس (حَتَّى تَغْدُو بِهِ)؛ أي: تذهب به وقت الغدق، وهو أول النهار، (فَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَى رواية ابن حبّان في «صحيحه»: فحَمَلت بعبد الله بن أبي طلحة، حتى إذا وضعت، وكان يوم السابع، قالت لي أم سليم: يا أنس اذهب بهذا الصبيّ، وهذا الْمِكتل، وفيه شيء من عجوة إلى النبيّ عَلَى حتى يكون هو الذي يحنكه، ويسمّيه، قال: فأتيت به النبيّ على فمدّ النبيّ يك حتى رجليه، وأضجعه في حِجره، وأخذ تمرة، فَلاكها، ثم مَجها في في الصبيّ، وجعل يتلمّظها، فقال النبيّ على: «أبت الأنصار إلا حُبّ التمر». انتهى.

(فَلَمَّا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل في الصباح، (احْتَمَلْتُهُ) مبالغة في الحمل، (فَانْطَلَقْتُ بِهِ)؛ أي: ذهبت بالغلام (إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى، قَالَ: فَصَادَفْتُهُ)؛ أي: وجدته (وَمَعَهُ مِيسَمٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أن معه على ميسم، وهو بكسر الميم: آلة الوسم، وهي المِكُواة، يقال: وَسَمْتُ الشيءَ وَسُماً، من باب وَعَدَ، والاسم: السِّمَةُ، وهي العَلامَةُ، ومنه المَوْسِمُ؛ لأنه معْلَمٌ يُجتَمَع إليه، ثم جُعل الوَسْمُ اسماً، وجُمع على وُسُوم، مثل فَلْس وفُلوس، وجَمْع السِّمةِ سِمَاتٌ، مثل عِدَةٍ وعِدَاتٍ، واسْمُ الآلة التي يُكُوى بها، ويُعْلَمُ: مِيسَمٌ بكسر الميم، وأصله الواو، ويُجمع تارة باعتبار اللفظ، فيقال: مَوَاسِمُ، قاله الفيّوميّ كَاللهُ(١٠).

وإنما كان معه على المِيسم؛ لأنه كان يسِم إبل الصدقة في ذلك الوقت.

(فَلَمَّا رَآنِي قَالَ) ﷺ: (لَعَٰلَ أُمَّ سُلَيْم وَلَدَتْ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ)؛ أي: بالغلام (فَوضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ) ﷺ بالحاء المهملة، وسكون

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٦٦٠.

الجيم، قال المجد كلّله: الحجر مثلّثة: حِضْنُ الإنسان (١). (وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِعَجْوَةٍ مِنْ مَجْوَةِ الْمَدِينَةِ)؛ أي: بالنوع المسمّى بالعجوة، من تُمور المدينة النبويّة، وهو بفتح العين المهملة، وسكون الجيم: أجود أنوع تمر المدينة ويُسمّونه لِينة، وقيل: هي أكبر من الصيحانيّ، يَضْرِب إلى السواد، وذكر ابن التين: أن العجوة غَرْس النبيّ عَلَيْهُ، ذكره في «العمدة» (٢).

(فَلَاكَهَا)؛ أي: مَضَعها، يقال: لاك اللقمة يلوكها لَوْكاً، مِن قال، مَضَعها، ولاك الفرسُ اللجامَ: عضّ عليه (٣). (فِي فِيهِ) «في» الأُولى جارّة، والثانية لغة في «الفم»، وهي من الأسماء الستّة التي تُعرب بالحروف، كما قال في «الخلاصة»:

وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفُ وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفُ مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا أَبُّ أَخُ حَـمٌ كَـنَا وَهَـنُ وَالنَّقْصُ فِي هَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ وَلِنَّقْصُ فِي هَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي أَبِ وَتَالِينِهِ يَـنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ

(حَتَّى ذَابَتْ)؛ أي: سالت، يقال: ذاب الشيءُ يذوبُ ذَوْباً، وذَوبَاناً: سال، فهو ذائب، وهو خلاف الجامد المتصلِّب، ويتعدَّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أذبته، وذَوَّبته (أَنُمَّ قَذَفَها)؛ أي: رماها (فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا)؛ أي: يتذوّق تلك العجوة التي لاكها النبي ﷺ، قال المجد لَيُللهُ: لَمَظَ: تَتَبَّعَ بِلِسانِه اللَّماظَةَ بالضم: لِبَقِيَّةِ الطَّعامِ في الفَم، وأَخْرَجَ لِسانَهُ، فَمَسَحَ شَفَتَيْه، أو تَتَبَّعَ الطَّعْم، وتَذَوَّقَ، كَتَلَمَّظُ في الكلّ. انتهى (٥).

(قَالَ) أنس: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) للقوم الذين حضروا ذلك المجلس تعجيباً لهم بما فعل الصبيّ من التلمّظ: («انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ»، قَالَ)

<sup>(</sup>۱) «الحضن» بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدر، والعضُدان، وما بينهما، وجانب الشيء، وناحيته. انتهى. «القاموس». و«الكشْح»، وزانُ فلس: ما بين الخاصرة إلى الضّلَع. قاله في «المصباح».

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۲۱/۲۱. (۳) «المصباح المنير» ۲/۰۲۰.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/ ٢١١. (٥) «القاموس المحيط» ١/ ٩٠٢.

أنس: (فَمَسَحَ) النبي ﷺ (وَجْهَهُ)؛ أي: وجه ذلك الصبيّ، (وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ) وبارك الله تعالى لهما فيه، فولَد له أولاد، فله من الأولاد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب: إسحاق، وإسماعيل، وعبد الله، ويعقوب، وعمر، والقاسم، وعمارة، وإبراهيم، وعُمير، وزيد، ومحمد، وأربع من البنات. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

قال في «العمدة»: يستفاد من الحديث عدم إظهار الحزن عند المصيبة، كما فعلت أم سليم وأنها اختارت الصبر، وقهرت نفسها، وفيه منقبة عظيمة لأم سليم المن بصبرها ورضائها بقضاء الله تعالى، وفيه جواز الأخذ بالشدّة، وترُك الرخصة لمن قَدَر عليها، وأن ذلك مما ينال به العبد رفيع الدرجات، وجزيل الأجر، وفيه أن المرأة تتزيّن لزوجها تعرّضاً للجماع، وفيه أن من ترك شيئاً لله تعالى، وآثر ما نَدَب إليه، وحَضّ عليه من جميل الصبر أنه يعوض خيراً مما فاته، ألا ترى قوله: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، وفيه مشروعية المعاريض الموهِمة إذا دعت الضرورة إليها، وشَرْط جوازها أن لا تُبطل حقاً لمسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى انتهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى انتهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهى التهى التهى المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى التهم المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى النهم المسلم، وفيه إجابة دعوة النبيّ النهى المسلم المسلم، وفيه إجابة دعوة النبي النهى المسلم المسلم، وفيه إجابة دعوة النبي المسلم، وفيه إجابة دعوة النبي المسلم المسلم، وفيه إجابة دعوة النبي المسلم المسلم المسلم، وفيه إجابة دعوة النبي المسلم المسلم

وقال القرطبيّ كَلَهُ: وصنيع أم سليم بين، ووَعُظها لأبي طلحة يدلّ على كمال عقلها، وفضلها، وعِلمها، وملازمة أبي طلحة ليكون مع رسول الله ين سفره وحَضَره، ومدخله ومخرجه دليل على كمال محبته للنبيّ بي وصِدق رغبته في الجهاد، والخير، وتحصيل العلم، ورفع وَجَع المخاض ـ وهو الولادة ـ عن أم سليم عند دعاء أبي طلحة دليل على كرامات الأولياء، وإجابة دعواتهم، وأن أبا طلحة وأم سليم منهم. انتهى (٣).

وقال النووي كَالله: في الحديث: استجابة دعاء النبي كله، فحملت بعبد الله بن أبي طلحة في تلك الليلة، وجاء مِن ولده عشرة رجال علماء أخيار، وفيه كرامة ظاهرة لابي طلحة، وفضائل لأم سليم، وفيه تحنيك المولود، وأنه يُحمل إلى صالح ليحنّكه، وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۵۹، كتاب «الجنائز» رقم (۱۳۰۱).

 <sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۸/ ۹۹.
 (۳) «المفهم» ٦/ ٣٦٥ \_ ٣٦٦ .

واستحباب التسمية بعبد الله، وكراهة الطُّرُوق للقادم من سفر إذا لم يعلم أهله بقدومه قبل ذلك، وفيه جواز وَسْم الحيوان؛ ليتميّز، وليُعرف، فيردّها من وجدها، وفيه تواضع النبيّ ﷺ، ووَسْمه بيده. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك عظيم هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في «كتاب الأدب» [٥٦٠٠ و٥٦٠١] (٢١٤٤) وتقّدم تخريجه، وبيان فوائده هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٠٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: مَاتَ أَبْنٌ لأَبِي طَلْحَةً، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) البغداديّ، أبو جعفر، صدوقٌ [١١] (ت٢٤٢) وله ستون سنةً (م ت) تقدم في «الإيمان» ٢٨٠/٤٢.

> ٢ \_ (عَمْرُو بْنُ عَاصِم) الكلابيّ القيسيّ، تقدّم في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبله.ً

[تنبيه]: رواية عمرو بن عاصم عن سليمان بن المغيرة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (٢١) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ رَفِيْهُ

هو: بلال بن رَبَاح الحبشيّ المؤذن، وهو بلال ابن حَمَامة، وهي أمه، اشتراه أبو بكر الصديق على من المشركين لَمّا كانوا يعذبونه على التوحيد، فأعتقه، فلزم النبيِّ ﷺ، وأُذَّن له، وشَهِد معه جميع المشاهد، وآخى النبيِّ ﷺ بينه وبين أبي عُبيدة بن الجراح، ثم خرج بلال بعد النبي على مجاهداً إلى أن مات بالشام.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱٦ ـ ۱۳.

قال أبو نعيم: كان تِرْبَ أبي بكر ﷺ، وكان خازن رسول الله ﷺ.

ورَوَى أبو إسحاق الْجُوزجاني في «تاريخه» من طريق منصور، عن مجاهد، قال: قال عمار: كلُّ قد قال ما أرادوا \_ يعني: المشركين \_ غير بلال، ومناقبه كثيرة مشهورة.

قال ابن إسحاق: كان لبعض بني جُمَح مُولَّداً من مولديهم، واسم أمه حَمَامة، وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حَمِيت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت، أو يكفر بمحمد على فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحدٌ، فمر به أبو بكر، فاشتراه منه بعبد له أسود جَلْد.

قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمر رضي وقال ابن بُكير: مات في طاعون عَمَواس، وقال عمرو بن عليّ: مات سنة عشرين، وقال ابن زَبْر: مات بِدَارِيَا، وفي «المعرفة» لابن منده: أنه دُفِن بِحَلَب، ذكره في «الإصابة»(١).

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: وتُسمَّى أمَّه: حمامة، واختُلف في كنيته، فقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو عمرو، عبد الله، وقيل: أبو عمرو، وكان حبشيّاً.

قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جُمَح مُولَداً من مولديهم، وقيل: من مُولَّدي مكة، وقيل: من مولدي السّراة، وقال عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام رسول الله على وأبو بكر، وعمار، وأمه سُمَيَّة، وصُهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله على فمنَعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون، وألبسوهم أدراع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا واتاهم (٢) على ما أرادوه منه إلا بلالاً، فإنّه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأعطوه الولدان، فجعلوا

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) أي: وافقهم على ما قالوا، يقال: آتيته على الأمر بمعنى: وافقته، وفي لغة لأهل اليمن تُبدل الهمزة واواً، فيقال: واتيته على الأمر مواتاة، وهي المشهورة على ألسنة الناس، قاله في «المصباح» ١/٤.

يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: «أحدٌ، أحدٌ»، وفي رواية: وجعلوا الحبل في عنقه، وقال سعيد بن المسيِّب: كان بلال شحيحاً على دينه، وكان يعذّب على دينه، فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: الله، الله. فاشتراه أبو بكر بخمس أواق، وقيل: بسبع. وقيل: بتسع، فأعتقه، فكان يؤذّن لرسول الله على، فلما مات النبي على أراد أن يروح إلى الشام، فقال له أبو بكر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَي، فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك، فاحبسني، وإن كنت أعتقتنى لله، فذرنى أذهب إليه، فقال: اذهب، فذهب إلى الشام، فكان بها حتى مات ضيفيه.

قال القرطبيّ: وظاهر هذا أنَّه لم يؤذِّن لأبي بكر، وقد ذكر ابن أبي شيبة عن حسين بن على، عن شيخ يقال له: الحفصى، عن أبيه، عن جده قال: أذَّن بلال حياة رسول الله ﷺ، ثم أذَّن لأبي بكر حياته، ولم يؤذِّن في زمان عمر، فقال له عمر: ما منعك أن تؤذّن؟ قال: إني أذّنت لرسول الله علي وتعي قُبض، وأذّنت لأبي بكر رضي حتى قُبض؛ لأنَّه كان وليّ نعمتي، وقد سمعت رسول الله على يقول: «يا بلال ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله»، فخرج فجاهد، ويقال: إنه أذّن لعمر صلى إذ دخل الشام، فبكى عمر، وبكى المسلمون. وكان بلال خازناً لرسول الله على، وقال عمر: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالاً سيدَنا. وتُوُفى بلال ﴿ يَهُمُ بِدمشق، ودُفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وقيل: سنة إحدى وعشرين، وهو ابن سبعین. انتهی(۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٢٢٠٤] (٢٤٥٨) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي حَيَّانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ(٢):

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٧٢٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «لبلال صلاة الغداة».

«يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَ بِلَالُ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَ بِلَالُ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِي الإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُوراً تَامَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ (١)، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ) المحامليّ، أبو محمد الكوفيّ العطار، ثقةٌ، من صغار [١٠].

رَوَى عن عبد الله بن نُمير، ويونس بن بُكير، وأبي أسامة، والمحاربيّ، ومحمد بن فضيل، وزكرياء بن عديّ، وغيرهم.

ورَوى عنه البخاريّ في «كتاب رفع اليدين»، وفي «جزء القراءة خلف الإمام»، وفي «الأدب المفرد»، ومسلم، وروى النسائيّ، عن أبي حاتم الرازيّ، عنه، وأبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة السدوسيّ، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو حاتم: صدوقٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ ثقةٌ، وذَكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان يخطئ، مات سنة سبع وعشرين ومائتين، وقال ابن منجويه وغيره: مات سنة (٢٩)، وكذا قال ابن سعد، وقال: كان ثقةٌ، وابن قانع، وقال: صالحٌ، وقال مسلمة بن قاسم: كوفيّ ثقةٌ.

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»، ومسلم، والنسائي، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (٢٤٥٨)، و(٢٧٢٧): «ألا أعلمكما خيراً مما سألتما...» الحديث، و(٢٨٩٦): «مَنَعت العراق درهمها، وقفيزها...» الحديث.

٢ - (أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن حيان الكوفي، ثقة عابد [٦]
 (١٤٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «من ليل أو نهار».

٣ ـ (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل:
 اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمٰن، وقيل: جرير،
 ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

٤ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) فَالله تقدّم قريباً.

والباقون تقدّموا قبل باب، وقبل أربعة أبواب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل، وفيه أبو هريرة رضي السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهِي الله (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِبِلَالِ) بن رَبَاح المؤذّن وَهِي أَبَه (عَنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ) وفي بعض النُّسخ: «صلاة الغداة» بإسقاط لفظة «عند»، فيكون «صلاة» منصوباً على الظرفيّة، ولفظ البخاريّ: «قال لبلال عند صلاة الفجر».

وفيه إشارةٌ إلى أن ذلك وقع في المنام؛ لأن هديه على أنه كان يقص ما رآه، ويُعبّر ما رآه غيره من أصحابه بعد صلاة الفجر، ففي رواية البخاريّ في «التعبير» من حديث سمرة بن جندب رهم الطويل، وفيه: «كان رسول الله على مما يُكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقُصّ»... الحديث (أي بِلال حَدِّثني بِأَرْجَى عَمَلٍ) «أرجى» على وزن أفعل التفضيل، بمعنى المفعول، لا بمعنى الفاعل، وأضيف إلى العمل؛ لأنه الداعي إليه، وهو السبب فيه (٢٠). (عَمِلْتَهُ) بكسر الميم، (عِنْدَكَ فِي الإِسْلامِ لأنه الداعي إليه، وهو السبب فيه (٢٠). (عَمِلْتَهُ) بكسر الميم، (عِنْدَكَ فِي الإِسْلامِ مَنْفَعَةً) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، كما يدل عليه جواب بلال المنه، والأصل: «حدّثني بأرجى عَمَلٍ عندك منفعةً، عَمِلته في الإسلام»، فقوله: «عندك» ظرف له أرجى»، و«منفعة» منصوب على التمييز؛ أي: من حيث المنفعة، والثواب.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۰٦/۷، و«الفتح» ١٦/٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۲۰٦/۷.

وقال القرطبيّ كَنَّلَهُ: قوله عَنْ اللهُ: (حدِّثني بأرجى عمل عملته)؛ أي: بعمل يكون رجاؤك لثوابه أكثر، ونفسك به أوثق، وفيه تنبيه على أن العامل لشيء من القُرَب ينبغي له أن يأتي بها على أكمل وجوهها؛ لِيَعْظُم رجاؤه في قبولها، وفي فَضْل الله عليها، فيُحْسِن ظنّه بالله تعالى، فإنَّ الله تعالى عند ظن عبده به، ويتضح لك هذا بمَثَل - ولله المثل الأعلى - أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك الدنيا بهدية، أو تُحفة، فإنْ أتى بها على أكمل وجوهها، وأحسن حالاتها، قوي رجاؤه في قبولها، وحسن ظنه في إيصاله إلى ثوابها؛ لا سيما إذا كان المُهْدَى له موصوفاً بالفضل والكرم، وإن انتقص شيئاً من كمالها ضَعُف رجاؤه للثواب، وقد يتوقع الردّ، لا سيما إذا علم أن المُهدَى له غنيّ عنها، فأمّا لو أتى بها واضحة النقصان؛ لكان لا سيما إذا علم أن المُهدَى له غنيّ عنها، فأمّا لو أتى بها واضحة النقصان؛ لكان ذلك من أوضح الخسران؛ إذ قد صار المهدَى له كالمستصغَر المُهان. انتهى (١).

(فَإِنِّي سَمِعْتُ) الفاء تعليليّة؛ أي: لأني سمعت (اللَّيْلَة) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ «سمِعتُ»، (خَشْفَ نَعْلَيْكَ) بفتح الخاء، وسكون الشين، وبتحريكهما؛ أي: صوتهما، أو حَركتهما، قال المجد كَاللهُ: الخَشْفُ، والخَشْفَةُ ـ أي: بسكون الشين ـ ويُحَرَّكُ: الصوتُ، والحَركةُ، أو الحِسُّ الخَفِيُّ، أو الخَشْفَةُ: صوتُ دَبيبِ الحَيَّاتِ، وصَوْتُ الضَّبُع، وقُفَّ قد غَلَبَ الخَفِيُّ، أو الخَشْفَةُ: صوتُ دَبيبِ الحَيَّاتِ، وصَوْتُ الضَّبُع، وقُفَّ قد غَلَبَ عليه السَّهولَةُ. وخَشَفَ كَضَرَب، وَنَصَرَ: صَوَّت، وفي السَّيْرِ: أَسْرَع، ورأسَهُ بالحَجَرِ: فَضَخَه، والمرأةُ بالوَلَدِ: رَمَتْ به. انتهى (٢).

وفي رواية البخاريّ: "فإني سمعت دَفّ نعليك بين يديّ في الجنة"، وفي رواية الإسماعيليّ: "حَفِيف نعليك"، وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: "يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ دخلت البارحة، فسمعت خشخشتك أمامي"، وعند أحمد، والترمذيّ: "فإني سمعت خشخشة نعليك"، والخشخشة: الحركة التي لها صوت كصوت السلاح.

وفي رواية ابن السكن: «دَوِيّ نعليك» بفتح (٣) الدال المهملة؛ يعني:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٧٠. (٢) «القاموس المحيط» ١٠٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) وقع في نسخة «العمدة» بضمّ الدال، والظاهر أنه غلطٌ؛ لأن الدويّ في «القاموس» بفتح الدال، وهو الصوت.

صوتهما، وأما الدّف فهو بفتح الدال المهملة، وتشديد الفاء، قال ابن سيده: الدفيف سَيْر لَيِّنٌ، دَف يَدِف دَفيفاً، ودَف الماشي على وجه الأرض: إذا جَد، ودَف الطائر، وأدف: ضرب جنبيه بجناحيه، وقيل: هو إذا حرّك جناحيه، ورجلاه في الأرض. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «دَفّ نعليك» بفتح المهملة، وضبطها المحبّ الطبريّ بالإعجام، والفاء مثقّلةً، وقد فسّره البخاريّ في رواية كريمة بالتحريك، وقال الخليل: دَفّ الطائر: إذا حرّك جناحيه، وهو قائم على رجليه، وقال الحميديّ: الدفّ: الحركة الخفيفة، والسّير الليّن، ووقع في رواية مسلم «خَشْفَ» بفتح الخاء، وسكون الشين المعجمتين، وتخفيف الفاء، قال أبو عبيد وغيره: الخشف الحركة الخفيفة، ووقع في حديث جابر المذكور عند مسلم قبل باب، وكذا في حديث بريدة، عند أحمد، والترمذيّ، وغيرهما: «خشخشة» بمعجمتين مكررتين، وهو بمعنى الحركة أيضاً. انتهى (٢).

(بَيْنَ يَدَيَّ)؛ أي: أمامي (فِي الْجَنَّةِ») وذلك في النوم؛ لأنه لا يدخل أحد الجنة في اليقظة والنبي ﷺ، وإن دخلها يقظة ليلة المعراج، إلا أن بلالاً لم يدخلها.

قال العراقي كَلَلهُ في «شرح التقريب»: إن قيل: كيف رأى بلالاً أمامه، مع أنه أول من يدخلها؟.

قلنا: لم يقل هنا: إنه يدخلها قبله يوم القيامة، وإنما رآه أمامه مناماً، وأما الدخول حقيقةً فهو أول داخل، وهذا الدخول المراد به: سَرَيان الروح حالة النوم، قال القاضي: ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ ليس لنبيّ من الأنبياء أن يسابقه، فكيف بأحد من أمته؟. انتهى (٣).

وقال الكرماني كَثَلَثُه: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت، ويَحْتَمِل أن يكون في اليقظة؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۰٦/۷.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳/ ۰۵٤، كتاب «التهجّد» رقم (۱۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٣/٥١٨.

النبي على دخلها ليلة المعراج، وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها؛ لأن قوله: «في الجنة» ظرف للسماع، ويكون الدّف بين يديه خارجاً عنها. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى بُعد هذا الاحتمال؛ لأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال؛ لكونه جعل السبب الذي بلّغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة، وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون رُؤي داخل الجنة، لا خارجاً عنها.

وقد وقع في حديث بريدة وليه: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟»، وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة، ويؤيد كونه وقع في المنام حديث جابر وأيت قصراً مرفوعاً: «رأيتني دخلت الجنة، فسمعت خشفة، فقيل: هذا بلال، ورأيت قصراً بفنائه جارية، فقيل هذا لعمر...» الحديث، وحديث أبي هريرة وهيه مرفوعاً: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقيل: هذا لعمر...» الحديث.

فعُرِف أن ذلك وقع في المنام، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال؛ لأن رؤيا الأنبياء وحيّ، ولذلك جزم النبيّ على له بذلك.

ومَشْيُهُ بين يدي النبي الله كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي الله النبي الأنه في مقام التابع، وكأنه أشار الله إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته، واستمراره على قُرْب منزلته، وفيه منقبة عظيمة لبلال الله التهى كلام الحافظ كَلَهُ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ: قول الكرماني: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته، مع قوله: إن النبي على دخلها ليلة المعراج، وكان المعراج في اليقظة على الصحيح، ظاهرهما التناقض، ويمكن حمل النفي إن كان ثابتاً على غير الأنبياء، أو يُخصّ في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا، ودخل في عالم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳/ ٥٥٥ \_ ٥٥٦، كتاب «التهجّد» رقم (١١٤٩).

الملكوت، وهو قريب مما أجاب به السهيليّ عن استعمال طست الذهب ليلة المعراج. انتهى (١).

(قَالَ مِلَالٌ) ﴿ اللهُ اللهُ

وقال الحافظ كَلَّلَهُ: قوله: «تامّاً» الذي يظهر أنه لا مفهوم له، ويَحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغويّ، فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً. انتهى (٢).

(فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ)، وفي بعض النسخ: «من ليلٍ، أو نهار»، (إِلَّا صَلَّيْتُ) زاد الإسماعيليّ: «لربّي»، (بِلَلِكَ الطُّهُورِ مَا) موصولة بمعنى الذي، (كَتَبَ اللهُ) ببناء الفعل للفاعل، وبتقدير العائد؛ أي: كتبه الله؛ أي: قدّره (لِي أَنْ أُصَلِّي) «أن» بالفتح مصدريّة، والمصدر المؤوّل مفعول به لـ«كَتَب»، ولفظ البخاريّ: «ما كُتِب لي» بالبناء للمفعول.

قال في «الفتح»: قوله: «ما كُتب لي»؛ أي: قُدِّر لي، وهو أعمّ من الفريضة والنافلة، قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك؛ لأنه عَلِم من النبيّ الله أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر، وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذَكَرَ من الأعمال الصالحة، والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاها: الأعمال المتطوَّع بها، وإلا فالمفروضة أفضل قطعاً. انتهى "، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة والله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

 <sup>«</sup>الفتح» ٣/٥٥٦، كتاب «التهجّد» رقم (١١٤٩).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳/ ۵۰۶، كتاب «التهجّد» رقم (۱۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٣/ ٥٥٥، كتاب «التهجّد» رقم (١١٤٩).

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/٤٠٢] (٢٤٥٨)، و(البخاريّ) في «التهجّد» (١١٤٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦٦/٥) وفي «فضائل الصحابة» (١/٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٣٣ و٤٣٩)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ۲۱۸)، و(ابن خزیمة) في «صحیحه» (۲۱۳/۲)، و(ابن حبّان) في «صحیحه» (٧٠٨٥)، و(البيهقيّ) في «شُعَب الإيمان» (٣/٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٠١١)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (١٠/٣٥٠ و٤٥٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الصحابي الجليل بلال المؤذّن صلى الم

٢ - (ومنها): بيان أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان؛ لقول بلال عظيه: إنه ما عَمِل عملاً أرجى منه.

٣ \_ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الله تعالى يُعَظِّم المجازاة على ما يُسِرّ به العبد بينه وبين ربه، مما لا يطّلع عليه أحد، وقد استَحَبّ ذلك العلماء؛ ليدّخرها، ولِيُبعدها عن الرياء.

٤ - (ومنها): بيان فضيلة الوضوء، وفضيلة الصلاة عقبه؛ لئلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده.

٥ - (ومنها): استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة؛ لأن مِن لازِم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهراً، ومن بات طاهراً عَرَجت روحه، فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي في «الشُّعَب» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ اللَّهُ عَبِهُ اللَّهِ عَبِد الله بن عمرو بن العاص ﴿ وزاد بريدة في آخر حديثه: «فقال النبيّ ﷺ: بهذا»، وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل، ولا معارضة بينه وبين قوله على: «لا يُدخل أحدكم الجنة عمله»؛ لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى: ﴿ أَدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦] أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال، فيأتي مثله في هذا، قاله في «الفتح» (۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳/ ٥٥٥، كتاب «التهجّد» رقم (١١٤٩).

٦ - (ومنها): وفيه سؤال الصالحين عما يَهديهم الله من الأعمال الصالحة؛ ليقتدى بها غيرهم في ذلك.

٧ \_ (ومنها): سؤال الشيخ تلميذه عن عمله؛ ليحضه عليه، ويرغبه فيه إن
 كان حَسَناً، وإلا فينهاه.

٨ \_ (ومنها): بيان أن الجنة مخلوقة، موجودة الآن، خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة.

٩ \_ (ومنها): جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأن بلالاً توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط، فصوّبه النبي على.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظر لا يخفى، بل الحق أن العبادة لا تثبت بالاجتهاد، وإنما هي بتشريع من الله تعالى، فتؤخذ من الكتاب والسُّنَّة، لا بالاجتهاد، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ الآية [الشورى: ٢١]، وأما الاحتجاج بما وقع لبلال فلهم في فليس بصحيح؛ لأنه عَمِل في زمن الوحي، فأقرّه وله نكان تشريعاً منه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

۱۰ \_ (ومنها): أنه استُدِل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة؛ لعموم قوله: «في كل ساعة».

وتُعُقِّب بأنَّ الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي.

وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية، فيُحْمَل على تأخير الصلاة قليلاً؛ ليخرج وقت الكراهة، أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة؛ لتقع صلاته في غير وقت الكراهة.

وتعقّب الحافظ ذلك بأن عند الترمذيّ، وابن خزيمة، من حديث بُريدة في نحو هذه القصة: «ما أصابني حدث قطّ، إلا توضأت عندها»، ولأحمد من حديثه: «ما أحدثت إلا توضأت، وصليت ركعتين»، فدلّ على أنه كان يُعقّب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة، في أيّ وقت كان. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذِّي تَعَقَّب به الحافظ تَعَقُّب ابن التين،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٣/ ٥٥٥، كتاب «التهجّد» رقم (١١٤٩).

والذي قبله حسنٌ جدّاً، وإن تعقّبه العينيّ، فإنه مجرّد دفاع عن مذهبه، والحقّ أن الصلاة في أوقات الكراهة جائزة؛ لأدلّة كثيرة، ومنها هذا الحديث، وقد تقدّمت في محلّها من «كتاب الصلاة»، وذكرت الأقوال بأدلّتها، وتوصّلت إلى ترجيح القول بجوازها؛ لكثرة أدلّته الصحيحة، فراجعها هناك تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

الم ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّهُ: قول النبيّ كُلُهُ لبلال هُهُ: السَّوَال إنما أخرجه من النبيّ على ما اطّلع عليه من كرامة بلال هُهُ بكونه أمامه في الجنة، فسأله عن العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك، وقد جاء هذا الحديث في كتاب الترمذيّ بأوضح من هذا من حديث بريدة بن الحصيب هُهُ، قال: أصبح رسول الله عُهُ، فدعا بلالاً، فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنّة فسمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنّة فسمعت إلى صلّيت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله تعالى عليّ ركعتين، فقال رسول الله عليّ: «بهما»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال القرطبيّ: فلنبحث في هذا الحديث، قوله: "بم سبقتني إلى الجنة؟" لا يُفْهَم من هذا أن بلالاً يدخل الجنة قبل النبيّ عَلَيْهُ؛ فإنَّ ذلك ممنوع بما قد عُلم من أن النبيّ عَلَيْهُ هو السابق إلى الجنة، وبما قد تقدَّم أنَّه أوَّل من يستفتح باب الجنة، فيقول الخازن: "بك أُمرتُ، لا أفتح لأحد قبلك»، رواه مسلم، وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة، وأنه يكون فيها مع النبيّ عَلَيْهُ، ومن ملازميه، وهذا كما قال في الغميصاء: "سمعت خشخشتك أمامي»، وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومه، والله تعالى أعلم.

وفيه ما يدلّ على أن استدامة بعض النوافل، وملازمتها في أوقات، وأحوال فيه فضل عظيم، وأجر كثير، وإن كان النبيّ على لم يَدُم عليها، ولا لازَمها، ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه را وأن ذلك لا يُنكَر على من

لازَمه ما لم يعتقد أن ذلك سُنَّة راتبة له ولغيره، وهذا هو الذي منعه مالك حتى كره اختصاص شيء من الأيام، أو الأوقات بشيء من العبادات، من الصوم، والصلاة، والأذكار، والدعوات، إلا أن يعينه الشارع، ويدوم عليه، فأمَّا لو دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسه، ولم يعتقد شيئاً من ذلك، كما فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان، وفي ملازمة الطهارة دائماً، لكان ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم، وثواب عظيم.

وقوله ﷺ: «بهما»؛ أي: بسبب ثواب ذينك الأمرين وصلت إلى ما رأيتُ من كونك معي في الجنة. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيه ما يدلّ على أن استدامة بعض النوافل... إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ إذ ملازمة شيء من العبادات التي لا تثبت عن النبيّ عين البدعة ذمّها الله على في الآية السابقة: ﴿أَمْ لَهُمْ الله الله عَلَيْ في الآية السابقة: ﴿أَمْ لَهُمْ الله الله الله عَلَيْ في حديثه شُرَكَوُ اللهُم الآية [الشورى: ٢١]، والتي حذّر منها على في حديثه الصحيح، كما أخرجه الترمذيّ وغيره من حديث العرباض بن سارية على وفيه: «... فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسُنتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضّوا عليها بالنواجذ»، لفظ الترمذيّ.

فالحق ما قاله الإمام مالك كَلَّهُ من كراهة اختصاص شيء من الأيام، أو الأوقات بشيء من العبادات، وأما الاحتجاج بفعل بلال هذا فغير صحيح؛ لأنه اجتهد في زمن الوحي، فثبته النبي عَلَيْه، فصار سُنَّة ثابتة من هذه الناحية، وأما أن يفعل الآن شخص شيئاً مما لا أصل له، فلا يجوز، فتبصر بالإنصاف، فإن هذا المحل من مزال الأقدام، ولا يغرنك كثرة المتشبّثين بمثل هذه البدعة؛ إذ الحق لا يُعرف بالأكثريّة، وإنما يُعرف بأدلّته، وإن كان القائلون به قلّة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِع آ اَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ اللهُ عَلَى سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن أَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٨٣ \_ ٢٣٩.

# (٢٢) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّهِ ﴿ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّهِ

هو: عبد الله بن مسعود بن غافل ـ بمعجمة، وفاء ـ ابن حبيب بن شَمْخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هُذيل، الْهُذَليّ، أبو عبد الرحمٰن، حليف بني زُهْرة، وكان أبوه حالَفَ عبد الحارث بن زهرة.

أمه أم عبد الله بنت ودّ بن سواءة، أسلمت، وصحبت.

أحد السابقين الأولين، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، والمشاهد بعدها، ولازم النبي على الله وكان صاحب نعليه، وحدّث عن النبي الكثير، وعن عمر، وسعد بن معاذ.

وروى عنه ابناه: عبد الرحلن، وأبو عبيدة، وابن أخيه عبد الله بن عتبة، وامرأته زينب الثقفية، ومن الصحابة: العبادلة، وأبو موسى، وأبو رافع، وأبو شريح، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأبو جحيفة، وأبو أمامة، وأبو الطفيل، ومن التابعين: علقمة، والأسود، ومسروق، والربيع بن خُثيم، وشُريح القاضي، وأبو وائل، وزيد بن وهب، وزِرّ بن حُبيش، وأبو عمرو الشيبانيّ، وعمرو بن ميمون، وعبد الرحلن بن أبي ليلى، وأبو عثمان النَّهْديّ، والحارث بن سُويد، ورِبْعيّ بن حِرَاش، وآخرون.

وآخى النبيّ على بينه وبين الزبير، وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ، وقال له في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَلَّم»، وأخرج البغويّ من طريق القاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: قال عبد الله: لقد رأيتني سادس ستة، وما على الأرض مسلم غيرنا، وبسند صحيح عن ابن عباس، قال: آخى النبيّ على بين أنس وابن مسعود، وقال أبو نعيم: كان سادس من أسلم، وكان يقول: أخذت من في رسول الله على سبعين سورة، أخرجه البخاريّ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة، ذكره ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، وقال النبيّ على: «مَن سَرّه أن يقرأ القرآن غَضًا كما نزل، فليقرأ على قراءة ابن أم عبد»، وكان يلزم رسول الله على ويَحْمِل نعليه.

وقال البخاريّ: مات قبل قَتْل عمر، وقال أبو نعيم وغيره: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: مات سنة ثلاث، وقيل: مات بالكوفة، والأول أثبت، ذكره في «الإصابة»(١).

وقال في «الفتح»: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، مات أبوه في الجاهلية، وأسلمت أمه، وصَحِبت، فلذلك نُسب إليها أحياناً، وكان هو من السابقين، وقد روى ابن حبان أنه كان سادس ستة في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان، وقدِم في أواخر عمره المدينة، ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين، وقد جاوز الستين، وكان من علماء الصحابة، وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه، والآخذين عنه. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: يُكنى: أبا عبد الرحمٰن، وأمه: أم عبد بنت عبد ودّ الهذلية أيضاً، أسلم قديماً، وكان سبب إسلامه: أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعَيط، فمرَّ به رسول الله عَنِّ، فقال: «يا غلام! هل من لبن؟» قال: نعم! ولكني مؤتمَن. قال: «فهل من شاة حائل لم يَنْزُ عليها الفحل؟»، فأتيتهُ بشاة شَصُوص - أي: لا لبن لها - فمسح ضرعها، فنزل اللبن، فحلب في إناء، وشرب، وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: «اقلص»، فقلص، فقلت: يا رسول الله! علمني من هذا القول، فقال: «رحمك الله! إنك غُليّمٌ معلّم»، فأسلم، وضمَّه رسول الله عن إليه، فكان يَلجُ عليه، ويُلبسه نعله، ويمشي أمامه، ومعه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال له: «إذنك عليّ أن ترفع ومعه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال له: «إذنك عليّ أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سِوَادي، حتى أنهاك»، وكان يعرف في الصحابة بصاحب السرار، والسَّواد، والسِّواك، هاجر هجرتين إلى أرض الحبشة، ثم من مكة إلى المدينة، وصلَّى القبلتين، وشهد مع رسول الله على مشاهده كلها، وكان يُشبَّهُ في المدينة، وصلَّى القبلتين، وشهد مع رسول الله على بالجنة، وشهد له كبراء هديه وسَمْته برسول الله على أنهاك أرض الجنة، وشهد له كبراء أصحاب رسول الله على بأنه مِن أعلمهم بكتاب الله قراءةً وعلماً، وفضائله كثيرة.

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ٤٧١، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٧٥٩).

تُوُفِّي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين، ودُفن بالبقيع، وصلَّى عليه عثمان، وقيل: بل صلَّى عليه عمَّار، وقيل: بل صلَّى عليه الزبير ليلاً بوصيّته، ولم يُعلم عثمان بذلك، فعاتب عثمان الزبير على ذلك، والله أعلم.

روى عن رسول الله ﷺ ثمانمئة حديث، وثمانية وأربعين حديثاً، أخرج له منها في «الصحيحين» مائة وعشرين حديثاً. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ١٣٠٥] ( ٢٤٥٩) \_ (حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُمْمَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شَعِيدٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُعِيدٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ شُبْجَاعٍ، قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمُشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ لِللَّهُ مَنْ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ) هو: مِنجاب - بكسر أوله، وسكون ثانيه، ثم جيم، ثم موحدة - ابن الحارث بن عبد الرحمٰن، أبو محمد الكوفيّ، ثقة [١٠] (٣١٠) (م فق) تقدم في «الإيمان» ٢٧٣/٤١.

٢ ـ (سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن قارس الْكِنْديّ، أبو مسعود العسكريّ، نزيل الريّ، أحد الحفاظ، له غرائب [١٠] (ت٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف، تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ) مولاهم، أبو محمد الكوفيّ،
 صدوقٌ [١٠] (ت٢٣٧) (م د ق) تقدم في «الإيمان» ٣٥٨/٦٣.

٤ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويُّ الأصلِ، ثم الْحَدَثانيّ - بفتح المهملة، والمثلثة - ويقال له: الأنباريّ - بنون، ثم موحّدة - أبو محمد، صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِيَ، فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [10] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» ٦/٨٧.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٧٠ \_ ٣٧١.

٥ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاع) بن الوليد بن قيس السَّكُونيّ، أبو هَمّام بن أبي بدر الكوفي، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) على الصحيح (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ۷۷/ ۲۰۶.

٦ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) - بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء - القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصلَ، ثقةٌ [٣] (ت١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٧ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءات، وَرعٌ، لكنه يُدَلِّس [٥] (ت٧ أو١٤٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ا ص ٢٩٧.

٨ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقةٌ، إلا أنه يرسل كثيراً [٥] (ص٩٦) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٢.

٩ \_ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

١٠ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود رَهِ اللهِ عَلَيْهُ، تقدّمت ترجمته أول الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَعْلَلهُ وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم؟ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم وأدائه، حيث أخذ عنهم بالسماع، ثم فصّل حيث اختلف أخْذهم عن عليّ بن مُسهر، فسهل ومنجاب أخذا قراءةً، والباقون أخذوا سماعاً، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وفيه عبد الله مهملاً، وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا كان الإسناد كوفيّاً، فهو ابن مسعود، وإن كان مدنيّاً، فابن عمر، أو مكّيّاً، فابن الزبير، أو بَصْريّاً، فابن عبّاس، أو مصريّاً، وشاميّاً، فابن عمرو بن العاص على الله هذا أشار السيوطي كَالله في «ألفيّة الحديث»، حيث قال:

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللَّهِ فِي طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى وَالْبَصْرَةِ الْحَبْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ وَالشَّامِ مَهْمَا أَطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو وقد تقدّم هذا، وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

وهي قوله تعالى: (﴿ لَيْسَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كَلْلهُ(١): قوله تعالى: ﴿ طَعِنُوا ﴾ أصل هذه اللفظة في الأكل، يقال: طَعِم الطعام، وشَرِب الشراب، لكن قد تُجُوِّز في ذلك، فيقال: لم أطعم خبزاً، ولا ماءً، ولا نوماً، قال الشاعر [من المتقارب]:

نَعَاماً بِوَجْرَةٍ (٢) صُعْرِ الْخُدُو دِ لَا تَطْعَمُ النَّوْمَ إِلَّا صِيَامَا

(﴿إِذَا مَا اَتَّقُوا﴾) الشرك، (﴿وَءَامَنُوا﴾) بالله ﷺ (إِلَى آخِرِ الآيةِ)؛ يعني: قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ﴾ بعد الإيمان، ﴿ثُمَّ اَتَّقُوا الحَمر والميسر بعد التحريم، ﴿وَءَامَنُوا بتحريمهما، ﴿ثُمَّ اَتَّقُوا سائر المحرّمات، أو الأولُ عن الشرك، والثاني عن المحرّمات، والثالث عن الشبهات. ﴿وَأَحْسَنُوا إِلَى الناس، ﴿وَاللّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ هكذا قال النسفي في «تفسيره» (٣).

وقال القرطبيّ تَظَلَّهُ: قوله تعالى : ﴿إِذَا مَا اَتَّقُواْ وَمَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ﴾ الآية، فيه أربعة أقوال:

الأول: أنه ليس في ذِكر التقوى تكرار، والمعنى: اتقوا شُربها، وآمنوا بتحريمها، ومعنى الثاني: دام اتقاؤهم، وإيمانهم، والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء.

والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، ثم اتقوا بعد تحريمها شُربها، ثم اتقوا فيما بقي من أعمارهم، وأحسنوا العمل.

والثالث: اتقوا الشرك، وآمنوا بالله ورسوله، ومعنى الثاني: ثم اتقوا الكبائر، وازدادوا إيماناً، ومعنى الثالث: ثم اتقوا الصغائر، وأحسنوا؛ أي: تنقّلوا.

(٢) «وجرة»: موضع بين مكة والبصرة.

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبيّ» ٦/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) «تفسير النسفي» ١/١٨.

وقال محمد بن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمْر الله بالقبول، والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني: الاتقاء باللبات على التصديق، والثالث: الاتقاء بالإحسان، والتقرب بالنوافل. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى، وما قاله ابن جرير: أوضح، والله تعالى أعلم.

(قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى ) وفي نسخة: «قال رسول الله عَلَيْ»: («قِيلَ لِي)؛ أي: قال لي قائل، جبريل عَلَى أو غيره: (أَنْتَ) يريد ابن مسعود عَلَيْه، (مِنْهُمْ»)؛ أي: من هؤلاء الموصوفين بهذه الآية.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَلَّهُ: قوله عَلَيْ: «قيل لي: أنت منهم» الخطاب لابن مسعود من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه تزكية عظيمة، ودرجة رفيعة، قلَّ من ظَفِر بمثلها. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود و الله من أفراد المصنف كالله .

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/٥٠٣٦] (٢٤٥٩)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٠٥٣)، و(النسائيّ) في «مسنده» (٨/ ٢٠٥٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٣٢٥)، و(الجزّار) في «مسنده» (٤/ ٣٢٥ و٣٣٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ١٦٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود ظليجه.

٢ \_ (ومنها): ما قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبيّ» ٦/٢٩٦.

والشهوات، والانتفاع بكل لذيذ من مطعم، ومشرب، ومَنْكَح، وإن بُولِغَ فيه، وتُنُوهِيَ في ثَمَنه.

وهنده الآية نظير قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]، ونظير قوله: ﴿فَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلَّتِ أَخْرَجَ لِمِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرَّزْقِ ﴾ [الاعراف: ٣٢]. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإن بولغ فيه... إلخ» هذا بشرط أن لا يدخل في الإسراف، وإلا حَرُم، فقد أخرج النسائي، وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا، وتصدقوا، والبسوا، في غير إسراف، ولا مَخِيلة»، حديث صحيح، وعلّقه البخاريّ بصيغة الجزم، فقد أباح الأكل والشرب، والتصدّق بشرط الخلوّ عن أمرين، وهما: الإسراف، والمخيلة؛ أي: الخيلاء، وهو التكبّر، ومعناه: أنه إذا لم يَخْلُ عنهما، أو عن أحدهما فإنه لا يجوز، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): ما قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة، أخرج البخاري كَالله في "صحيحه"، عن أنس كله أن الخمر التي أهريقت: الفَضِيخ، قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فأمر منادياً، فنادى، فقال أبو طلحة: اخرُج، فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت، فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرِّمت، فقال لي: اذهب، فأهرقها، قال: فَجَرت في سكك المدينة، قال: وكانت خمرهم يومئذ الفَضِيخ، فقال بعض القوم: قُتل قوم، وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيبَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الْقَلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ الآية.

وقال أبو عبد الله القرطبي كلله: قال ابن عباس، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك: إنه لمّا نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا، وهو يشربها، ويأكل الميسر؟ \_ ونحو هذا \_ فنزلت الآية. انتهى (٢).

٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ كَالله: هذه الآية، وهذا الحديث \_ يعني:
 حديث البخاريّ المذكور \_ نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى، فنزلت:

 <sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبيّ» ٦/٢٩٦.

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ الآية [البقرة: ١٤٣]، ومَن فَعَل ما أبيح له حتى مات على فِعله لم يكن له، ولا عليه شيء، لا إثم، ولا مؤاخذة، ولا ذمّ، ولا أجر، ولا مدْح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع، وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف، ولا يسأل عن حال من مات، والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غَفَل عن دليل الإباحة، فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى، وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوهَمَ مؤاخذة ومعاقبة لأجل شُرب الخمر المتقدم، فرفع الله ذلك التوهم بقوله: وليس عَلَى ومعاقبة لأجل شُرب الخمر المتقدم، فرفع الله ذلك التوهم بقوله: وليس عَلَى أعلى أعلى أنها طَعِمُوا الآية. انتهى (١)، والله تعالى أعلى أعلى .

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

آ ( ٢٤٦٠ ] ( ٢٤٦٠ ) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ \_ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِيناً، وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُزُومِهِمْ لَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

ا \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) أبو محمد بن راهويه المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ مجتهدٌ قرين أحمد بن حنبل، ذَكَر أبو داود أنه تغيّر قبل موته بيسير [١٠] حافظٌ مجتهدٌ قرين أحمد بن حنبل، ذَكر أبو داود أنه تغيّر قبل موته بيسير [٢٨] وله اثنتان وسبعون سنةً (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيري مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ [١١] (٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٣ \_ (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان، أبو زكريّاء الكوفيّ، مولى بني أمية، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٤ \_ (ابْنُ أَبِي زَائِدَةً) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ

 <sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» ٦/٢٩٤.

- بسكون الميم - أبو سعيد الكوفي، ثقة، متقنّ، من كبار [٩] (ت٣ أو١٨٤) وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢١.

٥ ـ (أَبُوهُ) زكريا بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلِّس، وسماعه من أبي إسحاق بأُخَرَة [٦] (ت٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٩.

٦ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد، ويقال: عليّ الْهَمْدانيّ السَّبِيعي ـ بفتح المهملة، وكسر الموحّدة ـ ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ اختلط بأخرة [٣] ( ١٢٩٠) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

٧ - (الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس بن عبد الله النَّخَعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمٰن، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [٢] (ت٤ أو٧٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٢٧٤.

٨ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار ـ بفتح المهملة، وتشديد الضاد المعجمة ـ الأشعري الصحابي المشهور، أمَّره عُمر، ثم عثمان، وهو أحد الْحَكَمين بصِفِّين، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من يحيى بن آدم، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

#### شرح الحديث:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاضِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ أَوْ فَاضِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ وَفِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ وفي رواية أبي بردة، عن أبي موسى في «المغازي»: «بلغنا مخرج

النبي ﷺ، ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بُرْدة، والآخر أبو رُهْم...» الحديث.

(مِنَ الْيَمَنِ)؛ أي: البلد المعروف، قال الفيّوميّ كَلَّهُ: اليَمَنُ: إقليم معروفٌ، سُمِّي بذلك؛ لأنه عن يمين الشمس عند طلوعها، وقيل: لأنه عن يمين الكعبة، والنسبة إليه يَمَنِيُّ، على القياس، ويَمَانِ بالألف، على غير قياس، وعلى هذا ففي الياء مذهبان:

أحدهما \_ وهو الأشهر \_: تخفيفها، واقتصر عليه كثيرون، وبعضهم يُنكر التثقيل، ووَجْهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِوَضاً عن التثقيل، فلا يُثَقَّل؛ لئلا يُجْمَع بين العوض والمعوَّض عنه.

والثاني: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة، فيبقى التثقيل الدالّ على النسبة؛ تنبيهاً على جواز حذفها. انتهى (١).

[تنبيه]: كان قدوم أبي موسى الأشعريّ على النبيّ على النبيّ على سنة سبع عند فتح خيبر لَمّا قَدِم جعفر بن أبي طالب، وقيل: إنه قَدِم عليه بمكة قبل الهجرة، ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم قَدِم الثانية صحبة جعفر، والصحيح أنه خرج طالباً المدينة في سفينة، فألقتهم الريح إلى الحبشة، فاجتمعوا هناك بجعفر، ثم قَدِموا صُحْبته، قاله في «الفتح»(۲).

(فَكُنّا)؛ أي: مكثنا (حِيناً)؛ أي: زماناً، قال الشافعيّ، وأصحابه، وغيرهم: الحين يقع على القطعة من الدهر، طالت أم قصرت، قاله النوويّ (٣). (وَمَا نُرَى) بضمّ النون؛ أي: نظنّ، والجملة حاليّة. (ابْنَ مَسْعُودٍ)؛ أي: عبد الله، (وَأُمّهُ) اسمها أم عبد بنت عبد وَدّ بن سواء بن قُريم بن صاهلة بن كاهل اللهُذليّة الصحابية، وأمها أيضاً هذليّة، وهي قيلة بنت الحارث بن زُهرة، قاله ابن عبد البرّ (٤). (إلّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ الله عَليّهُ) قال القرطبيّ كَاللهُ: قول أبي موسى فيه هذا يدلّ على صحّة ما ذكرنا من أن رسول الله على ضمّ ابن

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ٢/ ٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/ ٥٣٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٤/١٦. (٤) «تنبيه العلم» ص٤١٤.

مسعود ﴿ إليه ، واختصَّه بخدمته ، وملازمته ، وذلك لِمَا رأى من صلاحيته لقبول العلم ، وتحصيله له ، ولذلك قال له أول ما لقيه : «إنك غُلَيْمٌ مُعَلَّم» ، وفي رواية أخرى : «لَقِنٌ مُفَهَّمٌ» ؛ أي : أنت صالح ؛ لَأَنْ تُعَلَّم فتَعْلم ، وتُلَقَّنَ فتفهم ، ولمّا رأى النبي عَلَيْه ذلك ضمّه لنفسه ، وجعله في عِداد أهل بيته ، فلازمه حضراً ، وسفراً ، وليلاً ، ونهاراً ؛ ليتعلَّم منه ، وينقل عنه . انتهى (۱) .

ثم بين وجه ظنهم ذلك، فقال: (مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ) «من» تعليليّة؛ أي: من أجل كثرة دخول ابن مسعود، وأمه على النبيّ على، و«الكثرة» بفتح الكاف، على الفصيح المشهور، وبه جاء القرآن، وحَكَى الجوهريّ وغيره كسرها(٢). (وَلُزُومِهِمْ لَهُ)؛ أي: للنبيّ على وفيه استعمال ضمير الجمع للاثنين، وهو فصيح، قال النوويّ كَثَلَهُ: جَمَعهما وهما اثنان هو وأمه؛ لأن الاثنين يجوز جَمْعهما بالاتفاق، لكن الجمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة، فجَمْعُ الاثنين مجازٌ، وقالت طائفة: أقله اثنان، فجَمْعهما حقيقةٌ. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أقلّ الجمع اثنان حقيقةً هو الصحيح؛ لأدلّة كثيرة، ومنها هذا الحديث، وأحاديث تقدّمت في هذا الكتاب، وقوله ظَن ﴿ وَكُنّا لِحُكْمِهُم شَهِدِين ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، وقوله: ﴿ وَقَدْ صَغَتَ الْمَسْأَلَة وَالتحريم: ٤]، وغيرها من النصوص الكثيرة، وقد حقّقت المسألة بأدلّتها في «التحفة المرضيّة» في الأصول، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ر الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٢/ ٣٠٦ و ٦٣٠٧ و ٦٣٠٨)، و(الترمذيّ) في (البخاريّ) في «الفضائل» (٣٧٦٣) و«المغازي» (٤٣٨٤)، و(الترمذيّ) في

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٦/١٦ \_ ١٦.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۱٦.

«المناقب» (٣٨٠٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١٠٣/٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٤٠١/٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

الوافدون أنهما من أهل البيت.

٢ ـ (ومنها): أنه يدلّ على تخصّص ابن مسعود بملازمة النبيّ ﷺ، وتلقّيه القرآن، والسُّنَّة منه ﷺ.

٣ \_ (ومنها): ما قاله البيهقي كلله: وفي هذا كالدلالة على أن كثرة الدخول في الدار، والتصرف فيها يُستدلّ بهما على المُلك، والله أعلم، قال الشافعيّ كَثَلَثهُ: ومنها: ما سمعه، فيشهد بما أَثْبت سمعاً من المشهود عليه، مع إثبات بصر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٠٧] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحًاقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الأَسْوَدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) السَّلُوليّ - بفتح السين المهملة - مولاهم، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، صدوّتٌ، تُكُلِّم فيه للتشيّع [٩] (٣٠٤٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۲/ ٦٣٨.

٣ \_ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ) بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، صدوقٌ يَهِمُ [۷]<sup>(۲)</sup> (ت۱۹۸) (خ م د س ق) تقدم في «الحج» ٧/ ٢٨٣٨.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ١٥٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال في «التقريب» من السابعة، والظاهر أنه من الثامنة، كما تدلّ عليه طبقة أبيه، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

٤ ـ (أَبُوهُ) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي وقد نُسب لجده،
 ثقةٌ [٧] (ت١٥٧) (ع) تقدم في «الحج» ٧/ ٢٨٣٨.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية يوسف بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق هذه ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٣٥٥٢) ـ حدّثني محمد بن العلاء، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، قال: حدّثني الأسود بن يزيد، واسحاق، قال: حدّثني الأسود بن يزيد، قال: سمعت أبا موسى الأشعري والله يقول: قدِمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حيناً ما نُرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي الله إلى أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي الله الم أنرى من دخوله، ودخول أمه على النبي الله النبي الله الله عالى أعلم.

### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٠٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَلْسَحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريباً.

٣ ـ (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَأَنَا أُرَى) بضمّ الهمزة؛ أي: أظنّ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٣٧٣.

وقوله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ)؛ أي: عبد الله بن مسعود من أهل بيت النبي ﷺ.

وقوله: (أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا) «أو» هنا للشكّ من الراوي، و«ما» موصولة، «وذَكَر» بالبناء للفاعل، والظاهر: أن الفاعل ضمير أبي موسى، فالشك من أبي إسحاق، أو الضمير لأبي إسحاق، والشكّ من الثوريّ، والجملة صلة «ما»، بتقدير العائد؛ أي: الذي ذكره مما يُشبه هذا الكلام، وذلك مثلُ ما تقدّم في رواية زكريا بن أبي زائدة من قوله: «وما نُرى ابن مسعود، وأمه إلا من أهل البيت... إلخ»، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق هذه ساقها النسائيّ كَاللَّهُ في «الكبرى»، فقال:

(۸۲۲۳) \_ أخبرنا محمد بن بشار، قال: أنا عبد الرحمٰن، قال: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن أبي موسى، قال: أتيت رسول الله ﷺ، وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٣٠٩] (٢٤٦١) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى \_ قَالَ: الْمُثَنَّى \_ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى، وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتْرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغُندر، تقدّم قريباً.

٢ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (أَبُو الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَصْلة \_ بفتح النون، وسكون

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٥/٧٢.

المعجمة ـ الْجُشَميّ ـ بضم الجيم، وفتح المعجمة ـ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةً [٣] قُتل في ولاية الحجاج على العراق (بخ م ٤) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

٤ \_ (أَبُو مَسْعُودٍ) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابي الجليل، مات وشيئة قبل الأربعين، وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»
 ٣٠٠ ص ٤٥٨.

والباقون ذُكروا قبله.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَصْلة (قَالَ: شَهِدْتُ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (أَبَا مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ عَلَيْهُ (وَأَبَا مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو البدريّ عَلَيْهُ (حِينَ مَاتَ) عبد الله (بْنُ مَسْعُودٍ) عَلَيْهُ، تقدّم أنه مات سنة (٣٢) على الصحيح، (فَقَالَ عبد الله (بْنُ مَسْعُودٍ) هذا القائل هو أبو مسعود عَلَيْهُ، كما تبيّنه الرواية التالية. أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ) هذا القائل هو أبو مسعود (تَرَكَ بَعْدَهُ)؛ أي: بعد موته، (أَتُرَاهُ) بضمّ الهمزة؛ أي: أتظنّ ابن مسعود (تَرَكَ بَعْدَهُ)؛ أي: بعد موته، (مِثْلَهُ؟) في العِلم، والهدي، والسَّمت الصالح، (فَقَالَ) الآخر، وهو أبو موسى، كما في الرواية التالية أيضاً: (إِنْ قُلْتَ ذَاكَ)؛ أي: قلتَ: لم يترك بعده مثله، فسببه ما يلي: (إِنْ) مخفّفة من الثقيلة، ولذا دخلت اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية بعدها، كما قال في «الخلاصة»:

وَخُفِّفَتْ «إِنَّ» فَقَلَّ الْعَمَلُ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ

أي: إنه (كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يأذن له النبي على بالدخول عليه، (وَ) عليه (إِذَا حُجِبْنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: إذا مُنِعنا نحن من الدخول عليه، (وَ) لكثرة ملازمته على حضراً وسفراً كان (يَشْهَدُ)؛ أي: يحضر عنده على (إِذَا خِبْنَا) نحن بسبب أشغالنا.

قال الجامع عفا الله عنه: الغرض من هذا الكلام بيان فضل عبد الله بن مسعود، للسَّبْق المذكور، وهو أنه ﷺ كان يأذن له في الوقت الذي يُحجب عنه الناس، وذلك في الوقت الذي يكون فيه مشتغلاً بخاصّته، وكان هو ملازماً له ﷺ في غالب أوقاته، فيحضر ما لا يحضره الآخرون، ويشهد ما يغيبون

عنه، فيحفظ من العلم ما لا يحفظون، فبهذا فاق كثيراً من الصحابة عليه، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أثر أبي موسى، وأبي مسعود ره الله الأولى): المصنّف رَخْلَلْهُ.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۲/۹۰۹۳ و۲۳۱۰ و ۱۳۱۱] (۲٤٦١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٩/ ٨٩)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/٨/١ و١٢٩)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٣٤٣ و٣/ ١٦٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣١٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ هَذَا الْقَائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن سِيَاه ـ بكسر المهملة، بعدها تحتانية خفيفة ـ الأسديّ الْحِمّاني الكوفيّ، ثقةٌ(١) [٨].

رَوَى عن الأعمش، وليث بن أبي سُليم، ويوسف بن ميمون الصباغ.

وروى عنه أبو معاوية، وعاصم بن يوسف اليربوعي، ويحيى بن آدم، ويحيى بن عبد الحميد الْحِمّاني.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخٌ ثقةٌ، وقال أيضاً: كان أبي يتتبع

<sup>(</sup>١) هذا أُولى من قوله في «التقريب»: صدوقٌ؛ لِمَا ستعرفه في ترجمته من توثيق الأئمة له، فتنته.

حديث قطبة، وسليمان بن قرم، ويزيد بن عبد العزيز، ويقول: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتمّ حديثاً من حديث شعبة، وسفيان، هم أصحاب ليث، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن قطبة ويزيد ابني عبد العزيز؟ فقال: قطبة أحلى، وقال الترمذيّ: هو ثقة عند أهل الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال العجليّ: كوفيّ ثقة، وقال البزار: صالح، وليس بالحافظ.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط هذا برقم (٢٤٦١)، وحديث (٢٦٤٣): «ما من كتاب الله سورة...» الحديث، وحديث (٢٧٤٤): «لَلَه أشدّ فرحاً بتوبة العبد...» الحديث.

٣ \_ (مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ) السلميّ الرقيّ، ويقال: الكوفيّ، ثقةٌ [٤].

رَوَى عن أبيه، وابن عباس، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي الأحوص، وعلقمة بن قيس، وعبد الله بن ربيعة، وأبي وائل، وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، وغيرهم.

وروى عنه إبراهيم النخعي، والأعمش، ومنصور، وعبد الملك بن ميسرة، وطلحة بن مصرّف، وجماعة.

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ، وقال العجليّ: كوفيّ، تابعيّ، ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال عمرو بن عليّ: مات سنة أربع وتسعين.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد» (١) والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٤٦١)، وحديث (٢٧٦٠): «ليس أحد أحبّ إليه المدح من الله ﷺ . . . » الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب وقبل ثلاثة أبواب.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: وله رواية عن أبيه، عن أبي موسى، علّقها البخاريّ في «الصحيح» لأبي موسى. انتهى.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ) عوف بن مالك بن نَضْلَة؛ أنه (قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى) الأشعري وَ الله (مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود وَ الله وقال مُوسَى) الأشعري وَ الله الميم، أشهر من كسرها، قاله الفيّوميّ (١)، وقال المجد: مثلّث الميم (٢)، ولعلّهم كانوا يقابلون بعضه ببعض، أو يتدارسونه، والله تعالى أعلم، (فَقَامَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود و الله عن المجلس لبعض حاجته، وهذه الرواية تدلّ على أن ابن مسعود و الله على أنه كان بعد موته، ويمكن أبو مسعود موجوداً، والرواية السابقة تدلّ على أنه كان بعد موته، ويمكن الجمع بأنه كان ذلك مرّتين، فمرّة أثنى عليه وهو حيّ، ومرّة وهو ميتٌ، والله تعالى أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣٣٤. (٢) «القاموس المحيط» ص٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٥/١٩٧ ـ ١٩٨.

<sup>(3) &</sup>quot;إكمال المعلم» ٧/ ٨٨٩ \_ ٠ ٩٠.

والحديث من أفراد المصنّف تَظَلّلُهُ وتقدّم تخريجه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٣١١] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ \_ هُوَ ابْنُ مُوسَى \_ عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، مُوسَى \_ عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالً: كُنْتُ جَالِساً مَعَ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ قُطْبَةَ أَتَمُّ، وَأَكْثَرُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:

١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاء) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطَّحّان، وربما نُسب إلى جدّه، ثقة [١١] مات في حدود (ت٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٢ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيع [٩] قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستُصغِر في سفيان الثوريّ (٣١٣٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٣ ـ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بطنٍ من الأزد، لا إلى علم النحو [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٤ ــ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةً) بن معن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ، ثقة [١٠].

رَوَى عن أبيه، واسمه عبد الملك، وعنه ابنه إبراهيم، وابن ابنه يحيى بن إبراهيم بن محمد، وابنا أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، وعلي بن سلم الطوسي، وغيرهم.

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس لي به عِلْمٌ، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عديّ: له غرائب، وأفرادات، ولا بأس به عندي، وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال البخاريّ، عن علي بن مسلم: مات سنة خمس ومائتين.

روى له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٤٦١)، وحديث (٢٧١٣): «اللَّهُمّ رب السماوات والأرض...» الحديث.

٥ - (أَبُوهُ) عبد الملك بن مَعْن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود الله نَا مُعْن بن عبد الله الله عبدة المسعوديّ، ثقةٌ [٩].

رَوَى عن الأعمش، وأبي إسحاق الشيباني، وعنه ابنه محمد، وابن المحاربي، وحسين بن ثابت، وأحمد بن يحيى الأحول، مشهور بكنيته، وقَلَّ أن يَرِد في الرواية إلا بها.

قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال العجليّ: ثقةٌ.

روى له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه آنفاً.

٢ ـ (زَيْدُ بْنُ وَهْبِ) الْجُهنيّ، أبو سليمان الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ،
 لم يُصِب من قال: في حديثه خللٌ [٢] مات بعد الثمانين، وقيل: سنة ست وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٧٤/٦٧.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية شيبان النحويّ عن الأعمش ساقها يعقوب بن سفيان كَلَلْهُ فَي «المعرفة والتاريخ»، فقال:

حدّثنا عبيد الله، ثنا شيبان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص، قال: أتيت أبا موسى الأشعريّ، وعبد الله بن مسعود، وأبا مسعود الأنصاريّ، وهم ينظرون إلى مصحف، فتحدثنا ساعةً، ثم خرج عبد الله، فذهب، فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النبيّ على ترك أحداً أعلم بكتاب الله من هذا القائم. انتهى (١).

وأما رواية أبي عبيدة عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المعرفة والتاريخ» ٢/٣١٦.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِثَلثُهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٣١٢] (٢٤٦٢) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي (١) أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى عَلَى يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي (١) أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْنِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنِّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنِي أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ، قَالَ شَقِيقٌ: أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ، قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي حَلَقِ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَعِيبُهُ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (شَقِيقُ) بن سلمة الأسديّ، أبو وائل الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [٢] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.
 والباقون ذُكروا في الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه عبد الله مهملاً، وتقدّم أنه ابن مسعود عَلَيْهُ؛ لكون الإسناد كوفيّاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ شَقِيقِ) بن سلمة أبي وائل، قال في «الفتح»: في رواية مسلم (٢) والنسائيّ جميعاً: عن إسحاق، عن عبدة، عن الأعمش، عن أبي وائل، وهو شقيق المذكور، وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه النسائيّ عن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «تأمرونني».

<sup>(</sup>٢) هكذا قال في «الفتح»، ولا يوجد فيما بين أيدينا من نُسخ مسلم هنا: «عن أبي وائل»، وإنما هو: عن شقيق، ولعل نسخة الحافظ فيها ذلك، فليُحرِّر، والله تعالى أعلم.

الحسن بن إسماعيل، عن عبدة بن سليمان، عنه، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يَرِيم، عن ابن مسعود، فإن كان محفوظاً احتَمَل أن يكون للأعمش فيه طريقان، وإلا فإسحاق، وهو ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل، مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد، وابن أبي داود، من طريق الثوريّ وإسرائيل وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن خُمير \_ بالخاء المعجمة، مصغراً \_ عن ابن مسعود، فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إسماعيل في موضعين. انتهى (۱).

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود وَ اللهِ اللهِ عَلَى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]) قال النووي وَ الله : فيه محذوف، وهو مختصر مما جاء في غير هذه الرواية، معناه: أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور، وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكر عليه الناس، وأمروه بترك مصحفه، وبموافقة مصحف الجمهور، وطلبوا مصحفه أن يحرقوه، كما فعلوا بغيره، فامتنع، وقال لأصحابه: غُلُوا مصاحفكم؛ أي: اكتموها، ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَوْمَ الْقِينَمَةُ ﴾ يعني: فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة، وكفى لكم بذلك شرفاً، ثم قال على سبيل الإنكار: ومن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته، وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله عَلَيْهُ؟ انتهى (٢٠).

وقال القرطبيّ كَالله: قال القاضي أبو الفضل: هذا الحديث في مسلم مختصر، مبتور، إنما ذكر منه أطرافاً لا تشرح مقصد الحديث، وبيانه في سياق آخر، ذكره ابن أبي خيثمة بسنده إلى أبي وائل، وهو شقيق، راوي الحديث في مسلم؛ قال: لمّا أُمر في المصاحف بما أُمر؛ يعني: أمر عثمان بتحريقها ما عدا المصحف المجتمع عليه الذي وجّه منه النّسخ إلى الآفاق، ورأى هو والصحابة في أن بقاء تلك المصاحف يُدخل اللّبس والاختلاف، ذكر ابن مسعود الغلول، وتلا الآية، ثم قال: غلّوا المصاحف، إني غالٌ مصحفي، فمن استطاع أن يَغلُل يَأْتِ بِما غَلَ استطاع أن يَغلُل يَأْتِ بِما غَلَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲/۲۱، كتاب «فضائل القرآن» رقم (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱٦/۱٦.

يَوْمَ ٱلْقِيبَمَدِّ [آل عمران: ١٦١]، ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟؛ على قراءة زيد بن ثابت؛ لقد أخذت القرآن من في رسول الله على بضعاً وسبعين سورة، وزيد بن ثابت له ذؤابتان يَلعب مع الغلمان، وفي أخرى: صبي من الصبيان، فتمام هذا الحديث يُظهر كلام عبد الله.

وقوله: «غُلُّوا مصاحفكم...» إلى آخره؛ أي: اكتموها، ولا تُسلِّموها، والتزموها إلى أن تلقوا الله تعالى بها، كما يفعل مَن غَلَّ شيئاً، فإنه يأتي به يوم القيامة، ويحمله، وكان هذا رأياً منه رآه، انفرد به عن الصحابة ولله يوافقه أحد منهم عليه، فإنَّه كتم مصحفه، ولم يُظهره، ولم يَقْدر عثمان ولا غيره عليه أن يظهره، وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان، واجتمع عليها الصحابة في الآفاق، وقرأ المسلمون عليها، وتُرك مصحف عبد الله، وخُفِيَ الى أن وُجد في خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم، وابتداء دولة المعزّ، فأمر بإحراقه قاضي القضاة بها صدر الدين، على ما سمعناه من بعض مشايخنا، فأحرق. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ كَنْلُهُ: قوله: «على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟» إنكار منه على من يأمره بترك قراءته، ورجوعه إلى قراءة زيد، مع أنه سابق له إلى حفظ القرآن، وإلى أَخْذه عن رسول الله على فصَعُب عليه أن يترك قراءة قرأها على رسول الله على وقراءته، وقراءته، وعفى الله على المصلحة التي هي من وخفي عليه الوجه الذي ظهر لجميع الصحابة على من المصلحة التي هي من أعظم ما حَفِظ الله بها القرآن عن الاختلاف المخلّ به، والتغيير بالزيادة والنقصان.

وقد تقدُّم القول في الأحرف السبعة، وفي كيفية الأمر بذلك، وكان من

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٣٧٣.

أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود رضيه: أن الصحابة رضي لمّا عزموا على كَتْبِ المصحف بِلُغَةِ قريش عيَّنوا لذلك أربعة لم يكن منهم ابن مسعود، فكتبوه على لغة قريش، ولم يُعَرِّجوا على ابن مسعود مع أنه أسبقهم لِحِفظ القرآن، ومِنْ أعلمهم به، كما شهدوا له بذلك، غير أنه رضي كان هُذلياً كما تقدم، وكانت قراءته على لغتهم، وبينها وبين لغة قريش تباين عظيم، فلذلك لم يُدخلوه معهم، والله تعالى أعلم. انتهى(١).

ثم علَّل إنكاره بقوله: (فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ)؛ أي: أخذت القراءة من فيه ﷺ إلى في مشافهة، فكيف أتركها، وأقرأ بما لم آخذه منه؟ (بضْعاً وَسَبْعِينَ سُورَةً) قال الفيّوميّ كَالله: البضْعُ في العدد بالكسر، وبعض العرب يَفتح، واستعماله من الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، فيقال: بِضْعُ رجال، وبِضْعُ نسوة، ويُستعمل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، لكن تَثبت الهاء في بِضْع مع المذكر، وتُحذف مع المؤنث؛ كالنَّيِّف، ولا يُستعمل فيما زاد على العشرين، وأجازه بعض المشايخ، فيقول: بِضْعَةٌ وعشرون رجلاً، وبِضْعٌ وعشرون امرأةً، وهكذا قاله أبو زيد، وقالوا: على هذا معنى البِضْعِ، والبِضْعَةِ في العدد قطعةٌ مبهمةٌ غير محدودة. انتهى<sup>(٢)</sup>.

وقال في «الفتح»: قوله: «لقد أخذت من في رسول الله ﷺ بضعاً وسبعين سورةً» زاد عاصم عن بدر، عن عبد الله: «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه»، وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله: ﴿ وَمَن يَغَلُّلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١] ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، وقد قرأت على رسول الله ﷺ. . . » فذكر الحديث، وفي رواية النسائي، وأبي عوانة، وابن أبي داود، من طريق ابن شهاب، عن الأعمش، عن أبي واثل، قال: «خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر، فقال: ﴿وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ غُلُّوا مصاحفكم، وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت، وقد قرأت من في رسول الله عليه؟ »، مثله. وفي رواية خُمير بن مالك

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٧٣.

المذكورة: بيان السبب في قول ابن مسعود هذا، ولفظه: «لمّا أُمر بالمصاحف أن تُغَيَّر ساء ذلك عبد الله بن مسعود، فقال: «من استطاع...» وقال في آخره: «أفأترك ما أخذت من في رسول الله على الله على الله على مصحفي، ومن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل»، وعند الحاكم من طريق أبي مصحفي، فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل»، وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة، قال: رُحت، فإذا أنا بالأشعري، وحذيفة، وابن مسعود، فقال ابن مسعود: والله لا أدفعه \_ يعني: مصحفه \_ أقرأني رسول الله على فذكره.

(وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ) قال القرطبيّ تَكْلَلُهُ: يعني: أنه أعلمهم بأسباب نزوله، ومواقع أحكامه، بدليل قوله في الرواية الأخرى: «ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أعلم فيما أُنزلت»، وسَبَبُ ذلك ملازمته للنبيّ عَلَيْ، ومباطنته إيَّاه سفراً وحضراً؛ كما قدَّمنا، وأما في القراءة فأبيُّ أقرأ منه، بدليل قول النبيّ عَلَيْ: «أقرؤكم أُبَيّ» (٢)، والخطابُ للصحابة كلُّهم. انتهى (٣).

وفي رواية البخاري: "والله لقد عَلِم أصحاب رسول الله ﷺ أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم"، قال في "الفتح": وقع في رواية عبدة، وأبي شهاب جميعاً عن الأعمش: "أني أعلمهم بكتاب الله" بحذف "من"، وزاد: "ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه"، وهذا لا ينفي إثبات "مِنْ"، فإنه نفى الأغلبية، ولم يَنْف المساواة.

وقوله: «وما أنا بخيرهم» يُستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لا تقتضي الأفضلية المطلقة، فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة، بل يَحْتَمِل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى، فلهذا قال: «وما أنا بخيرهم». انتهى (٤).

(وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ) هذا تأكيد لكونه أعلمَهم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۱/۲۲ ـ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» ٣/ ١٨٤، والترمذيّ ٣٧٩٠، وابن ماجه ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٣٧٥. (٤) «الفتح» ٢١ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

بكتاب الله، وفيه شدّة حرصه على الاستزادة من العلم، فلو وجد أحداً أعلم منه لرحل إليه، وأخذ منه.

(قَالَ شَقِيقٌ)؛ أي: ابن سلمة بالإسناد المذكور: (فَجَلَسْتُ فِي حَلَقِ الْمُحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَقٍ) «الْحَلَق» بفتح الحاء واللام، ويقال: بكسر الحاء وفتح اللام، قال القاضي: وقالها الحربيّ: بفتح الحاء، وإسكان اللام، وهو جمع حَلْقة بإسكان اللام، على المشهور، وحَكَى الجوهريّ وغيره فَتْحها أيضاً، واتفقوا على أن فَتْحها ضعيف، فعلى قول الحربيّ هو كتَمْر وتَمْرة، قاله النوويّ كَنْشُهُ(۱).

(فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَعِيبُهُ) بفتح أوله ثلاثيّاً، من العيب، وفي رواية البخاريّ: «فما سمعت رادّاً يقول غير ذلك»، قال في «العمدة»: قوله: «رادّاً»؛ أي: عالِماً يرُدّ الأقوال؛ لأن ردّ الأقوال لا يكون إلا للعلماء، وغرضه: أن أحداً لم يردّ عليه هذا الكلام، بل سلموا إليه. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: يعني: أنه لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير ذلك، أو المراد: من يرد قوله ذلك، وفي رواية أبي شهاب: «فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق، فما أحد يُنكر ما قال»، وهذا يُخصِّص عموم قوله: «أصحاب محمد على بمن كان منهم بالكوفة».

ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود، من طريق الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، فذكر نحو حديث الباب، وفيه: قال الزهريّ: فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله على الله محمول على أن الذين كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة.

ويَحْتَمِل اختلاف الجهة، فالذي نَفَى شقيق أن أحداً ردّه، أو عابه: وَصْف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن، والذي أثبته الزهريّ: ما يتعلق بأمره بِغَلِّ المصاحف، وكأن مراد ابن مسعود بغَلِّ المصاحف كَتْمها، وإخفاؤها؛ لئلا تَخْرج، فتُعْدَم، وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان، ومن وافقه في

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ١٦/١٦.

الاقتصار على قراءة واحدة، وإلغاء ما عدا ذلك، أو كان لا يُنكر الاقتصار؛ لِمَا في عدمه من الاختلاف، بل كان يريد أن تكون قراءته هي التي يُعَوَّل عليها دون غيرها؛ لِمَا له من المزيّة في ذلك، مما ليس لغيره، كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه، فلمّا فاته ذلك، ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه، على أن ابن أبي داود ترجم: "باب رِضَى ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان"، لكن لم يورد ما يُصَرِّح بمطابقة ما ترجم به، قاله في "الفتح"()، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أثر عبد الله بن مسعود عظيه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٣١٢/٢٢] (٢٤٦٢)، و(البخاريّ) في «فضائل القرآن» (٥٠٠٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٥) و «فضائل القرآن» (١٦٧/١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٩/٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٤٦٩)، و(الشاشيّ) في «مسنده» (٧/٧)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣٣/١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا ـ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود رها حيث كان أعلم الصحابة الله بكتاب الله كان .

٢ - (ومنها): جواز ذِكر الإنسان نفسه بالفضيلة، والعلم، ونحوه، للحاجة، وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكّاها ومَدَحها لغير حاجة، بل للفخر والإعجاب، وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة، كدفع شرّ عنه بذلك، أو تحصيل مصلحة للناس، أو ترغيب في أخذ العلم عنه، أو نحو ذلك، فمن المصلحة: قول يوسف على: ﴿ اَجْمَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلأَرْضِ إِنِ السّرِ: قول عشمان على في وقت حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥]، ومِن دفع الشرّ: قول عشمان على في وقت

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۰/۱۱ ـ ۲۲۲، كتاب «فضائل القرآن» رقم (۵۰۰۰).

حِصاره: إنه جَهَّز جيش العسرة، وحفر بئر رُومة، ومن الترغيب: قول ابن مسعود ولله الله هذا، وقول سهل بن سعد والها: «ما بقي أحدٌ أعلم بذلك مني»، وقول غيره: «على الخبير سقطت»، وأشباهه (۱).

٣ \_ (ومنها): أن قوله: «وما أنا بخيرهم»؛ يعني: ما أنا بأفضلهم؛ إذ
 العشرة المبشرون بالجنة أفضل منه بالاتفاق.

٤ ـ (ومنها): أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية؛ لأن كثرة الثواب لها أسباب أُخَر من التقوى، والإخلاص، وإعلاء كلمة الله على وغيرها، مع أن الأعلمية بكتاب الله تعالى لا تستلزم الأعلمية مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسُّنَة.

٥ ـ (ومنها): استحباب الرحلة في طلب العلم، والذهاب إلى الفضلاء،
 حيث كانوا.

آ \_ (ومنها): أن الصحابة الله المناب وعلي وغيرهم الله بالسنة، ولا يكون أعلم من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وغيرهم الله بالسنة، ولا يلزم من ذلك أيضاً أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى، فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم، أو بنوع، والآخر أعلم من حيث الجملة، وقد يكون واحد أعلم واحد أعلم من آخر، وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه، وخشيته، وورعه، وزهده، وطهارة قلبه، وغير ذلك، ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة الله من أغضل من ابن مسعود الله الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣١٣] (٢٤٦٣) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا عِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أَنْزِلَتْ، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أَنْزِلَتْ، وَلَا إِلَى لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦/١٦ ـ ۱۷.

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُسْلِمُ) بن صبيح - بالتصغير - الْهَمْدانيّ، أبو الضَّحَى الكوفيّ العطار، مشهور بكنيته، ثقةٌ فاضلٌ [٤] (ت١٠٠٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٢/ ٦٣٥.

٢ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مُخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات سنة اثنتين، ويقال: سنة ثلاث وستين (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

والباقون ذُكروا قبل حديثين(١١).

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن مسلم، عن مسرق، وفيه عبد الله بالإهمال، وقد سبق القول فيه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ مُسْلِم) هو ابن صُبيح، أبو الضحى الكوفي، وقع كذلك في رواية أبي حمزة، عن الأعمش، عند الإسماعيلي، وفي طبقة مسلم هذان رجلان من أهل الكوفة، يقال لكل منهما: مسلم، أحدهما يقال له: الأعور، والآخر يقال له: الْبَطِين، فالأول هو مسلم بن كيسان، والثاني مسلم بن عمران، قال الحافظ: ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق، فإذا أطلق مسلم عن مسروق عُرِف أنه هو أبو الضحى، ولو اشتركوا في أن الأعمش روى عن الثلاثة. انتهى (٢).

(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع الْهَمْدانيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود وَ الله عنه الله بن الفتح»: في رواية قطبة، عن الأعمش، عند مسلم: «عن عبد الله بن مسعود». انتهى.

<sup>(</sup>۱) [تنبيه]: وقع في هذا السند غلط في برنامج الحديث للكتب التسعة، حيث كتب هنا ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو غلط فاحش، والصواب أنه عبد الله بن مسعود، وأما ابن العاص فسيأتي في الحديث التالي، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٢٢٩/١١، كتاب «فضائل القرآن» رقم (٥٠٠٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»، ولكن الموجود في النُّسخ التي بين أيدينا من «صحيح مسلم»: «عن عبد الله»، فقط، ولعلّ نسخة الحافظ كما قال، والله تعالى أعلم.

(قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ) وفي رواية جرير، عن الأعمش، عند ابن أبي داود: «قال عبد الله لَمّا صُنع بالمصاحف ما صنع: والله... إلخ». (مَا) نافية (مِنْ كِتَابِ اللهِ) الجارِّ والمجرور بيان مقدّم لقوله: (سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَرَلَتْ)؛ أي: المكان الذي أُنزلت فيه، (وَمَا) نافية أيضاً، (مِنْ آيَةٍ) «من» زائدة للتوكيد، (إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ) «ما» موصولة؛ أي: في الأمر الذي أُنزلت من أجله، وفي رواية عند البخاريّ: «فيمن نزلت»؛ أي: في الشخص الذي نزلت من أجله، (وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَداً هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ) في رواية للبخاريّ: «تبلغنيه» (الإبلُ لَرَكِبْتُ إلَيْهِ) تقدم في الحديث الماضي بلفظ: «لرحلت إليه»، ولأبي عبيدة من طريق ابن سيرين: «نُبَنّت أن ابن مسعود قال: لو أعلم أحداً تُبلغنيه الإبل، أحدثُ عهداً بالعرضة الأخيرة مني لأتيته، أو قال: لتكلفت أن آتيه»، وكأنه احترز بقوله: «تبلغنيه الإبل» عمن لا يَصِل إليه على الرواحل، إما لكونه كان لا يركب البحر، فقيًّد بالبرّ، أو لأنه كان جازماً بأنه الرواحل، إما لكونه كان لا يركب البحر، فقيًّد بالبرّ، أو لأنه كان جازماً بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر، فاحترز عن سكّان السماء.

وفي الحديث جواز ذِكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويُحْمَل ما ورد من ذمّ ذلك على من وقع ذلك منه فخراً أو إعجاباً (١)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُ هذا مَتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣١٣/٢٢] (٢٤٦٣)، و(البخاريّ) في «فضائل القرآن» (٥٠٠٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٧٣/٩)، و(البزّار) في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۹/۱۱، كتاب «فضائل القرآن» رقم (۵۰۰۲).

«مسنده» (٣٤٣/٥)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٣٤٢/٢)، و(الشاشيّ) في «مسنده» (٢/ ٧٥)، و(يعقوب بن سفيان) في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٣١٥)، و(الخطيب) في «الرحلة في طلب الحديث» (١/ ٩٥)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣٣/ ١٣٦)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣١٤] (٢٤٦٤) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ \_ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ \_ فَذَكَرْنَا يَوْماً عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلاً لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلاً لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ \_ فَبَدَأَ بِهِ \_ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيً بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد \_ بالتصغير \_ ابن سعد بن سهم السهميّ، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمٰن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة، على الأصح بالطائف، على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ستّة أبواب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وهو مسلسلٌ بالكوفيين إلا الصحابيّ، فطائفيّ، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض.

### شرح الحديث:

َ هَنْ مَسْرُوقٍ)؛ أي: ابن الأجدع؛ أنه (قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو) بن العاص وَ اللهِ اللهِ إليهِ أَن وقوله: (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ)؛ يعني: شيخه الثاني محمد بن عبد الله بن نُمير، (عِنْدَهُ) بدل قول ابن أبي شيبة: «إليه»؛ أي:

«نتحدّث عنده»، (فَذَكَرْنَا يَوْماً عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ) وَ اللهِ الله بن سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ) ثم بيّن الشيء الذي سمعه منه عَلَيْهِ، بقوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ) جملة «سمعت. . . إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانيّاً ، وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّر، فكأنهم قالوا له: ماذا سمعت؟، فأجابهم بقوله: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: («خُذُوا الْقُرْآنَ)؛ أي: تعلّموه (مِنْ أَرْبَعَةٍ) قال العلماء: سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه، وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم، أو لأن هؤلاء الأربعة تفرَّغوا لِأخذه منه عَلَيْ مشافهةً، وغيرهم اقتصروا على أُخْذ بعضهم من بعض، أو لأن هؤلاء تفرغوا لَأَن يؤخذ عنهم، أو أنه على أراد الاعلام بما يكون بعد وفاته على من تقدّم هؤلاء الأربعة، وتمكّنهم، وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك، فليؤخذ عنهم، ذَكره النوويّ رَخَلَلْهُ (١).

وقال الكرماني: يَحْتَمِل أنه عَلَي الراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك.

وتُعُقّب بأنهم لم ينفردوا، بل الذين مَهَروا في تجويد القرآن بعد العصر النبويّ أضعاف المذكورين، وقد قُتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبيّ ﷺ في وقعة اليمامة، ومات معاذ في خلافة عمر، ومات أُبَيّ، وابن مسعود في خلافة عثمان، وقد تأخر زيد بن ثابت، وانتهت إليه الرياسة في القراءة، وعاش بعدهم زماناً طويلاً، فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صَدَر فيه ذلك القول، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه، وأزيد منهم جماعة من الصحابة رأي، وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قُتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم: القراء، وكانوا سبعين رجلاً، قاله في «الفتح»(٢).

وقوله: (مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ) بدل من الجارّ والمجرور، وهو عبد الله بن مسعود، نُسب لأمه؛ لكونها أسلمت، فأحرزت الفضل، بخلاف أبيه، فقد مات

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۱٦ ـ ۱۸.

كافراً. (فَبَدَأُ) ﷺ (بِهِ)؛ أي: بابن مسعود قبل الثلاثة؛ تنويهاً بفضله، وإشادة برفعة درجته، (وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ، وقال القرطبيّ كَلُّهُ: هو معاذ بن جبل بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ، يُكنى: أبا عبد الرحمٰن، قيل: بولد كان له كَبُر إلى أن قاتل مع أبيه في اليرموك، ومات بالطاعون قبل أبيه بأيام، على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزديّ البصريّ في «فتوح الشام» وغيره. وقال الواقديّ: إنه لم يولد لمعاذ قط، وقاله المدائنيّ. أسلم معاذ، وهو ابن ثماني عشرة سنة، وشهد العقبة مع السبعين، وشهد بدراً، وجميع المشاهد، وولّاه رسول الله ﷺ على عمل من أعمال اليمن، وخرج معه النبي عَلِيْ مودِّعاً ماشياً، ومعاذ راكباً، منعه من أن ينزل، وقال فيه عَلِيُّ: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ». وقال: «إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة(١) بحجر»، وقال فيه ابن مسعود: إنه كان أمة قانتاً لله، وقال: الأمة: هو الذي يعمّ الناس الخير، والقانت: هو المطيع لله ﷺ، وكان عابداً، مجتهداً، وَرِعاً، محققاً، كان له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما: لم يشرب من بيت الأخرى، وماتتا بالطاعون في وقت واحد، فحَفَر لهما حفرة، فأسهم بينهما أيتهما تُقدُّم في القبر، وكان مجاب الدعوة؛ لمّا كان طاعون عمواس \_ وعمواس قرية من قرى الشام، وكأنها إنما نُسب الطاعون إليها؛ لأنَّه أول ما نزل فيها \_ فقال بعض الناس: هذا عذابٌ، فبلغ ذلك معاذاً فأنكر ذلك، وخطب فقال: أيها الناس! إن هذا الوجع رحمةُ ربكم ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم. اللَّهُمَّ آت آل معاذ من هذه الرحمة النصيب الأوفى. فما أمسى حتى طُعِن ابنه عبد الرحمٰن، وماتت زوجتاه، ثم طُعِن من الغد مِن دَفْن وَلَده، فاشتد وجعه فمات منه، وذلك في سنة سبع عشرة، وقيل: سنة ثمان عشرة، وسنَّه يومئذ ثمان وثلاثون سنة، وقيل: ثلاث وثلاثون سنة، رُوي عنه من الحديث: مائة حديث، وسبعة وخمسون حديثاً، أخرج له منها في «الصحيحين» ستة أحاديث. انتهي (٢).

<sup>(</sup>١) «الرتوة»: الرمية.

(وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبِ) بن قيس بن عُبيد الأنصاريّ الخزرجيّ، سيّد القرّاء المتوفّى سنة (١٩ أو ٣٢) تقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» جـ٢ ص٤٦٦، وتأتي مناقبه في الباب التالي \_ إن شاء الله تعالى. (وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً) وهو سالم بن معقل \_ بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وكسر القاف \_ يكنى أبا عبد الله، كان من الفُرس، وكان عبداً لثُبيتة ـ بضمّ الثاء المثلّثة، وفتح الباء الموحّدة، وإسكان الياء المثنّاة، من تحتُ، بعدها تاءٌ \_ وقيل في اسمها غير ذلك، استُشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة.

وقال القرطبيّ يَخْلَلهُ: هو سالم بن مَعْقِل، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، يُكنى سالم أبا عبد الله، وكان من أهل فارس من اصطخر، وكان من فضلاء الموالي، ومن خيار الصحابة وكبرائهم، وهو معدودٌ في المهاجرين؟ لأنَّه لمَّا أعتقته مولاته زَوْج أبي حذيفة (١)، وهي عمرة بنت يعار. وقيل: سلمي، وقيل غير ذلك، تولى أبا حذيفة فتبنَّاه أبو حذيفة، وهو أيضاً معدودٌ في الأنصار؛ لِعِتْق مولاته المذكورة له وهي أنصارية، وهو معدودٌ في القرَّاء، قيل: إنه هاجر مع عمر بن الخطاب ونفر من الصحابة من مكة رهي، فكان يؤمهم؟ لأنَّه كان أكثرهم قراناً، وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب، شهد سالم بدراً، وقُتل يوم اليمامة ومولاه أبو حذيفة. فوُجد رأس أحدهما عند رِجْلَى الآخر، وذلك سنة اثنتي عشرة. انتهى(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّمت ترجمة سالم هذا في «كتاب الرضاع» برقم [٧/ ٣٦٠٠] (١٤٥٣)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو عليه الله عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۲/ ۱۳۱۶ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸

<sup>(</sup>١) هذا فيه نظر، فإن مولاته ليست امرأة أبي حُذيفة، وإنما هي امرأة أخرى أنصاريّة اختُلف في اسمها، فقيل: ثُبيتة، وقيل غير ذلك، فتنبُّه.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٧٧٧ \_ ٨٧٨.

و ٢٦٠٩] (٢٤٦٤)، و(البخاريّ) في «فضائل الصحابة» (٣٧٥٨ و ٣٧٦٠ و ٣٨٠٨)، و(٨٠٠٨) و «فضائل القرآن» (٤٩٩٩)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٥/ ٦٧٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٦٧ و ٢٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ١٨٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢/٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠/ ١٥٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣١ و ١٩٧٥ و ١٩٠١، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ٣٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٧ و ٢١٢٧ و ٢١٢٨)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل هؤلاء الصحابة الأربعة رهي.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل القرآن الكريم، وأن من اعتنى بحفظه، ومعانيه يُرفع على غيره، وهذا هو الذي صرّح به في حديث عمر عليه، فقد أخرج مسلم من طريق ابن شهاب، عن عامر بن واثلة؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله على وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم على قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين».

٣ ـ (ومنها): استحباب محبة من يكون ماهراً في القرآن؛ لِشَرَفه ورفعة درجته به.

٤ ـ (ومنها): أن البداءة بالرَّجُل في الذِّكر على غيره في أمر اشتَرَك فيه مع غيره يدل على تقدّمه فيه، والله تعالى أعلم.

[٦٣١٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ كُنَّا عِنْدَ مَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَعُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْقُرْءُوا اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِ بَعْدَا أَبِهِ وَمِنْ أَبْتَى بْنِ كَعْبٍ،

وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ»، وَحَرْفٌ لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرٌ قَوْلُهُ:

تَدُ اُنُ

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ ( عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (يَقُولُهُ) جملة في محلّ نَصْب على الحال من فاعل «سمعته».

وقوله: (سَمِعْتُهُ يَقُولُ... إلخ) جملة مستأنفة استنافاً بيانيّاً، كما تقدّم

وقوله: (مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرِ) بفتحتين جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى سبعة، فلا يقال: نَفَرٌ فيما زاد على العشرة، قاله الفيّوميّ (١).

وقال في «التاج»: النَّفَرُ محرَّكةً: الناسُ كلُّهم، وقيل: النَّفَر، والرَّهْط: ما دونَ العشرةِ من الرِّجال. ومنهم من خَصَّص، فقال: الرِّجال دون النساء، وقال أبو العباس: النَّفَر، والرَّهْط، والقوم، هؤلاء معناهم الجمع، لا واحدَ لهم من لَفْظِهم، قال سيبويه: والنَّسَب إليه نَفَرِيٌّ، كالنَّفير كأمير، جَمْعه أَنْفَار، كَسَبَب وأَسْباب، والنَّفَر: رَهْطُ الإنسانِ، وعَشيرتُه، وهو اسمُ جمع يقعُ على جماعةٍ من الرجالِ خاصّةً ما بين الثلاثةِ إلى العَشرة. وقال الليث: يُقال: هؤلاء عَشَرَةُ نَفَرِ؛ أي: عَشَرَةُ رجال، ولا يقال: عِشرون نَفَراً، ولا ما فوق العشرة.

وقوله: (فَبَدَأُ بِهِ)؛ أي: بابن أم عبد: عبد الله بن مسعود، وهذا قاله عبد الله بن عمرو إشارة أنه يُحبُّه حبًّا زائداً على غيره؛ لكونه ﷺ بدأ بذكره قبل غيره، فإن هذا يدلّ على فضله.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٢١٧.

وقال القرطبي كَلَهُ: قوله ﷺ: «فبدأ به» ليس فيه دليل على أنه أقرأ من أبي، فإنّه قد بيّن ﷺ بالنص الجلّي أن أُبيّاً أقرأ منه، ومن غيره، فيَحْتَمِل أن يقال: إن الموجب لابتدائه اختصاصه به، وملازمته إياه، وحضوره في ذهنه، لا أنه أقرأ الأربعة، والله تعالى أعلم.

وهذا كله بناء على: أن المقدّم من المعطوفات له مزيّة على المتأخر، وفيه نظر قد تقدّم في «الطهارة»، وفي «الحج»، وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذّكر دون غيرهم ممن حَفِظ القرآن من الصحابة في وهم عدد كثير كما يأتي؛ لأنّ هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا لإقراء القرآن، وتعليمه دون غيرهم، ممن اشتغل بغير ذلك من العلوم، أو العبادات، أو الجهاد، وغير ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من النبي في لأنه عَلِم أنهم هم الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآن بعده، وليؤخذ عنهم؛ فأحال عليهم لِمَا عَلِم من مآل أمرهم، كما قد أظهر الموجود من حالهم؛ إذ هم أئمة القرّاء، وإليهم تنتهي في الغالب أسانيد الفضلاء، والله أعلم. انتهى أنهى النهى القرآن.

وقوله: (وَحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرٌ) «حرفٌ» خبر مقدّم عن قوله: «قوله»، وقوله: «يقوله» مقوله: «لم يذكره زهير» جملة في محلّ رفع صفة لـ «حرفٌ»، وقوله: «يقوله» مقول القول محكى؛ لِقَصْد لفظه.

والمعنى: أن شيخه الثاني، وهو زهير بن حرب خالف شيخيه الأول، والثالث بشيء تَرك ذِكره، وهو (قَوْلُهُ: يَقُولُهُ)؛ أي: ترك ذِكرهذه الجملة التي في قوله: «بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

آ ( ٦٣١٦] ( ...) - (حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، وَوَكِيعٍ، فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنْ أَبِي مُعَادِيَةً قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيِّ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ أُبَيُّ قَبْلَ مُعَاذٍ).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٧٣.

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها الترمذيّ كَثَلَلُهُ في «جامعه»، فقال:

سلمة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأُبَيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (١).

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية ساقها ابن أبي شيبة في «مصنّفه»، فقال:

(٣٠١٢٧) \_ حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأُبَيّ بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣١٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةً فِي تَنْسِيقِ الأَرْبَعَةِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه، وقيل: هو إبراهيم، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت١٩٤٠) على الصحيح
 (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العَسْكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةً
 يُغْرِب [١٠] (ت٣ أو٢٥٥) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٥/ ٦٧٤.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (بِإِسْنَادِهِمْ) الضمير لرواة الأعمش المذكورين في الأسانيد الماضية، وهم: وكيعٌ، وجريرٌ، وأبو معاوية؛ أي: بإسناد الرواة عن الأعمش، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ الأَرْبَعَةِ) أراد بهذا أن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر اختلفا في ترتيب الأربعة المذكورين بالتقديم والتأخير، قلت: لكن لم يتبيّن لي اختلافهم في التنسيق المذكور؛ لأني لم أجد من ساق رواية ابن أبي عدي عن شعبة، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر \_ غندر \_ عن شعبة ساقها النسائي كَثَلَتُهُ في «الكبرى»، فقال:

(۸۰۰۱) ـ أخبرنا بشر بن خالد، قال: أنا غندر، عن شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ على قال: «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأُبيّ بن كعب». انتهى (۱).

وأما رواية ابن أبي عديّ عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله نعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣١٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فَكَالَ: ذَاكَ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ قَالَ: ذَاكَ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَقْرِثُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَأُبَيً بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (عَمْرُو بْنُ مُرَّةً) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٥/٥.

الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلِّس، ورُمي بالإرجاء [٥] (ت١١٨) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٥٢/٨٥.

والباقون ذُكروا في الباب، و «إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ.

وقوله: (اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ أي: اطلبوا منهم أن يقرئوكم القرآن، فإنهم أحفظ، وأضبط له من غيرهم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣١٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: بَدَأَ بِهَذَيْنِ، لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأَ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً.

و «شُعبة» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة لم أجد من ساقها، ولكن ساق النسائيّ في «الكبرى» هذه الرواية من رواية خالد بن الحارث الْهُجيمي عن شعبة، فقال:

(۷۹۹٦) ـ أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، عن شعبة، عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت إبراهيم يحدِّث عن مسروق، قال: ذُكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو، فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله علم يقول: «استقرئوا من أربعة: عبد الله، وسالم مولى أبي حذيفة، قال شعبة: بدأ بهذين، وأُبَيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل»، قال: لا أدري بأيهما بدأ. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٥/٨.

# (٢٣) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ رِيْ )

هو: أُبِيّ بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاريّ، أبو المنذر، وأبو الطُفيل، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدراً، والمشاهد كلها، قال له النبيّ عَلَيْ: "لِيَهْنِك العلم أبا المنذر»، وقال له: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك»، وكان عمر يسمّيه سيد المسلمين، ويقول: أقرأ يا أُبِيّ. ويُرْوَى ذلك عن النبيّ عَلَيْ أيضاً، وأخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم، وعدّه مسروق في الستة من أصحاب الفُتيا، قال الواقديّ: وهو أول من كتب للنبيّ عَلَيْ ، وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان ابن فلان، وكان رَبْعَةً أبيض اللحية، لا يغيّر شَيْبه.

وممن روى عنه من الصحابة: عمر، وكان يسأله عن النوازل، ويتحاكم إليه في المعضلات، وأبو أيوب، وعبادة بن الصامت، وسهل بن سعد، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، وسليمان بن صُرَد، وغيرهم.

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أُبَيّ بن كعب سنة عشرين، أو تسع عشرة، وقال الواقديّ: ورأيت آل أُبَيّ وأصحابنا يقولون: مات سنة اثنتين وعشرين، فقال عمر: اليوم مات سيد المسلمين، قال: وقد سمعت من يقول: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، وهو أثبت الأقاويل، وقال ابن عبد البرّ: الأكثر على أنه في خلافة عمر، وصحح أبو نعيم أنه مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، واحتج له بأن زِرَّ بن حُبيش لقيه في خلافة عثمان.

وروى البخاري في «تاريخه» عن عبد الرحمٰن بن أبزى، قال: قلت لأُبيِّ لمّا وقع الناس في أمر عثمان، فذكر القصة، وروى البغوي عن الحسن في قصة له أنه مات قبل قتل عثمان بجمعة، وقال ابن حبان: مات سنة ثنتين وعشرين في خلافة عمر، وقد قيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان، وثبت عن أبي سعيد الخدريّ؛ أن رجلاً من المسلمين قال: يا رسول الله أرأيت هذه

الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قال: كفارات، فقال أُبَىّ بن كعب: يا رسول الله، وإن قلَّت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها، فدعا أُبَيٌّ ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يَشغله عن حجّ، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صلاة مكتوبة في جماعة، قال: فما مَسَّ إنسان جسده إلا وجد حرّه حتى مات، رواه أحمد، وأبو يعلى، وابن أبي الدنيا، وصححه ابن حبان، ورواه الطبرانيّ من حديث أَبَيّ بن كعب بمعناه، وإسناده حسن. انتهى من «الإصابة»(١).

وقال القرطبي كَالله: جملةُ ما رُوي عنه عن رسول الله ﷺ مائة حديث وأربعة وستون حديثاً، أخرجا له منها في «الصحيحين» ثلاثة عشر. انتهي (٢٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَتْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٠] (٢٤٦٥) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنْسِ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةً حافظٌ [٩] (٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٣.

٢ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة بن قتادة السَّدوسي، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس، يقال: وُلد أكمه، وهو رأس الطبقة [٤] (ت١١٧) (ع) تقدم في

> ٣ \_ (أَنَسُ) بن مالك رضي الله عالم علياً . والباقيان ذُكرا قبل حديث.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه أنس رهي تقدّم القول فيه قريباً.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ۸٧٣. (١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٧٧/١.

### شرح الحديث:

(عَنْ قَتَادَةً) بن دِعامة السَّدوسيّ، وفي رواية للبخاريّ من طريق همّام، قال: حدّثنا قتادة، قال: ﴿سألت أنس بن مالك عَنْ : مَنْ جَمَع القرآن على عهد النبيّ ﷺ . . . ﴾ (قَالَ) قتادة: (سَمِعْتُ أَنساً) عَنْ (يَقُولُ)؛ أي: جواباً لسؤال قتادة المذكورة آنفاً: (جَمَعَ الْقُرْآنَ)؛ أي: استظهره حفظاً (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)؛ أي: زمانه، وحياته ﷺ، (أَرْبَعَةٌ) قال في «الفتح»: وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمر ﴿ الله إما أن يقال: لا يلزم من الأمر فذكر اثنين من الأربعة، ولم يذكر اثنين؛ لأنه إما أن يقال: لا يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهروا جميعه، وإما أن لا يؤخذ بمفهوم عيرهم، فلعله أراد أنه لم يقع جَمْعه لأربعة من قبيلة واحدة، إلا لهذه القبيلة، وهي الأنصار، انتهى (١).

(كُلَّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ) في رواية الطبريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في أول الحديث: «افتخر الحيان: الأوس، والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة: مَن اهتَزَّ له العرش، سعد بن معاذ، ومَن عُدِّلت شهادته شهادة رجلين، خزيمة بن ثابت، ومَن غسلته الملائكة، حنظلة بن أبي عامر، ومَن حَمَته الدَّبُر، عاصم بن ثابت، فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن، لم يجمعه غيرهم، فذكرهم».

قال الحافظ: رواية سعيد هذه صريحة في الحصر، وسعيد ثَبْت في قتادة، ويَحْتَمِل مع ذلك أن مراد أنس: لم يجمعه غيرهم؛ أي: من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة، ولم يُرِدْ نفي ذلك عن المهاجرين، ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج، ولم يُفصح باسم قائل ذلك، لكن لمّا أورده أنس، ولم يتعقبه كان كأنه قائل به، ولا سيما، وهو من الخزرج، انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الثالثة تحقيق القول في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۵۱۱، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۱۰).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠، كتاب «فضائل القرآن» رقم (٥٠٠٣).

الجمع بين حديث أنس و الله الله الله الله على الأحاديث الأخرى التي تدلّ على أن الذين جمعوا القرآن أكثر من الأربعة المذكورين هنا \_ إن شاء الله تعالى \_.

(مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ) تقدّمت ترجمتهما في الباب الماضي. (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ) بنِّ الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجّار الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو سعيد، وقيل: أبو ثابت، وقيل غير ذلك في كنيته، استُصغر يوم بدر، ويقال: إنه شهد أُحُداً، ويقال: أول مشاهده الخندق، وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك، وكانت أوّلاً مع عمارة بن حزم، فأخذها النبيّ عَلَيْ منه، فدفعها لزيد بن ثابت، فقال: «يا رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: لا، ولكن القرآن مقدَّم»، وكتب الوحي للنبيّ على الله وأمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عديّ، وقُتل أبوه يوم بُعاث، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، ثبت ذلك في «الصحيح»، وقال له أبو بكر: إنك شابّ عاقلٌ لا نتهمك، وروى البخاريّ تعليقاً، والبغوي، وأبو يعلى موصولاً عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: أُتِي بِي النبيُّ ﷺ مَقْدَمَه المدينة، فقيل: هذا من بني النجار، وقد قرأ سبع عشرة سورةً، فقرأت عليه، فأعجبه ذلك، فقال: تعلُّم كتاب يهود، فإني ما آمنهم على كتابي، ففعلت، فما مضى لى نصف شهر حتى حَذِقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشعبيّ قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك ابن عباس بالركاب، فقال: تنحّ يا ابن عم رسول الله، قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وعن أنس قال: قال النبي ﷺ: «أفرضكم زيد»، رواه أحمد بإسناد صحيح، وقيل: إنه معلول، وروى ابن سعد بإسناد صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى، وهم ستة: عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأُبَيّ، وأبو موسى، وزيد بن

مات زيد سنة اثنتين، أو ثلاث، أو خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى، أو اثنتين، أو خمس وخمسين، وفي خمس وأربعين قول الأكثر، وقال أبو هريرة حين مات: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً، ولمّا مات رثاه حسان بقوله [من الطويل]:

فَمَنْ لَلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّانَ وَابْنِهِ وَمْن لِلْمَعَانِي بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ (۱) تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۲۲/ ۷۹۳، وإنما أعدتها لطول العهد بها، فتنبه. (وَأَبُو زَيْدٍ) ذكر عليّ ابن المدينيّ أن اسمه أوس، وعن يحيى بن معين: هو ثابت بن زيد، وقيل: هو سعد بن عبيد بن النعمان، وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة، قال: وهو الذي كان يقال له: القارئ، وكان على القادسية، واستُشهد بها، وهو والد عُمير بن سعد، وعن الواقديّ: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاريّ النجاريّ، قال الحافظ: ويرجحه قول أنس: أحد عمومتي، فإنه من قبيلة بني حرام. انتهى (۱).

(قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنَسٍ) وَ اللهُ (مَنْ أَبُو زَيْدِ؟ قَالَ) أنس: (أَحَدُ عُمُومَتِي) وفي رواية للبخاريّ: «قال: ونحن ورِثناه»، قال في «الفتح»: القائل: «ونحن ورثناه» هو أنس، وفي رواية عن أنس: «قال: مات أبو زيد، وكان بدريّاً، ولم يترك عَقِباً، وقال أنس: نحن ورثناه».

قال الحافظ كَلُهُ: وقوله: «أحد عمومتي» يردّ قول من سمى أبا زيد المذكور: سعد بن عبيد بن النعمان أحد بني عمرو بن عوف؛ لأن أنساً خزرجيّ، وسعد بن عبيد أوسيّ، وإذا كان كذلك احتَمَل أن يكون سعد بن عبيد ممن جَمَع، ولم يَطَّلِع أنس على ذلك، وقد قال أبو أحمد العسكريّ: لم يجمعه من الأوس غيره، وقال محمد بن حبيب في «المحبر»: سعد بن عبيد ونسَبه \_ كان أحد من جَمَع القرآن في عهد النبيّ عَلَيْ.

ووقع في رواية الشعبي المغايرة بين سعد بن عبيد، وبين أبي زيد، فإنه ذكرهما جميعاً، فدل على أنه غير المراد في حديث أنس، وقد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع القرآن: قيس بن أبي صعصعة، وهو خزرجيّ، ويكنى أبا زيد، وسعد بن المنذر بن أوس بن زهير، وهو خزرجيّ أيضاً، لكن لم أر التصريح بأنه يكنى أبا زيد، ثم وجدت عند أبي داود ما يرفع الإشكال من أصله، فإنه روى بإسناد على شرط البخاريّ إلى ثمامة، عن أنس أن أبا زيد الذي جمع

<sup>(</sup>١) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/۵۱۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۱۰).

القرآن اسمه قيس بن السكن، قال: وكان رجلاً منّا من بني عديّ بن النجار أحد عمومتي، ومات ولم يَدَعْ عَقِبًا، ونحن ورثناه، قال ابن أبي داود: حدّثنا أنس بن خالد الأنصاريّ، قال: هو قيس بن السكن بن زعوراء، من بني عديّ بن النجار، قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة النبيّ عَيْلُا، فذهب عِلْمه، ولم يؤخذ عنه، وكان عقبيّاً بدريّاً. انتهى كلام الحافظ كَلَلُهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﴿ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٠/٢٣٣ و ٢٤٦٥] (٢٤٦٥)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٨١٠) و «فضائل القرآن» (٣٠٠٥ و ٥٠٠٥)، و (الترمذيّ) في «المناقب» (٩/٥)، و (الطيالسيّ) في «المناقب» (٩/٥)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠١٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٢٧٧/)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٣٠)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٨١٩٣ و ٣٢٥٥)، و (البزّار) في «مسنده» (٢٨٠٧)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/١٥) و «الكبير» (٢٨١٢)، و (الطبقات» (٢/ ٢٥١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢١١٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في كلام أهل العلم في هذا الحديث:

قال القرطبيّ كَثَلَلْهِ: قد استَشْكُل ظاهرَ هذا الحديث كثير من الناس، حتى ظنوا أنه مما يُطَرِّق الطعن والقدح في تواتر القرآن، وهذا إنما نشأ ممن يظنّ أن لهذا الحديث دليلَ خطاب؛ فإنَّه لا يتم له ذلك حتى يقول: إن تخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر يدلّ على أنه لم يجمعه أحدٌ غيرهم، فمن ينفي القول بدليل الخطاب قد سَلِم من ذلك، ومن يقول به، فأكثرهم يقول: إن أسماء الأعداد لا دليل خطاب لها، فإنَّها تجري مجرى الألقاب، والألقاب لا دليل خطاب لها

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۳۳/۸، كتاب «فضائل القرآن» رقم (۵۰۰٤).

باتفاق أئمة أهل الأصول، ولا يُلتفت لقول الدقاق في ذلك، فإنَّه واضح الفساد كما بيَّنَّاه في الأصول، ولئن سلَّمنا أن لأسماء الأعداد دليل خطاب، فدليل الخطاب إنما يُصار إليه إذا لم يعارضه منطوق به، فإنه أضعف وجوه الأدلة عند القائلين به، وهنا أمران هما أولى منه \_ بالاتفاق \_:

أحدهما: النقل الصحيح.

والثاني: ما يُعْلَم من ضرورة العادة.

فأمًّا النقل: فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعةً من أصحاب رسول الله على جمعوا القرآن على عهد رسول الله على منهم: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة. وقد سَمَّى أبو عبد الله المازري منهم خمسة عشر.

وقد تواترت الأخبار بأنه قُتل يوم اليمامة سبعون ممن جَمَع القرآن، وكان ذلك في سنة وفاة النبي على وأول سِنِي خلافة أبي بكر في النبي على وإذا قُتل في جيش واحد سبعون ممن جمع القرآن؛ فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم يقتلوا أكثر من أولئك أضعافاً، وإذا كان ذلك في جيش واحد! فانظر كم بقي في مدن الإسلام إذ ذاك، وفي عساكر أُخَر من الصحابة على ممن جمع القرآن، فيظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله على لا يُحصيهم أحد، ولا يضبطهم عدد.

وأما الثاني وهو العادة: وذلك أنها تقتضي أن يجتمع الكثير، والجم الغفير على حِفظه ونَقْله، وذلك أن القرآن على نظم عجيب، وأسلوب غريب، مخالف لأساليب كلامهم في نثرهم ونظامهم، مع ما تضمّنه من العلوم، والأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، والقصّص والأخبار، والتبشير والإنذار، والنبي على مع ذلك يُشيعه في الناس، ويشافه به البلغاء الأكياس، وما كان هذا سبيله فالعادة تقتضي أن تتوفر الدواعي على حفظ جميعه، والوقوف على ما تضمّنه من أنواع حِكمه وبدائعه، ومحاسن آدابه وشرائعه، وتُحيل انفراد الآحاد بحفظه، كما تُحيل انفرادهم بنقله، فقد ظهر من هذه المباحث العجاب أن ذلك الحديث ليس له دليل خطاب.

فإنْ قيل: فإذا لم يكن له دليل خطاب، فلأي شيء خصَّ هؤلاء الأربعة بالذِّكر دون غيرهم؟ فالجواب من أوجه:

أحدها: أنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك لتعلَّق غَرَض المتكلم بهم دون غيرهم؟ كالحال في ذِكر الألقاب.

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم.

وثالثها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتَهَروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم ممن يَحفظ جميعه.

ورابعها: لأن أنساً سمع من هؤلاء الأربعة إخبارهم عن أنفسهم أنهم جمعوا القرآن، ولم يسمع مثل ذلك من غيرهم، وكلُّ ذلك مُحْتَمِلٌ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كَاللهُ وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم (١).

وقال في «الفتح»: وقد استنكره \_ يعني: هذا الحديث \_ جماعة من الأئمة، قال المازريّ: لا يلزم من قول أنس: لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير: أنه لا يعلم أن سواهم جَمَعه، وإلا فكيف الإحاطة بذلك، مع كثرة الصحابة في، وتفرّقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده، وأخبره عن نفسه أنه لم يَكْمُل له جَمْع القرآن في عهد النبيّ في ، وهذا في غاية البعد في العادة، وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك، قال: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة، ولا متمسّك لهم فيه، فإنا لا نسلم حَمْله على ظاهره، سلمناه، ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه، لكن لا يلزم من كون كل واحد من الجمّ الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حَفِظ مجموعه الجم الغفير، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه بل إذا حفظ الكلُّ الكلَّ، ولو على التوزيع كفى.

واستدل القرطبي على ذلك ببعض ما تقدم، من أنه قُتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقُتل في عهد النبي ﷺ ببئر معونة مثل هذا العدد، قال:

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/ PV7\_ ٠٨٣.

وإنما خص أنس الأربعة بالذكر؛ لشدة تعلقه بهم دون غيرهم، أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم. انتهى (١).

وقال في «الفتح» أيضاً: وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة:

[أحدها]: أنه لا مفهوم له، فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جَمَعه.

[ثانيها]: المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه، والقراءات التي نزل بها إلا أولئك.

[ثالثها]: لم يَجمع ما نُسخ منه بعد تلاوته، وما لم يُنسخ إلا أولئك، وهو قريب من الثاني.

[رابعها]: أن المراد بجمعه: تلقّيه من في رسول الله على لا بواسطة، بخلاف غيرهم، فيَحْتَمِل أن يكون تَلَقَى بعضه بالواسطة.

[خامسها]: أنهم تَصَدَّوا لإلقائه، وتعليمه، فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عَرَف حالهم، فحَصَر ذلك فيهم بحسب علمه، وليس الأمر في نفس الأمر كذلك، أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعُجْب، وأمِن ذلك من أظهره.

[سادسها]: المراد بالجمع: الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جَمَعه حفظاً عن ظهر قلب، وأما هؤلاء فجمعوه كتابةً، وحفظوه عن ظهر قلب.

[سابعها]: المراد: أن أحداً لم يُفصح بأنه جَمَعه بمعنى: أكمل حفظه في عهد رسول الله على إلا أولئك، بخلاف غيرهم، فلم يُفصح بذلك؛ لأن أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله على حين نزلت آخر آية منه، فلعل هذه الآية الأخيرة، وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة، ممن جمع جميع القرآن قبلها، وإن كان قد حضرها من لم يَجمع غيرها الجمع البين.

[ثامنها]: أن المراد بجمعه: السمع والطاعة له، والعمل بموجبه، وقد أخرج أحمد في «الزهد» من طريق أبي الزاهرية؛ أن رجلاً أتى أبا الدرداء، فقال: إن ابني جمع القرآن، فقال: اللَّهُمَّ غَفْراً، إنما جَمَع القرآن من سمع له، وأطاع.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۳۲/۱۱، كتاب «فضائل القرآن».

قال الحافظ: وفي غالب هذه الاحتمالات تكلّف، ولا سيما الأخير، وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخر، وهو أن المراد: إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط، فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين، من المهاجرين، ومن جاء بعدهم، ويَحْتَمِل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلّق غرضه بهم، ولا يخفى بُعْدُه.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن الأجوبة حَمْل نفي أنس غير هؤلاء الأربعة على عِلمه، فإنه رضي علم يقيناً أن هؤلاء الأربعة جمعوه كله، بأن أخبره كلهم بذلك، ولم يكن لديه يقين بجمع غيرهم، فلذلك قال: لم يجمعه غيرهم، أو المراد: أنهم جمعوه كله في حياته رضي كما يدل عليه قوله: (على عهد النبي رضي ، وغيرهم إنما جمعه بعد موته روته رسية .

والحاصل: أن النفي لعلمه، لا للواقع، فإن الواقع بخلافه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال الحافظ كله: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر هه كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله هم، فقد ثبت في «الصحيح» أنه بنى مسجداً بفناء داره، فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، وهذا مما لا يُرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي في وفراغ باله له، وهما بمكة، وكثرة ملازمة كل منهما للآخر، حتى قالت عائشة في: كان في يأتيهم بكرة وعشية، وقد «صحح مسلم» حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، وصح أنه في أمر أبا بكر أن يؤم في مكانه لكما مرض، فيدل على أنه كان أقرأهم، وثبت عن علي فيه أنه جَمَع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي في، وأخرج على النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عَمرو قال: جمعت القرآن، فقرأت به النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عَمرو قال: جمعت القرآن، فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي في، فقال: «اقرأه في شهر. . .» الحديث، أصله في «الصحيح»، وتقدم في الحديث الذي مضى ذِكر ابن مسعود، وسالم مولى أبي «المهاجرين.

وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي على الله من المهاجرين: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعداً، وابن مسعود، وحذيفة، وسالماً، وأبا

هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلة، ومن النساء: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي را الله على الحصر المذكور في حديث أنس.

وعَد ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من المهاجرين أيضاً: تميم بن أوس الداري، وعقبة بن عامر، ومن الأنصار: عبادة بن الصامت، ومعاذاً الذي يكنى أبا حليمة، ومُجَمِّع بن حارية، وفَضالة بن عبيد، ومسلمة بن مُخَلَّد، وغيرهم، وصَرَّح بأن بعضهم إنما جَمَعه بعد النبي عَلَيْهُ.

وممن جَمَعه أيضاً: أبو موسى الأشعريّ، ذكره أبو عمرو الدانيّ، وعَدَّ بعض المتأخرين من القراء: عمرو بن العاص، وسعد بن عباد، وأم ورقة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الذين جمعوا القرآن كله أكثر من الأربعة المذكورين، وقد عرفت تأويل قول أنس عليه: «لم يجمعه غيرهم» فيما أسلفته، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.

(المسألة الخامسة): أخرج البخاري كَالله من طريق عبد الله بن المثنى، عن ثابت، وثُمامة كلاهما عن أنس ولله قال: مات النبي عله، ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه.

قال في «الفتح»: خالفت هذه الرواية روايةَ قتادة من وجهين:

أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الأربعة، ثانيهما: ذِكر أبي الدرداء بدل أُبَيّ بن كعب، فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من عِدّة أوجه.

وَّأَمَا الوجه الثاني من المخالفة: فقال الإسماعيليّ: هذان الحديثان مختلفان، ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهما، بل الصحيح أحدهما، وجزم البيهقيّ بأن ذِكر أبي الدرداء وَهَمَّ، والصواب: أُبَيّ بن كعب، وقال الداوديّ: لا أرى ذِكر أبي الدرداء محفوظاً.

قال الحافظ: وقد أشار البخاريّ إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۳۱، كتاب «فضائل القرآن» رقم (۵۰۰۶).

فطريق قتادة على شرطه، وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه، وطريق ثابت أيضاً على شرطه، وقد وافقه عليها أيضاً ثمامة في الرواية الأخرى، لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بموافقته قد وقع عن عبد الله بن المثنى، وفيه مقال، وإن كان عند البخاري مقبولاً، لكن لا تُعادل روايته رواية قتادة، ويرجح رواية قتادة حديث عُمر في ذِكر أُبيّ بن كعب<sup>(۱)</sup>، وهو خاتمة أحاديث الباب<sup>(۲)</sup>، ولعل البخاريّ أشار بإخراجه إلى ذلك؛ لتصريح عمر بترجيحه في القراءة على غيره.

ويَحْتَمِل أن يكون أنس حدّث بهذا الحديث في وقتين، فذَكَره مرة أُبَيّ بن كعب، ومرة بدله أبا الدرداء.

وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظيّ قال: جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأُبيّ بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أيوب الأنصاريّ، وإسناده حسن مع إرساله، وهو شاهد جيّد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء، وإن خالفه في العدد والمعدود.

ومن طريق الشعبيّ قال: جمع القرآن في عهد رسول الله على ستة، منهم أبو الدرداء، ومعاذ، وأبو زيد، وزيد بن ثابت، وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى، وإسناده صحيح، مع إرساله، فللّه دَرّ البخاريّ ما أكثر اطلاعه.

وقد تبيّن بهذه الرواية المرسلة قوّة رواية عبد الله بن المثنى، وأن لروايته أصلاً، والله أعلم.

وقال الكرماني: لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا، وكان أبو الدرداء ممن جمع، فقال أنس ذلك ردّاً عليه، وأتى بصيغة الحصر ادّعاء، ومبالغة، ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أي: حيث قال عمر ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: «أُبِيِّ أَقْرُؤْنَا».

<sup>(</sup>٢) أي: عند البخاريّ.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٨/ ٢٣١، كتاب «فضائل القرآن» رقم (٥٠٠٤).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢١] (...) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بَنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامُ (١)، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لأنَسِ بْنِ مَالِكِ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامُ (١)، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لأنَسِ بْنِ مَالِكِ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَادِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَكِ) بن كُوسجان \_ بسين مهملة، ثم جيم \_ المروزيّ السِّنْجيّ \_ بكسر السين المهملة، بعدها نون ساكنة، ثم جيم \_ ثقةٌ صاحب حديث، رحّالٌ أديبٌ [11] (٢٥٧ ت) (م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٧٤ /١.

٢ ـ (عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ) الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (هَمَّامُ) بن يحيَّى الْعَوْذيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٢] (٧٩٩) (٢) \_ (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبْيِّ: «إِنَّ اللهَ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبُيِّ: «إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْك»، قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكِي). عَلَيْك»، قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكِي).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) بفتح الهاء، وتشديد الدال، بعدها موحّدة، ويقال له: هُدْبة \_ بضم أوله، وسكون الدال \_ ابن خالد بن الأسود القَيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١٥١/١١.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «حدثنا عمرو بن عاصم قال: قال همّام: حدثنا قتادة».

<sup>(</sup>٢) هذا الرقم تقدّم، فهو مكرّر، فتنبّه.

والباقون ذُكروا قبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف تَكَلَّهُ، وهو (٤٨٨) من رباعيّات الكتاب، وهو مكرّر، فقد تقدّم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» برقم [٤٠/ ١٨٦٤] (٧٩٩).

وقال النووي كلله: هذه الأسانيد الثلاثة، رواتها كلهم بصريون، وهذا من المستطرفات، أن يَجتمع ثلاثة أسانيد متصلة، مسلسلون بغير قصد، وقد سبق بيان مثله، وشعبة واسطيّ بصريٌّ، سبق بيانه مرات، وفي الطريق الثاني والثالث فائدة حسنة، وهي أن قتادة صرّح بالسماع من أنس، بخلاف الطريق الأول، وقتادة مدلّس، فينتفي أن يُخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. انتهى (۱).

### شرح الحديث:

قوله: (أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ) وفي الرواية التالية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ١])».

وقوله: (قَالَ: وَسَمَّانِي؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أَوَ سمّاني؟ وفي الرواية المتقدّمة: «آالله سمّاني لك؟» بهمزة الاستفهام؛ أي: هل نَصّ عليّ باسمي، أو قال لك: اقرأ على واحد من أصحابك، فاخترتني أنت؟ فلما قال له: «نعم» بَكي.

قوله: (قَالَ) النبيّ ﷺ: («نَعَمْ») سمّاك لي باسمك. (قَالَ) أنس: (فَبَكَى) أُبِيّ رَبِّهُ اللهُ النَّهُ وَسُرُوراً بذلك، وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شُكر تلك النَّعمة، قاله في «الفتح»(٢).

وقال النوويّ تَطَلُّهُ: أما بكاؤه فبكاء سرور، واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة، وإعطائه هذه المنزلة، والنعمةُ فيها من وجهين:

أحدهما: كونه منصوصاً عليه بعينه، ولهذا قال: «وسمّاني»: معناه: نَصّ عليّ بعيني، أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك؟ قال: بل سمّاك، فتزايدت النعمة.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ٦/٦٨.

والثاني: قراءة النبي على، فإنها منقبة عظيمة له، لم يشاركه فيها أحد من الناس.

وقيل: إنما بكى خوفاً من تقصيره في شُكر هذه النعمة.

وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة، فلأنها مع وَجازتها جامعة لأصول، وقواعد، ومهمات عظيمة، وكان الحال يقتضي الاختصار، وأما الحكمة في أمره بالقراءة على أُبيّ، فقال المازريّ، والقاضي: هي أن يتعلم أُبيّ ألفاظه، وصيغة أدائه، ومواضع الوقوف، وصُنْع النَّغَمَ في نغمات القرآن، على أسلوب أيفه الشرع، وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليتعلم منه، وقيل: قرأ عليه؛ لِيَسُنّ عَرْض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، ولِيسَنّ التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها، وإن كانوا دونه في النسب، والدين، والفضيلة، والمرتبة، والشهرة، وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أُبيّ في ذلك، ويحتّهم على الأخذ منه، وكان كذلك، فكان بعد النبيّ على فضيلة أُبيّ في ذلك، ويحتّهم على الأخذ منه، وكان كذلك، فكان بعد النبيّ على الناس على فالله أعلم، وإماماً مقصوداً في ذلك، مشهوراً به، والله أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وبيان فوائده بالرقم المذكور، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

[٦٣٢٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، فَكَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبْيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَلَمُهُ، قَالَ: فَبَكَى).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۰/۱٦ ـ ۲۱.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[٦٣٢٤] (...) \_ (حَدَّنَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّنَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ \_ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأُبَيِّ، بِمِثْلِهِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عَرَبيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ \_ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبتٌ [٨] (ت١٨٦٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٤٣/٣٥.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل رواية حديث محمد بن جعفر عن شعبة؛ يعني: أن رواية خالد بن الحارث عن شعبة مثل رواية محمد بن جعفر عنه.

[تنبيه]: قد قدّمت في «فضائل القرآن» أني لم أجد من ساق رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه، والآن ـ ولله الحمد ـ قد وجدت النسائي كَالله قد ساقها في «الكبرى»، فقال:

(۸۲۳۸) \_ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: أنا خالد، قال: أنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنساً يقول: قال رسول الله ﷺ لأُبَيّ بن كعب: «إن الله ﷺ أمرني أن أقرأ عليك القرآن»، قال: وسمّاني؟ قال: «سمّاك، فبكى». انتهى (۱).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٥/٦٦.

# (٢٤) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَالِيَهُ

هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأشهليّ، سيد الأوس، وأمه كبشة بنت رافع، لها صحبة، ويُكْنَى أبا عمرو، شهد بدراً باتفاق، ورُمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهراً حتى حَكَم في بني قريظة، وأُجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه، فمات هيه، أخرج ذلك البخاريّ، وذلك سنة خمس، وقال المنافقون لمّا خرجت جنازته: ما أخفها؟ فقال النبيّ عيه: "إن الملائكة حَمَلته»، وفي "الصحيحين» وغيرهما من طرُق؛ أن النبيّ عيه قال: "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»، وروى يحيى بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة، لم يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأسيد بن عبد الأشهل ثلاثة، لم يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأسيد بن عمير، قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تُسْلموا، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام.

وروى ابن إسحاق في قصة الخندق، عن عائشة، قالت: كنت في حِصْن بني حارثة، وأم سعد بن معاذ معي، فمَرّ سعد بن معاذ، وهو يقول:

لَبِّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ

فقالت له أمه: الْحَقْ يا بُنيّ، فقد تأخرت، فقلت: يا أم سعد لوددت أن درع سعد أسبغ مما هي، قال: فأصابه السهم حيث خافت عليه، وقال الذي رماه: خذها وأنا ابن الْعَرِقَة، فقال: عَرَّق الله وجهك في النار، وابن العرقة اسمه حِبّان بن عبد مناف، من بني عامر بن لؤيّ، والعرقة أمه، وقيل: إن الذي أصاب سعداً أبو أسامة (١) الْجُشَميّ.

ورَوَى البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدريّ؛ أن بني قريظة لمّا نزلوا

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ: «أبو أمامة»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

على حُكم سعد، وجاء على حمار، فقال النبي ﷺ: «قوموا إلى سيدكم». وأخرج ابن إسحاق بغير سند أن أم سعد لمّا مات قالت:

وَيْ لُ أُمِّ سَعْدِ سَعْدَا حَرزَامَ لَهُ وَجِدًا وَفَ الْمِ مَ لَلَهُ وَجِدًا وَفَ الْمِسَدَّا فَقَالَ النبي عَلَيْهُ: «كُلُّ نادبة تكذب، إلا نادبة سعد».

وأخرجه الطبراني بسند ضعيف، عن ابن عباس قال: جعلت أم سعد تقول: وَيْسَلُ أُمِّ سَعْمَ لِهِ سَعْمَ لَا حَرَامَ اللهِ وَجِمَا وَقَالُ النبيّ عَلَيْهُ: «لا تزيدي على هذا، كان والله ما علمتُ حازماً، وفي أمر الله قويّاً»(١).

وقال القرطبي كَلَّلُهُ: أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير، وشهد بدراً، وأُحداً، ورُمي يوم الخندق بسهم، فعاش شهراً، ثم انتقَضَ جُرحه، فمات منه. تُوفِّي في سنة خمس من الهجرة، وقد تقدَّم حديثه في حُكمه في بني قريظة، وقوله على للحاضرين من أصحابه: «قوموا إلى سيدكم»، وقالت عائشة على الله في بني عبد الأشهل ثلاثة، لم يكن بعد النبي على من المسلمين أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأسيد بن حُضير، وعبَّاد بن بشر؛ تعني: من الأنصار، والله أعلم.

وقال ابن عباس: قال سعد بن معاذ: ثلاثة أنا فيهن رجل كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من المسلمين، ما سمعت من رسول الله على حديثاً إلا علمت أنه من الله، ولا دخلت في صلاة قط، فشغلت نفسي بغيرها حتى قضيتها، ولا كنت في جنازة قط، فحدَّثت نفسي بغير ما تقول، وما يُقال لها، حتى أنصرف عنها. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٥] (٢٤٦٦) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا اللهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣/ ٨٥٠. (٢) «المفهم» ٦/ ٣٨٢.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ - بسين مهملة - أبو محمد، قيل:
 اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان، وغير واحد، ثقةٌ حافظٌ [١١]
 (ت٣٤٩) (خت م ت)تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهيرٌ عَمِي في آخر عمره، فتغير، وكان يتشيع [٩]
 (ت٢١١) وله خمس وثمانون (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم، المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فأضّلٌ، وكان يدلِّس، ويرسل [٦] (ت١٥٠) أو بعدها، وقد جاز السبعين، وقيل: جاز المائة، ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٩/٦.

٤ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ إلا أنه يدلِّس [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٥ ـ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عَمرو بن حَرَام الأنصاريّ، ثم السَّلَميّ ـ بفتحتين ـ الصحابي ابن الصحابيّ، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، وفيه جابر بن عبد الله ولله صحابيّ ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، كما أسلفته آنفاً، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

عن ابْنِ جُرَيْجِ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم المكيّ؛ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﴿ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أَجْنِزُهُ، من باب ضرب: سترتُهُ، ومنه اشتقاق الجنازة، وهي بالفتح، والكسر، والكسر أفصح، وقال الأصمعي، وابن الأعرابيّ: بالكسر: الميت نفسه، وبالفتح: السرير، ورَوَى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكس هذا، فقال: بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت نفسه. انتهي (١).

( «اهْتَزَّ لَهَا)؛ أي: لأجل هذه الجنازة، (عَرْشُ الرَّحْمَنِ ») قال القرطبيّ كَثَلُّهُ: حَمَل بعض العلماء هذا الحديث على ظاهره، من الاهتزاز، والحركة، وقال: هذا ممكن؛ لأنَّ العرش جسم، وهو قابل للحركة والسُّكون، والقدرة صالحة، وكانت حركته عَلَماً على فضله، وحَمَله آخرون على حَمَلة العرش، وحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ويكون الاهتزاز منهم استبشاراً بقدوم روحه الطيبة، وفرحاً به، وحَمَله آخرون على تعظيم شأن وفاته، وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياء، والإغياء في ذلك، فيقولون: قامت القيامة لموت فلان، وأظلمت الأرض، وما شاكل ذلك، مِمَّا المقصود به التعظيم والتفخيم، لا التحقيق، وإليه صار الحربي، وكل هذا مُنزَّل على أن العرش هو المنسوب لله تعالى في قوله: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ١٠٠٠ الله العرش ٥]، وهو ظاهر قوله: «اهتز عرش الرحمٰن لموت سعد».

وقد رُوي عن ابن عمر رها أن العرش هنا سرير الموت، قال القاضي: وكذلك جاء في حديث البراء في «الصحيح»: «اهتز السَّرير»، وتأوله الهرويّ: فَرح بحَمْله عليه. انتهى<sup>(٢)</sup>.

وقال النووي كَالله: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش: تحرّكه فرحاً بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤]، وهذا القول هو ظاهر الحديث، وهو المختار.

وقال المازريّ: قال بعضهم: هو على حقيقته، وأن العرش تحرك لموته، قال: وهذا لا يُنْكر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام، يَقبل

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١١١١/١.

الحركة والسكون، قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك، إلا أن يقال: إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته.

وقال آخرون: المراد: اهتزاز أهل العرش، وهم حَمَلَتُه، وغيرهم من الملائكة، فخُذف المضاف، والمراد بالاهتزاز: الاستبشار، والقبول، ومنه قول العرب: فلان يهتز للمكارم، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته، وإنما يريدون ارتياحه إليها، وإقباله عليها.

وقال الحربيّ: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشيء المعظّم إلى أعظم الأشياء، فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض، وقامت له القيامة.

وقال جماعة: المراد: اهتزاز سرير الجنازة، وهو النعش، وهذا القول باطل، يرُده صريح هذه الروايات التي ذَكرها مسلم: «اهتز لموته عرش الرحمٰن»، وإنما قال هؤلاء هذا التأويل؛ لكونهم لم تَبْلُغهم هذه الروايات التي في مسلم، والله أعلم. انتهى كلام النووي كَالله وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً.

خلاصته: أن الحديث على ظاهره، وأن اهتزاز العرش: اضطرابه فرحاً بقدوم روح سعد ﷺ إليه، وأما تأويله كما قال بعضهم فغير صحيح، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وأخرج البخاريّ من طريق الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر ظليه، سمعت النبيّ على يقول: «اهتزّ العرش لموت سعد بن معاذ»، وعن الأعمش: حدّثنا أبو صالح، عن جابر، عن النبيّ على، مثله، فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير، فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبيّ على يقول: «اهتز عرش الرحلن لموت سعد بن معاذ». انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «فقال رجل لجابر» لم أقف على اسمه.

قوله: «فإن البراء يقول: اهتز السرير»؛ أي: الذي حُمل عليه.

قوله: «إنه كان بين هذين الحيين»؛ أي: الأوس والخزرج.

قوله: «ضغائن» بالضاد، والغين المعجمتين: جمع ضغينة، وهي الحقد، قال الخطابي: إنما قال جابر ذلك؛ لأن سعداً كان من الأوس، والبراء خزرجي، والخزرج لا تُقِرّ للأوس بفضل.

وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، وهو خطأ فاحش، فإن البراء أيضاً أوسى؛ لأنه ابن عازب بن الحارث بن عديّ بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، يجتمع مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخزرج، والخزرج والد الحارث بن الخزرج، وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوس، وإنما سُمّي على اسمه، نَعَم الذي من الخزرج الذين هم مقابل الأوس جابرٌ، وإنما قال جابر ذلك إظهاراً للحقّ، واعترافاً بالفضل لأهله، فكأنه تعجب من البراء، كيف قال ذلك مع أنه أوسيّ ؟ ثم قال: أنا وإن كنت خزرجيًّا، وكان بين الأوس والخزرج ما كان، لا يمنعني ذلك أن أقول الحقّ، فذكر الحديث، والعذر للبراء أنه لم يَقصد تغطية فضل سعد بن معاذ، وإنما فَهِم ذلك، فجزم به، هذا الذي يليق أن يُظَنّ به، وهو دالٌ على عدم تعصبه، ولمَّا جَزَم الخطابيِّ بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما صدر من جابر في حق البراء، وقالوا في ذلك ما مُحَصَّله: إن البراء معذور؟ لأنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعد، وإنما فَهِم شيئاً محتملاً، فحَمَل الحديث عليه، والعذر لجابر أنه ظن أن البراء أراد الغضّ من سعد، فساغ له أن ينتصر له، والله أعلم.

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء، فقال: إن العرش لا يهتز لأحد، ثم رجع عن ذلك، وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمٰن، أخرج ذلك ابن حبان من طريق مجاهد عنه.

والمراد باهتزاز العرش: استبشاره، وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فَرِح بقدوم قادم عليه: اهتزّ له، ومنه اهتزت الأرض بالنبات: إذا اخضرّت، و حسُنت .

ووقع ذلك من حديث ابن عمر عند الحاكم، بلفظ: «اهتزّ العرش فرحاً به»، لكنه تأوله كما تأوله البراء بن عازب، فقال: اهتز العرش فرحاً بلقاء الله سعداً حتى تفسخت أعواده على عواتقنا، قال ابن عمر: يعنى: عرش سعد الذي حُمل عليه، وهذا من رواية عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عمر، وفي حديث عطاء مقال؛ لأنه ممن اختلط في آخر عمره، ويعارض روايته أيضاً ما صححه الترمذيّ من حديث أنس، قال: لمّا حُملت جنازة سعد بن معاذ، قال المنافقون: ما أخفّ جنازته؟ فقال النبيّ ﷺ: «إن الملائكة كانت تحمله».

قال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمٰن مخرّجة في «الصحيحين»، وليس لمعارضها في الصحيح ذِكر. انتهى.

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش، ويؤيده حديث: «إن جبريل قال: من هذا الميت الذي فُتحت له أبواب السماء، واستبشر به أهلها؟»، أخرجه الحاكم.

وقيل: هي علامة، نصبها الله لموت من يموت من أوليائه؛ لِيُشْعِر ملائكته نفضله.

وقال الحربيّ: إذا عظّموا الأمر نسبوه إلى عظيم، كما يقولون: قامت لموت فلان القيامة، وأظلمت الدنيا، ونحو ذلك، وفي هذه منقبة عظيمة لسعد.

وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذي حُمل عليه، فلا يستلزم ذلك فضلاً له؛ لأنه يَشْرَكه في ذلك كل ميت، إلا أن يريد: اهتز حملة السرير فرحاً بقدومه على ربه، فيتّجه.

ووقع لمالك نحو ما وقع لابن عمر أوّلاً، فذكر صاحب «العتبية» فيها أن مالكاً سئل عن هذا الحديث، فقال: أنهاك أن تقوله، وما يدعو المرء أن يتكلم بهذا، وما يدري ما فيه من الغرور، قال أبو الوليد بن رشد في «شرح العتبية»: إنما نهى مالك؛ لئلا يسبق إلى وَهَم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك الله بحركته، كما يقع للجالس منا على كرسيه، وليس العرش بموضع استقرار الله، تبارك الله، وتنزّه عن مشابهة خلقه. انتهى مُلَخّصاً.

قال الحافظ: والذي يظهر أن مالكاً ما نهى عنه لهذا؛ إذ لو خَشِي من هذا لَمَا أسند في «الموطأ» حديث: «ينزل الله إلى سماء الدنيا»؛ لأنه أصرح في الحركة، من اهتزاز العرش، ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة، وعلماء السُّنَّة من الخلف؛ أن الله منزَّه عن الحركة، والتحول، والحلول(١١)، ليس كمثله شيء.

<sup>(</sup>١) أما الحلول فلا شك أنه لا يقول به إلا الضالُّون المبطلون، وأما الحركة والتحوَّل=

ويَحْتَمِل الفَرْق بأن حديث سعد ما ثبت عنده، فأمر بالكفّ عن التحدث به، بخلاف حديث النزول، فإنه ثابت، فرواه، وَوَكُل أَمْره إلى فَهْم أولي العلم الذين يسمعون في القرآن: ﴿أُسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ونحو ذلك، وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة رأو العرش أكثر وثَبَت في «الصحيحين»، فلا معنى لإنكاره. انتهى، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على الله على الله عليه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٣٢٥ و٦٣٢٦] (٢٤٦٦)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٨٠٣)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (٣٨٤٨)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (۱۵۸)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۱۲/۱۲)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٦٧٤٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/٣١٦)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢٩٦٣)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٣/ ٢٣٣ \_ ٤٣٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٥٣٣٥ و٥٣٣٨ و٥٣٣٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٠٢٩ و٧٠٢١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٩٨٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَيْهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزل الرَّقَّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.

فمما لم يَرِدْ في الكتاب والسُّنَّة، فلا ينبغي الجزم بنفيه، راجع ما كتبه البرّاك تعليقاً على كلام الحافظ هذا في: «الفتح» ٨/ ٥٠٤ \_ ٥٠٥، فقد أفاد وأجاد.

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِيُّ) ـ بسكون الواو ـ أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٣ ـ (أَبُو سُفْيَانُ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف، نزيل مكة، صدوقٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفّى، وكذا بيان مسألتيه، في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٧] (٢٤٦٧) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَنْ عَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَى عَلَا مَا عَرْشُ عَلْمَ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ يَهِم [١٠]
 (ت٢٣١) (م) من أفراد المصنف، تقدم في «الجهاد والسِّير» ٢٧/ ٢٦٠١.

[تنبيه]: قوله: (الرُّزِّيُّ) بضمّ الراء، وتشديد الزاي: نسبة إلى الرّزّ المعروف، ويقال له الأرزيّ أيضاً، قاله في «اللباب»(١)، ولعله كان يتّجر بالرز، والله تعالى أعلم.

٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْخَقَافُ) أبو نصر العجليّ مولاهم البصريّ، نزيل بغداد، صدوقٌ، ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في العباس، يقال: دلّسه عن ثور [٩] (ت٤ أو٢٠١) (عخ م٤) تقدم في «الجهاد والسِّير» ٢٧/ ٢٠١٤.

" ـ (سَعِيدُ) بن أبي عَرُوبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قنادة [7] (ت7 أو١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/١٢٧.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٢٤.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

وقوله: (وَجِنَازَتُهُ مَوْضُوعَةٌ؛ يَعْنِي: سَعْداً)؛ يعني: أنه ﷺ قال: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ»؛ أي: لجنازة سعد ﷺ، وجملة: «وجنازته موضوعة» حاليّة معترضة بين القول ومقوله، كما سبق نظيره؛ أي: والحال أن جنازة سعد هُ موضوعة بين يدي الناس.

وفي رواية ابن حبّان: أن النبيّ عَلَيْهُ قال \_ وجنازة سعد موضوعة \_: «اهتَزّ لها عرش الرحمن»، فطفق المنافقون في جنازته، وقالوا: ما أخفها؟ فبلغ ذلك النبيّ عَلَيْهُ، فقال: «إنما كانت تحمله الملائكة معهم»(١).

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك و الله هذا من أفراد المصنّف كَلَّلَهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/٧٢٤] (٢٤٦٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٣٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٠٣٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٥٣٤٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٨] (٢٤٦٨) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمُسُونَهَا (٢)، وَيَعْجَبُونَ مِنْ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمُسُونَهَا (٢)، وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟ لَمَنادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا، وَأَلْيَنُ »).

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيّ، تقدّم قبل باب.
 ٢ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» ۱۰/ ۵۰٥. (۲) وفي نسخة: «يمسّونها».

ابن صحابيّ، نزل الكوفة، استُصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لِدَةً، مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٤٤/٣٥.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، إلا أبا إسحاق، والصحابيّ، فكوفيّان، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

## شرح الحديث:

(فَجَعَل)؛ أي: شَرَع، وأخذ (أَصْحَابُهُ) ﷺ (يَلْمُسُونَهَا) بضمّ الميم، وكَسْرها، يقال: لَمسه لَمْساً، من بابي نصر، وضرب: إذا أفضى إليه بيده، وفي نسخة: «يمسّونها» بإسقاط اللام، (وَيَعْجَبُونَ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِب، (مِنْ لِينِهَا) بكسر اللام ضدّ الخشونة؛ أي: يتعجّبون من حُسنها، ولينها، ونعومتها، إذ لم يَسْبق لهم عَهْد بمثلها.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٨٣.

(فَقَالَ) ﷺ خوفاً عليهم من أن يميلوا بذلك إلى الدنيا، ويستحسنوها في طباعهم، فزهّدهم عنها، ورغّبهم في الآخرة، حيث قال لهم: («أَتُعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) قال الطيبيّ: مناديل جمع منديل، وهو الذي يُحمَل في اليد، وقال ابن الأعرابيّ وغيره: هو مشتقّ من الندل، وهو النقل؛ لأنه يُنقل من واحد، وقيل: من الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به. انتهى.

وقال الفيّوميّ كَثْلَلهُ: المِنْدِيلُ مذكّر، قاله ابن الأنباريّ، وجماعة، ولا يجوز التأنيث؛ لعدم العلامة في التصغير، والجمع، فإنه لا يقال: مُنَيْدِيلَةٌ، ولا منْدِيلاتٌ، ولا يوصف بالمؤنَّث، فلا يقال: مِنْدِيلٌ حسنة، فإنّ ذلك كله يدلّ على تأنيث الاسم، فإذا فُقدت علامة التأنيث مع كَوْنَها طارئة على الاسم، تعيَّن التَّذْكيرُ الذي هو الأصل، وتَمَنْدَلْتُ بِالمِنْدِيل، وتَنَدَّلْتُ: تمسّحت به، وحَذْف الميم أكثر، وأنكر الكسائيّ تَمَنْدَلْتُ بالميم، ويقال: هو مشتق من ندلت الشيءَ نَدْلاً، من باب قتل: إذا جذبته، أو أخرجته، ونقلته. انتهي(١).

قال في «العمدة»: تخصيص سعد به قيل: لأنه كان يُعجبه ذلك الجنس من الثوب، أو لأجل كون اللامسين المتعجبين من الأنصار، فقال: مناديل سيدكم خير منها.

وإنما ضَرَب المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من عِلْية الثياب، بل هي تُبتذل في أنواع من المرافق، يُتمسح بها الأيدي، ويُنفض بها الغبار عن البَدَن، ويُعطى بها ما يُهْدَى، وتُتخذ لفائف للثياب، فصار سبيلها سبيل الخادم، وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم، فإذا كان أدناها هكذا، فما ظنك بعِلْيتها؟. انتهى (٢).

(فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا، وَٱلْيَنُ») قال القرطبيّ كَالله: هذه إشارة إلى أدنى ثياب سعد في الجنة؛ لأنَّ المناديل إنما هي مُمتهَنة متَّخذة لِمَسح الأيدي بها من الدُّنس والوسخ، وإذا كان هذا حال المنديل، فما ظنُّك بالعمامة والحلة؟! ولا يُظَنُّ طعام الجنة وشرابها فيهما ما يدنِّس يد المتناول، حتى يحتاج إلى منديل؛ فإنَّ هذا ظنّ من لا يعرف الجنة، ولا طعامها، ولا شرابها؛ إذ قد نَزّه الله الجنة عن ذلك كله، وإنما ذلك إخبارٌ بأن الله أعدُّ في الجنة كل ما كان

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥٩٨.

يُحتاج إليه في الدُّنيا، لكن هي على حالة هي أعلى وأشرف، فأعدَّ فيها أمشاطاً، ومجامر، وأُلُوَّة، ومناديل، وأسواقاً، وغير ذلك مما تعارفناه في الدُّنيا، وإن لم نحتج له في الجنة؛ إتماماً للنعمة، وإكمالاً للمنَّة. انتهى كلام القرطبي المُنْهُ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كَالله في توجيه المناديل لأهل الجنة كلام نفيسٌ جدّاً، وحاصله: أن الله جعل في الجنة كلّ ما كان كمالاً في الدنيا، وإن لم يكن لأهل الجنة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل، والأمشاط، والمجامر كانت لأهل الدنيا من الكمالات، بحيث إنها تكون لأهل الشرف، من الملوك، وأهل الفضل، إلا أنهم في الدنيا يحتاجون إليها لِمَا يُصيبهم من الأوساخ، ونحوها، وأما أهل الجنة، فلا يبولون، ولا يتغوّطون، ولا يبصقون، ولا يمتخطون، وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم. اللّهُمّ إنا نسألك الجنة، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول، أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول، أو عمل. آمين، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء رضي هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٢/٨٢٢ و٢٣٩ و ٢٣٢٩) و «اللباس و (البخاريّ) في «بدء الخلق» (٣٤٤٩) و «مناقب الأنصار» (٣٨٠٧) و «اللباس» (٥٨٣٦) و «الأيمان والنذور» (٦٦٤٠)، و (الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٤٧)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٦٢)، و (ابن ماجه) في «المقدّمة» (١٥٧)، و (عبد الرزّاق) في «مصنفه» (١١/ ٢٣٥)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٦/ ٣٠٧ و ٣٠٠) و «فضائل ١٩٣٥ و (١٤٨٧)، و (الحمد) في «مسنده» (١٤/ ٢٨٩ و ٣٠٠) و «الطبائل في الصحابة» (١٤٨٧)، و (البن سعد) في «الطبقات» (٣/ ٤٣٥)، و (الطبرانيّ) في «صحيحه» (٣٠٥)، و (ابن سعد) في «الطبقات» (٣/ ٤٣٥)، و (الطبرانيّ) في

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٨٣.

«الكبير» (٦/ ١٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٢٧٣)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢٤٧/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٧٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٩٨١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ ﴿ فَي الجنّة ، وأن أدنى ثيابه فيها خير من حرير الدنيا ؛ لأن المنديل أدنى الثياب ؛ لأنه معدّ للوسخ ، والامتهان ، فغيره أفضل .

٢ \_ (ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد ضطَّهُ.

٣ ـ (ومنها): أن فيه جوازَ قبول هديّة المشرك؛ لأنه يأتي أن الذي أهداها هو أُكيدر دومة، وهو نصرانيّ، وقد ترجم البخاريّ كَلَلَهُ في «كتاب الهبة» من «صحيحه»: «باب قبول هديّة المشرك».

قال في «الفتح»: قوله: «باب قبول الهدية من المشركين»؛ أي: جواز ذلك، وكأنه أشار إلى ضَعف الحديث الوارد في ردّ هدية المشرك، وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب، عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك، ورجال من أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يُدْعَى مُلاعِب الأسِنَّة، قدم على رسول الله على، وهو مشرك، فأهدى له، فقال: «إني لا أقبل هدية مشرك...» الحديث، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري، ولا يصح، وفي الباب حديث عياض بن حمار، أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، من طريق قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عياض، قال: أهديت للنبي على ناقة، فقال: «أسلمت؟» قلت: لا، قال: «إني عياض، قال: أهديت للنبي، و«الزبد» ـ بفتح الزاي، وسكون الموحدة ـ الرّفّد، صححه الترمذي، وابن خزيمة.

وأورد البخاري في الباب عدة أحاديث، دالة على الجواز.

فجَمَع بينها الطبريّ بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وتعقّبه الحافظ بأن من جملة أدلة الجواز، ما وقعت الهدية فه له خاصة.

وجَمَع غيره بأن الامتناع في حقّ من يريد بهديته التودّد والموالاة،

والقبول في حقّ من يُرجى بذلك تأنيسه، وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول.

وقيل: يُحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والردّ على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه على .

ومنهم من ادَّعَى نَسخ المنع، بأحاديث القبول. ومنهم من عَكَس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنَّسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا التخصيص، ذَكره في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثه أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٢٩] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّنَنَا أَشُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنُوبٍ حَرِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا، أَوْ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، رُمي بالنصب [١٠] (ت٢٤٥) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٠٣/١.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي. و«أبو داود» هو: سليمان بن داود الطيالسيّ.

وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير أبي داود، ويَحْتَمِل أن يكون ضمير أحمد بن عبدة، بل هو الظاهر بدليل ما بعده، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي داود، عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان في «صحيحه»، فقال:

(۷۰۳٦) ـ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٥٥، كتاب «الهبة» رقم (٢٦١٥).

أبو إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: أُتي رسول الله على بثوب حرير، فجعلوا يلمسونه، ويتعجبون من لِيْنه، قال رسول الله على: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألْيَن من هذا، أو خيرٌ من هذا»، قال شعبة: وحدّثني قتادة، حدّثنا أنس بن مالك، عن النبيّ على بمثل هذا. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً، كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ - بفتح المهملة، والمثناة - أبو جعفر البصريّ، صدوق [١١]
 (ت٢٣٤) (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٤٨/٦٣.

٢ ـ (أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود، وقيل: ابن خالد بن هُدبة بن عتبة الأزديّ الثوبانيّ القيسيّ، أبو عبد الله البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوقٌ [٩].

رَوَى عن شعبة، والثوريّ، والمسعوديّ، وابن أخي الزهريّ، وغيرهم.

ورَوى عنه أخوه، ومسدد، وعليّ ابن المدينيّ، والفلاس، وبندار، وأبو موسى، وأبو الأشعث العجليّ، وغيرهم.

قال أبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: ثقةٌ، وقال العالميّ: ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: ما علمت إلا خيراً، وروى العقيلي في «الضعفاء» عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد، فلم أره يحمده في الحديث، قال: إنما كان يحدّث مِن حِفْظه، لا يُخرج كتاباً، وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وَصَله، وأرسله غيره، وذكره أبو العرب في الضعفاء، فلم يصنع شيئاً.

وقال عبيد الله بن جرير بن جبلة: مات سنة (٢)، وقال البخاريّ، وابن حبان: مات سنة (٢٠١)، كذا قال ابن حبان في «الثقات»، قاله في «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۰۸/۱۵.

أخرج له المصنف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٤٦٨)، وحديث (٢٦٠٤): «اذهب، وادع لى معاوية...» الحديث.

و «شُعبة» ذُكر قبله.

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي: بالإسناد الماضي، وهو أبو داود عن شعبة.

وقوله: (بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً... إلخ)؛ أي: بإسنادَي شعبة الماضيين، وهما شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء ﷺ، وشعبة، عن قتادة، عن أنس شائه.

[تنبيه]: رواية أُميّة بن خالد عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣١] (٢٤٦٩) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ، أبو محمد المؤدّب، ثقةٌ
 ثبتٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/٥٠١.

٣ ـ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن النحويّ، تقدّم أيضاً قبل باب.

والباقيان ذُكرا قبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من شيبان، والباقيان بغداديّان.

### شرح الحديث:

(عَنْ قَتَادَةً) بن دِعامة السَّدُوسيّ؛ أنه (حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن الأمر والشأن (أُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيُّ ببناء الفعل للمفعول، وقد بُيّن المهدي في الرواية التالية أنه أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، و"أُكيدر» بضم الهمزة، وفتح الكاف، وبعدها ياء التصغير: تصغير أكدر، والكدرة لون بين السواد والبياض، وهو الأغبر، وهو أُكيدر بن عبد الملك الكنديّ، صَاحِبِ السواد والبياض، وهو الأغبر، وهو أُكيدر بن عبد الملك الكنديّ، صَاحِبِ دُومَةَ، بفتح الدال، وضمّها، وأنكر ابن دُريد الفتح، وقال: أهل اللغة يقولونه بالضمّ، والمحدّثون بالفتح، وهو خطأ، وقال: و «دُومةُ الجندل»: مجتمعه، ومستداره، وهو من بلاد الشام، قرب تبوك، كان أُكيدر ملكها، وكان خالد بن الوليد، قد أسره في غزوة تبوك، وسلبه قباءً من ديباج، مُخَوَّصاً بالذهب، فأمّنه النبيّ عَيَلِهُ وردّه إلى موضعه، وضرب عليه الجزية، قاله القرطبيّ كَثَلَهُ (١٠).

وقال في «الفتح»: و«أكيدر دومة»: هو أكيدر تصغير أكدر، ودومة بضم المهملة، وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن على عشر مراحل من المدينة، وثمان من دمشق، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن \_ بالجيم والنون \_ ابن أعباء بن الحارث بن معاوية، يُنسب إلى كندة، وكان نصرانيًا، وكان النبي من أرسل إليه خالد بن الوليد في سَرِيّة، فأسَره، وقتل أخاه حسان، وقيرم به المدينة، فصالحه النبي من على الجزية، وأطلقه، ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في «المغازي». وروى أبو يعلى بإسناد قويّ، من حديث إسحاق قصته مطولة في «المغازي». وروَى أبو يعلى بإسناد قويّ، من حديث النبيّ من عليه، ثم إنه وجد في نفسه مِن ردّ هديته، فرجع به، فقال له النبيّ من عديث علي عند مسلم: «أن النبيّ من دومة أهدى للنبيّ من شوب حرير، فأعطاه عليّاً، فقال: شقّقه خُمُراً بين الفواطم». انتهى من «الفتح» ببعض تصرّف (٢).

وقال النوويّ نَكْلَلْهُ: "وأما أُكيدر" \_ فهو بضم الهمزة، وفتح الكاف \_ وهو

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٨٣.

أكيدر بن عبد الملك الكنديّ، قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: كان نصرانيّاً، ثم أسلم، قال: وقيل: بل مات نصرانيّاً. وقال ابن منده، وأبو نعيم الأصبهانيّ في كتابيهما في معرفة الصحابة: إن أكيدراً هذا أسلم، وأهدى إلى رسول الله على حلّة سيراء. قال ابن الأثير في كتابه «معرفة الصحابة»: أما الهديّة، والمصالحة، فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قال: لأنه لم يُسلم بلا خلاف بين أهل السير، ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاً، قال: وكان أكيدر نصرانيّاً، فلما صالحه النبيّ عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصدّيق فيه، فقتله مشركاً نصرانيّاً ـ يعني: لنقضه العهد ـ قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله على، وعاد إلى دومة، فلما توفّي رسول الله الله الته المراق إلى الشام قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي عدّه في الصحابة. هذا كلام ابن الشام قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي عدّه في الصحابة. هذا كلام ابن الأثير(۱).

(جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ) قال في «المشارق»: الجبة: ما قُطع من الثياب، وخِيط (٢)، والسندس: ما رَقّ من الحرير، والديباج، والإستبرق: ما غَلُظ منه (٣)، وقال ابن الأثير: السندس: ما رَقّ من الديباج، ورَفع، وقال الداوديّ: السندس رقيق الديباج، والإستبرق غليظه، وقال ابن التين: الإستبرق أفضل من السندس؛ لأنه غليظ الديباج، وكلُّ ما غَلُظ من الحرير كان أفضل من رقيقه. انتهى (٤).

وقال النووي كَلْله: قوله: «جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ»، وفي رواية: «حلّة حرير»، وفي رواية: «ثوب حرير»، وفي أخرى: «جُبّة»، قال القاضي: رواية الجبّة بالجيم والباء؛ لأنه كان ثوباً واحداً، كما صُرّح به في الرواية الأخرى، والأكثرون يقولون: «الحلّة» لا تكون إلا ثوبين، يحلّ أحدهما على الآخر، فلا

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٤/۰۰.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/٤٨٤، والمشارق الأنوار» ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٨/٨.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ١٧٠/١٣.

يصحّ الحلّة هنا. وأما من يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ، قريب العهد بحلّه من طيّه، فيصحّ، وقد جاء في «كتب السّير» أنها قَباء. انتهى (١).

(وَكَانَ) ﷺ (يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ) هكذا رواية شيبان عن قتادة: «وكان ينهى عن الحرير»، وخالفه سعيد بن أبي عروبة عنه، فقال: «قبل أن يحرّم الحرير»، وفى لفظ: «قبل أن ينهى عن الحرير»، أخرجه البيهقي، وصحّحه ابن حبّان، ورجّحه البيهقيّ على رواية شيبان، فقد أخرجه ابن حبّان من طريق محمد بن سواء، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس؛ «أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله ﷺ جُبّة سُندس، فَلَبِسها، وذلك قبل أن يُحرَّم الحرير، فتعجّب الناس من حُسنها . . . » الحديث .

وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبيّ على جبة \_ قال سعيد \_: أحسبه قال: سندس، قال: وذلك قبل أن يُنْهَى عن الحرير، قال: فلبسها، فعَجب الناس منها . . . » الحديث .

قال البيهقيّ: أخرجاه في «الصحيح» من وجه آخر، عن قتادة، دون اللفظة التي أتَى بها سعيد بن أبي عروبة، أن ذلك قبل أن يُنْهَى عن الحرير، وهي أشبه بالصحة من رواية من روى: «وكان ينهي عن الحرير»، وقد قال البخاريّ: وقال سعيد: عن قتادة، عن أنس، أن أكيدر دُومة أهدى إلى النبيِّ ﷺ في هدية المشركين، إلا أنه لم يَسُق مَتْنه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ: «قبل أن ينهى عن الحرير» هي المحفوظة دون لفظ: «وكان ينهى عن الحرير»؛ لكون سعيد أثبت من شيبان، بل هو أثبت الناس في قتادة، وقد تابعه عمر بن عامر، كما سيأتي في الرواية التالية، ولأن قوله: «فلبسها» ينافي قوله: «وكان ينهى عن الحرير»؛ لأنه لا يلبسها بعد النهي عنها.

والحاصل: أن الصحيح قوله: «قبل أن ينهى عن الحرير»، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۵/۱۵ ـ ۲٤.

(فَعَجِبَ) بكسر الجيم، (النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ) ﷺ: («وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) جمع مِنْديل ـ بكسر الميم ـ في المفرد، وهو الذي يُحمل في اليد، مشتق اليد، وقال في «العمدة»: المنادل: جمع مِنديل، وهو الذي يُحمَل في اليد، مشتق من الندل، وهو النقل؛ لأنه يُنقل من يد إلى يد، وقيل: الندل: الوسخ، وفيه إشارة إلى منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة؛ لأن المناديل في الثياب أدناها؛ لأنه معد للوسخ، والامتهان، فغيره أفضل منه، وقيل: في قوله: «مناديل سعد» ضَرَب المثال بالمناديل التي يُمسح بها الأيدي، ويُنفض بها الغبار، ويُتخذ لِفافة لجيد الثياب، فكانت كالخادم، والثياب كالمخدوم، فإذا كانت المناديل أفضل من هذه الثياب، فكانت كالخادم، والثياب كالمخدوم، فإذا كانت المناديل أفضل من هذه الثياب ـ أعني جبة السندس ـ دلّ على عِظم عطايا الرب ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ الآية [السجدة: ١٧].

[فإن قلت]: ما وجه تخصيص سعد به؟.

[قلت]: لعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لوناً، ونحوه، أو كان الوقت يقتضي استمالة سعد، أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار، فقال: منديل سيدكم خير منها، أو كان سعد يُحبّ ذلك الجنس من الثياب، وقال صاحب «الاستيعاب»: رُوي أن جبريل عبي نزل في جنازته معتجراً بعمامة من استبرق. انتهى (۱).

(فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا)؛ أي: إن هذا في الدنيا قد أُعدَّ لِلُبس الملوك، ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أُعدَّت لإزالة الوسخ، وتنظيف الأيدي، فأيّ نسبة بين الدنيا والآخرة؟ فلا ينبغي للمرء الرغبة في الدنيا، وعن الآخرة، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﴿ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٣٣١ و٦٣٣٦] (٢٤٦٩)، و(البخاريّ) في

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۷۰/۱۳.

«الهبة» (٢٦١٥ و٢٦١٦) و «بدء الخلق» (٣٢٤٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٣٤)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢٣٥)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٦١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٠٣٧ و ٧٠٣٨)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٧٤/٣)، و الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَيْهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٢] (...) \_ (حَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١) حُلَّةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (سَالِمُ بْنُ نُوح) بن أبي عطاء البصريّ، أبو سعيد العطار، صدوقٌ له أوهام [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٥/ ١٥٣٢.

٢ ـ (عُمَرُ بْنُ عَامِر) السلميّ البصريّ قاضيها، صدوقٌ له أوهام [٦]
 (ت١٣٥) وقيل: بعدها (م س) تقدم في «الصيام» ٢٥٥٣/٩.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَلَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير عُمر بن عامر.

[تنبيه]: رواية عمر بن عامر عن قتادة هذه ساقها النسائي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(٩٦١٤) \_ أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا سالم بن نوح، قال: ثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله ﷺ جُبّة سُندس، فَلَبِسها رسول الله ﷺ فتعجّب الناس منها، فقال: «أتعجبون من هذه؟ فوالذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها»، وأهداها إلى عمر، فقال: يا رسول الله تكرهها، وألبسها؟ قال: يا عمر، إني إنما أرسلت بها إليك لِتَبعث بها وجهاً، تُصيب بها»، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. انتهى. ﴿ إِنّ أَرِيدُ إِلّا اَلْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيّ إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوكَلّتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أهدى إلى رسول الله ﷺ».

## (٢٥) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ رَاثَةَ اللهُ

هو: أبو دُجانة \_ بضمّ الدال، وتخفيف الجيم \_ الأنصاريّ، اسمه سماك بن خَرَشة \_ بفتح الخاء والشين المعجمتين \_ وقيل: ابن أوس بن خَرَشة، متفق على شهوده بدراً، وقال عليّ: إنه استُشهِد باليمامة، وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد بن السكن أن رسول الله ﷺ لمّا التحم القتال ذَبّ عنه مصعب بن عمير؛ يعني: يوم أُحد حتى قُتل، وأبو دُجانة سماك بن خَرَشة حتى كثرت فيه الجراحة، وقيل: إنه ممن شارك في قتل مسيلمة (۱).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: هو سماك بن خَرَشة بن لوذان الخزرجيّ الأنصاريّ، وهو مشهور بكنيته، شهد بدراً وأُحُداً، ودافع عن رسول الله على يومئذ هو ومصعب بن عمير، وكثرت فيه الجراحة، وقُتِل مصعب. وكان أبو دُجانة أحد الشجعان، له المقامات المحمودة مع رسول الله على في مغازيه، استُشهِد يوم اليمامة، وقال أنس: رَمَى أبو دجانة بنفسه في الحديقة، فانكسرت رجله، فقاتل حتى قُتل، وقيل: إنه شارك وحشيّاً في قتل مسيلمة، وقد قيل: إنه عاش حتى شهِد مع علي صفّين، والله تعالى أعلم. قال أبو عمر: وإسناد حديثه في الحِرْز المنسوب إليه فيه ضَعف، انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٣] (٢٤٧٠) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَدَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: قَمَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا؟»، فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا أَنَا، قَالَ: قَاحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١١٩/٧. (٢) «المفهم» ٦/ ٣٨٥.

٢ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حَرْف من الحديث تَركه، وربما وَهِمَ، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات بعدها بيسير، من كبار [١٠] (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٤.

٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً)، تقدّم قريباً.

٤ - (قَابِتُ) بن أسلم البُناني، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

و ﴿أَنَسٌ ﴿ فِي السَّلَّهُ مُكُو فِي السَّنَّدُ المَّاضِي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَّهُ، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه،

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنَس) وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ) عَلَيْ: («مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي َّهَذَا») السيف، (فَبَسَطُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون (أَيْدِيَهُمْ، كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا أَنَا)؛ أي: أنا آخذه، أنا آخذه، (قَالَ) ﷺ: («فَمَنْ مَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟») قال القرطبيّ كَثَلَثه: يعني بالحق هنا: أنه يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله تعالى على المسلمين أو يموت.

وأخرج الدُّولابيّ في «الكنى» من طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير بن العوام: عَرَض النبيِّ ﷺ يوم أحد سيفاً، فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟»، فقام أبو دُجانة سماك بن خَرَشة، فقال: أنا، فما حقّه؟ قال: «لا تقتل به مسلماً، ولا تفرّ به من كافر».

فأخذه أبو دجانة فقام بشرطه، ووَفَّى بحقه.

(قَالَ) أنس: (فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ)؛ أي: تأخّروا، يقال: أحجم، وأجحم بتقديم الحاء، وتأخيرها، قاله القرطبيّ، وقال ابن الأثير: «فأحجم القوم»؛ أي: نَكَصُوا، وتأخروا، وتهيّبوا أخذه. انتهى(١).

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٣٤٧/١.

وقال النوويّ: هو بحاء، ثم جيم، هكذا هو في معظم نُسخ بلادنا، وفي بعضها بتقديم الجيم على الحاء، وادَّعى القاضي عياض أن الرواية بتقديم الجيم، ولم يذكر غيره، قال: فهما لغتان، ومعناهما: تأخروا، وكَفُّوا. انتهى (١).

وإنما أحجم القوم بعدما كثر اشتياقهم إلى هذا السيف؛ لأنهم عرفوا أن الوفاء بحق سيف رسول الله على أمر خطير، وخافوا أن يلحقهم العجز في ذلك، أو فهِموا أن طلب السيف بعد العلم بأن أخذه مشروط بأداء حقه ربما يكون فيه ادّعاء مذموم (٢).

(فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، قَالَ) أنس: (فَأَخَذَهُ)؛ أي: مشترطاً أَخْذه بحقه، (فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ)؛ أي: فوفى بحقه، وذلك أن فلق به؛ أي: شقّ بذلك السيف رؤوس المشركين.

وقال القرطبيّ تَخَلَّلُهُ: «هام المشركين» مخففاً؛ يعني: رؤوسهم. قال الشاعر [من الوافر]:

وَنَضْرِبُ بِالسَّيُوفِ رُؤُوسَ قَوْمٍ أَزَلْنا هَامَهُنَّ عَنِ الْمَقِيلِ الْمَقِيلِ الْمَقِيلِ المَقيل: أصول الأعناق<sup>(٣)</sup>.

والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك و المسألة الأولى المصنّف كَلَلهُ. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٣٣/٢٥] (٢٤٧٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/٣٦)، و(أحمد) في «مصنّفه» (٣/٣٢)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١٣٢٧)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٣/٥٥٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٢٥٥)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۲.

<sup>(</sup>T) "المفهم" 7/00T.

<sup>(</sup>٢) «تكملة فتح الملهم» ٥/٢٠٧.

# (٢٦) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالِدِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاريّ الخزرجيّ السَّلَميّ، والد جابر الصحابيّ المشهور، معدود في أهل العقبة، وبدر، وكان من النقباء، واستُشهِد بأُحُد، ثَبَت ذِكره في «الصحيحين» من حديث ولده، قال: أتيت النبيّ عَلَيْ في دَيْن كان على أبي، فدفعت عليه الباب. . . الحديث بطوله، ومن حديثه أيضاً قال: لَمّا قُتل أبي يوم أُحد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه . . . الحديث، وفيه: «ما زالت الملائكة تُظلّه بأجنحتها»، وروى الترمذيّ من حديث جابر: لقيني النبيّ عَلَيْ فقال: «يا جابر ما لي أراك منكسراً؟» فقلت: يا رسول الله قُتل أبي، وترك دَيناً وعيالاً، فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلّم الله أحداً قطّ إلا من وراء حجاب، وكلّم أباك كِفَاحاً، قال: يا عبدي سَلْني أُعْطِك . . . » الحديث.

وقال جابر: حَوَّلت أبي بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئاً إلا شعرات من لحيته كانت مستها الأرض.

ورَوى مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة؛ أنه بلغه أن عمرو بن الجموح، وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حَفَر السيل عن قبرهما، وكانا في قبر واحد مما يلي السيل، فحَفَر عنهما، فوُجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما وضع يده على جرحه، فدُفن، وهو كذلك، فأمِطيت يده عن جرحه، ثم أُرسلت، فرجعت كما كانت، وكان بين الوقتين ست وأربعون سنة.

وروى أبو يعلى، وابن السكن، من طريق حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «جزى الله الأنصار عنّا خيراً، لا سيما عبد الرحمٰن بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة»، وأخرجه النسائي من هذا الوجه، لكن لفظه: «لا سيما آل عمرو بن حرام». انتهى(١).

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١٨٩/٤.

وقال القرطبيّ كَثْلَثُهُ: وأما أبو جابر: فهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن عبل سَلِمَة الأنصاريّ السَّلَميّ، وهو أحد النقباء، شهد العقبة وبدراً، وقُتِل يوم أُحُد، ومُثِّل به.

رَوَى بقي بن مَخْلَد عن جابر رَفِي قال: لقيني رسول الله ﷺ، فقال: "يا جابر! ما لي أراك منكساً مهتماً؟"، قلت: يا رسول الله! استُشهد أبي، وترك عيالاً، وعليه دَين. قال: "أفلا أبشرك بما لقي الله ﷺ به أباك؟"، قلت: بلى يا رسول الله! قال: "إن الله ﷺ أحيا أباك، وكلمه كِفَاحاً، وما كلَّم أحداً قط إلا من وراء حجاب، فقال له: يا عبدي تَمنَّ، أُعطك! قال: يا رب! تردّني إلى الدنيا، فأقتل فيك ثانية، فأبلِّغ من ورائي؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ولَا تَحْسَبَنَّ اللّية وَتَلُولُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتُنَا بَلْ أَحْيَاتُهُ الآية [آل عمران: ١٦٩].

قال القرطبيّ: وقد تضمَّن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله لم يُسمَع بمثلها لغيره، وهي: أن الله تعالى كلَّمه مشافهة بغير حجاب حجبه به. ولا واسطة قبل يوم القيامة، ولم يفعل الله تعالى ذلك بغيره في هذه الدَّار، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَلَآيِ جَابٍ أَوْ يُرِّسِلَ رَسُولًا لا تعالى: ﴿وَمَا كلَّم الله اللهِ عَلَي هذا الحديث: ﴿وما كلَّم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وظاهر هذه الآية، وهذا الحديث: أن الله تعالى لم يفعل هذا في هذه الدَّار لحيِّ ولا لميت، إلا لعبد الله هذا خاصَّة، فيلزم على هذا العموم: أنه قد خُصَّ من ذلك بما لم يُخصّ به أحدٌ من فيلزم على هذا العموم: أنه قد خُصَّ من ذلك بما لم يُخصّ به أحدٌ من أن درجة الأنبياء. وهذا مشكل بالمعلوم من ضرورة الشرع، ومن إجماع المسلمين على أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء، كما تقدم، فوجه التَّوفيق: أن قوله على: "وما كلَّم الله أحداً إلا من وراء حجاب" إنما يعني التَّوفيق: أن قوله على عبد الله، ولم يُرِدْ به الأنبياء، ولا أراد بعد يوم القيامة، وقبل يوم القيامة، إلا عبد الله، ولم يُرِدْ به الأنبياء، ولا أراد بعد يوم القيامة، لِمَا قد عُلِم أيضاً من الكتاب والسَّنَة، وإجماع أهل السُّنَة من: أن المؤمنين لِمَا قد عُلِم أيضاً من الكتاب والسَّنَة، وإجماع أهل السُّنَة من: أن المؤمنين يَرَوْن الله تعالى في الجنة، ويُكلِّمهم بغير حجاب، ولا واسطة.

وأما الآية: فإنما مقصودها حَصْر أنواع الوحي الواصل إلى الأنبياء من الله تعالى، فمنه: ما يقذفهُ الله تعالى في قلب النبيّ، ورُوعِهِ، ومنه: ما يُسمعه الله

تعالى للنبي مع كون ذلك النبي محجوباً عن رؤية الله تعالى، ومنه: ما يبيّنه له المَلَك، وحاصلها: الإعلام بأن الله تعالى لم يره أحدٌ من البشر في هذه الدَّار؛ نبياً كان أو غير نبي، ويشهد لهذا قوله ﷺ في الصحيح: «اعلموا أنه لا يرى أحدُّ ربَّه حتى يموت (١).

وقد تقدُّم الخلاف في رؤية نبينا محمد ﷺ لربِّه، والصحيح أنه لم يأت قاطع بذلك، والأصل بقاء ما ذكرناه على ما أصَّلناه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَغْلَلْهُ (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الخلاف في رؤيته ﷺ ربه ببصره، ورجّحنا أن الصحيح أنه لم يره ببصره؛ للأدلة الصحيحة المذكورة في «كتاب رأيت ربك؟ قال: «نور أنَّى أراه؟»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٤] (٢٤٧١) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بِأَبِي مُسَجِّى، وَقَدْ مُثِلَ بِهِ، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ، أَوْ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟»، فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرِو، أَوْ أُخْتُ عَمْرِو، فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى رُفِعَ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٥) على الأصح، وله خمس وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٥.

٢ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

٣ - (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير
 - بالتصغير - التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١٨/٤١١.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَلَله، وهو (٤٨٩) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله ﷺ، وقد سبق القول فيه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) محمد (بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ) محمد (بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَا يَوْمُ أُحُدٍ) «كان» هنا تامّة، سَمِعْتُ جَاءِ، وحضر، فلا تحتاج إلى خبر، بل تكتفي بفاعلها فقط، كما قال الحريريّ في «ملحته»:

وَإِنْ تَقُلُ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ وقال في «الخلاصة»:

...... وَذُو تَـمَـامٍ مَـا بِـرَفْـعِ يَـكُــتَـفِـي وَدُو تَـمَـامٍ مَـا بِـرَفْـعِ يَـكُــتَـفِـي وكانت غزوة أُحُد في سنة ثلاث من الهجرة في شوال.

(جِيءَ بِأَبِي) عبد الله بن حرام، حال كونه (مُسَجَّى)؛ أي: مُغطّى الجسد والرأس بثوب، ولفظ البخاريّ: «وقد سُجِّي ثَوْباً»؛ أي: غُطّي، من سَجَّى يُسَجِّى تسجية، وانتصاب «ثوباً» بنزع الخافض؛ أي: بثوب(١١).

(وَقَدْ مُثِلَ بِهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: قطع المشركون أطرافه مُثلة، قال النوويّ كَثَلَهُ: مُثِل بالقتيل، النوويّ كَثَلَهُ: مُثِل بضم الميم، وكسر الثاء المخففة، يقال: مُثِل بالقتيل، والحيوان يُمثل مَثْلاً؛ كقُتل يُقتل قتلاً: إذا قُطع أطرافه، أو أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، ونحو ذلك، والاسم: المثلة، فأما مُثِّل بالتشديد فهو للمبالغة، والرواية هنا بالتخفيف. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: قوله: «قد مُثّل به» جملة وقعت حالاً، ومُثّل بضم

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۸٦/٨.

الميم، وتشديد الثاء المثلثة، من التمثيل، يقال: مُثِّل بالقتيل: إذا جُدِع أنفُهُ، وأذنه، أو مذاكيره، أو شيء من أطرافه، والاسم المثلة، بضم الميم، وسكون الثاء، ويجوز مُثِل بتخفيف الثاء، يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أَمْثُلُه به مَثْلاً، قال ابن الأثير: وأما مُثِّل بالتشديد، فهو للمبالغة. انتهى(١).

(قَالَ) جابر: (فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ) وفي رواية: «أريد أن أكشف عنه»؛ أي: حتى يُرى ما فُعل به، (فَنَهَانِي قَوْمِي) بنو سَلِمة بكسر اللام، ولعلهم نهوه ظنّاً منهم أن كشف وجه الميت لا يجوز، ولم ينهه ﷺ دلالة على أنه يجوز، ويَحْتَمِل أن يكون نهيهم له خشية أن يزيده ذلك حزناً وبكاءً على جابر؛ لأنه كان يبكي عندئذ، كما هو مصرّح به في الرواية التالية، ولم ينهه ﷺ لِمَا رأى من شدّة اشتياقه، ولأن ذلك ربما يؤدي إلى التسلية (٢٠)، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ)؛ أي: رَفَعه من موضعه إلى موضع دَفنه، (أَوْ أَمَرَ بِهِ) «أو» للشكّ من الراوي، (فَرُفِعَ) بالبناء للمفعول، (فَسَمِعَ) النبيّ ﷺ (صَوْتَ بَاكِيَةٍ، أَوْ صَائِحَةٍ) «أو» للشكّ أيضاً؛ أي: امرأة صائحة، (فَقَالَ: «مَنْ هَلِهِ؟») الباكية، (فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرِو،) «أو» هنا أيضاً للشك، والصحيح أنها بنت عمرو، كما في الرواية التالية: «وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه» وعمرو جدّ جابر؛ لأنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، وفي رواية للبخاريّ: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي»، ووقع في «الإكليل» للحاكم أنها هند بنت عمرو، قال الحافظ: لعل لها اسمين، أو أحدهما اسمها، والآخر لقبها، وتعقّبه العيني، فقال: لا يُلقّب بالأسماء الموضوعة للمسمّيات، فإن صح ما في «الإكليل» فيُحْمَل على أنهما كانتا أختين، وهما عمتا جابر، إحداهما تسمى فاطمة، والأخرى تسمى هنداً (٣).

قوله: (أَوْ أُخْتُ عَمْرِو) شك من الراوي، فإن كانت بنت عمرو، تكون

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۸٦/٨.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تكملة فتح الملهم» ۲۰۹/۰.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٨٦/٨.

أخت المقتول عمة جابر، وإن كانت أخت عمرو تكون عمة المقتول، وهو عبد الله، هكذا قال في «العمدة»(١).

وقال في «الفتح»: هذا شكّ من سفيان، والصواب: بنت عمرو، وهي فاطمة بنت عمرو؛ لأن في رواية شعبة، عن محمد بن المنكدر: «وجعلت عمتي تبكيه»، وفي رواية: «فذهبت عمتى فاطمة».

(فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي؟») «لِمَ» بكسر اللام، وفتح الميم: استفهام عن الغائبة، والاستفهام للإنكار، فيكون بمعنى النهي، ولفظ البخاريّ: «فَلِمَ تبكي؟، أو: لا تبكي»، فقوله: «أو: لا تبكي» شكّ من الراوي، وليس باستفهام، بل هو نهي للغائبة.

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «ولِمَ تبكي؟» كذا صحَّت الرواية بـ«لم» التي للاستفهام، «تبكي» بغير نون؛ لأنَّه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة، ولو خاطبها بالاستفهام خطاب الحاضرة، لقال: ولِمَ تبكين؟ بإثبات النون، وكذلك جاء في رواية أخرى: «تبكيه، أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها»، هو إخبار عن غائبة، ولو كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه، أو لا تبكينه، بنون فعل الواحدة المخاطبة، ويعني بهذا الكلام: أن عبد الله مكرَّم عند الملائكة، سواء بُكِي عليه، أو لم يُبْكَ؟، وكون الملائكة تظله بأجنحتها، إنما ذلك لاجتماعهم عليه، وتزاحمهم على مبادرة لقائه، والصَّعود بروحه الكريمة الطيبة، ولتبشِّره بما له عند الله تعالى من الكرامة، والدَّرجة الرفيعة، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

وقال في «المشارق»: قوله: «تبكين، أو لا تبكين... إلخ» بسكون الواو، وقد يكون هذا شكّاً من الراوي في أيّ الكلمتين قال، أو يكون على طريق التسوية للحالين، والأول أظهر. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: فلم تبكي؟ أو: لا تبكي» هكذا في هذه الرواية بكسر اللام، وفتح الميم، على أنه استفهام عن غائبة، وأما قوله: «أو:

(۲) «المفهم» ٦/ ٣٨٧ \_ ٨٨٨.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۸٦/٨.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ١/٣٥.

لا تبكى»، فالظاهر أنه شكّ من الراوي، هل استفهَم، أو نهَى؟ لكن تقدّم \_ يعنى: في رواية البخاري \_ من رواية شعبة: «تبكين، أو لا تبكين»، وتقدم شرحه على التخيير، ومحصَّله أن هذا الجليل القَدْر الذي تظلُّه الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يُبكى عليه، بل يُفرح له بما صار إليه. انتهى(١).

وقال في موضع آخر: قوله: «تبكين، أو لا تبكين» للتخيير، ومعناه: أنه مكرم بصنيع الملائكة، وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه، ويَحْتَمِل أن يكون شكّاً من الراوي. انتهى<sup>(٢)</sup>.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حَمْله على التخيير فيه نظر، إذ تعارضه رواية شعبة عند البخاريّ بلفظ: «لا تبكيه» بالنهي الجازم، فالأولى حَمْله على الشك، فيكون قوله: «تبكين» استفهاماً بتقدير أداته؛ أي: أتبكين؟، والاستفهام الإنكاريّ بمنزلة النهي، فلا اختلاف بين رواية سفيان، وشعبة في المعنى، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَمَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا) هذه الجملة تعليل للنهي عن البكاء؛ أي: لأنّ من كان مُعزّزاً مُكرّماً بعناية الملائكة به لا ينبغي أن يُبكَى عليه، بل يُفرَح به.

وقال القاضي عياض كَلَّهُ: يَحْتَمِل أن ذلك لتزاحمهم عليه؛ لبشارته بفضل الله تعالى ورضاه عنه، وما أعَدَّ له من الكرامة عليه، ازدحموا عليه إكراما له، وفرحاً به، أو أظلُّوه من حرِّ الشمس؛ لئلا يتغيّر ريحه، أو جسمه.

(حَتَّى رُفِعَ) بالبناء للمفعول، وفي رواية شعبة: «حتى رفعتموه»، وهو غاية لتظليل الملائكة له، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على الله متَّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٧/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٣/٢٥٤.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٦ و ٢٤٧١)، و (البخاريّ) في «الجنائز» (١٢٤٧ و ١٢٤٣) و «الجهاد» (٢٨١٦) و (البخاريّ) في «المجتبى» (١/ ١١ و ١١) و (فضائل الصحابة» (١٤٣)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (١/ ١١ و ١١) و (فضائل الصحابة» (١٤٣)، و (أحمد) في «مسنده» (٢٩٨/ و٢٠٠٧)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (١٨/٤)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (٢٥٢/١)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن حرام ظُلْهُ، حيث أظلته الملائكة بأجنحتها.

٢ - (ومنها): استحباب تسجية الميت، قال النووي كَالَّهُ: وهو مُجْمَع عليه، وحكمته صيانة الميت من الانكشاف، وستر عورته المتغيّرة عن الأعين، قال بعض أصحاب الشافعيّ: ويُلَفَّ طَرَف الثوب المسجّى به تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه، لئلا ينكشف منه، قال: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي تُوفِّي فيها، لئلا يتغيّر بدنه بسببها. انتهى.

٣ ـ (ومنها): بيان عناية الملائكة بخدمة الصالحين، ومصاحبتهم، كما قال الله تعالى حكاية عنهم: ﴿ فَعَن أَوْلِيا َ وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ الآية [فصلت: ٣١].

٤ - (ومنها): فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

٥ ـ (ومنها): النهي عن البكاء على من مات على خير عمله، وقد تقدّمت المسألة في محلّها من «الجنائز» مستوفاة، فارجع إليها تستفد علماً جمّاً، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أُحُدٍ، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبْكِيهِ، لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبْكِيهِ، أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (وَجَعَلُوا يَّنْهَوْنَنِي) هكذا بنونين، إحداهما نون الرفع، والثانية نون الوقاية، وهو واضح، ووقع في رواية للبخاريّ: «ينهوني» بنون واحدة، ووَجْهه أنه حُذف منه إحدى النونين، والصحيح أن المحذوف نون الرفع؛ لأنه عُهد حَذْفها لغير ذلك، ولأنها نائبة عن الضمّة التي تُحذف تخفيفاً (١)، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ) هي عمّة جابر، شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو.

وقوله: (تَبْكِيهِ، أَوْ لَا تَبْكِيهِ... إلخ) قال في «الفتح»: «أو» فيه للتخيير، ومعناه: أنه مكرَّم بصنيع الملائكة، وتزاحُمهم عليه؛ ليصعدوا بروحه، ويَحْتَمِل أن يكون شكّاً من الراوي. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن التخيير غير صحيح، بل الظاهر أنها للشك، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال النووي كَالله: معناه: سواء بكت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تُظلّه؛ أي: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا، وفي هذا تسلية لها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٣)</sup>، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْمَلَاثِكَةِ، وَبُكَاءُ الْبَاكِيَةِ).

<sup>(</sup>١) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٣/ ٦٨٦، كتاب «الجنائز» رقم (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «بهذا الإسناد».

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) القيسيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية معمر عن محمد بن المنكدر ساقها عبد الرزّاق كَثَلَتْهُ في «مصنّفه»، فقال:

(٦٦٩٣) ـ عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قُتل أبي يوم أُحد، فأتي به النبيّ على فُوضع بين يديه مُجَدَّعاً، قد مُثِل به، قال: فأكببت أبكي عليه، والقوم يعزّونني (١)، والنبيّ على يراني، ولا ينهاني، حتى رُفع، فقال النبيّ على: «ما زالت الملائكة حوله حتى رُفع»، قال: فكان على أبي دَيْن، وكان الغرماء يأتون النخل، فينظرونه، فيستقلّونه، فقال له النبيّ على: «إذا أردت أن تَجُدّ، فآذني»، قال: فأتيته، فذهب معي، حتى قام فيه، فدها بالبركة، قال: فقضيت ما كان على أبي، وفضَل لنا طعام كثير، انتهى (١).

وأما رواية ابن جريج، عن محمد بن المنكدر فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٣٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، مُجَدَّعاً، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نسخة عبد الرزّاق: "يعزونني"، وفي رواية غيره: "ينهونني"، فلعل معناها: يغلبونني، من "ينهونني"، فلعل معناها: يغلبونني، من قوله تعالى: ﴿وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ﴾ [صّ: ٢٣]؛ أي: غلبني، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» ٣/ ٥٦١.

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القطيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٧) وله سبع وستون سنة (م د) تقدم في «الإيمان»
 ٢٠/٩٢.٥.

٢ \_ (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ،
 نزيل بغداد، وهو أخو يوسف، ثقةٌ جليلٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت١١ أو٢١٢) (خ م مد ت س ق) تقدّم في «المقدّمة» ٨٨/٦.

٣ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَّقِيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ ربما وَهِمَ [٨] (ت١٨٠) عن ثمانين إلا سنة (ع) تقدّم أيضاً في «المقدّمة» ٦/ ٧٥.

٤ - (عَبْدُ الْكَرِيمِ) بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، مولى بني أمية، وهو الْخِضْرميّ ـ بالخاء والضاد المعجمتين ـ نسبة إلى قرية من اليمامة، ثقةٌ متقنّ [٦] (ت١٢٧) تقدم في «الصيام» ٢٦٠٩/١٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: تكلّم الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ الجيّانيّ كِثَلَلْهُ في هذا الإسناد، فقال بعدما ساق سند مسلم: حدّثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدّثنا زكريّا بن عديّ، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر... إلخ ما نصّه: هكذا رُوي عن أبي أحمد، والكسائيّ، وعند أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا عبد الكريم، عن محمد بن عليّ، عن جابر، جعل بدل محمد بن المنكدر محمد بن عليّ، وهو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، قال: ومن حديث محمد بن المنكدر، عن جابر خرّجه أبو مسعود الدمشقيّ، وهو الصواب. انتهى كلام الغسانيّ كَثَلَلُهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن النسخة التي شرحتها هي الصواب، ولله الحمد، وهي رواية أبي أحمد الجلوديّ، والكسائيّ.

[تنبيه آخر]: رواية عبد الكريم الجَزَريّ عن محمد بن المنكدر هذه ساقها الفريابيّ تَعْلَلهُ في «دلائل النبوّة»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٩١٤.

(٥٣) ـ حدّثنا جعفر، قال: ثنا حكيم بن سيف أبو عمرو الرّقّيّ بالرَّقّة، وأبو نعيم الحلبي بِحَلَب، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جيء بأبي كَلُهُ يوم أُحد مُجَدَّعاً، قال: فجعلت أبكي، وأكشف عن وجهه، ورسول الله ﷺ لا ينهاني، فلما رُفع قال رسول الله ﷺ: «ما زالت الملائكة حاقته بأجنحتها، حتى رُفع»، قال جابر: وكان عليه دَينٌ، فجاء الغرماء، فجعلوا ينظرون إلى النخل، فجاء رسول الله ﷺ، فدخل النخل، فجاء رسول الله ﷺ، فدخل النخل، ودعا بالبركة، ثم قال: «جُدّ، فاقضه»، قال: فجَدَدْتُ، فقضيت، وفَضَل لي مثل ما في النخل. انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

## (۲۷) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ رَابٌ

قال في «الإصابة»: جُليبيب غير منسوب، وهو تصغير جلباب، رَوَى مسلم من حديث حماد، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة الأسلميّ؛ أن النبيّ على كان في مغزى له، فأفاء الله، فقال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: فقدنا فلاناً، وفلاناً، قال: «ولكني أفقد جُليبيباً...»، فذكر الحديث، وأخرجه النسائيّ، وله ذِكر في حديث أنس في تزويجه بالأنصارية، وفيه قوله على الكنك عند الله لست بكاسد»، وهو عند الْبَرْقانيّ في «مستخرجه» في حديث أبي برزة أيضاً، وقد أخرجه أحمد مطوّلاً، وحديث أنس أخرجه البزار، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت عنه مطوّلاً، وأخرجه أحمد، عن عبد الرزاق، وحكى ابن عبد البر في ترجمته أنه نزل في قصته: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنُهُ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمّراً أَن يَكُونَ لَمُثُم لَلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ الآية [الأحزاب: ولم أر ذلك في شيء من طرقه الموصولة من حديث أنس، ومن حديث أبي برزة. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة للفريابي» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١/ ٤٩٥.

وقال القرطبيّ كَلَهُ: جُليبيب على كان رجلاً من ثعلبة، وكان حليفاً في الأنصار، قال ابن سعد: سمعت من يذكر ذلك، روى أنس بن مالك قال: كان رجل من أصحاب النبيّ على يقال له: جليبيب، وكان في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله على التزويج، فقال: إذن تجدني كاسداً يا رسول الله! فقال: "إنك عند الله لست بكاسد"، وفي غير كتاب مسلم من حديث أبي برزة في تزويج جليبيب: أن رسول الله على قال لرجل من الأنصار: "يا فلان زوِّجني ابنتك"، قال: نعم، ونعمة عين، قال: "إني لست لنفسي أريدها"، قال: فلمن؟ قال: "لجليبيب"، قال: حتى أستأمر أمَّها، فأتاها، وأخبرها بذلك، فقالت: حَلْقَى، ألجليبيب؟! لا، لَعَمْرُ الله، لا أزوِّج جُليبيباً، فلما قام أبوها ليأتي رسول الله على قالت: قالت: أفتردًان على رسول الله المره؟! ادفعاني إلى رسول الله على، فإنّه لن يُضيعني، فنها النبيّ على ما فن وقال: شأنك بها؛ فزوَّجها جُليبيباً، ودعا لهما النبيّ على، فقال: "اللَّهُمَّ صُبَّ عليهما الرزق صباً صباً، ولا تجعل عيشهما كدّاً كدّاً»، ثم ذكر باقي الحديث على ما في كتاب مسلم. انتهى (()

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الكتاب قال:

آ ( ۲۲۲ ) ( ۲۲۲ ) و ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْم ، عَنْ أَبِي بَرْزَة ؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ » ، قَالُوا : نَعَمْ فُلَاناً ، وَفُلَاناً مِنْهُ ، فَقَالَ : "قَالَان وَنْهُ مَا اللّهُ وَلَا مِنْهُ ، وَوَضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسُلاً ). لَيْسَ لَهُ إِلّا سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَى اللّهُ اللهَ فَالَاناً فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَفُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسُلاً ).

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٦/ ٣٨٨ \_ ٣٨٩. (٢) وفي نسخة: «فأتاه النبيّ ﷺ».

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «ليس له سرير إلا ساعدي النبيّ ﷺ».

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ) الْهُذَليّ، أبو يعقوب البصريّ، صدوقٌ (١٠] (٣٢) أو بعدها بسنة (م صد) تقدم في «الصيام» ٣٢/ ٢٧٠٩.

٢ \_ (كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ) الْعَدَويّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٤] (م د س) تقدم في «الزكاة» ٣٧/ ٢٤٠٤.

٣ ـ (أَبُو بَرْزَة) نَضْلَة بن عُبيد الأسلميّ الصحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خُرَاسان، ومات بها بعد سنة خمس وستين، على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٣٦/٣٦. والباقيان ذُكرا قبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ لأن كلّاً من ثابت، وكنانة من الطبقة الرابعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بَرْزَة) بفتح الموحدة، وسكون الراء، نَضْلة بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة، ابن عُبيد الأسلمي وسكون النبي المعجمة؛ أي: في سفر غَزْو، ولم تُسمَّ هذه الغزوة، (فَاقَاءَ اللهُ عَلَيْهِ)؛ أي: نَصَره الله تعالى على أعدائه، ورد الله أموالهم النبي فيئاً، والفيء: الغنيمة، قال في «التاج»: وقد تكرَّر في الحديث ذِكْرُ الفَيْءِ على اختلافِ تَصَرُّفِه، وهو ما حصل للمُسْلِمين من أموالِ الكُفَّارِ من غير حرب، ولا جِهادٍ، وقال أيضاً: وسُمِّي هذا المال فَيْئاً؛ لأنَّه رَجَع إلى المُسْلِمين من أموال الكفَّار عَفْواً، بلا قِتالٍ. انتهى (۱).

(فَقَالَ) ﷺ (لأَصْحَابِهِ) ﷺ: («هَلْ تَفْقِدُونَ) بكسر القاف، يقال: فقدته فقداً، من باب ضرب، وفِقْداناً: عَدِمته، فهو مفقود، وفَقِيدٌ، وافتقدته مثله (٢٠). (مِنْ أَحَدٍ؟») «من» زائدة للتوكيد، كما قال في «الخلاصة»:

<sup>(</sup>١) ﴿تَاجُ الْعُرُوسُ ١/ ١٨١.

وَذِيدَ فِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرّ نَكِرةً كَدهما لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّ ( ) ( ) ( ) ( ) وَفُلَاناً ، ( ) وَفُلَاناً ، وَلَم يسمَّ ، والاثنانُ بعده . ( وَفُلَاناً ، وَفَلَاناً ، وَفَلَاناً ، وَفُلَاناً ، وَفَلَاناً ، وَلَا مُنْ وَفَلَاناً ، وَفَلَاناً ، وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهِ وَفَلَاناً ، وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَاناً ، وَلَمْ يَسْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُو

وَفُلَاناً، وَفُلَاناً، ثُمَّ قَالَ) ﷺ مرّة ثالثةً: («هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟»، قَالُوا: لَا)؛

أي: لا نفقد غير هؤلاء الذين ذكرناهم.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «هل تفقدون أحداً؟» هذا الاستفهام ليس مقصوده استعلام كونهم فقدوا أحداً ممن يعزّ عليهم فَقْده؛ إذ ذاك كان معلوماً له بالمشاهدة؛ وإنما مقصوده التّنويه والتّفخيم بمن لم يَحْتفلوا به، ولا التفتوا إليه؛ لكونه كان غامضاً في الناس، ولكون كل واحدٍ منهم أصيب بقريبه، أو حبيبه، فكان مشغولاً بمُصابِه، لم يتفرّغ منه إلى غيره، ولَمَّا أطلع الله تعالى نبيّه على ما كان من جليبيب عليه من قَتْله السّبعة الذين وُجدوا إلى جنبه، نوّه باسمه، وعرّف بقَدْره، فقال: «لكني أفقد جُليبيباً»؛ أي: فقده أعظم من فقد كل من فقد، والمصاب به أشد، ثم إنه أقبل بإكرامه عليه، ووسّده ساعديه مبالغة في كرامته، ولتناله بركة ملامسته عليه. انتهى (۱).

(قَالَ) ﷺ: («لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً»، فَاطْلُبُوهُ، فَطُلِبَ) بالبناء للمفعول، (فِي الْقَتْلَى) بفتح، فسكون، مقصوراً: جَمْع قتيل، (فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ) من المشركين (قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ) ببناء الفعل للفاعل، وفي بعض النسخ: «فأتاه النبيّ ﷺ»، (فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ) ﷺ: («قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ») كرّره للتأكيد. (قَالَ) أبو برزة ﷺ: (فَوضَعَهُ) ﷺ (عَلَى سَاعِدَيْهِ) تثنية ساعد، وهو من الإنسان: ما بين الْمِرْفق والكف، وهو مذكّرٌ، سُمّي ساعداً؛ لأنه يساعد الكف في بين الْمِرْفق والكف، وهو مذكّرٌ، سُمّي ساعداً؛ لأنه يساعد الكف في بطشها (٢٠). (لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النّبِيِّ ﷺ) وفي بعض النُسخ: «ليس له سرير إلا ساعدا النبيّ ﷺ». (قَالَ) أبو برزة: (فَحُفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: حفر ساعدا النبيّ ﷺ، (لَقُالَ) أبو برزة: (فَحُفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: حفر الصحابة الحاضرون في ذلك المكان حُفرة؛ ليدفنوه فيها، (وَوُضِعَ) بالبناء الصحابة الحاضرون في ذلك المكان حُفرة؛ ليدفنوه فيها، (وَوُضِعَ) بالبناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء السَاء المناء المناء

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٨٩ \_ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» 1/ ٢٧٧.

للمفعول أيضاً، (فِي قَبْرِهِ)، وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً)؛ أي: لم يذكر الراوي، وهو أبو برزة رهبه في جملة ما ذكره من قصّة جُليبيب غسله؛ لأنه لم يُغسل؛ حيث كان شهيد المعركة، وشهداء المعركة لا يغسلون، لقوله على في شهداء أحد: «زمّلوهم بكلومهم، ودمائهم»، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلمي ظلي هذا من أفراد المصنف كَثَلَهُ.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٣٨/٢٧] (٢٤٧٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٦٨) وفي «فضائل الصحابة» (١٤٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢١/٤ و٢٢) و(ابن حبّان) في «صحيحه» و٢٢٤ و٤٢٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٩٢٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣٥)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٣٢٨)، و(البزّار) في «مسنده» (٩/ ٩٥ و ٢٩٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٩٩٧)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل هذا الصحابيّ الجليل جُليبيب ﷺ، فقد بجّله النبيّ ﷺ، وأعلى قَدْره، وأشهَرَ ذِكره، بقوله: «هذا منّي، وأنا منه»، مرّتين، فما أعظم هذه الفضيلة، والمنزلة الرفيعة التي حازها هذا الصحابيّ ﷺ، كونه غير مشهور فيما بين الناس، ولكنه مشهور عند الله ﷺ، وعند رسوله ﷺ. ٢ \_ (ومنها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله ﷺ.

٣ ـ (ومنها): ما كان عليه النبيّ على من التواضع، وكريم الأخلاق، حيث كان يجعل مثل هذا الصحابيّ على ساعديه، حتى يُرفع، ويوضع في لَحْده، فما أصدق قوله عَلَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمُ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَرَعُ التوبة: ١٢٨].

٤ - (ومنها): أن قصة جليبيب رها المصنف مختصرة، وقد

ساقها أحمد في «مسنده»، وابن حبّان في «صحيحه»، وغيرهما، ولفظ أحمد: (١٩٧٩٩) \_ حدَّثنا عفَّان، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم العدويّ، عن أبي برزة الأسلميّ؛ أن جُليبيباً كان امرءاً يدخل على النساء، يمرّ بهنّ، ويلاعبهنّ، فقلت لامرأتي: لا يدخلنّ عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن، ولأفعلن، قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم، لم يزوّجها حتى يَعْلَمَ هل للنبي ﷺ فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله ﷺ لرجل من الأنصار: «زوّجني ابنتك»، فقال: نعم، وكرامة يا رسول الله، ونِعْم عَيْني، فقال: «إنى لست أريدها لنفسى»، قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب، قال: فقال: يا رسول الله أشاور أمها، فأتى أمها، فقال: رسول الله ﷺ يخطب ابنتك، فقالت: نعم ونعمة عيني، فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب، فقالت: أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه، أجليبيب إنيه، لا، لَعَمْرِ الله، لا تزوجه، فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله ﷺ ليخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فقالت: أتردّون على رسول الله عليه أمره؟ ادفعوني، فإنه لم يضيّعني، فانطلق أبوها إلى رسول الله عليه، فأخبره، قال: شأنك بها، فزوَّجها جليبيباً، قال: فخرِج رسول الله ﷺ في غزوة له، قال: فلما أفاء الله عليه، قال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نفقد فلاناً، ونفقد فلاناً، قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا، قال: «لكنى أفقد جليبيباً، قال: فاطلبوه في القتلى»، قال: فطلبوه، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قَتَلهم، ثم قتلوه، فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة، قد قَتَلهم، ثم قتلوه، فأتاه النبيّ عَلَيْه، فقام عليه، فقال: «قتل سبعة، وقتلوه، هذا مني، وأنا منه، هذا مني، وأنا منه»، مرتين، أو ثلاثاً، ثم وضعه رسول الله ﷺ على ساعديه، وحَفَر له، ما له سرير إلا ساعدا رسول الله ﷺ، ثم وضعه في قبره، ولم يذكر أنه غَسّله.

قال ثابت: فما كان في الأنصار أيِّم أنفق منها.

وحدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتاً، قال: هل تعلّم ما دعا لها رسول الله ﷺ؟ قال: «اللَّهُمّ صُبّ عليها الخير صبّاً، ولا تجعل عيشها كَدّاً كَدّاً»، قال: فما كان في الأنصار أيّم أنفق منها.

قال أبو عبد الرحمٰن: ما حدّث به في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة، ما أحسنه من حديث. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبيّن لي من هو أبو عبد الرحمٰن، وقوله: «ما حدّث به... إلخ» فيه نظر، إلا أن يريد الأصحيّة، فقد ذكروا ممن رواه عن ثابت، معمراً، وله متابع أيضاً، قال الحافظ في «المطالب العالية» بعد إيراده من رواية أبي يعلى في «مسنده» مطوّلاً ما نصّه: قلت: رواه معمر، عن ثابت، عن أنس شهر، عن ثابت، عن أنس شهر، عن ورواية حماد بن سلمة أصحّ. انتهى.

وقال الهيشميّ كله في «المجمع»: وعن أنس قال: «خطب رسول الله على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، قال: أستأمر أمها، قال: فنعَم إذاً، قال: فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، أمها، قال: فنعَم إذاً ما وجد رسول الله على إلا جليبيباً، وقد منعناها فلاناً، وفلاناً، قال: والجارية في خِدرها تسمع، قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبيّ على بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله على أمره؟ إن كان رضي لكم، فأنكحوه، قال: فكأنها جلّت عن أبويها، وقالا: صدقت، فذهب أبوها إلى النبيّ على، فقال: إن كنت رضيته، فقد رضيناه، فقال: إني قد رضيته، فزوَّجها، ثم فَزع أهل المدينة، فركب جليبيب، فوجدوه قد قُتل وحوله ناس من المشركين، قد قَتَلهم، قال أنس: فلقد رأيتُها، وإنها لَمِن أنفق أيّم بالمدينة»، رواه أحمد، والبزار، إلا أنه قال: فكأنما حلّت عن أبويها عقالاً، ورجال أحمد رجال الصحيح. انتهى أنه قالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْنَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>۲) «مجمع الزوائد» ۹/۳٦۸.

# (٢٨) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَالِيْ

هو: أبو ذَرّ الغفاريّ الصحابيّ الزاهد المشهور الصادق اللهجة، مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جُنادة بن سكن، وقيل: ابن عبد الله، وقيل: اسمه برير، وقيل: بالتصغير، والاختلاف في أبيه كذلك، إلا في السكن، ويقال: إنه أخو عمرو بن عبسة لأمه، وقع في رواية لابن ماجه: أن النبيّ على قال لأبي ذر: يا جنيدب بالتصغير، وكان من السابقين إلى الإسلام، وقصة إسلامه في «الصحيحين» على صفتين بينهما اختلاف ظاهر.

وقال الآجريّ عن أبي داود: لم يشهد بدراً، ولكن عمر ألحقه بهم، وكان يوازي ابن مسعود في العلم.

وكانت وفاته بالرَّبَذَة سنة إحدى وثلاثين، وقيل: في التي بعدها، وعليه الأكثر، ويقال: إنه صلى عليه عبد الله بن مسعود، في قصة رُويت بسند لا بأس به، وقال المدائني: إنه صلى عليه ابن مسعود بالربذة، ثم قَدِم المدينة، فمات بعده بقليل. انتهى مختصراً من «الإصابة»(١).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: أبو ذرّ الغفاريّ، اسمه جندب ـ على الأصح، والأكثر ـ ابن جُنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل بن حرام بن غفار، وغفار بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، هو من كبار الصحابة بن قديم الإسلام، يقال: أسلم بعد أربعة، فكان خامساً، ثم انصرف إلى بلاد قومه، فأقام بها، حتى قَدِم على النبيّ على عام الحديبية، بعد أن مضت بدر، وأحد، والخندق، ويدل على كيفية إسلامه، وتفصيل أحواله: حديثه المذكور في مسلم، وكان قد غَلَب عليه التعبُّد والزهد، وكان يعتقد أن جميع ما فَضَل عن الحاجة كنز، وإمساكه حرام، ودخل الشام بعد موت النبيّ على، فوقع بينه وبين معاوية نزاع في قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ الآية [التوبة: معاوية نزاع في قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةُ الآية [التوبة: معاوية نزاع في قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ يَكُنِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَةُ الآية والتوبة:

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٧/ ١٢٥.

في كل ما بأيديهم، واستأذن عثمان في سكنى الرَّبذة، فأذِن له، وقد كان رسول الله على أذِن له في البدو، فأقام بالرَّبذة في موضع منقطع إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين، على ما قاله ابن إسحاق، وصلى عليه عبد الله بن مسعود منصرفه من الكوفة في رَكْب، ولم يوجد له شيء يُكفّن فيه، فكفّنه رجل من أولئك الركب في ثوب من غَزْل أمه، وكان قد وصَّى ألا يكفّنه أحدٌ وَلِيَ شيئًا من الأعمال السلطانية، وخبره بذلك معروف.

روى عن رسول الله ﷺ مائتي حديث، وواحداً وثمانين حديثاً، أُخرج له منها في «الصحيحين» ثلاثة وثلاثون حديثاً. انتهى(١).

وتقدّمت ترجمته في «الإيمان» ٢٧٤/٢٩.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٩٠ ـ ٣٩١.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «فأتى الكاهن».

لَقِيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ، قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ(١)، فَمَا يَلْتَثِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ، فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِئَ؟ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ، وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيّاً عَلَىَّ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَلَّاتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوع، قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاء، إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ (٢) عَلَى أَسْمِخُتِهِمْ، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأْتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافاً وَنَائِلَةَ، قَالَ: فَأَتَّتَا عَلَىَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ (٣) قَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَتْتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنِّ مِثْلُ الْخَشَبَةِ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُوَلُولَانِ، وَنَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا(٤)، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرِ، وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: «مَا لَكُمَا؟»، قَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟»، قَالْتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلأُ الْفَم، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «على أقراء الشعراء».

<sup>(</sup>۲) وفى نسخة: «إذ ضرب الله على أسمختهم».

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «من أنصارنا». (٣) وفي نسخة: «على».

نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَني صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا؟»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوع، قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ اثْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْر، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرِ بَاباً، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتُ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل، لَا أَرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَك؟، عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ، وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ»، فَأَتَيْتُ أُنَيْساً، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَاراً، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِخْوَتُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُ) هو: هُدبة بن خالد، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [٣] (ع) تقدم في «الحيض» ٢١/٢١.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) الغفاريّ البصريّ، ابن أخي أبي ذرّ، ثقةٌ [٣]
 مات بعد السبعين (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ١١٤٢/٥٢.

و ﴿ أَبُو ذَرٍّ ﴿ فَإِلَّهُ ۗ ، تقدُّم أول الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران، كما سبق قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصّامِتِ) الغفاريّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرًّ) الغفاريّ وَلَيْهُ: (خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ) بدل، أو عطف بيان، وهو بكسر الغين المعجمة، وتخفيف الفاء: نسبة إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، قاله في «اللباب»(۱). (وكائوا)؛ أي: قومهم، (يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ)؛ أي: يستبيحونه، ويفعلون فيه ما يفعلون في الأشهر غير الحُرُم، والظاهر: أن المراد جنس الشهر الحرام، فيشمل الأربعة، وهي ذُو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب، ويَحتَمِل أن يريد بعضها، والأربعة هي أنزل الله تعالى فيها قوله: ﴿إِنَّ عِنْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلْرَامُهُ وَيُعْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلْرَامُهُ وَالْمَاهِ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلْ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلَّ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلَا اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ اللهِ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلَا اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلَا اللهِ يَوْمَ خُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْمَ أَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الإمام ابن كثير كَلُهُ: قوله تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾ فهذا مما كانت العرب في الجاهلية تحرّمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم، يقال لهم: البَسْل، كانوا يحرّمون من السنة ثمانية أشهر؛ تعمّقاً، وتشديداً، والأربعة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبيّن صحة قولهم في رجب: إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرّم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم، فبيّن على أنه رجب مضر، لا رجب ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعةً، ثلاثةٌ سَرْدٌ وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرّم قبل شهر الحج شهراً، وهو ذو

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٣٨٧.

القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرّم شهر ذي الحجة؛ لأنهم يوقعون فيه الحج، ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرّم بعده شهراً آخر، وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرّم رجب في وسط الحوّل؛ لأجل زيارة البيت، والاعتمار به لمن يَقْدَم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزوره، ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. انتهى كلام ابن كثير كَثَيْلُهُ بتصرّف يسير(١).

(فَخَرَجْتُ أَنَا) أتى به؛ لِيُمْكنه عَظْف ما بعده على ضمير الرفع المتصل من غير ضعف، قال في «الخلاصة»:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ غَلَى ضَمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

(وَأَخِي أُنيْسُ) بن جُنادة بن سفيان بن عُبيد بن حرام بن غِفار الغفاري، أخو أبي ذرّ، وكان أكبر منه، تأتي قصّته في الحديث. (وَأُمُّنَا) هي رملة بن الوقيعة، كما في «الإصابة». (فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا) لم يُعرف اسمه، (فَأَكْرَمَنَا خَالْنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ)؛ أي: عشيرته الذين يجاورونه، (فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ)؛ أي: زوجتك، (خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ) يريدون: أنه يتعرّض لزوجته بالفاحشة. (فَجَاءَ خَالُنَا، فَنَثَا) بنون، ثم ثاء مثلّثة؛ أي: أشاع، يتعرّض لزوجته بالفاحشة. (فَجَاءَ خَالُنَا، فَنَثَا) بنون، ثم ثاء مثلّثة؛ أي: أشاع، وأفشى، يقال: نثوت الخبر نثواً من باب قتل: أظهرته، والنثا وزانُ الحصى: إظهار القبيح، والحسَن، قاله الفيّوميّ (٢).

وقال في «المشارق»: قوله: «فنثا علينا الذي قيل»: نثا؛ أي: أخبر بتقديم النون في الخير والشرّ، والثناء بتقديم الثاء ممدوداً في الخير وحده. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ ﷺ: قوله: «فنثا علينا»؛ أي: أظهر لنا بالقول، وإنما يقال: النثى ـ بتقديم النون، والقصر ـ في الشرّ، والكلام القبيح، وإذا قَدَّمْتَ الثاء، ومدَدَت فهو الكلام الحسن الجميل. انتهى (٤).

(عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ) من اتَّهام أنيس بأهله، قال أبو ذرِّ: (فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا مَا

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» ۳۵٦/۲ (۲)

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ٢/٤.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٣٩٢.

مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ)؛ أي: إحسانك علينا، (فَقَدْ كَدَّرْتَهُ)؛ أي: أذهبت صفاءه، وأفسدته بما ذَكَرته من اتهامك أنيساً بما هو بريء منه، (وَلَا جِمَاعَ لَك) بكسر الجيم؛ أي: لا اجتماع بيننا وبينك يبقى بعدما أسأت إلينا بسوء الظنّ فينا، (فِيمَا بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَطْعِه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد اليوم. (فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا) بكسر الصاد المهملة، وسكون الراء: هي القطعة من الإبل، وتُطلق أيضاً على القطعة من الغنم، قال النوويّ، وقال الفيّومي: الصَّرْمَةُ بالكسر: القطعة من الإبل، ما بين العشرة إلى الأربعين، وتُصَغَّر على والصَّرْمَةُ، والجَمْع صِرَمٌ، مثل سِدرة وسِدر، والصَّرْمَةُ: القطعة من السحاب، والصَّرْمُ: الطائفة المجتمعة من القوم، ينزلون بإبلهم ناحيةً من الماء، والجمعُ: أَصْرَامٌ، مثلُ حِمْل وأَحْمَالٍ. انتهى (۱).

والمعنى: طلبنا إبلنا حتى نركب عليها، ونَحْمل متاعنا؛ لنغادر ذلك المكان.

(فَاحْتَمَلْنَا)؛ أي: حَمَلنا أمتعتنا (عَلَيْهَا)؛ أي: على تلك الصِّرْم، (وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي) لعله فَعَل ذلك ندماً على ما فعل بأضيافه، أو حزناً على فراقهم. (فَانْطَلَقْنَا)؛ أي: ذهبنا من ذلك المكان، (حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً)؛ أي: بمكان قريب من مكة، قال الفيّوميّ: حَضْرة الشيء: فناؤه، وقُربه (٢). (فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا، وَعَنْ مِثْلِهَا) قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا: المنافرة: وهي المفاخرة، والمحاكمة، فيَفْخَر كلّ واحد من الرجلين على الآخر، ثم يتحاكمان إلى رجل؛ ليحكم أيهما خير، وأعزّ نفراً؟ وكانت منافرة أنيس هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر؟ كما بينه في الرواية الآخرى.

وقال النوويّ: معناه: تراهَنَ هو وآخر أيهما أفضل، وكان الرهن صِرْمة ذا، وصِرْمة ذاك، فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين، فتحاكما إلى الكاهن، فحكم بأن أنيساً أفضل، وهو معنى قوله: «فخَيَّر أنيساً»؛ أي: جعله الخيارَ، والأفضلَ. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٢٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١٤٠/١.

وقال القرطبيّ: قوله: «فنافر أُنيْس»؛ أي: التزم أن من قُضي له بالغلبة أخذ ذلك، قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه، ثم يُحَكِّما رجلاً بينهما، والنافر: الغالب، والمنفور: المغلوب، يقال: نَفَره، يَنفِرُه، ويَنفُره نفراً: إذا غلب عليه. انتهى(١).

(فَ**أَتَيَا الْكَاهِنَ)** قال المجد كَالله: كَهَنَ له، كَمَنَعَ، ونَصَر، وكَرُمَ، كَهانَةً بالفتح، وتَكَهَّنَ تَكَهَّناً: قَضَى له بالغَيْبِ، فهو كاهِنٌ، جَمْعه: كَهَنَةُ، وكُهَّانُ، وحِرْفَتُه: الكِهانَةُ بالكسر. انتهى<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن الأثير كَلَّهُ: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويَدَّعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كَهَنة؛ كشِق، وسَطِيح، وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجنّ، ورَئِيّاً يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب، يستدلّ بها على مواقعها، من كلام مَن يسأله، أو فِعله، أو حاله، وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ كالذي يَدّعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما.

(فَخَيَّرَ أُنَيْساً)؛ أي: فضّله، وحَكَم بأنه خَيْر من منافره، وغالب له. (فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا، وَمِثْلِهَا مَعَهَا) وهو الذي أخذه من مُنافره.

(قَالَ) أَبُو ذرّ رَهِ اللهِ عَلَمْ صَلَّمْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِنَهُما اللهِ عَلَمْ سِنِينَ) وفي رواية ابن عون الآتية: «سنتين»، ولا تَخالُف بينهما الله يُجمع بأنه كان سنتين وزيادة، فمن قال: «سنتين» ألغى الكسر، ومن قال: «ثلاث سنين» جَبَر الكسر، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبي كَالله: هذا إلهام للقلوب الطاهرة، ومقتضى العقول السَّليمة؛ فإنَّها تُوفَّق للصواب، وتُلْهَم للرشد(٤).

قال عبد الله بن الصامت: (قُلْتُ: لِمَنْ؟)؛ أي: لمن صلّيت؟ (قَالَ)

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٩٢. (٢) «القاموس المحيط» ١٥٨٥/.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ٢١٤/٤ \_ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٣٩٢.

أبو ذرّ: (للهِ) عَلَىٰ (قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجّهُ؟) بفتح التاء، أصله: تتوجّه بتاءين، حُذفت إحداهما تخفيفاً، كما قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَ «تَبَيَّنُ الْعِبَرْ» (قَالَ) أَبُو ذرّ: (أَتُوَجُّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي)؛ أي: لا أخص جهة معيّنة

أتوجّه إليها، بل إلى الجهة التي يوجهني الله تعالى إليها. (أُصَلِّي عِشَاءً)؛ أي: صلاتها، (حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) الظاهر أن «كان» هنا تامّة، و«من» زائدة على قول من يرى زيادتها في الإثبات، و«آخر الليل» مرفوع على الفاعليّة؛ أي: أصلي من أول العشاء، وأواصل صلاتي إلى أن يجيء آخر الليل.

والمراد: أن أبا ذرّ عظيه كان يصليّ قبل أن يؤمن بالنبيّ عظيم، وقد أخرج ابن سعد عن الواقديّ، عن أبي معشر قال: «كان أبو ذرّ يتألّه في الجاهلية، ويقول: لا إله إلا الله، ولا يعبد الأصنام»(١)، والظاهر: أن صلاته كانت تختلف عن الصلاة المشروعة في الإسلام.

(أَلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءً) قال القرطبيّ لَالله: الرواية في «أُلقيت» بضم الهمزة، وكَسْر القاف؛ مبنيّاً لِمَا لم يُسَمَّ فاعله، والْخِفَاء بكسر الخاء والمدّ: هو الغطاء، وكل شيء غطيته بكساء، أو ثوب، فذلك الغطاء خِفَاءٌ، ويُجمع على أَخْفِية، قاله أبو عبيد. وقال ابن دريد: الخفاء: كساء يُطْرَح على السقاء.

والمراد: أنه كان يصلّي من الليل طويلاً، حتى إذا كان آخر الليل اضطجع على فراشه، ونام كأنه كساء $^{(7)}$ .

وقال النوويّ: قوله: «كأني خِفاء»، هو بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الفاء، وبالمدّ، وهو الكساء، وجَمْعه أَخْفية، ككساء وأكسية، قال القاضي: ورواه بعضهم عن ابن ماهان: «جُفَاء» بجيم مضمومة، وهو غُثاء السيل، والصواب المعروف هو الأول. انتهى<sup>(٤)</sup>.

(حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ)؛ أي: حتى تطلع الشمس، وظهر عليّ حرّها.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٣٩٣. (۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: «التكملة» ٥/٢١٣. (٤) «شرح النوويّ» ٢٨/١٦.

(فَقَالَ أُنيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً) الظاهر: أن أنيساً قال هذا عندما كانوا مقيمين بموضع قريب من مكة. (فَاكْفِنِي)؛ أي: قُمْ بالأمر الذي أقوم به هنا. (فَانْطَلَقَ أُنيْسٌ، حَتَّى أَتَى مَكَّةً، فَرَاكَ عَلَيًّ)؛ أي: أبطأ، وتأخّر عن الرجوع، (فُمُّ جَاءً) قال أبو ذر (فَقُلْتُ) له: (مَا صَنَعْتَ؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء صنعت؟ (قَالَ) أنيس: (لَقِيتُ رَجُلاً) يريد النبيّ ﷺ، (بِمَكَّةً عَلَى وِينِكَ)؛ أي: على التوحيد، ونفي الأضداد، والأنداد، (يَزْعُمُ )؛ أي: يقول، وإنما عبّر بزعم؛ لكونه غير مسلم وقتئذ، (أَنَّ الله) تعالى (أَرْسَلَهُ) قال أبو ذرّ: (قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟) في شأنه، هل استجابوا له، أو خالفوه، وعادوه؟ (قَالَ) أنيس: يَقُولُ النَّاسُ؟) في شأنه، هل استجابوا له، أو خالفوه، وعادوه؟ (قَالَ) أنيس: كَلَّونُ النَّاسُ؟) أي: قال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: كَلُّهنّ، وقال بعضهم: عنه وغيره. (قَالَ أُنيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلُ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُو بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلُهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشَّعْرِ) وفي نسخة: «أقراء الشعراء»، والأقراء: بالفتح: جمع قَرْء عَلَى أَقْرَاءِ الشَّعْرِ) وفي نسخة: «أقراء الشعراء»، والأقراء: بالفتح: جمع قَرْء بغتح القاف، وسكون الراء، وهو في اللغة: القافية، وأقراء الشعر: أنواعه، وأنحاؤه، كما في «القاموس»، والمراد: إني قارنت بين قوله، وبين أنواع الشعر.

وقال القرطبيّ: قوله: «على أقراء الشعر» قال ابن قتيبة: يريد أنواعه، وطُرقه، واحدها: قَرْء، فيقال: هذا الشعر على قَرْء هذا.

وقال أيضاً: «على أقراء الشعر» كذا الرواية الصحيحة: أقراء بالراء، جَمْع قَرْءِ على ما تقدم، وقيَّده العذريّ: أقواء بالواو، ورواه بعضهم بالواو وكسر الهمزة، قال القاضي: لا وجه له. انتهى(١).

(فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ) مراده: أني تيقّنت بأن ما يقوله رسول الله ﷺ ليس شعراً، وكذلك لا يستطيع أحد غيري أن يجعله شعراً (٢٠).

وقال القرطبيّ: قوله: «فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر» هكذا الرواية عند جميع الشيوخ «بعدي» بالباء بواحدة، والعين المهملة بمعنى غيري،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٩٣ \_ ٣٩٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «التكملة» ٥/٢١٤.

يقال: ما فعل هذا أحد بعدك؛ أي: غيرك، كما يقال ذلك في «دُون»، وهو كثيرٌ فيها.

ومعنى الكلام: أنه لمّا اعتبر القرآن بأنواع الشعر تبيّن له أنه ليس من أنواعه، ثم قَطَع بأنه لا يصح لأحد أن يقول: إنه شعر، ووقع في بعض النّسخ: يَقْرِي بفتح الياء، قال القاضي: وهو جيّد، وأحسن منه: يُقْرِي، بضمها، وهو مِمّا تقدّم، يقال: أقرأت في الشعر، وهذا الشعر على قَرْء هذا، وقرؤه؛ أي: قافيته، وجَمْعها: أقراء، وفي بعض النّسخ أيضاً: «على لسان أحد يُعْزَى إلى شعر»؛ أي: يُنسب إليه، ويوصف به، وللروايات كلها وجه. انتهى (١).

(وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ) في قوله: إن الله أرسله، (وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) في قولهم: شاعر، كاهن، ساحر.

(قَالَ) أبو ذرّ ﴿ اللهُ اللهُ : ( اللهُ اللهُ : فَاكْفِنِي ) ؛ أي: كن أنت قائماً بما قمت به أنا، (حَتَّى أَذْهَبَ) إلى مكة (فَأَنْظُرَ) حال هذا الرسول، وصِدْقه في دعواه، فأتبعه على دينه. (قَالَ) أبو ذرّ: (فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ) ؛ يعني: نظرت إلى أضعفهم، فسألته؛ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً، وفي رواية ابن ماهان: «فتضيّفت» بالياء، وأنكرها القاضي وغيره، قالوا: لا وجه له هنا(٢).

(فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟) اسم فاعل من صبأ من دين إلى دين يَصْبَأُ مهموزاً بفتحتين: إذا خرج، فهو صَابِئ، ثم جُعِل هذا اللقب عَلَماً على طائفة من الكفار، يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن، وتُنسب إلى النصرانية في الظاهر، وهم الصَّابِئَةُ، والصَّابِئُونَ، ويَدَّعون أنهم على دين صابئ بن شيث بن آدم، ويجوز التخفيف، فيقال: الصَّابُونُ، وقرأ به نافعٌ، قاله الفيّوميّ كَاللهُ (٣).

والمراد هنا: هو النبي ﷺ؛ لأن العرب كانت تسميه ﷺ الصابئ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى الإسلام، ويُسمّون من يدخل في دين الإسلام مَصْبُوّاً؛

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٩٤. (۲) «شرح النوويّ» ١٦/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٣٣٢ \_ ٣٣٣.

لأنهم كانوا لا يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واواً، ويُسمّون المسلمين الصُّباة، بغير همز، كأنه جَمْع الصابي غير مهموز، كقاض وقُضاة، وغاز وغُزاة، قاله في «اللسان»(۱).

(فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِئَ؟) بالنصب على الإغراء؛ يعني: أن الرجل بدلاً من أن يدلّني على رسول الله ﷺ، دعا الناس إليّ، وأغراهم على أن يُلحقوا بي ضرراً قائلاً: الصابئ؛ أي: الزموه، واضربوه،، ويَحْتَمل أن يكون «الصابئ» منصوباً على المفعوليّة لفعل مقدّر مع أداة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي: أتَذُكُر الصابئ؟.

(فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي)؛ أي: أهل مكة، (بِكُلِّ مَدَرَةٍ) واحدة المَدَر، مثل قَصَبة وقَصَب، وهو التراب المتلبد، قال الأزهريّ: المَدَرُ: قِطَع الطين، وبعضهم يقول: الطين العِلْك الذي لا يخالطه رَمْلٌ، والعرب تسمي القرية مَدَرَةً؛ لأن بنيانها غالباً من المدر، وفلان سَيّدُ مَدرَتِهِ؛ أي: قريته، قاله الفيّوميّ (٢).

(وَعَظْم) معروف، جَمْعه: عِظامٌ، وأعظُمٌ، مثلُ سَهْم، وسِهام، وأسهُم، وأسهُم، وسَهام، وأسهُم، وحَتَّى خَرَرْتُ) من باب ضرب، ونصر؛ أي: سقطت، حال كوني (مَغْشِيًا عَلَيً)؛ أي: مغمًى عليّ، يقال: غُشي عليه كعني غَشْياً، وغَشَياناً: أغمي، فهو مغشيّ عليه، والاسم: الْغَشْيةُ، قاله المجد<sup>(٣)</sup>، وقال الفيّوميّ: غُشِيَ عليه بالبناء للمفعول غَشْياً، بفتح الغين، وضمُّها لغةٌ، والغَشْيةُ بالفتح: المرة، فهو مَغْشِيُّ عليه، ويقال: إن الغَشْيَ يُعَظِّل الْقُوَى المحرِّكة، والأوردة الحسّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع شديد، أو برد، أو جوع مُفْرِط، وقيل: الغَشْيُ: هو الإغماء، وقيل: الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، وقيل: الإغماء سهو يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. انتهى (٤).

(قَالَ) أبو ذرّ: (فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ)؛ أي: قُمت حين قُمت (كَأَنّي نُصُبٌ أَحْمَرُ) بضمّ النون، والصاد، ويجوز تسكين الصاد، وهو الصنم والحجر

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» لابن منظور ۱۰۸/۱. (۲) «المصباح المنير» ۲/۲۲٥.

 <sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٩٥٠.
 (٤) «المصباح المنير» ٢/٤٤٧ ـ ٤٤٨.

وقال القرطبيّ: أي: قمت كأني لجريان دمي من الجراحة التي أُصبت بها أحدُ الأنصاب، وهي الحجارة التي كانوا يذبحون عليها، فتحمرّ بالدماء.

وقال النوويّ: قوله: «كأني نصب أحمر»؛ يعني: من كثرة الدماء التي سالت مِن ضَرْبهم له، والنصب: الصنم والحجر، كانت الجاهلية تنصبه، وتذبح عنده، فيحمر بالدم، وهو بضم الصاد، وإسكانها، وجمعه أنصاب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ الآية [المائدة: ٣](١).

(قَالَ) أبو ذرّ: (فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ) اسم للبئر المعروفة بمكة، ولا تنصرف؛ للتأنيث، والعلميّة، قال ابن فارس: هو من قولهم: زممت الناقة: إذا جعلت لها زماماً تحبسها به، وذلك أن جبريل على لمّا هَمَز الأرض بمقاديم جناحه، ففاض الماء زَمّتها هاجر، فسُمِّيت: زمزم (٢).

وقال ابن الأثير: هي البئر المعروفة بمكة، قيل: سُمِّيت بها؛ لكثرة مائها، يقال: ماء زمازم، وزمزم، وقيل: هو اسم عَلَمٌ لها. انتهي (٣).

وقال في «الفتح»: سميت زمزم؛ لكثرتها، يقال: ماء زمزم؛ أي: كثير، وقيل: لاجتماعها، نُقل عن ابن هشام، وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم، وعن مجاهد: إنما سُمّيت زمزم؛ لأنها مشتقة من الْهَزْمة، والهزمة: الْغَمْز بالعقب في الأرض، أخرجه الفاكهيّ بإسناد صحيح عنه، وقيل: لحركتها، قاله الحربيّ، وقيل: لأنها زُمَّت بالميزان؛ لئلا تأخذ يميناً وشمالاً. انتهى (٤).

وقال في «التاج»: وماء زمزم، كجَعْفَر، وعُلابِط؛ أي: كثير، قال أيضاً: زَمَّم، كَبَقَّم، وزمزم، كجعفر، وزُمازِم مثلُ عُلابِط: بئر عند الكعبة، قال ابن بَرّيّ: لزمزم اثنا عشر اسماً: زمزم، مكنومة، مضنونة، شُباعة سُقيا، الرِّواء،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ٦١/ ٢٨. (٢) «المفهم» ٦/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ٣١٣. (٤) «الفتح» ٣/ ٩٩٣.

رَكْضة جبريل، هَزْمة جبريل، شِفاء سُقْم، طعام طُعْم، حَفِيرة عبد المطلب، قال المرتضى: وقد جَمَعت أسماءها في نُبذة لطيفة، فجاءت على ما يَنيف على ستين اسماً، مما استخرجتها من كتب الحديث، واللغة. انتهى (١).

(فَغَسَلْتُ عَنِّي اللِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ) بكسر الموحّدة؛ أي: مكثتُ، قال المجد: اللَّبْثُ، ويُضَمَّ، واللَّبَثُ مُحَرَّكَةً: المُكْثُ، لَبِثَ كَسَمِعَ، وهو نادرٌ؛ لأنّ المصدرَ من فَعِلَ بالكسرِ قِياسُهُ بالتَّحْريكِ، إذا لم يَتَعَدَّ. انتهى باختصار (٢). (يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ)؛ يعني: خمسة عشر يوماً بلياليها، (مَا) نافية، (كَانَ لِي طَعَامُ إِلّا مَاءُ زَمْزَمٌ)؛ يعني: أنه يستغني يوماً بلياليها، (مَا) نافية، (كَانَ لِي طَعَامُ إِلّا مَاءُ زَمْزَمٌ)؛ يعني: أنه يستغني بشربها عن الطعام، (فَسَمِنْتُ) بكسر الميم، يقال: سَمِنَ يَسْمَنُ، من باب تَعِب، وفي لغة من باب قَرُب: إذا كثر لحمه، وشحمه، ويتعدى بالهمزة، وبالتضعيف، قاله الفيّوميّ (٣).

(حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي) بضم العين المهملة، وفتح الكاف: جَمْع عُكْنة، بضم، فسكون، مثل غُرْفة وغُرِف، والعُكْنَةُ: الطيّ في البطن، من السمن، وربما جُمع على أَعْكَانُ، وتَعَكَّنَ البطن: صار ذا عُكَنِ (١٤).

(وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي) بفتح الكاف، وكسر الموحّدة: هي من الأمعاء معروفة، وهي مؤتّنة، وقال الفرّاء: تُذكّر، وتؤتّث، ويجوز التخفيف بفتح الكاف، وكسرها، مع سكون الباء، والجمع أكباد، وكُبُود قليلاً (٥٠). (سُخْفَة جُوعٍ) بفتح السين المهملة، وضمّها، وإسكان الخاء المعجمة، وهي رِقّة الجوع، وضعفه، وهُزاله، قال الأصمعيّ: السخفة: الخفّة، ولا أحسب قولهم: سخيف إلا منه (٦٠). (قَالَ) أبو ذرّ: (فَبَيْنَا) تقدّم أن أصلها «بين» الظرفية أشبعت فتحتها، فتولّدت منها الألف، وهي تضاف إلى الجملة بعدها، وتحتاج إلى جواب، وهو هنا قوله: «إذا ضُرب... إلخ». (أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءً)؛

<sup>(1) &</sup>quot; rif (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٢٩٠. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ٢/ ٥٢٣ بزيادة يسيرة من «القاموس».

<sup>(</sup>٦) «شرح النوويّ» ١٦/ ٢٨ \_ ٢٩، و«المفهم» ٦/ ٣٩٤ \_ ٣٩٥.

أي: مقمرة طلع قمرها، (إضْحِيَانَ) بكسر الهمزة، والحاء، وإسكان الضاد المعجمة بينهما، وهي المضيئة، ويقال: ليلة إضحيان، وإضحيانة، وضَحْياء، ويوم ضَحْيان. انته*ي*.

وقال القرطبي كَثَلَثْهِ: قوله: «في ليلة قمراء إضْحِيان» القمراء: المقمرة، وهي التي يكون فيها قمر، ويُسمَّى الهلالُ قمراً من أول الليلة الثالثة إلى أن يصير بدراً، ثم إذا أخذ في النقص عاد عليه اسم القمر، وإضحيان \_ بكسر الهمزة، والضاد المعجمة \_: معناه كثيرٌ ضوء قمرها. قال ابن قتيبة: ويقال: ليلة إضحيانٌ، وإضحيانةٌ، وضَحيانة: إذا كانت مضيئة. انتهى(١٠).

(إِذْ ضُرِبَ) بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ: «إذ ضرب الله» (عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ) قال النوويّ تَظَلُّهُ: هكذا هو في جميع النسخ، وهو جمع سِماخ، وهو الْخَرْق الذي في الأُّذُن، يفضي إلى الرأس، يقال: صِماخ بالصاد، وسِماخ بالسين، والصاد أفصح، وأشهر، والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم؛ أي: ناموا، قال الله تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ ﴾ الآية [الكهف: ١١]؛ أي: أنمناهم. انتهی (۲).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «ضُرب على أصمختهم»؛ أي: ناموا، ومنه قـولـه تـعـالـى: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ أَي: أنمناهم. الأصمخة: جمع صماخ، وهو خُرق الأذن، وهو بالصاد، وقد أخطأ من قاله: بالسين.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أخطأ من قاله بالسين» فيه نظر، بل هذا هو الخطأ، فإن السين لغة ثابتة، كما تقدّم في كلام النوويّ، وقد أثَّبتَه في «القاموس»، وغيره، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ) قال النوويّ: هكذا هو في معظم النسخ بالياء، وفي بعضها: «وامرأتان» بالألف، والأول منصوب بفعل

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/0PT.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۹/۱٦.

محذوف؛ أي: ورأيت امرأتين (تَدْعُوانِ إِسَافاً وَنَائِلَة) هما: صنمان، وقد تقدَّم ذِكرهما في «كتاب الحج»، وقد رَوَى ابن أبي نجيح: أن إسافاً ونائلة كانا رجلاً وامرأة حجَّا من الشام، فقبَّلها وهما يطوفان فمُسخا حجرين، فلم يزالا في المسجد حتى جاء الإسلام، فأُخرجا منه، قاله القرطبي كَاللهُ(١).

وقال ياقوت الحمويّ: إساف بكسر الهمزة، وآخره فاء، وإساف ونائلة صنمان كانا بمكة، قال ابن إسحاق: هما مسخان، وهما إساف بن بغاء، ونائلة بنت نئب، وقيل: إساف بن عمرو، ونائلة بنت سهيل، وإنهما زنيا في الكعبة، فمُسخا حجرين، فنُصبا عند الكعبة، وقيل: نُصب أحدهما على الصفا، والآخر على المروة؛ ليُعْتَبر بهما، فَقَدُم الأمر، فأمر عمرو بن لُحَيّ الخزاعي بعبادتهما، ثم حوّلهما قصيّ، فجعل أحدهما بلصق البيت، وجعل الأخر بزمزم، وكان ينحر عندهما، وكانت الجاهلية تتمسح بهما.

وعن ابن عباس: أن إسافاً رجل من جرهم، يقال له: إساف بن يعلى، ونائلة بنت زيد من جرهم، وكان يتعشقها بأرض اليمن، فأقبلا حاجين، فدخلا الكعبة، فوجدا غفلة من الناس، وخلوةً في البيت ففَجَر بها في البيت، فمُسخا، فأصبحوا، فوجدوهما مسخين، فأخرجوهما، فوضعوهما موضعهما، فعبدتهما خزاعة وقريش، ومن حج البيت بعدُ من العرب. انتهى (٢).

(قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى) أراد أبو ذر رها الله الكلام تعييراً لهما على عبادة الصمنين، ودعائهما دون الله تعالى.

(قَالَ) أبو ذرّ: (فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا) وفي بعض النسخ: «على قولهما»، فتكون «على» بمعنى «عن»؛ أي: لم تمتنعا عن دعائهما إساف ونائلة.

وقال النوويّ: أي: ما انتهتا عن قولهما، بل دامتا عليه، ووقع في أكثر النسخ: «فما تناهتا على قولهما»، وهو صحيح أيضاً، وتقديره: ما تناهتا من الدوام على قولهما. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) «معجم البلدان» لياقوت الحموي ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) اشرح النووي، ١٦/١٦.

(قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنَّ مِثْلُ الْخَسَبَةِ) الهن، والهنة: بتخفيف نونهما، هو كناية عن كل شيء، وأكثر ما يستعمل كناية عن الفَرْج والذَّكر، فقال لهما: ذَكَرٌ مِثْل الخشبة في الفرج، وأراد بذلك سبّ إساف ونائلة، وغيظ الكفار بذلك.

وقوله: (غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي)؛ أي: سببت إسافاً ونائلة بالكلام الصريح، لا بالكناية، و«أكني» بفتح الهمزة، من كنى ثلاثيّاً، من باب رمى، وبضمها من أكنى، وبضمها مع تشديد النون من كنّى بالتشديد، قال المجد كَثَلَثه: كُنّى به عن كذا يَكْنِي، ويَكْنُو كِنايَةً: تَكَلَّمَ بما يُسْتَدَلُّ به عليه، أو أن تَتَكَلَّمَ بشيءٍ، وأَنْتَ تُرِيدُ غيرَهُ، أو بِلَفْظٍ يُجاذِبُه جانِبَا حَقيقةٍ ومَجازٍ، وزَيْداً أبا عَمْرِو، وبه كُنْيَةً، بالكسر، والضم: سَمَّاهُ به، كأكْناهُ، وكَنَّاهُ. انتهى (١).

(فَانْطَلَقَتَا تُولُولَانِ)؛ أي: تدعوان بالويل، وترفعان بذلك أصواتهما، وتقولان: يا ويلنا، (وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا) بفتح الهمزة: جَمْع نفر، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة، وفي نسخة: «من أنصارنا»، وهو أوضح، والمراد: لو كان أحد من أنصارنا لأغاثنا، وانتصر لنا.

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: «لو كان أحدٌ من أنفارنا»؛ أي: من قومنا، وهو جَمْع نفر، والنَّفر: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وجواب لو محذوف؛ أي: لنصرنا عليك، ونحوه. انتهى<sup>(٢)</sup>.

وقال النوويّ لَكُلُّلهُ: الولولة: الدعاء بالويل، والأنفار: جمع نفر، أو نفير، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة، ورواه بعضهم: «أنصارنا»، وهو بمعناه، وتقديره: لو كان هنا أحد من أنصارنا لانتصر لنا. انتهي (٣).

(قَالَ) أبو ذرّ: (فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ) الصدّيق عَلَيْهُ (وَهُمَا هَابِطَانِ)؛ أي: نازلان إلى البيت، (قَالَ) ﷺ للمرأتين: ( (هَمَا لَكُمَا؟»)؛ أي: أيُّ شيء أزعجكما، وجعلكما تولولان؟ (قَالَتَا: الصَّابِئُ)؛ أي: الخارج عن دين قومه، يُهمز، ولا يُهمز، وقد قُرئ بهما(٤). (بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا)؛ أي:

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/٢٩٣. (۱) «القاموس المحيط» ١٧١٣/١.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٦/ ٢٩٣. (٣) «شرح النوويّ» ٢٩/١٦.

متعلَّق في ذلك المكان، ويريدان أبا ذرّ ضَّيَّهُ. (قَالَ) عَيِّيُّهُ: ( مَا قَالَ لَكُمَا؟ ، ، قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلاً الْفَمَ)؛ أي: كلمة عظيمة، حتى يكون الفم يضيق عنها؛ لعظمها.

وقال النوويّ: أي: عظيمة لا شيء أقبح منها، كالشيء الذي يملأ الشيء، ولا يسع غيره، وقيل: معناه: لا يمكن ذِكرها، وحكايتها، كأنها تسدّ فم حاكيها، وتملؤه؛ لاستعظامها. انتهى(١).

(وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) إلى البيت (حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ) الأسود؛ فيه أن ابتداء الطواف منه. (وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ) أَبُو بكر الصدّيق عَلَيْهُ، (ثُمَّ صَلَّى) رَكَعْتَى الطُّواف، فيه مشروعيَّتُهما. (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَام) قال القرطبيّ تَظَلَّه: يعنى به: السلام عليك يا رسول الله! وظاهره أنه أُلهم النُّطق بتلك التحية؛ إذ لم يكن سمعها قبل ذلك، وعِلْمه بكونه أوّل من حيّاه يَحْتَمِل أن يكون إلهاماً، ويَحْتَمِل أن يكون عَلِمه بعد ذلك بالاستقراء، ثم أُخبر عنه، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

(قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ») قال النوويّ كَظَّلْهُ: هكذا هو في جميع النُّسخ: «وعليك» من غير ذِكر السلام، وفيه دلالة لأحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا قال في ردّ السلام: «وعليك» يجزئه؛ لأن العطف يقتضي كونه جواباً، والمشهور من أحواله على، وأحوال السلف ردّ السلام بكماله، فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله، أو: ورحمته وبركاته، وسبق إيضاحه في بابه. انتهي<sup>(٣)</sup>.

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ: («مَنْ أَنْتَ؟»، قَالَ) أبو ذرّ: (قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ)؛ أي: أنا أهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرب، فإن كان عن بُعد قيل: هَوَى إليه بغير ألف، وأهويتُ بالشيء بالألف: أومأت إليه، قاله الفيّوميّ(٤). (فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ) ﷺ، قال أبو ذرّ: (فَقُلْتُ فِي نَفْسِي)؛ أي: سرّاً من

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/ ۲۹ \_ ۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٣٩٦. (٣) «شرح النوويّ» ١٦/ ٢٣٠. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٣ \_ ٦٤٤.

غير أن أَظهره، (كَرِهَ) بكسر الراء، يقال: كَرِهه، كَسَمِعه، كَرْهاً بالفتح، ويُضمّ، وكراهَة، وكراهية بالتخفيف، ومكرَهة، وتُضمّ راؤه، وتكرّهه: ضدّ أحبّه (١٠). (أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ) قبيلتِهِ، لأنها معروفة بقطع الطريق، وقد وقع ذلك صريحاً فيما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» من طريق الواقديّ من غير هذا السياق، وفيه: «فسأله النبيّ ﷺ: ممن أنت؟ فقال: من بني غفار، قال: فعجب النبيِّ عَيْدٌ، أنهم يقطعون الطريق، فجعل النبيِّ عَيْدٌ يرفع بصره فيه، ويصوِّبه تعجباً من ذلك؛ لِمَا كان يَعْلَم منهم، ثم قال: إن الله يهدي من يشاء "(٢).

وقد روى الواقديّ أيضاً: أن أبا ذرّ نفسه كان يقطع الطريق، فروى عن خُفَاف بن إيما بن رَحَضَة قال: «كان أبو ذرّ رجلاً يصيب الطريق، وكان شجاعاً يتفرد وحده يقطع الطريق، ويُغِير على الصِّرْم في عَماية الصبح على ظهر فرسه، أو على قدميه، كأنه السبع، فيطرُق الحيّ، ويأخذ ما أخذ، ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام، وسمع بالنبي ﷺ، وهو يومئذ بمكة، يدعو مختفياً، فأقبل يسأل عنه، حتى أتاه في منزله. . . » الحديث $(^{(*)})$ .

(فَذَهَبْتُ)؛ أي: شرعتُ (آخُذُ بِيَدِهِ) ﷺ (فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ)؛ أي: دفعني صاحبه أبو بكر الصدّيق ظها، يقال: قَدَعه بالدال المهملة، كقطعه، وأقدعه: إذا كفّه، ومنعه.

وقال القرطبيّ يَظُنُّهُ: «فَقَدَعَنِي صاحبه»؛ أي: كفَّني، ومنعني، يقال: قَدَعْتُ الرَّجَل، وأقْدَعتُه: إذا كففته، ومنه قول الحسن: اقْدَعُوا هذه الأنفس، فإنَّها طُلَعَةٌ، وهو بالدال المهملة. انتهى (٤).

(وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي)؛ يعني: أن صاحبه أبا بكر ﴿ عَلَهُ كَانَ أَعلم بشأن (ثُمَّ رَفَعَ) ﷺ (رَأْسَهُ) إلى أبي ذرّ: (ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا؟»)؛ أي: في

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص١١٢٨ بزيادة من «المصباح».

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٣٩٦ \_ ٣٩٧.

مكة، (قَالَ) أبو ذرّ (قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم)؛ أي: خمسة عشر يوماً بليالها، (قَالَ: "فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟"، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلّا مَاءُ زَمْزَم، فَسَمِنْتُ) بكسر الميم، (حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ) بضم، ففتح، وهو مضاف إلى (بَطْنِي) والعُكن هي طاقات لحم البطن، والمراد بتكسّرها: انثناؤها وانطواؤها؛ يعني: انكسرت تلك العُكن بسبب السّمَن، (وَمَا) نافية، (أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَة جُوع)؛ أي: ضَعفه، وهُزاله. (قَالَ) ﷺ: (الإِنَّهَا)؛ أي: زمزم، (مُبَارَكَةٌ) قال القرطبي كَلَّهُ: أي: إنها تَظهَر بركتها على من صحَّ أي: زمزم، (مُبَارَكَةٌ) قال القرطبي كَلَّهُ: أي: إنها تَظهَر بركتها على من صحَّ الزبير، عن جابر: أن النبي عَلَيْ قال: "ماء زمزم لِمَا شُرِب له"، فينبغي أن الزبير، عن جابر: أن النبي عَلَيْ قال: "ماء زمزم لِمَا شُرِب له"، فينبغي أن يُتبرّك بها، وتُحَسَّن النية في شُربها، ويُحْمَل من ماثها، فقد روى الترمذيّ عن عائشة الله الترمذيّ: حديث حسن غريب (۱).

(إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمِ») بضمّ الطاء، وسكون العين المهملتين؛ أي: تُشبع شاربها، كما يُشبعه الطُعام.

قال القرطبيّ كَلَّلُهُ: قوله: "إنها طعام طعم" أي: يُشبَع منها، ويُردُّ الجوع، الرواية فيه: "طعامُ طعم" بالإضافة، والطعام: اسم لما يُتَطَعَّم، فكأنه قال: طعام إشباع، أو طعامٌ يُشبع، فأضافه إلى صفته، هذا على معنى ما قاله ابن شميل، فإنه قال: يقال: إن هذا لطعامُ طُعم؛ أي: يُطْعِم مَنْ أكله؛ أي: يُشبَع منه الإنسان، وما يُطْعِم أكلُ هذا الطعام؛ أي ما يُشبع منه، غير أنه قد قال الجوهريّ: الطُّعْمُ بالضم: الطعام، وبالفتح: ما يُشتهَى منه، قال: قال أبو خراش [من الطويل]:

أُرَدُّ شُجَاعَ البَطنِ لَوْ تَعْلَمينه ويُؤثَرُ غَيْرِي مِنْ عِيَالِكِ بِالطُّعمِ وَأَغْتَبِقُ الْمَاءَ الفَرَاحَ فَأَنْتَهِي إذا الزَّادُ أَمْسَى للمُزَلَّج ذَا طَعْمِ وَأَغْتَبِقُ الْمَاءَ الفَرَاحَ فَأَنْتَهِي إذا الزَّادُ أَمْسَى للمُزَلَّج ذَا طَعْمِ قَالَ: فأراد بالأول الطعام، وبالثاني ما يُشتهى.

قلت(٢): وعلى هذا فلا تصعُّ الْإضافة من جهة المعنى؛ فإنَّه يكون

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٩٨.

كقولك: طعام طعام، ولا يصحُّ؛ لأنَّه إضافة الشيء إلى نفسه؛ وإنَّما يستقيم معنى الحديث على ما حكاه ابن شميل، ويحصل من قولهما: أن طُعْماً يُستعمل بمعنى الاسم، كما قاله الجوهريّ، وبمعنى الصفة، كما قاله ابن شميل، والله تعالى أعلم.

وقد روى أبو داود الطيالسيّ من حديث أبي ذرّ رضي عن النبيّ عَلَيْهُ في زمزم: «إنها مباركة، وهي طعام طعم، وشفاء سُقم»: أي: طعام من جوع، وشفاء من سُقْم. انتهى (١).

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع في مسلم من حديث أبي ذرّ: «إنها طعام طُعْم»، زاد الطيالسيّ من الوجه الذي أخرجه منه مسلم: «وشِفاء سُقْم» (٢).

قال: وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس في مرفوعاً: «ماء زمزم لِمَا شُرب له» (٣)، رجاله موثّقون، إلا أنه اختُلف في إرساله، ووَصْله، وإرساله أصحّ، وله شاهد من حديث جابر، وهو أشهر منه، أخرجه الشافعيّ، وابن ماجه، ورجاله ثقات، إلا عبد الله بن المؤمل المكيّ، فذكر العقيليّ أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقيّ من طريق إبراهيم بن طهمان، ومن طريق حمزة الزيات، كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد، عن جابر.

ووقع في «فوائد ابن المقرئ» من طريق سُويد بن سعيد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي الموالي، عن ابن المنكدر، عن جابر، وزعم الدمياطي أنه على رَسْم الصحيح، وهو كما قال من حيث الرجال، إلا أن سُويداً، وإن أخرج له مسلم، فإنه خَلَط، وطعنوا فيه، وقد شذّ بإسناده، والمحفوظ عن ابن المؤمل، وقد جمعت في ذلك جزءاً، والله أعلم. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۳۹۷ \_ ۳۹۸. (۲) حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألباني كلله في «الصحيحة» ٢/ ٥٤٣ وأورد ما أخرجه البيهقي: «كان يَحمل ماء زمزم في الأداوي والقِرَب، وكان يصبّ على المرضى، ويَسقيهم»، ثم قال: صحيح، وله شاهد، ثم ذكر ذلك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٣/ ٩٣٤.

(فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ) الصدّيق على الظرفيّة؛ أي: في هذه الليلة، (فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ الْفَانُ لِي فِي طَعَامِه)؛ أي: ولمعامه الطعام (اللَّيْلَة) منصوب على الظرفيّة؛ أي: في هذه الليلة، (فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَبُو بَكْرٍ بَاباً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَبُو بَكْرٍ بَاباً، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا)؛ أي: بمكة، (ثُمَّ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا)؛ أي: بمكة، (ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ)؛ أي: بقيتُ ما بقيت بهذه الحالة، وقد تقدّم أن «غَبَر» من الأضداد، قال الفيّوميّ كَثَلَهُ: غَبَر غُبُوراً، من باب قَعَد: بقي، وقد يُستعمل المضى أيضاً، فيكون من الأضداد، وقال الزُبيديّ: غَبَر غُبُوراً: مكَثَ، وفي فيما مضى أيضاً، فيكون من الأضداد، وقال الزُبيديّ: غَبَر غُبُوراً: مكَثَ، وفي لغة بالمهملة للماضي، وبالمعجمة للباقي. انتهى (۱).

(ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ) ﷺ: (﴿إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الذي تفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك كَللهُ في «الكافية»:

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا بِجُمْلَةٍ كَ "إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى" (قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أُريت جهتها بالوحي، (ذَاتُ نَخْلٍ) صفة لـ «أرض»، (لَا أُرَاهَا) بضمّ الهمزة، وفتحها؛ أي: لا أظنّ تلك الأرض (إلّا يَعْرِبَ)؛ يعني: المدينة؛ والمعنى: أنه على أري دار هجرته أرضاً ذات نخل من غير أن تُسمّى له في الوحي، ولكنه فَهِمَ أنه أرض يثرب، وهذا اسمها الجاهليّ، قال في «المشارق»: يثرب: اسم مدينة النبيّ على بثاء مثلّثة، وراء مكسورة، وقد غير النبيّ على ذلك، فسمّاها طابة، وطَيْبة، كراهة لِمَا في يثرب من التثريب، وقيل: سُمّيت يثرب بأرض بها، تُسَمَّى كذلك المدينة بناحية منها. انتهى "أل

وقال الفيّوميّ: ثَرَبَ عليه يَثْرِبُ، من باب ضرب: عَتَبَ، ولام، وبالمضارع بياء الغائب سُمِّي رجل من العمالقة، وهو الذي بنى مدينة النبيّ ﷺ، فسُميت المدينة باسمه، قاله السهيليّ. انتهى (٣).

وقال النوويّ: «لا أراها إلا يثرب» وهذا كان قبل تسمية المدينة طابة، وطيبة، وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب، أو أنه سمّاها

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>۳) «المصباح المنير» ۱/٥.

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» ٣٠٦/٢.

باسم معروف عند الناس حينئذ. انتهى(١).

(فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَك؟)؛ أي: هل ترجع إلى قومك، وتدعوهم إلى الإيمان بي، واتباع ما جئت به؟؛ لأنه لا داعي في إقامتك بمكة، والمسلمون مضطهدون فيها، فهل تغتنم هذا الوقت بحمل رسالة الإسلام إليهم؟ (عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ)؛ أي: بسبب دعوتك، (وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ))؛ أي: يعطيك أجر دعوتهم، يقال: أَجَره الله أَجْراً، من باب قَتَلَ، ومن باب ضَرَب لغة بني كعب، وآجره بالمدّ لغة ثالثة: إذا أثابه (٢).

قال أبو ذرّ: (فَأَتَيْتُ أُنَيْساً) أخاه، (فَقَالَ) أنيس: (مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ) النبيّ عَلَيْ بما جاء به من عند الله تعالى. (قَالَ) أنيس: (مَا) نافية، (بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ)؛ أي: ما أكره دينك الذي جئت به من عند النبيّ عَلَيْهُ؛ لأن رغب إذا تعدّى بـ «عن» يكون بمعنى عدم إرادة الشيء، وإذا تعدّى بـ «في» يكون بمعنى إرادة الشيء، قال الفيّوميّ كَالله: رَغِبْتُ في الشيء، ورَغِبْتُهُ يتعدى بنفسه أيضاً: إذا أردته، رَغْباً، بفتح الغين، وسكونها، ورُغْبَى، بفتح الراء، وضمّها، ورَغْبَاءُ، بالفتح، والمدّ، ورَغِبْتَ، عنه: إذا لم تُرِدْه. انتهى ".

(فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا) تقدّم أنها رملة بنت الوقيعة، (فَإِنِّي قَدْ (فَإِنِّي قَدْ (فَإِنِّي قَدْ (فَإِنِّي قَدْ (فَإِنِّي قَدْ (فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا) مبالغة الحمل؛ أي: حملنا، أنفسنا، وأمتعتنا، وكلّ ما كان معنا على إبلنا، ثم سافرنا.

(Y) «المصباح المنير» ١/١٨.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٢٣١.

فقال: يا رسول الله أما قريش فلا أَدَعُهم، حتى أثار منهم، ضربوني، فخرج، حتى أقام بعُسفان، وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام يُنفِّر بهم على ثنية غزال، فتلقي أحمالها، فجمعوا الحنط، قال: يقول أبو ذرّ لقومه: لا يمس أحدٌ حبة، حتى تقولوا: لا إله إلا الله، فيقولون: لا إله إلا الله، ويأخذون الغرائر»(١).

(حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَاراً) بدل، أو عطف بيان، (فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ) معطوف على مقدّر؛ أي: دعوتها إلى الإسلام، فأسلم نصفهم، (وَكَانَ يَوُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ) "إيماء" بكسر الهمزة في المشهور ممدوداً، وحَكَى القاضي فتح الهمزة أيضاً، وأشار إلى ترجيحه، قال النوويّ: وليس براجح، و «رَحَضَة» براء، وحاء مهملة، وضاد معجمة مفتوحات.

قال في «الإصابة»: إيماء بن رَحَصَة بن خربة بن خُفاف بن حارثة بن غِفار، قديم الإسلام، قال ابن المدينيّ: له صحبة، قال: وقد روى حنظلة الأسلميّ عن خفاف بن إيماء بن رَحَضة حديث القنوت، وقال بعضهم: عن إيماء بن رحضة، ثم ذكر قصّة مسلم هنا، وقوله: «وكان يؤمّهم إيماء بن رحضة الغفاريّ»، قال: ولكن ذكر أحمد في هذا الحديث الاختلاف على رواية سليمان بن المغيرة، هل هو خُفاف بن إيماء، أو أبوه إيماء بن رحضة؟ وعلى هذا فيمكن أن يكون إسلام خفاف تقدم على إسلام أبيه، والله أعلم.

وذَكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر بدراً مع المشركين، فيكون إسلامه بعد ذلك، وذكر ابن سعد أنه أسلم قريباً من الحديبية، وهذا يعارض رواية مسلم، وقال ابن سعد: كان سكن غَيقة من ناحية السُّقيًا، ويأوي إلى المدينة. انتهى (٢).

(وَكَانَ) إيماء بن رَحَضَة (سَيِّدَهُمْ)؛ أي: سيّد قبيلة غفار، (وَقَالَ نِصْفُهُمْ) الباقي: (إِذَا قَدِمَ) بكسر الدال، (رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمُنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ)؛ أي: قبيلة أسلم رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ)؛ أي: قبيلة أسلم

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٢٣/٤ \_ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) االإصابة في تمييز الصحابة ١٦٩/١.

ـ بفتح الهمزة، وسكون السين، وفتح اللام ـ بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قاله في «اللباب»(١). (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِخْوَتُنَا) يعنون غِفاراً، (نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ)؛ أي: على دين الإسلام الذي جئت به من عند الله تعالى. (فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ") قال القرطبيّ تَظَلُّهُ: إنما دعا النبيّ عَلَيْتُ لهاتين القبيلتين؛ لأنَّهما أسلمتا طوعاً، من غير قتال، ولا إكراه، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خبراً عما فعل الله بهاتين القبيلتين من المغفرة، والمسالمة لهما، وكيف ما كان فقد حصل لهما فخر السابق، وأجر اللاحق، وفيه مراعاة التجنيس في الألفاظ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذر فرا المسألة الأولى): حديث أبي ذر المسألة الأولى) المصنّف.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۸/ ۱۳۳۹ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۱] (۲٤٧٣)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» مختصراً (٤٥٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ١٧٤) وفي «فضائل الصحابة» (٢٤٧٣)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٤/ ٢١٩ \_ ٢٢٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٧٧٣) و«الأوسط» (١٠٨/٣) وفي «الأحاديث الطوال» (٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٣٣)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ١٥٧ \_ ١٥٨) و «دلائل النبوّة» (١٩٧)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٣٤١)، وفوائده تأتي في شرح رواية ابن عبّاس رواية الله الله الله تعالى \_.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٥٨. (۲) «المفهم» ٦/ ٩٩٣.

قَوْلِهِ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي، حَتَّى أَذْهَبَ، فَأَنْظُرَ، قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ، وَتَجَهَّمُوا).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

٢ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٤) وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قَدْ شَنِفُوا لَهُ) بشين معجمة مفتوحة، ثم نون مكسورة، ثم فاء؛ أي: أبغضوه، ويقال: رجلٌ شَنِفٌ، مثالُ حَذِرٍ؛ أي: شانئٌ مُبْغِضٌ، قاله النوويّ<sup>(١)</sup>.

وقال المجد: شَنِف له، كفرِحَ: أبغضه، وتنكّره، فهو شَنِفٌ، والشانف: المعرِض، وإنه لمشانف عنّا بأنفه: رافع. انتهى.

وقوله: (وَتَجَهّمُوا)؛ أي: قابلوه بوجوه غليظة كريهة، من الجهم، وهو الوجه الغليظ السَّمِجُ، وجَهَمه، من باب منه، وسَمِع، وتجهّمه، وتجهّم له: إذا استقبله بوجه كريه، والمراد: أن أنيساً لمّا أذِن لأبي ذرّ الله في الذهاب إلى مكة حذّره من أهلها؛ لأنه لمّا ذهب إليها أوّلاً رأى في وجوه أهلها غلظة، وكراهية للنبيّ على، وأصحابه في، ولمن يستخبر عن شأنهم، فأشار على أبي ذرّ بأن يكون منهم على حذر؛ لئلا يصيبوه بأذاهم.

وقال القرطبيّ تَظَلَّهُ: قوله: «إنهم قد شَنِفُوا له، وتَجَهَّمُوا»؛ أي: أبغضوه، وعبسوا في وجهه، والشَّنَفُ: البغض، ويُقال: رجل جهم الوجه: إذا كان غليظه، منعقده؛ كأنه يُعَبِّس وجهه لكل أحد. انتهى (٢).

[تنبيه]: رواية النضر بن شُميل عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/۱۳ ـ ۳۲.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤١] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا ابْنَ أَخِي صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَّهَنِي اللهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلِ مِنَ الْكُهَّانِ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ (١) حَتَّى غَلَبَهُ، قَالَ: فَأَخَذْنَا صِرْْمَتَهُ، فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتِنَا، وَقَالَ أَيْضاً فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ خَلْفَ الْمَقَام، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَإِنِّي لأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَنْ أَنْتَ؟»، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضاً: فَقَالَ: «مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هَا هُنَا؟»، قَالَ: قُلْتُ: مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِيهِ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَتْحِفْنِي (٢) بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى الْعَنَزِيُّ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم

٣ \_ (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من أقران أيوب في العلم، والعمل، والسنّ [٥] (ت١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٣٠.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ... إلخ) تقدّم وجه الجمع بينه وبين رواية ثلاث سنين قبل حديث.

وقوله: (فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ؟) بفتح التاء والجيم، وفي بعض النسخ: «تُوَجِّهُ»

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «يمدحه، ويُثني عليه حتى».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «ألحقني».

بضمّ التاء، وكسر الجيم، وكلاهما صحيح، قاله النوويّ كَاللَّهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: «تُوجِّه» بالضبط الثاني، مضارع وَجَّه، بتشديد الجيم، وهو بمعنى توجّه، يقال: وَجَّهُتُ إليك توجيهاً: بمعنى توجّهت، قاله في «القاموس»(٢٠).

تُ وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ) فاعل «اقتصّ» ضمير ابن عون.

وقوله: (فَتَنَافَوَا إِلَى رَجُل مِنَ الْكُهَّانِ)؛ أي: تحاكما.

وقوله: (فَلَمْ يَزَلُ أَخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ) قال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «فلم يزل أخي أُنيْس يمدحه حتى غلبه» كذا في رواية السِّجْزيّ وغيره، وهي واضحة؛ أي: لم يزل يُنشد شعراً يقتضي المدح، حتى حكم له الكاهن بالغلبة على الآخر، وأنه أشعر منه، وكأنّ هذا الكاهن كان شاعراً، فقضى بينهما بذلك، وفي رواية الْعُذْريّ: «فلم يزل أخي أنيْس يمدحه، ويثني عليه» مكان: «حتى غلبه». قال: «فأخذنا صِرْمَته، فضَمَمْناها إلى صرمتنا»، والرواية الأولى أولى؛ لأنّها أفادت معنى مناسباً به التأم الكلام بما بعده، وهو أنه إنما أخذ صِرْمته؛ لأنّ الكاهن قضى له بالغلبة؛ ولأن قوله: «ويثني عليه» مكرر؛ لأنّه قد فهم ذلك من قوله: «يمدحه»، فحمّلُ الكلام على فائدة جديدة أولى.

وإنّما ذكر هذا المعنى ليبيّن أن أخاه أنيْساً كان شاعراً مُفْلِقاً مُجيداً، بحيث يُحكم له بغلبة الشعراء، ومن كان هكذا عَلِم أنه عالم بالشعر، وأنواعه، فلما كان كذلك، وسمع القرآن، علم قطعاً أنه ليس بشعر، ولذلك قال: لقد وضعته على أنواع الشعر فلم يلتئم، فكانت هذه شهادة بأنه ليس بشعر، ولا أنه على شاعر، فكان ذلك تكذيباً لمن زَعَمه من جهّال الكفار، ومن المعاندين الفجّار.

قال القرطبيّ: وقد ظهر بين حديت عبد الله بن الصامت، وبين حديث عبد الله بن عباس تباعد، واختلاف في موضع من حديث أبي ذر هذا بحيث يبعد الجمع بينهما فيه، وذلك: أن في حديث ابن الصامت: أن أبا ذر لقي

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۱٦.

النبيّ الله أول ما لقيه ليلاً، وهو يطوف بالكعبة، فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام ثلاثين بين يوم وليلة، ولا زاد له؛ وإنّما اغتذى بماء زمزم، وفي حديث ابن عباس: أنه كان له قِربة، وزاد، وأن عليّاً هذه أضافه ثلاث ليال، ثم أدخله على النبيّ في بيته، فأسلم، ثم خرج، فصرخ بكلمتي الإسلام، وكل واحد من السندين صحيح، فالله أعلم أيّ المتنين الواقع، ويَحْتَمِل أن يقال: إن أبا ذرّ لمّا لقي النبيّ في حول الكعبة، وأسلم، لم يعلم به إذ ذاك عليّ؛ إذ لم يكن معهم، ثم إن أبا ذرّ بقي متستراً بحاله، إلى أن استتبعه عليّ، ثم أدخله على النبيّ فجدّد إسلامه، فظن الراوي: أن ذلك أول إسلامه، وفي هذا الاحتمال بُعد، والله أعلم بحقيقة ذلك، قال: ولم أر من الشارحين لهذا الحديث من تنبّه لهذا التعارض، ولا لهذا التأويل. انتهى كلام القرطبيّ كَلْلهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم أر من الشارحين... إلخ» بل قد تعرّضوا للجمع بين الحديثين، وسيأتي ما قاله الحافظ كَلَلْهُ عند شرح حديث ابن عبّاس عبّاس التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وقوله: (فَأَخَذْنَا صِرْمَتَهُ، فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتِنَا) الصرمة بكسر الصاد المهملة، وسكون الراء: القطعة من الإبل ما بين العشرة إلى الأربعين، وتُصغّر على صُرَيمة، والجمع صِرَمٌ، مثلُ سِدْرة، وسِدَر(١).

وقوله: (مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ) لا تعارض بينه وبين ما سبق: «ثلاثين بين يوم وليلة»؛ لأن التقدير: خمس عشرة ليلة بأيامها.

وقوله: (أَتَّحِفْنِي (٢) بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ)؛ أي: خُصّني بها، وأكرمني بذلك، قال أهل اللغة: التحفة بإسكان الحاء، وفتحها: هو ما يُكرم به الإنسان، والفعل منه أتحفه، قاله النووي (٣).

ووقع في بعض النسخ: «ألحقني» بدل «أتحفني»، والظاهر أنه مصحّف منه، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ۳۳۹.

<sup>(</sup>۳) «شرح النوويّ» ۲۱/۲۳.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «ألحقني».

[تنبيه]: رواية ابن عون، عن حميد بن هلال هذه ساقها البزّار كَاللهُ في «مسنده» بسند المصنّف، فقال:

(٣٩٤٦) \_ حدَّثنا محمد بن المثنى، قال: نا ابن أبي عديّ، عن ابن عون، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قال لي: يا ابن أخي صليت قبل أن ألقى رسول الله على ثلاث سنين، قال: قلت: فأين كنت توجه؟ قال: كنت أتوجه حيث وجَّهني الله، كنت أقوم من الليل ما شاء الله، فإذا كان من آخر الليل أَلقيت نفسي، كأني خِفَاء، وكنا مع خالنا، فقال له إنسان: إن أنيساً يَخلُفُك في أهلك، قال: فقال له أخى أنيس: يا خالاه، أما ما صنعت من معروفك، فقد والله كدّرته، وأما نحن فلا نساكنك ببلد أنت به، قال: وكنا مع أمنا في صرمتنا، فنافر أخي أنيس رجلاً بصرمتنا، فتنافر إلى رجل من الكهان، ولم يزل أنيس يمدحه حتى غلبه، فأخذ صرمته، فضمُّها إلى صرمتنا، وانطلق أخي أنيس إلى مكة، فقال: لقد رأيت بها رجلاً إنه لأشبه الناس بك، يقال له: الصابئ، قال: قلت: حتى أذهب، فأنظر، قال: فأتيت مكة، فدنوت من إنسان، فقلت: أين هذا الذي يقال له: الصابئ؟ قال: فرفع صوته، وقال: صابي، صابي؟ قال: فرُميت، حتى تُركت كأني كذا، كلمة ذكرها ابن أبي عديّ، فانطلقت، فكنت بين مكة وأستارها، فخرجت ذات ليلة، فإذا أنا بامرأتين، تطوفان، تدعوان إسافاً ونائلة، قال: قلت: زوِّجوا إحداهما الأخرى، فقالتا: صابي، صابي، قال: قلت: أنا هَنَّ وأبي بكر، مقبلين من أسفل مكة، فقالتا: هذا صابي بين الكعبة وأستارها، فجاء النبيّ ﷺ، فطاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف المقام، قال: فأتيته، قال: فإنى أول الناس حيّاه بتحية الإسلام، قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله، قال: «وعليك، من أنت؟»، قلت: أنا من بني غفار، قال: فقال: «بيده كذا على وجهه»، قال: قلت: كره القومَ الذين انتميت إليهم، فذهبت أقول بيده، قال: فقال صاحبه بيده دون يدي، وكان أعلم منى، قال: فرفع يده، فقال: «منذ كم أنت ها هنا؟» قال: قلت: منذ خمس عشرة، قال: «فما كان طعامك؟» قلت: شراب زمزم، وما وجدت على كبدي سُخفة جوع، ولقد

تكسرت عُكن بطنى، قال: «أمَا إنه طعام طُعْم، وشفاء سُقْم»، قال: فقال أبو بكر: متِّعني بضيافة الليلة، قال: فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة، فقبض لي قبضات من زبيب، قال: وقال لى رسول الله ﷺ: «إنه قد ذُكر لى أرض بها نخل، فإذا بلغك أنّا قد أتيناها، فأتِنا»، قال: فرجعت إلى أهلي، فقال أنيس: ما صنعت؟ قلت: بايعت رسول الله على، وأسلمت، فقال: ما بي رغبة عن دينك، أو ما بي عن دينك من رغبة، فأسلم أخي، وقالت أمي: ما بي عن دينكما من رغبة، فأسلمت، وأسلم ناس من قومنا، وقال الشطر الآخر: حتى أتلقى رسول الله ﷺ، فنشترط لأنفسنا. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٢] (٢٤٧٤) \_ (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم \_ وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِم \_ قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، قَالَ لأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ اثْتِنِي، فَانْطَلَقَ الآخَرُ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَكَلَاماً مَا هُوَ بِالشُّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ، وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءً، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَالْتَمَسَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى أَدْرَكَهُ \_ يَعْنِي: اللَّيْلَ \_ فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ، فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتَهُ، وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَرَى النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا أَنَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ، فَأَقَامَهُ، فَلْهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) «مسند اليزار» ٩/٣٦٧ \_ ٣٦٩.

أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هَذَا الْبَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْداً وَمِيثَاقاً لَتُوْشِدَنِي فَعَلْتُ، فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقَّ، وَهُو رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أَصْبَحْت، فَانَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْعاً أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاء، فَإِنْ مَضَيْتُ، فَاتَبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلَ مَدْخُلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى وَدَخُلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ وَفَيْلَ اللهُ الله

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ) «عَرْعَرة» - بمهملات - الساميّ - بالمهملة - البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، تَكَلَّم أحمد في بعض سماعه
 [١٠] (ت٢٣١) (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣١/ ١٣٩٤.

[تنبيه]: قوله: (السَّامِيُّ) بسين مهملة: نسبة إلى سامة بن لؤيّ بن غالب، قاله في «اللباب»(٢).

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي، تقدّم قريباً.

٣ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ) أبو سعيد البصريّ الناقد الجِهْبِذ، تقدّم أيضاً
 نويباً

٤ - (الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ) الضَّبَعيّ - بضم المعجمة، وفتح الموحّدة - أبو سعيد البصريّ القسّام القصير، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٦٩/٥٧.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «تجارتكم».

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٩٥.

٥ ـ (أَبُو جَمْرَةَ) ـ بالجيم ـ نصر بن عمران بن عِصام الضَّبعيّ البصريّ، نزيل خُرَاسان، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٢٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤.

7 - (ابْنُ عَبَّاسٍ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عمّ رسول الله على و وُلِد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات سنة ثمان وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة على (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/٤٢١.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلّه، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخيه، فالأول بصري، ثم بغداديّ، والثاني مروزيّ، ثم بغداديّ، وفيه ابن عبّاس في الأول بصري، ثم بغداديّ، والثاني مروزيّ، ثم بغداديّ، وفيه ابن عبّاس في البحر ذو المناقب الجمّة، دعا له رسول الله عليه بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر؛ لسعة علمه، وقال عمر في أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، وهو أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، روى (١٦٩٦) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ الله (قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرًّ) هو جندب، وقيل: بريد بن جُنادة \_ بضم الجيم، والنون الخفيفة \_ ابن سفيان، وقيل: سفير بن عبيد بن حرام \_ بالمهملتين \_ ابن غِفار، وغِفار من بني كنانة، قاله في «الفتح»(۱)، وتقدّم ذِكر الخلاف في اسمه، واسم أبيه في أول الباب.

(مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَكَّة)؛ أي: بَعْثه، وإرساله إلى الناس، فالمبعث مصدر ميميّ لِبَعَث. (قَالَ لأَخِيهِ) تقدّم أنه أنيس: (ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي)؛ أي: وادي مكة، وفي أول رواية أبي قتيبة عند البخاريّ: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذرّ؟ قال: قلنا: بلى، قال: قال أبو ذرّ: كنت رجلاً من غفار، وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقّاه من أبي ذر عليه.

قال في «الفتح»: وقد أخرج مسلم قصة إسلام أبي ذرّ من طريق عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٨/ ٥٨٢، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

الصامت عنه، وفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس، ولكن الجمع بينهما ممكن، ثم ساق قطعة من أوله إلى قوله: «لقد سمعت كلام الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم عليها، والله إنه لصادق».

ثم قال: وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث ابن الصامت: «إن أبا ذر قال لأخيه: ما شفيتني»، ويُمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه، وأخباره، فلم يأته إلا بمجمل (١).

(فَاعْلَمْ لِي)؛ أي: لأجلي، (عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ) منصوب بقوله: «اعلم».

(الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ) «من» للتبعيض؛ أي: اسمع بعض قوله؛ يعني: أنه يكفيه أن يسمع بعضه؛ لأنه يتبيّن به الصادق من الكاذب. (ثُمَّ الْتَتِنِي، فَانْطَلَقَ الآخَرُ)؛ أي: أنيس، وفي رواية للبخاريّ: «فانطلق الأخر»، وفي رواية الكشميهني: «فانطلق الآخر»، قال عياض: وقع عند بعضهم: «فانطلق الأخ الآخر»، والصواب الاقتصار على أحدهما؛ لأنه لا يُعرف لأبي ذرّ إلا أخ واحد، وهو أنيس. انتهى.

وقال النوويّ كَاللهُ: قوله: «فانطلق الآخر» هكذا هو في أكثر النُّسخ، وفي بعضها: «الأخ»، بدل «الآخر»، وهو هو، فكلاهما صحيح. انتهى (٢).

(حَتَّى قَدِمَ) بكسر الدال، (مَكَّة، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ)؛ أي: من قول النبيّ عَلَيْه، (ثُمَّ رَجَعَ) أنيس (إلَى أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ)؛ يعني: النبيّ عَلَيْه، (يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ)؛ أي: بالأخلاق الحسان، وقوله: (وَكَلَاماً مَا هُوَ بِالشَّعْرِ) كذا في هذه الرواية، بنصب «كلاماً»، وهو منصوب بالعطف على الضمير المنصوب، وفيه إشكال؛ لأن الكلام لا يُرَى، ويجاب عنه بأنه من قبيل قوله:

عَلَفْتُهَا تبناً وماء بارداً حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا وفيه الوجهان: الإضمار؛ أي: وَسَقَيْتها، أو ضَمَّن العَلْف معنى الإعطاء، وهنا يمكن أن يقال: التقدير: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وسمعته يقول كلاماً

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٨/ ٥٨٢، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۳۳.

ما هو بالشعر، أو ضَمّن الرؤية معنى الأخذ عنه، ووقع في رواية أبي قتيبة: «رأيته يأمر بالخير، وينهى عن الشرّ»، ولا إشكال فيها، قاله في «الفتح».

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: الكلام لا يُرَى.

أما الإضمار فهو: سَقَيْتُها ماءً، وأما المجاز فهو أنّ «عَلَفتها» بمعنى أعطيتها، وأما ههنا فالإضمار هو أن يقدر: وسمعته يقول كلاماً، وأما المجاز فهو أن يُضمّن الرؤية معنى الأخذ عنه، فالتقدير: وأخذت عنه كلاماً ما هو بالشعر. انتهى (١).

(فَقَالَ) أَبُو ذَرِّ لأَخيه أُنيس ﷺ: (مَا) نافية، (شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ)؛ أي: ما أتيتني بالتفاصيل التي كنت أحبِّ أن أعرفها.

وقال النوويّ: قوله: «فيما أردت» كذا في جميع نُسخ مسلم: «فيما» بـ «في ، وفي رواية البخاريّ: «مما» بالميم، وهو أجود؛ أي: ما بلّغتني غرضي، وأزلت عني هَمَّ كشف هذا الأمر. انتهى (٢).

(فَتَزَوَّدَ)؛ أي: أخذ زاد، وهو طعام المسافر المتّخذ لسفره، والجمع أزواد. (وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ) بفتح الشين المعجمة: القربة البالية، وقوله: (فِيهَا مَاءً) جملة في محلّ نصب صفة لـ«شنّة».

هذه الرواية صريحة في أن أبا ذر رضي كان معه زاد حين سافر إلى مكة، وقد مر في رواية عبد الله بن الصامت أنه لم يكن له طعام إلا ماء زمزم مدة ثلاثين يوماً.

ويُمكن الجمع بينهما بأنه كان معه زاد في ابتداء سفره إلى مكة، ولكنه فني بعد وصوله إليها، والله تعالى أعلم.

(حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ) الحرام (فَالْتَمَسَ)؛ أي: طلب (النَّبِيَّ ﷺ، وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ)؛ أي: لأنه عَرَف أن قومه يؤذون من يقصده، أو يؤذونه بسبب قَصْد من يقصده، أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يَدلّون من يسأل

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۳/۱۷.

عنه عليه، أو يمنعونه من الاجتماع به، أو يَخْدَعونه حتى يرجع عنه. (حَتَّى أَدْرَكَهُ)؛ أي: أبا ذرّ، وقوله: (يَعْنِي: اللَّيْلَ) ملحق من بعض الرواة، ولم يتبيّن لي من هو؟، والله تعالى أعلم.

(فَاضْطَجَعَ)؛ أي: نام أبو ذرّ في المسجد، (فَرَآهُ عَلِيٌّ)؛ أي: ابن أبي طالب ظليه، وهذا يدلّ على أن قصة أبي ذرّ وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعليّ أن يستقل بمخاطبة الغريب، ويضيفه، فإن الأصح في سنّ علي حين المبعث كان عشر سنين، وقيل: أقل من ذلك، وهذا الخبر يقوِّي القول الصحيح في سنّه.

(فَعَرَفَ أَنّهُ غَرِيبٌ)؛ أي: حيث اضطجع في محل لا يضطجع فيه أهل البلد، (فَلَمّا رَآهُ تَبِعَهُ)؛ أي: بعد استباع علي له، ففي رواية للبخاريّ: «فمر بي عليّ، فقال: كأنّ الرجل غريبٌ؟ قال: قلت: نعم، قال: فانطلِقْ إلى المنزل، قال: فانطلقت معه». (فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتّى المنزل، قال: فانطلقت معه». (فَلَمْ احْتَمَل)؛ أي: حَمَل (قُرَيْبَتَهُ) بضم القاف أَصْبَعَ)؛ أي: دخل في الصباح، (ثُمَّ احْتَمَل)؛ أي: حَمَل (قُرَيْبَتَهُ) بضم القاف تصغير قِربة، وفي بعض النَّسخ: «قِرْبته» بالتكبير، وهي الشنة المذكورة قبله. (وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِكِ) الحرام، وهذا يدلّ على أن أبا ذرّ كان معه زاد إلى ذلك الوقت، فيعارضه ما تقدّم من رواية عبد الله بن الصامت الماضي، لكن يُمكن الجمع أيضاً بحمل قوله: «وزاده» على حذف مضاف، وعاء زادِه الذي نفِد.

وحاصله: أنه لم يَرْم الشنّة والقربة بعد نفاد ما فيهما من الماء والطعام، بل أخَذهما؛ ليستعملهما بعد ذلك، والله تعالى أعلم.

(فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ) قال الفيّوميّ تَكْلله: ظَلَّ يفعل كذا يَظَلُّ، من باب تَعِبَ ظُلُولاً: إذا فعله نهاراً، قال الخليل: لا تقول العرب: ظَلَّ إلا لعمل يكون بالنهار. انتهى (١٠).

(وَلَا يَرَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى)؛ أي: دخل في المساء، (فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ)؛ أي: محل نومه من المسجد، (فَمَرَّ بِهِ عَلِيٍّ) ﷺ (فَقَالَ: مَا أَنَى لِلرَّجُلِ) وفي بعض النُّسخ: «آن»، وهما لغتان؛ أي: ما حان، وقرُب، وفي

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲۸۹.

بعض النسخ: «أما» بزيادة همزة الاستفهام، وهي مرادة في الرواية الأولى، ولكن حُذفت، وهو جائز، قاله النووي يَظَيَّلُهُ(١).

وفي رواية للبخاريّ: «أما نال للرجل»؛ أي: أما حان، يقال: نال له، بمعنى آن له، قال في «الفتح»: ويُروَى: «أما آن» بمد الهمزة، و«أنَّى» بالقصر، وبفتح النون، وكلها بمعنى. انتهى (٢).

وقوله: «(أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ) ببناء الفعل للفاعل، والمصدر المؤوّل فاعل «أني»؛ أي: ما قرُب للرجل علمُ منزله، ومكانه؟.

وقال في «الفتح»: قوله: «أن يعلم منزله»؛ أي: مقصده، ويَحْتَمِل أن يكون عليّ أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانياً، وتكون إضافة المنزل إليه مجازية؛ لكونه قد نزل به مرة، ويؤيد الأول قول أبي ذرّ في جوابه: «قلت: لا». انتهى.

(فَأَقَامَهُ)؛ أي: أمر عليّ أبا ذرّ بالقيام من مكانه؛ ليذهب به إلى بيته؛ ليضيفه، (فَلَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ ليضيفه، (فَلَهَبُ عِنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ) «كان» هنا تامّة بمعنى جاء، و«يوم الثالث» مرفوع على الفاعلية، والإضافة فيه كقولهم: مسجد الجامع، فإن التقدير فيه: مسجد المكان الجامع، فالجامع صفة للمكان، لا للمسجد، وكذلك التقدير في يوم الثالث؛ أي: يوم الزمن الثالث. (فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك)؛ أي: مثل ما فعل في اليومين الماضيين من الزمن الثالث. (فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك)؛ أي: مثل ما فعل في اليومين الماضيين من إقامته من مكانه، ثم الذهاب به إلى بيته، وتقديم الضيافة له، (فَأَقَامَهُ عَلِيًّ) وَلَيْ اللهُ اللهُ بَيِّ وَلَهُ الْبَكَدُ؟) مكة (قَالَ) أبو ذرّ: (إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْداً وَمِيثَاقاً) تأكيد لَمَا قبله، فإن الميثاق هو العهد. (لَتُرْشِدَنِي)؛ أي: تدلّني على ما أبحث عنه، (فَعَلْتُ)؛ أي: حدّثتك بما سألت. (فَفَعَلَ)؛ أي: تدلّني على ما أبحث عنه، (فَعَلْتُ)؛ أي: حدّثتك بما سألت. (فَفَعَلَ)؛ أي: فأعطاه عليّ العهد والميثاق على ذلك، (فَأَخْبَرَهُ) بأن سبب قدومه مكة أنه سمع بمبعث النبيّ عَلَى فأراد أن يلقاه، وفي رواية عند البخاريّ: «فأخبرته»، وفيه التفات. (فَقَالَ) عليّ طَلَيْهُ:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦ / ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ٥٨٤، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

(فَإِنَّهُ حَقِّ)؛ أي: فإن الذي تبحث عنه حق، وليس بباطل، (وَهُو رَسُولُ اللهِ عَلَى أَرسله الله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. (فَإِذَا أَصْبَحْتَ)؛ أي: دخلت في وقت الصباح (فَاتَبِعْنِي) بتشديد التاء، من الاتبّاع، ويروى: «فاتبعني» ثلاثيّاً. (فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئاً أَخَافُ عَلَيْكُ قُمْتُ كَانِّي أَرِيقُ الْمَاء) الظاهر أنه أراد البول، وفي رواية للبخاريّ: «كأني أصلح نعلي»، أيتُ المَاء) الظاهر أنه فعلهما جميعاً. (فَإِنْ مَضَيْتُ، فَاتَبِعْنِي)؛ يعني: إن لم أقف في ويُحمل على أنه فعلهما جميعاً. (فَإِنْ مَضَيْتُ، فَاتَبِعْنِي)؛ يعني: إن لم أقف في الطريق، أو وقفت، ثم مضيت بعد حصول الأمن من الخوف، فاتبعني (حَتَّى الطريق، أو وقفت، ثم مضيت بعد حصول الأمن من الخوف، فاتبعني (فَقَعَلَ) المؤوف، فاتبعني (فَقَعَلَ) أبو ذرّ ما أمره به عليّ هي، وهو ما بينه بقوله: (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب حال كونه (يَقْفُوهُ)؛ أي: يتبع عليّاً، (حَتَّى دَخَلَ) عليّ (عَلَى النّبِيّ عَيْ، وَدَخَلَ) أبو ذرّ (مَعَهُ) قال الداوديّ: فيه الدخول بدخول المتقدّم، وكأن هذا قبل آية ذرّ (مَعَهُ) قال الداوديّ: فيه الدخول بدخول المتقدّم، وكأن هذا قبل آية والاستئذان، وتعقبه ابن التين، فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذا، قال الحافظ: وفي كلام كل منهما من النظر ما لا يخفي (المَعْفُ).

(فَسَمِعَ) أبو ذر (مِنْ قَوْلِهِ) ﷺ، (وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ)؛ أي: في المحلّ الذي سمع من قوله فيه.

وقال في «الفتح»: قوله: «فسمع من قوله» وأسلم مكانه» كأنه كان يعرف علامات النبيّ على الممّا تحققها لم يتردد في الإسلام، هكذا في هذه الرواية، ومقتضاها أن التقاء أبي ذرّ بالنبيّ على كان بدلالة عليّ، وفي رواية عبد الله بن الصامت: «أن أبا ذرّ لقي النبيّ على وأبا بكر في الطواف بالليل، قال: فلما قضى صلاته قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال: فكنت أول من حبّاه بالسلام، قال: من أين أنت؟ قلت: من بني غفار، قال: فوضع يده على جبهته، فقلت: كره أن انتميت إلى غفار...». فذكر الحديث في شأن زمزم، وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة، وفيه: «فقال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، وأنه أطعمه من زبيب الطائف...» الحديث، وأكثره مغاير لِمَا في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذرّ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ص٥٨٤ ـ ٥٨٥، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أوّلاً مع عليّ، ثم لقيه في الطواف، أو بالعكس، وحَفِظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخر، كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه، ففي رواية ابن عباس أيضاً من الزيادة قصته مع علىّ، وقصته مع العباس، وغير ذلك.

وقال القرطبيّ: في التوفيق بين الروايتين تكلّف شديد، ولا سيما إن في حديث عبد الله بن الصامت: أن أبا ذرّ أقام ثلاثين لا زاد له، وفي حديث ابن عباس: أنه كان معه زاد، وقِربة ماء، إلى غير ذلك.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما تزوده لَمّا خرج من قومه، ففرغ لمّا أقام بمكة، والقربة التي كانت معه، كان فيها الماء حال السفر، فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئها، ولم يطرحها، ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة: «فجعلت لا أعرفه، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم، وأكون في المسجد...» الحديث (١).

(فَقَالَ لَهُ النّبِيُ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ) بني غفار، (فَأَخْبِرْهُمْ) بالإسلام، وشرائعه التي تعلّمتها منّي، (حَتّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي»)؛ أي: شأني وحالي من النصر، والفتح، وانتشار الدعوة، وفي رواية البخاريّ: «اكتم هذا الأمر، وارجع إلى قومك، فأخبرهم، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»، وتقدّم في رواية عبد الله بن الصامت: «إنه قد وُجّهَتْ لي أرض ذات نخل، فهل أنت مبلّغ عني قومك، عسى الله أن ينفعهم بك؟»، فذكر قصة إسلام أخيه أنيس، وأمه، وأنهم توجهوا إلى قومهم غفار، فأسلم نصفهم. . . الحديث (٢).

(فَقَالَ) أبو ذر رَّ اللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا) بضمّ الخاء المعجمة؛ أي: لأصيحنّ بكلمة التوحيد، أراد أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين، قال في «العمدة»: وضُبط في بعض النسخ: «لأُصَرِّحَنّ» بالحاء المهملة، من التصريح (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ص٥٨٤ \_ ٥٨٥، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ص٥٨٤ \_ ٥٨٥، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٧/٤.

وقال في «الفتح»: قوله: «لأصرخن بها»؛ أي: بكلمة التوحيد، والمراد: أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين، وكأنه فَهِم أن أمر النبيّ على له بالكتمان ليس على الإيجاب، بل على سبيل الشفقة عليه، فأعلمه أن به قوةً على ذلك، ولهذا أقرّه النبيّ على ذلك.

ويؤخذ منه جواز قول الحقّ عند من تُخشَى منه الأذية لمن قاله، وإن كان السكوت جائزاً، والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد، وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه.

(بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ)؛ أي: بينهم، يقال: هو نازل بين ظَهْرَانَيْهِمْ، بفتح النون، قال ابن فارس: ولا تُكْسَر، وقال جماعة: الألف والنون زائدتان للتأكيد، وبين ظَهْرَيْهِمْ، وبين أَظْهُرِهِمْ، كلها بمعنى: بينهم، وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم، والاستناد إليهم، وكأن المعنى: أن ظَهْراً منهم قُدّامه، وظَهْراً وراءه، فكأنه مكنوف من جانبيه، هذا أصله، ثم كَثُر حتى استعمل في الإقامة بين القوم، وإن كان غير مكنوف بينهم، قاله الفيّومي كَثَالُهُ(١).

(فَخَرَجَ) أبو ذرّ من عند النبيّ ﷺ (حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ) الحرام، (فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَقَارَ الْقَوْمُ)؛ أي: هاجوا، وقاموا إليه، يقال: ثَارَ الغُبارُ يَثُورُ ثَوْراً، وثُؤُوراً، على فُعُول، وثَوَرَاناً: هاج، ومنه قيل للفتنة: ثَارَتْ، وأثَارَهَا العَدُق، وثَارَ الغضب: احتَدّ، وثَارَ إلى الشرّ نَهَض (٢).

وفي رواية البخاريّ: «فقالوا: قوموا إلى هذا الصابي» ـ بالياء الليّنة ـ فقاموا، وكانوا يُسَمُّون من أسلم صابياً؛ لأنه من صبا يصبو: إذا انتقل من شيء إلى شيء.

(فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ)؛ أي: ألقوه على الأرض، وفي رواية البخاريّ: «فضربوه حتى أوجعوه»، وفي رواية: «فضُربت لأموت»؛ أي: ضُربت ضرباً لا يبالي مَن ضربني أن لو أموت منه.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٣٨٧.

(فَأَتَى الْعَبَّاسُ) بن عبد المطّلب ﴿ فَأَكَبُّ عَلَيْهِ ) قال في «المشارق»: كذا للكافّة، وعند العذريّ: «فكَبَّ»، وهو خطأ، والأول الصواب. انتهى (١٠).

وقال الفيّوميّ: كَبَبْتُ الإناءَ كَبّاً، من باب قتل: قلبته على رأسه، وكَبَبْتُ زيداً كَبّاً أيضاً: ألقيته على وجهه، فأكَبَّ هو بالألف، وهو من النوادر التي تَعَدَّى ثلاثيها، وقَصَر رباعيها، وفي التنزيل: ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ الآية [النمل: ٩٠]، ﴿أَفَنَ يَتْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِدِ ﴾ الآية [الملك: ٢٢]، وأَكَبَّ على كذا بالألف: لازمه. انتهى (٢).

وقال المجد: كبّه: قَلَبه، وصَرَعه، كأكبّه، وكبكبه، فأكبّ، وهو لازم متعدّ، وأكبّ عليه: أقبل، ولزم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن أكبّ يتعدّى ويلزم، خلاف ما قاله الفيّوميّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ) العبّاس: (وَيْلَكُمْ)؛ أي: ألزمكم الله الويل، وهو شدّة العذاب، أو واد في جهنّم. (ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ) وفي بعض النُّسخ: «تجارتكم»، (إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ)؛ أي: خلّصه من أذاهم، (ثُمَّ عَادَ) أبو ذرّ (مِنَ الْغَدِ)؛ أي: اليوم الثاني، (بِمِثْلِهَا)؛ أي: الكلمة التي قالها بالأمس، وهي كلمة التوحيد، (وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ، فَأَنْقَذَه)؛ أي: خلّصه منهم.

قال في «الفتح» ما حاصله: الحديث يدلّ على تقدم إسلام أبي ذرّ، لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة؛ لِمَا فيه من الحكاية عن علي ظلى، ومن قوله أيضاً في رواية عبد الله بن الصامت: «إني وُجِّهَتْ لي أرض ذات نخل»، فإن ذلك يُشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة، والله أعلم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱/ ۳۳٤.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٨/ ٨٨٠ \_ ٥٨٦، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨٦١).

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ برواية ابن عبّاس رهي هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: ظاهر سياق الشيخين أن هذا الحديث من مسند ابن عبّاس رفيه، وذلك لأمرين:

أحدهما: أن في رواية أبي قتيبة عند البخاريّ ما نصّه: «قال لنا ابن عبّاس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذرّ؟ قال: قلنا: بلى، قال: قال أبو ذرّ: كنت رجلاً من غفار....» الحديث، فهذا صريح في كون ابن عبّاس أخذه عن أبي ذرّ في.

والثاني: أن ابن عبّاس في لم يحضر قصّة إسلام أبي ذرّ؛ لأن إسلامه كان في أوائل المبعث، روي عنه أنه قال: «كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة، وأنا الرابع»، ووُلد ابن عبّاس قبل الهجرة بثلاث سنين، فلم يحضرها قطعاً، وكلّ من أخبر عن قصّة لم يشهدها، فإنه مرسل، كما قال السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»:

ومن الغريب أن الحافظ المزّيّ: جعله في «تحفة الأشراف» من مسنديهما، فذكره في ترجمة ابن عبّاس رام (٢٦٣/٥) وفي ترجمة أبي ذرّ رام (١٧٦/٩)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٤٢/٢٨] (٢٤٧٤)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥٢١) و «فضائل الصحابة» (٣٨٦١)، و (ابن سعد) في «الطبقات» (٤/ ٢٢٦)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢٦/٢١) و «الأوسط» (٣/ ١٥٨) وفي «الأحاديث الطوال» (٥)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (١٩٨١) و «دلائل النبوّة» (١٩٩١)، و (البزّار) في «مسنده» (٩/ ٣٣٤)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٢٨٢)، و (ابن عساكر) في «تاريخه» (٢٦/ ١٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أبي ذرّ الغِفاريّ رَفُّهُهُ.

٢ \_ (ومنها): بيان تقدم إسلام أبي ذر رضي ، ولكن الظاهر أنه بعد البعث بمدة طويلة؛ لِمَا فيه من الحكاية عن علي رضي من مخاطبته لأبي ذرّ، وتضيفه إياه، والأصح أن سنّه حين البعث كان عشر سنين، وقيل: أقل من ذلك، فظهر من ذلك أن إسلام أبي ذرّ بعد البعث بمدة بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعليّ ما فعله (١).

٣ \_ (ومنها): بيان ما أنعم الله تعالى على أبي ذر رضي من هدايته إلى التوحيد، ودين الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام، ويعرفه، فكان يصلّي لله تعالى، ويُنكر عبادة الأصنام.

٤ \_ (ومنها): أن العاقل الموفّق لا يزال يبحث عن الحقّ، ويجتهد في الوصول إليه، ولا يقتصر بما لديه من الهدى، فقد أمر أبو ذرّ أخاه الله الذهاب إلى مكة، واستبيان الأمر، ثم لمّا لم يُقنعه ما أتى به، سافر بنفسه إليها، حتى وجد طَلِبته، وحصّل بُغيته، وقضى نَهْمته.

7 \_ (ومنها): بيان ما كان عليه أبو ذر ظله من الصلابة في الدين، حيث إنه أظهر ما أمره ﷺ بإخفائه، لكنه قال: «لأخرجن بها بين أظهرهم»، فصرخ بها في مجتمعهم، فقاموا عليه بكل ما يستطيعون، فلم يتراجع عما عزم عليه.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱٦/ ۸۷.

٧ \_ (ومنها): بيان فضل ماء زمزم، وأنها مباركة، وطعام طُعم، وشفاء سُقم، يجد ذلك مَن صَدَق إيمانه، وتم إيقانه، اللَّهُمَّ اجعلنا من الصادقين.

٨ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه الصديق ﷺ من الكرم والسخاء حيث أخذ أبا ذر إلى بيته، وأضافه بزبيب الطائف، ومثله علي ﷺ.

٩ \_ (ومنها): بيان عَلَم من أعلام النبوّة حيث أري النبيّ ﷺ دار هجرته أرضاً ذات نخل، قبل أن يهاجر إليها.

اب رومنها): أن فيه دلالةً على حُسْن تأتّي العباس رهيه، وجودة فطنته، حيث توصَّل إلى تخليص أبي ذرّ رهيه من أيدي المشركين بتخويفهم من قومه أن يقاصُّوهم بأن يقطعوا طُرُق متجرهم، وكان عيشهم من التجارة، فلذلك بادروا إلى الكفّ عنه.

۱۲ \_ (ومنها): بيان فضل قبيلة أسلم، حيث اقتدوا بغفار، فقالوا: «إخواننا نُسلم على الذي أسلموا عليه»، فأسلموا، ولذا قال عليه: «غفار غفر الله الله»، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (٢٩) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَفِيهُ)

هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جُشم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن عليّ البجليّ الصحابيّ الشهير، يكنى أبا عمرو، وقيل: يكنى أبا عبد الله، اختُلف في وقت إسلامه، ففي «الأوسط» للطبرانيّ من طريق حصين بن عُمر الأحمسيّ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: لَمّا بُعِث النبيّ ﷺ أتيته، فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم، فألقى إليّ كساءه، وقال: "إذا أتاكم كريم قوم، فأكرموه».

قال الحافظ: حصين فيه ضَعْف، ولو صحّ لَحُمل على المجاز؛ أي: لمّا بلغنا خبر بعث النبيّ عَلَيْهُ، أو على الحذف؛ أي: لمّا بُعث النبيّ عَلَيْهُ، ثم دعا إلى الله، ثم قَدِم المدينة، ثم حارب قريشاً وغيرهم، ثم فتح مكة، ثم وفدت عليه الوفود.

وجزم ابن عبد البرّ عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبيّ على بأربعين يوماً، وهو غلط، ففي «الصحيحين» عنه: أن النبيّ على قال له: «استنصت الناس في حجة الوداع»، وجزم الواقديّ بأنه وَفَد على النبيّ على في شهر رمضان سنة عشر، وأن بَعْثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك، وأنه وافى مع النبيّ على حجة الوداع من عامه.

قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن شريكاً حَدّث عن الشيبانيّ، عن الشعبيّ، عن جرير، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «إن أخاكم النجاشيّ قد مات...» الحديث، أخرجه الطبرانيّ، فهذا يدلّ على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشيّ مات قبل ذلك.

وكان جرير جميلاً، قال عمر: هو يوسف هذه الأمة، وقدّمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية، ثم سكن جرير الكوفة، وأرسله عليّ رسولاً إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين، وسكن قرقيسيا، حتى مات سنة إحدى، وقيل: أربع وخمسين.

ورَوَى البغوي من طريق قيس، عن جرير، قال: رآني عمر متجرداً، فقال: ما أرى أحداً من الناس صُوِّر صورة هذا، إلا ما ذُكر من يوسف.

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيليّ، قال: كان طول جرير ستة أذرع.

ورَوَى الطبراني من حديث عليّ مرفوعاً: «جرير منا أهلَ البيت».

ورَوَى عنه من الصحابة أنس بن مالك، قال: كان جرير يخدمني، وهو أكبر مني، أخرجه الشيخان. انتهى من «الإصابة» مختصراً (١).

وقال في «الفتح»: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليّ، من بني

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١/ ٤٧٥.

أنمار بن أراش، نُسِبوا إلى أمهم بَجِيلة، يكنى أبا عمرو، على المشهور، واختُلف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسع، وَوَهِم من قال: إنه أسلم قبل موت النبيّ عَلَيْ بأربعين يوماً؛ لِمَا ثبت في «الصحيحين» أن النبيّ عَلَيْ قال له: «استنصت الناس) في حجة الوداع، وذلك قبل موته على بأكثر من ثمانين يوماً، وكان موت جرير سنة خمسين، وقيل: بعدها. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: جرير بن عبد الله البجليّ ظله، وبجيلة من ولد أنمار بن نزار بن معدّ بن عدنان، واختلف في بجيلة؛ هل هو، أب، أو أمَّ نُسبت القبيلة إليها؟ وجرير هذا: هو سيد بجيلة، ويُكنى: أبا عمرو، وقال له عمر ظله: «ما زلت سيداً في الجاهلية والإسلام»، وقال فيه رسول الله على حين أقبل وافداً: «يطلُع عليكم خير ذي يَمَن، كان على وجهه مَسْحة مَلك، فطلع جرير» (٢)، وكان عمر بن الخطاب ظله يقول فيه: «جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة»، وفيه قال رسول الله على الأمة»، وفيه قال رسول الله على المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله اله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه اله

نزل جرير فله الكوفة بعد موت النبي الله واتخذ بها داراً، ثم تحوَّل إلى قرقيسيا، ومات بها سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وقيل: مات بالسَّراة في ولاية الضحَّاك بن قيس على الكوفة لمعاوية.

روى عن النبي ﷺ مائة حديث، أخرجا له منها في «الصحيحين» خمسة عشر حديثاً. انتهى (٤).

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٣] (٢٤٧٥) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي عَنْ بَيَانٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۲۱۵ \_ ۱۷٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» ٢٤٠/٤ ـ ٣٦١، والحميديّ في «مسنده» (٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» ٢٩١/٤ \_ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٢٠٤ \_ ٣٠٤.

يَقُولُ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ).

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمٰن التميميّ، أبو زكريا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمٰن بن يزيد الطحان، أبو الهيثم الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) وكان مولده سنة عشر ومائة
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/٧٨.

٣ ـ (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ) بن زكريا الواسطيّ أبو الحسن السكّريّ،
 صدوقٌ [١٠] (ت٤٤٧) (م د ق) تقدم في «الإيمان» ٤٠٧/٧٨.

٤ ـ (بَيَانُ) بن بشر الأحمسيّ ـ بمهملتين ـ أبو بشر الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥]
 (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٨٩١/٤٧.

٥ \_ (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ، ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين [٢] مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص ٤٧٥.

٦ \_ (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) البجليّ الصحابيّ الشهير، تقدّمت ترجمته آنفاً.

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يأتي في الحديث التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أَسِمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْدُ أَسْلَمْتُ، وَلَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْدُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيلِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيلِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبُتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.
- ٣ \_ (أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة الكوفي، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ \_ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْداني، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٥ \_ (عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٦ (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البَجَليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ص٢٩٩.

والباقون تقدموا في السند الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من نُحماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه قيس بن أبي حازم هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجنة كلهم بلا واسطة، ولا يوجد في التابعين من اتَّفَق له ذلك غيره، على خلاف في عبد الرحمٰن بن عوف، وأن صحابيّه عَلَيْهُ كان جميلاً، فكان يقال له: يوسف هذه الأمة.

### شرح الحديث:

(عَنْ جَرِيرِ) بن عبد الله البَجَليّ ﷺ؛ أنه (قَالَ: مَا) نافية، (حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ) قال النوويّ ﷺ: معناه: ما منعني الدخول عليه في وقت من الأوقات. انتهى (١٠).

وقال القرطبي كَلَّهُ: يعني: أنه ما كان يحتجب منه، بل بنفس ما يَعلم النبيُّ باستئذانه تَرَك كل ما يكون فيه، وأذِن له، مبادراً لذلك، مبالغة في إكرامه، ولا يُفْهَم من هذا أن جريراً كان يدخل على النبي عَلَيْ بيته من غير إذن؛ فإنَّ ذلك لا يصحُّ لحرمة بيت النبيِّ عَلَيْ، ولِمَا يُفضي ذلك إليه من الاطلاع على ما لا يجوز، من عورات البيوت. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲/۱۳ ـ ۳۵.

وقال في «الفتح»: قوله: «ما حجبني... إلخ»؛ أي: ما منعني من الدخول إليه، إذا كان في بيته، فاستأذنت عليه، وليس كما حَمَله بعضهم على إطلاقه، فقال: كيف جاز له أن يدخل على أمهات المؤمنين بغير حجاب؟ ثم تكلّف في الجواب أن المراد: مجلسه المختص بالرجال، أو أن المراد بالحجاب: مَنْع ما يطلبه منه، قال الحافظ: وقوله: «ما حجبني» يتناول الجميع، مع بُعْد إرادة الأخير. انتهى (١).

وقوله: (مُنْذُ أَسْلَمْتُ) ظرف لـ«حجبني».

(وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي) وفي رواية للبخاريّ: "إلا ضَحِك»، ومعنى "ضَحِك»: تبسّم، كما بُيّن في هذه الرواية، وفَعَل ذلك إكراماً، ولُطفاً، وبشاشة، ففيه استحباب هذا اللطف للوارد، وفيه فضيلة جرير رها اللطف النوويّ(۲).

وقال القرطبيّ: هذا منه ﷺ فَرَحٌ به، وبشاشة للقائه، وإعجابٌ برؤيته؛ فإنّه كان من كَمَلة الرجال خَلْقاً، وخُلُقاً. انتهى (٣).

وأخرج أحمد في «مسنده»، وصححه ابن حبّان، والحاكم عن المغيرة بن شِبْل (٤) قال: قال جرير: لَمّا دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حُلّتي، ثم دخلت، فإذا رسول الله على يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذَكَرني رسول الله على الله وقال: نعم، ذَكرك أنفاً بأحسن ذِكر، فبينا هو يخطب إذ عَرَضَ له في خطبته، وقال: «يدخل عليكم من هذا الباب \_ أو من هذا الْفَجِّ \_ من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مَسْحَة مَلْك»، قال جرير: فحمدت الله على ما أبلاني (٥).

وقول: (زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير شيخه الثاني، (فِي حَدِيثِهِ، عَن) عبد الله (ابْنِ إِدْرِيسَ) الأوديّ، وقوله: (وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ) مفعول

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۵۱۷، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۱/ ۳۵.(۳) «المفهم» ۲/ ۴۰۳.

<sup>(</sup>٤) ويقال: شُبيل ـ بالتصغير ـ.

<sup>(</sup>٥) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٥٩/٤.

«زاد» محكيّ؛ لِقَصْد لفظه؛ أي: شكوت إلى النبيّ ﷺ (أَنّي) بفتح «أنَّ»؛ لوقوعها في محلّ المفرد؛ حيث كان المصدر المؤوّل مفعولاً به لـ«شكوت»، قال في «الخلاصة»:

وَهَـمْذَ «إِنَّ» افْتَحْ لِسَـدِّ مَصْدَرِ مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ (لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ)؛ يعني: أنه يسقط، أو يخاف السقوط من على ظهورها حالة إجرائها، قاله القرطبي كَثَلَهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو يخاف السقوط... إلخ» فيه نظرٌ؛ لأن ظاهر النصّ لا يساعده، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(فَضَرَبَ) ﷺ (بِيَدِهِ) الشريفة (فِي صَدْرِي) إنما ضربه في صدره؛ لأن فيه القلبَ، وفي حديث البراء عند الحاكم: «فشكا جرير إلى رسول الله ﷺ الْقَلَعَ، فقال: «ادن مني»، فدنا منه، فوضع يده على رأسه، ثم أرسلها على وجهه وصدره، حتى بلغ عانته، ثم وضع يده على رأسه، وأرسلها على ظهره، حتى النهت إلى أليته، وهو يقول مثل قوله الأول»، فكان ذلك للتبرك بيده المباركة.

[فائدة]: «الْقَلَعُ بالقاف، ثمّ اللام، آخره عين مهملة، قال المجد كَلَلْهُ: الْقَلَعُ محرّكةً مصدر قَلِعَ، كفَرِحَ قَلَعَةً محرّكةً، فهو قِلْعٌ بالكسر، وكَكَتِفِ، وطُرْفَةٍ، وهُمَزَةٍ، وجُبُنَّةٍ، وشَدّادٍ: إذا لم يثبت على السرج، أو لم يثبت قدمه عند الصِّرَاع، أو لم يَفهم الكلام بَلادةً. انتهى باختصار (٢).

(وَقَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ)؛ أي: على ظهور الخيل، وقوله: (وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً») إشارة إلى قوّة التكميل، ومَهديّاً إلى قوّة الكمال؛ أي: اجعله كاملاً مكملاً، قال ابن بطال: هو من باب التقديم والتأخير؛ لأنه لا يكون هادياً لغيره إلا بعد أن يهتدي هو، فيكون مَهديّاً. انتهى (٣).

ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين، وزاد: «وبارك فيه، وفي ذريته»(٤).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٣٠٤ \_ ٤٠٤. (٢) «القاموس المحيط» ص١٠٨٥.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٢٦٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٩/ ٤٩٦، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٧).

وقال القرطبي كَنْشُهُ: دعا له النبي عَلَيْ بأكثر مما طلب بالثبوت مطلقاً، وبأن يجعله هادياً لغيره، ومهديّاً في نفسه، فكان كل ذلك، وظهر عليه جميع ما دعا له به، وأول ذلك أنه نَفَر في خمسين ومئة فارس لذي الْخَلَصة، فحرّقها، وعَمِل فيها عملاً لا يعمله خمسة آلاف، وبعثه رسول الله عَلَيْ لذي الكلاع، وذي رُعَيْن، وله المقامات المشهورة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجلي رها متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/٣٩ و٢٣٤٤] (٢٤٧٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (۳۰۳۵ و۳۰۳۳) و «فضائل الصحابة» (۳۸۲۲) و «الأدب» (۲۰٦٩ و ۲۰۹۰)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٢٢) وفي «الشمائل» (٢٣٠ ـ ٢٣١)، و(النسائق) في «الكبرى» (٥/ ٨٢ و١٨٣ و٢٠٤ و٦/ ١٣٤)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١٥٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٢٠١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢٥٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل جرير بن عبد الله البجليّ رهيه ١

٢ \_ (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ عليه من حُسن الخُلق، وطِيْب المعاملة للناس حسب درجاتهم، فكان يُكرم كريم قوم، ويزيده كرامة على كرامته، فلما كان جرير رضي شريفاً في قومه خصّه بمزايا اللطف والإكرام، فكان لا يحجبه إذا جاءه، ويتبسّم في وجهه إذا رآه.

٣ \_ (ومنها): بيان أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه؛ لأن جريراً والله كان سيد قومه، وقد تقدّم في «المقدّمة» حديث وإن كان فيه انقطاع، إلا أن مسلماً ذكره في موضع الاحتجاج، ولعله صحّ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٤٠٤.

عنده، وقد سبق البحث فيه هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٤ - (ومنها): بيان أن لقاء الناس بالتبسم، وطلاقة الوجه، من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر، وجالب للمودة.

٥ - (ومنها): فضل الفُروسية، وأحكام ركوب الخيل، فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه الرجل الشريف والرئيس.

٦ - (ومنها): أنه لا بأس للإمام، أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في مخاطبة، أو غيرها أن يضع عليه يده، ويضرب بعض جسده، وذلك من التواضع، واستمالة النفوس.

٧ - (ومنها): بيان معجزة للنبي على حيث دعا لجرير في بالثبوت على الخيل، فما أصابه بعد ذلك سقوط، ولا ميل، كما جاء في الحديث، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٥] (٢٤٧٦) \_ (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، فَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْخَلَصَةِ، وَكَانَ بُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْسَّامِيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةِ، وَالشَّامِيَّةِ؟»، فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِاتَةٍ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ، وَالشَّامِيَّةِ؟»، فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِاتَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ، فَكَسَرْنَاهُ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَا لَنَا وَلاَّحْمَسَ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي تقدّم قبل حديث. وقوله: (وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ، وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ) قال النووي وَيَلَقُهُ: وفي بعض النَّسخ: «الكعبة اليمانية، الكعبة الشامية» بغير واو، وهذا اللفظ فيه إيهام، والمراد: أن ذا الخلصة كانوا يسمّونها الكعبة اليمانية، وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية، ففرّقوا بينهما للتمييز، هذا هو المراد، فيتأول اللفظ عليه، وتقديره: يقال له: الكعبة اليمانية، ويقال للتي بمكة: الشامية، وأما من رواه: «الكعبة اليمانية، الكعبة الشامية» بحذف التي بمكة: الشامية، وأما من رواه: «الكعبة اليمانية، الكعبة الشامية» بحذف التي بمكة: كان يقال هذان اللفظان، أحدهما لموضع، والآخر للآخر،

وأما قوله: «هل أنت مريحي من ذي الخلصة، والكعبة اليمانية، والشامية»، فقال القاضي عياض: ذِكر الشامية وَهَمٌ، وغَلَط من بعض الرواة، والصواب حَذْفه، وقد ذكره البخاريّ بهذا الاسناد، وليس فيه هذه الزيادة والوهم. انتهى كلام القاضى كَثَلَلْهُ.

وتعقّبه النووي، فقال بعد ذِكره: وليس بجيّد، بل يمكن تأويل هذا اللفظ، ويكون التقدير: هل أنت مريحي من قولهم: الكعبة اليمانية، والشامية، ووجودِ هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية؟ انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النووي تَظَلَّهُ تأويل حسنٌ، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك، قريباً، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه مستوفّى في الحديث التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ، فتنبّه.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٤٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ السِّمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَانِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا جَرِيرُ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟»، بَيْتٍ لِخَثْعَمَ، كَانَ يُدْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، قَالَ: فَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لِخَثْعَمَ، كَانَ يُدْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، قَالَ: فَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً»، قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً»، قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ خَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاً يُبَشِّرُهُ، يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ مِنَّا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى خَيْل أَحْمَسَ، وَرِجَالِهَا، خَمْسَ مَرَّاتٍ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هو: ابن راهويه،
 الحنظليّ.

# شرح الحديث:

(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ) \_ بفتح الباء الموحّدة، والجيم \_: نسبة إلى قبيلة بَجِيلة، وهو ابن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث، أخي الأزد بن الغوث، وقيل: إن بَجِيلة اسم أمّهم، وهي من سعد العشيرة، وأختها باهلة، ولدتا قبيلتين عظيمتين، نزلت الكوفة، قاله في «اللباب»(١).

(قَالَ) جرير على: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ على: (يَا جَرِيرُ أَلَا) - بفتح الهمزة، وتخفيف اللام - معناها هنا: العَرْض، والتحضيض، وتختص بالجملة الفعلية (٢). (تُرِيحُنِي) بضمّ حرف المضارعة، من الإراحة، بالراء والحاء المهملة، قاله في «العمدة».

وقال في «الفتح»: قوله: «ألا تُريحني» هو بتخفيف اللام، طَلَبٌ يتضمن الأمر، وخَصَّ جريراً بذلك؛ لأنها كانت في بلاد قومه، وكان هو من أشرافهم، والمراد بالراحة: راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي عَلَيْهُ من بقاء ما يُشْرَك به من دون الله تعالى.

وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث البراء بن عازب على قال: «قَدِم على النبيّ على النبيّ على من بني بَجِيلة، وبني قُشير جرير بن عبد الله (۳)، فسأله عن بني خثعم، فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام، فاستعمله على عامّة من كان معه، ونَدَب معه ثلاثمائة من الأنصار، وأمرَه أن يسير إلى خثعم، فيدعوهم ثلاثة أيام، فإن أجابوا إلى الإسلام قبِل منهم، وهَدَم صنمهم ذا الخلصة، وإلا وَضَع فيهم السيف» (٤).

(مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟) \_ بفتح الخاء المعجمة، واللام، بعدها مهملة \_ وحَكَى ابن دُريد فتح أوله، وإسكان ثانيه، وحَكَى ابن هشام ضمّها، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١٢١/١.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٢٦٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا نسخة «الفتح»: والظاهر أن فيه سقطاً، مثل: منهم جرير بن عبد الله، أو نحو ذلك، فليُحرِّر بَرِّ

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٩/ ٤٩٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٥).

بفتح أوله، وضمّ ثانيه، والأول أشهر، والخلصة: نبات له حَبّ أحمر، كخرز العقيق، وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، وقيل: اسم البيت الخلصة، واسم الصنم ذو الخلصة، وحَكَى المبرّد أن موضع ذي الخلصة صار مسجداً جامعاً لبلدة، يقال لها العبلات، من أرض خثعم، ووَهِم من قال: إنه كان في بلاد فارس، قاله في «الفتح»(۱).

وقال في «العمدة»: «الخلصة» بالخاء المعجمة، وباللام، وبالصاد المهملة المفتوحات، وقيل: بسكون اللام، وقيل: بضم الخاء، وسكون اللام، وهو اسم لذلك البيت، وقيده أبو الوليد الوَقْشيّ بفتح الخاء، وإسكان اللام، وضَبَطه الدمياطي بخطه بفتحهما، وقال ابن الأثير: ذو الخلصة طاغيةٌ كانت لدوس، يعبدونها، وقيل: هو بيت كان لخثعم، يسمى الكعبة اليمانية، وهو الذي خَرَّبه جرير بن عبد الله البجليّ، بعثه إليه النبيّ ﷺ. انتهى (٢).

(بَيْتٍ لِخَنْعَمَ) بخاء معجمة، ومثلّثة، وزانُ جعفر: قبيلة شهيرة، ينتسبون إلى خثعم بن أنمار، بفتح أوله، وسكون النون؛ أي: ابن إراش، بكسر أوله، وتخفيف الراء، وفي آخره معجمة، ابن عَنز، بفتح المهملة، وسكون النون، بعدها زاي؛ أي: ابن وائل، ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار، إخوة مُضَر بن نزار، جدّ قريش.

وقد وقع ذِكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة ولله عند الشيخين في «كتاب الفتن» مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة»، وكان صنماً تعبده دوس في الجاهلية.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب، وإن كان السُّهيليّ يشير إلى اتحادهما؛ لأن دوساً قبيلة أبي هريرة، وهم ينتسبون إلى دوس بن عُدْثان، بضم المهملة، وبعد الدال الساكنة مثلثة، ابن عبد الله بن زهران، ينتهي نَسَبهم إلى الأزد، فبينهم وبين خثعم تباين في النسب، والبلد.

وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة رها كان

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٩/٤٩٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٢٦٩/١٤.

عمرو بن لُحَيِّ قد نصبه أسفل مكة، وكانوا يلبسونه القلائد، ويجعلون عليه بيض النعام، ويذبحون عنده، وأما الذي لخثعم، فكانوا قد بنوا بيتاً يضاهون به الكعبة، فظهر الافتراق، وقوي التعدد، والله أعلم. انتهى (١).

(كَانَ يُدْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ) قال النووي كَالله (٢): هكذا هو في جميع النسخ، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وأجازه الكوفيون، وقدر البصريون فيه حذفاً؛ أي: كعبة الجهة اليمانية، واليمانية بتخفيف الياء على المشهور، وحُكِى تشديدها، وسبق إيضاحه غير مرة.

وفي الرواية التي قبل هذه: "وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ، وَالْكَعْبَةُ الْسَانِية، وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ»، قال في "الفتح": كذا فيه، قيل: وهو غلط، والصواب: "اليمانية» فقط، سَمَّوها بذلك مضاهاة للكعبة، والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شامية، فسَمُّوا التي بمكة شامية، والتي عندهم يمانية، تفريقاً بينهما.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب، وأنها كان يقال لها: اليمانية باعتبار كونها باليمن، والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام، وقد حَكَى عياض أن في بعض الروايات: «والكعبة اليمانية الكعبة الشامية» بغير واو، قال: وفيه إيهام، قال: والمعنى: كان يقال لها تارة هكذا، وهذا يُقَوِّي ما قلته، فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى.

وقال غيره: قوله: «والكعبة الشامية» مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: هي التي بمكة، وقيل: الكعبة مبتدأ، والشامية خبره، والجملة حال، والمعنى: والكعبة هي الشامية لا غير.

قال: وحَكَى السهيليّ عن بعض النحويين أن «له» زائدة، وأن الصواب كان يقال: الكعبة الشامية؛ أي: لهذا البيت الجديد، والكعبة اليمانية؛ أي: للبيت العتيق، أو بالعكس، قال السهيليّ: وليست فيه زيادة، وإنما اللام بمعنى «من أجل»؛ أي: كان يقال من أجله: الكعبة الشامية، والكعبة اليمانية؛ أي:

 <sup>«</sup>الفتح» ٩/٤٩٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲٦/۱٦.

إحدى الصفتين للعتيق، والأخرى للجديد. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا التوجيه الأخير الذي ذكره السهيليّ أولى وأرجح، وحاصله: أن من أجل وجود ذلك البيت أحدثوا اسمين، أحدهما: الكعبة الشاميّة، وهو اسم للكعبة الشريفة، والثاني: الكعبة اليمانيّة، وهو اسم لبيت الصنم المذكور، فعلى هذا فلا غلط في الرواية، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) جرير وَهُ فَنَفُرْتُ)؛ أي: خرجت مسرعاً للقتال (فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ) ولفظ البخاريّ: «في مائة وخمسين راكباً»، زاد في رواية: «وكانوا أصحاب خيل»؛ أي: يثبتون عليها؛ لقوله بعده: «وكنت لا أثبت على الخيل»، ووقع في رواية ضعيفة في الطبرانيّ: «أنهم كانوا سبعمائة»، قال الحافظ: فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجّالة، وأتباعاً، قال: ثم وجدت في «كتاب الصحابة» لابن السكن أنهم كانوا أكثر من ذلك، فذكر عن قيس بن غَرَبة الأحمسي أنه وَفَد في خمسمائة، قال: وقيرم جرير في قومه، وقيرم الحجاج بن ذي الأعين في مائتين، قال: وضمّ إلينا ثلاثمائة من الأنصار، وغيرهم، فغزونا بني خثعم، فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير، وتكملة المائتين أتباعهم، وكأن الرواية التي فيها سبعمائة مَن كان من رهط جرير، وقيس بن غربة؛ لأن الخمسين كانوا من قبيلة واحدة، وغَرَبة بفتح المعجمة، والراء المهملة، بعدها الخمسين كانوا من قبيلة واحدة، وغَرَبة بفتح المعجمة، والراء المهملة، بعدها موحدة، ضَبَطه الأكثر، انتهى.

وقوله: (وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً») قد تقدّم شرحه، فلا تغفل، والله تعالى ولى التوفيق.

(قَالَ) قيس بن أبي حازم راوياً عن جرير: (فَانْطَلَقَ) جرير (فَحَرَّقَهَا)؛ أي: حرّق الخلصة بيت الصنم (بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاً يُبَشِّرُهُ) بتحريقهم المذكور، (يُكْنَى) بضمّ أوله، وتخفيف النون، أو تشديدها، مبنيّاً للمفعول، مضارع كنى مخفّفاً، أو أكنى، أو كنّى مشدّداً. (أَبَا أَرْطَاقَ) بفتح

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/٤٩٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٥).

الهمزة، وقوله: (مِنًا)؛ أي: أحمس، ولفظ البخاريّ: «ثم بعث جرير رجلاً من أحمس، يُكنى أبا أرطاة»، بفتح الهمزة، وسكون الراء، بعدها مهملة، وبعد الألف هاء تأنيث، واسم أبي أرطاة هذا: حُصين بن ربيعة، وقع مسمى في الرواية التالية عند مسلم، ولبعض رواته: حُسين بسين مهملة، بدل الصاد، وهو تصحيف، ومنهم من سمّاه: حِصْناً، بكسر أوله، وسكون ثانيه، وقلبه بعض الرواة، فقال: ربيعة بن حصين، ومنهم من سمّاه: أرطاة، والصواب: أبو أرطاة، حُصين بن ربيعة، وهو ابن عامر بن الأزور، وهو صحابيّ بَجَليّ، قال الحافظ: لم أر له ذِكراً إلا في هذا الحديث. انتهى(١).

(فَأَتَى) أبو أرطاة رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا) نافية، (جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْنَاهَا، كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ) بالجيم، والموحّدة، هو كناية عن نزع زينتها، وإذهاب بهجتها، وقال الخطابيّ: المراد أنها صارت مثل الجمل المطليّ بالقطران من جَرَبه، إشارةٌ إلى أنها صارت سوداء؛ لِمَا وقع فيها من التحريق.

ووقع لبعض الرواة، وقيل: إنها رواية مُسَدَّد: «أجوف» بواو بدل الراء، وفاء بدل الموحّدة، والمعنى: أنها صارت صورةً بغير معنى، والأجوف: الخالى الجوف مع كِبَره في الظاهر.

ووقع لابن بطال معنى قوله: «أجرب»؛ أي: أسود، ومعنى قوله: «أجوف»؛ أي: أبيض، وحكاه عن ثابت السرقسطيّ، وأنكره عياض، وقال: هو تصحيف، وإفساد للمعنى، كذا قال.

قال الحافظ: فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول؛ لأنه يضاد معنى الأسود، وقد ثبت أنه حرّقها، والذي يُحرق يصير أثره أسود، لا محالة فيه، فكيف يوصف بكونه أبيض؟ وإن أراد إنكار لفظ أجوف، فلا إفساد فيه، فإن المراد أنه صار خالياً، لا شيء فيه، كما قررته. انتهى (٢).

(فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) بتشدید الراء؛ أي: دعا بالبركة، وفي روایة ابن حبّان: «اللَّهُمَّ بارك في خيل أحمس، ورجالها». (عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ) بمهملتين

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/٤٩٧، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/ ٤٩٧، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٥٥).

وزانُ أحمر، وهم إخوة بَجِيلة، بفتح الموحّدة، وكسر الجيم، رهط جرير رهيه، ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار، وبجيلة امرأة نُسبت إليها القبيلة المشهورة، ومدارُ نَسَبِهم أيضاً على أنمار.

وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها: أحمس ليست مرادةً هنا، ينتسبون إلى أحمس بن ضُبيعة بن ربيعة بن نزار (١).

(وَرِجَالِهَا)؛ أي: ودعا لرجال أحمس (خَمْسَ مَرَّاتٍ) ولعل كونه خمساً مع أنه كان إذا دعا دعا ثلاثاً، كما في حديث أنس ﷺ، مبالغة، وتخصيصاً لأحمس حيث قاموا بدحض الكفر، وإزالة آثاره، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجليّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُهُ هَذَا مَتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٩/٥٣٥ و٢٥٢٦ و٢٩٢٦ و٢٤٧٦)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٣٠) و«مناقب الأنصار» (٣٨٢٣) و«المغازي» (١٣٥٥ و٢٥٥٥ و٢٥٥٥) و«الدعوات» (٦٣٣٣)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٣٧٧٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٢٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢٥٢ و٢٢٥٣ و٢٢٥٢ و٢٢٥٧)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٩/

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (ومنها): بيان مناقب جرير ﴿ لِللَّٰجِيُّهُ، وقومه.

٢ \_ (ومنها): بيان بركة يد النبي الله ودعائه، وأنه كان يدعو وتراً، وقد يجاوز الثلاث، وفيه تخصيص لعموم قول أنس: «وكان إذا دعا دعا ثلاثاً»، رواه مسلم، فيُحْمَل على الغالب، وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك، وهو ظاهر في أحمس؛ لِمَا اعتمدوه من دَحْض الكفر، ونَصْر الإسلام، ولا سيما مع القوم الذين هم منهم.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۱/۱۸.

٣ \_ (ومنها): بيان مشروعية إزالة ما يَفتتن به الناس، من بناء وغيره، سواء كان إنساناً، أو حيواناً، أو جماداً.

٤ ـ (ومنها): مشروعيّة استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم،
 والاستمالة بالدعاء لهم، والثناء عليهم.

٥ \_ (ومنها): استحباب إرسال البشير بالفتوح ونحوها.

٦ \_ (ومنها): بيان فضل ركوب الخيل في الحرب.

٧ \_ (ومنها): قبول خبر الواحد.

٨ \_ (ومنها): المبالغة في نكاية العدوّ، وفيه النكاية بآثار الباطل،
 والمبالغة في إزالته، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٣٤٧] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّنَنَا ابْنُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّنَنَا شُفْيَانُ (ح) وَحَدَّنَنَا أَبْنُ ابْنُ مَبَّادٍ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَنَا مَرْوَانُ \_ يَعْنِي: الْفَزَارِيَّ \_ (ح) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ مَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ: «فَجَاءَ أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ مَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ: «فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ، أَبُو أَرْطَاةَ، حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ، يُبَشِّرُ النَّبِيَ ﷺ.

# رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور قبل حديثين.

٢ ـ (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوق يَهِم [١٠]
 (ت٣٤٢) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٤ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.

٥ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدني، ثمّ المكيّ، تقدّم قريباً.

٦ \_ (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء، أبو
 عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ودمشق، ثقةٌ حافظٌ، وكان يدلس أسماء الشيوخ
 [٨] (ت١٩٣٠) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٨.

٧ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في ألباب.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين، وهم: وكيع، وعبد الله بن نمير، وسفيان بن عيينة، ومروان الفزاريّ، وأبو أسامة حمّاد بن أسامة، فكلهم رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله في الله المناهة.

وقوله: (فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ، أَبُو أَرْطَاةَ، حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ، يُبَشِّرُ النَّبِيَّ ﷺ) قال النوويّ تَظَلَّهُ: هكذا هو في بعض النَّسخ: «حُصين» بالصاد، وفي أكثرها: «حُسين» بالسين، وذَكر القاضي الوجهين، قال: والصواب الصاد، وهو الموجود في نسخة بن ماهان. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية وكيع بن الجرّاح عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها ابن أبي شيبة كَثَلَتُهُ في «مصنّفه»، فقال:

(٣٣١٥٤) ـ حدّثنا وكيع، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: قال رسول الله على: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟، بيت كان لخثعم، كانت تعبده في الجاهلية، يسمى كعبة اليمانية، قال: فخرجت في خمسين ومائة راكب، قال: فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل الأجرب، قال: بعث جرير رجلاً إلى النبيّ على يبشّر، فلما قَدِم عليه، قال: والذي بعثك بالحقّ ما أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الأجرب، قال: فبارك رسول الله على أحمس، خيلها، ورجالها، خمس مرات. انتهى (٢).

وأما رواية ابن نُمير عن إسماعيل فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن إسماعيل، فساقها البخاري كَلَلْهُ في «صحيح»، فقال:

(٥٩٧٤) \_ حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت جريراً قال: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا تُريحني من ذي

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۳۲.

الخلصة؟»، وهو نُصُب كانوا يعبدونه، يسمى الكعبة اليمانية، قلت: يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، فصَكّ في صدري، فقال: «اللَّهُمَّ ثَبّته، واجعله هادياً مهديّاً»، قال: فخرجت في خمسين من أحمس، من قومي، وربما قال سفيان: فانطلقت في عُصبة من قومي، فأتيتها، فأحرقتها، ثم أتيت النبيّ عَلَيْ فقلت: يا رسول الله، والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فدعا لأحمس، وخيلها. انتهى (۱).

وأما رواية مروان الفزاري، فساقها الطبراني كَثَلَثُهُ في «المعجم الكبير» مقروناً بسفيان، فقال:

(۲۲۵۳) ـ حدّثنا أبو خليفة، ثنا إبراهيم بن بشار الرماديّ، ثنا سفيان، ومروان بن معاوية، قالا: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، سمع قيس بن أبي حازم، سمع جريراً قال: قال رسول الله على: «ألا تكفيني ذا الخلصة؟»، فقلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل، فصَكّ في صدري، وقال: «اللَّهُمَّ اجعله هادياً مهديّاً»، قال: فخرجت إليها في خمسين من قومي، فحرّقتها بالنار، فرجعت إلى النبيّ على، فقلت: يا رسول الله، ما أتبتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرد، فدعا لأحمس، خيلها، ورجالها، ثلاثاً». انتهى (٢).

وأما رواية أبي أسامة، عن إسماعيل، فقد ساقها البخاريّ كَثَلَتْهُ في «صححه»، فقال:

(٤٠٩٩) ـ حدّثنا يوسف بن موسى، أخبرنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، قال: قال لي رسول الله على: "ألا تُريحني من ذي الخلصة؟" فقلت: بلى، فانطلقت في خمسين ومائة فارس، من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي على فضرب يده على صدري، حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: "اللَّهُمَّ ثَبَّته، واجعله هادياً مهديّاً"، قال: فما وقعت عن فرس بعد، قال: وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم، وبَجِيلة، فيه نُصُب تُعْبَد، يقال له: الكعبة، قال: فأتاها، فحرّقها بالنار، وكسرها، قال: ولمّا قَدِم جرير اليمن، كان بها قال: فأتاها، فحرّقها بالنار، وكسرها، قال: ولمّا قَدِم جرير اليمن، كان بها

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٣٣.

رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول رسول الله ﷺ ها هنا، فإن قَدَر عليك ضرب عنقك، قال: فبينما هو يضرب بها، إذ وقف عليه جرير، فقال: لتكسرنّها، ولتشهدن أن لا إله إلا الله، أو لأضربنّ عنقك، قال: فكسرها، وشَهِد، ثم بعث جرير رجلاً من أحمس، يكنى أبا أرطأة إلى النبيّ عَلَيْ يبشّره بذلك، فلما أتى النبي ﷺ قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحقّ ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال: فَبَرّك النبيّ عَلَيْ على خيل أحمس، ورجالها، خمس مرات. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٣٠) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَجَّا

هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشيّ الهاشميّ، أبو العباس، ابن عمّ رسول الله على أمه أم الفضل، لبابة بنت الحارث الهلالية، وُلِد وبنو هاشم بالشِّعْب قبل الهجرة بثلاث، وقيل: بخمس، والأول أثبت، وهو يقارب ما في «الصحيحين» عنه: «أقبلت، وأنا راكب على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي ﷺ يصلي بمنى إلى غير جدار... » الحديث، وفي «الصحيح» عن ابن عباس: «قُبض النبيّ ﷺ، وأنا خَتين»، وفي رواية: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك»، وفي طريق أخرى: «قُبض وأنا ابن عشر سنين»، وهذا محمول على إلغاء الكسر.

وروى الترمذيّ من طريق ليث، عن أبي جهضم، عن ابن عباس؛ أنه رأى جبرائيل ﷺ مرتين.

وفي «الصحيح» عنه: «أن النبيِّ عَلَيْ ضمّه إليه، وقال: اللَّهُمَّ علمه الحكمة»، وكان يقال له: حبر العرب، ويقال: إن الذي لقّبه بذلك جرجير ملِّك المغرب، وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح إفريقية، فتكلم مع جرجير،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ١٥٨٣/٤.

فقال له: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب، ذكر ذلك ابن دريد في «الأخبار المنثورة» له.

وقال الواقديّ: لا خلاف عند أئمتنا أنه وُلد بالشّعب حين حَصَرت قريشٌ بني هاشم، وإنه كان له عند موت النبيّ ﷺ ثلاث عشرة سنةً.

وروى أبو الحسن المدائني عن سُحيم بن حفص، عن أبي بكرة قال: قَدِم علينا ابن عباس البصرة، وما في العرب مثله جسماً وعلماً وثياباً وجمالاً وكمالاً.

قال ابن يونس: غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين، وقال ابن منده: كان أبيض طويلاً مُشَرَّباً صفرة، جسيماً، وَسِيماً، صَبيح الوجه، له وَفْرة، يخضب بالحناء.

وساق الزبير بن بكّار بسند له إلى موسى بن عقبة، عن مجاهد أن ابن عباس مات بالطائف، فصلى عليه ابن الحنفية، فجاء طائر أبيض، فدخل في أكفانه، فما خرج منها، فلما سُوِّي عليه التراب قال ابن الحنفية: مات والله اليوم حبر هذه الأمة.

وأخرج يعقوب بن سفيان، من طريق عبد الله بن يامين، أخبرني أبي، أنه لمّا مُرّ بجنازة عبد الله بن عباس جاء طائر أبيض، يقال له الغرنوق، فدخل في النعش، فلم يُرَ بعدُ، وأخرج ابن سعد، من طريق يعلى بن عطاء، عن بجير بن عبد الله قال: لمّا خرج نعش ابن عباس جاء طائر أبيض، عظيم من قِبَل وَجّ حتى خالط أكفانه، فلم يُدر أين ذهب؟ فكانوا يَرَوْن أنه عِلمه.

وقال الحسن بن عرفة في «جزئه»: حدّثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال: مات ابن عباس بالطائف، فشهدت جنازته، فجاء طائر أبيض، لم يُرَ على خِلقته، فدخل في نعشه، ولم يُرَ خارجاً منه، فلما دُفِن تُليت هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهُا النّفَسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ الْجِعِيّ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٧] إلى آخر السورة.

وفي وفاته أقوال: سنة خمس وستين، وقيل: سبع، وقيل: ثمان، وهو الصحيح في قول الجمهور.

وقال المدائنيّ عن حفص بن ميمون، عن أبيه: تُوفّي عبد الله بن عباس

في الطائف، فجاء طائر أبيض، فدخل بين النعش والسرير، فلمّا وُضع في قبره سمعنا تالياً يتلو: ﴿ يَاأَيُّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَبِنَّةُ ﴿ الآية، واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان وستين، واختلفوا في سنّه، فقيل: ابن إحدى وسبعين، وقيل: ابن أثنتين، وقيل: ابن أربع، والأول هو الأقوى، ذَكره في «الإصابة» (١).

وقال القرطبيّ ﷺ: هو: عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب بن هاشم، يُكنى: أبا العباس. وُلد في الشّعب، وبنو هاشم محصورون فيه، قبل خروجهم منه بيسير، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، واختُلِف في سِنّه، يوم موت النبيّ ﷺ، فقيل: عشر سنين، وقيل: خمس عشرة، رواه سعيد بن جبير عنه، النبيّ ﷺ، فقيل: عشر سنين، وقيل: خمس عشرة، رواه سعيد بن جبير عنه ناهز الاحتلام، ومات عبد الله بالطائف سنة ثمان وستين، في أيام ابن الزبير؛ لأنّه أخرجه من مكة، وتُوفِّي ابن عباس، وهو ابن سبعين سنة، وقيل: ابن إحدى وسبعين، وقيل: ابن أربع وسبعين، وصلى عليه محمد ابن الحنفية، وقال: اليوم مات ربانيّ هذه الأمة، وضَرب على قبره فسطاطاً (٢٠)، ويروى عن مجاهد عنه أنه قال: رأيت جبريل عند النبيّ ﷺ مرتين، ودعا لي رسول الله بالحكمة مرتين، وقال ابن مسعود شهف فيه: نِعم تُرجمان القرآن ابن عباس، وكان عمر شهف ليقول: فتى الكهول، لسان سَؤول، وقلب عَقول، وقال مسروق: كنتُ إذا رأيت يقول: فتى الكهول، لسان سَؤول، وقلب عَقول، وقال مسروق: كنتُ إذا رأيت ابن عباس قلت: أعلم الناس، وكان يُسمى البحر: لغزارة علمه، والحبر: لاتساع حفظه، وقلت: أعلم الناس، وكان يُسمى البحر: لغزارة علمه، والحبر: لاتساع حفظه، ونفوذ فهمه، وكان عمر هه يقربه، ويُدنيه؛ لجودة فهمه، وحسن تأتيه.

وجملة ما رَوَى عن رسول الله ﷺ ألف حديث وستمئة وستين (٣)، أُخرج

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١٤١/٤ \_ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع: هذا ما أظنه صحيحاً؛ لأن ابن الحنفيّة كان من أهل العلم، وضَرْب الفسطاط على القبر مُحْدَث، ليس من الشريعة، بل هو مخالف لِمَا جاء به النبيّ عَلَيْ، فليُتنبّه.

له في «الصحيحين» مائتا حديث وأربعة وثلاثون حديثاً. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٨] (٢٤٧٧) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَى الْخَلَاء، فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟»، فِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ وَضُوءاً، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟»، فِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ: قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَهْهُ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ) بن أبي النضر البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، اسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت٢٤٥) (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣٦/٦.

[تنبيه]: قال النووي كالله: قوله: «وأبو بكر بن النضر» هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: «أبو بكر بن النضر»، وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة «صحيح مسلم»، وفي نسخة العذري: «أبو بكر بن أبي النضر»، قال: وكلاهما صحيح، هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم، سماه الحاكم «أحمد»، وسمّاه الكلاباذي «محمداً»، هذا ما ذكره القاضي، وقال النووي: وممن قال اسمه أحمد: عبد الله بن أحمد الدورقيّ، وقال السرّاج: سألته عن اسمه، فقال: اسمي كنيتي، وهذا هو الأشهر، ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في كتابه «الكنى» غيره، والمشهور فيه أبو بكر بن أبي النضر. انتهى (٢).

٣ ـ (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ مُولاهم البغداديّ، أبو النضر، مشهور بكنيته، ولقبُهُ قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٠٧) وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في المقدمة» ٦/ ٣٦.

٤ ـ (وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ) أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، صدوقٌ،
 في حديثه عن منصور لِينٌ [٧] (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/٩٩٩.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۵۰۵ \_ ۲۰3.

[تنبيه]: قوله: (الْيَشْكُرِيُّ) بفتح الياء، وسكون الشين، وضمّ الكاف، بعدها راء: نسبة إلى يشكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة، وهو أخو بكر وتغلب ابني وائل، وقيل: هو يشكر بن بكر بن وائل، وهو أصحّ، قاله ابن الكلبيّ، وأبو عبيدة، والمبرد<sup>(١)</sup>.

٥ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ) المكيّ، مولى آل قارظ بن شيبة، ثقةٌ، كثير الحديث [٤] (ت١٢٦) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في «الصيام» ٢١/٢٦٢.

٦ \_ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله الحبر البحر رابن عبَّاس عبد الله البحر

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَاللَّهُ، وأنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع، وفيه ابن عبَّاس ﴿ اللَّمْ اللَّمْ مَا وَبَحْرِهَا ، وقد سبق القول فيه قريباً .

### شرح الحديث:

(عَن وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ الْيَشْكُرِيّ)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ) المكيّ، لا يُعرف أسم أبيه، (يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَتَى الْخَلَاء) وفي رواية البخاريّ: «دخل الخلاء»، و«الخَلاء» بالمدّ: حقيقته المكان الخالي، ثم استعمل في المكان المعدّ لقضاء الحاجة مجازاً، قاله في

وقال الفيّوميّ لَظَّلْلُهُ: الخلاء بالمدّ مثلُ الفضاء، والْخَلَاءُ أيضاً: الْمُتوضَّأُ. انته*ی* <sup>(۳)</sup>.

(فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً) بفتح الواو؛ أي: ماءً ليتوضّأ به، وقيل: يَحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به، وفيه نَظَر، قاله في «الفتح»(٤). (فَلَمَّا خَرَجَ) من الخلاء (قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟») «من» استفهاميّة؛ أي: أي شخص وضع هذا الماء؟ (فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ)؛ أي: ابن حرب شيخه الأول، (قَالُوا)؛ أي: الناس

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١٨١/١. (۲) «الفتح» ۲/۳۲۱.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١/٤٢٣، كتاب «الوضوء» رقم (١٤٣).

الحاضرون عند السؤال، وفي رواية أحمد، وابن حبان من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلاً، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها؛ ليرى صلاة النبي على كما سبق في موضعه.

وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس في قيامه خلف النبي على في صلاة الليل، وفيه: «فقال لي: ما بالك أجعلك حِذائي، فتَخْلُفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك، وأنت رسول الله على فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلماً»(١).

(وَفِي رِوَابَةِ أَبِي بَكْرٍ)؛ أي: ابن النضر شيخه الثاني، (قُلْتُ) ففيه أن جواب السوال لابن عبّاس، وقوله: (ابْنُ عَبّاسٍ) فاعل لفعل مقدّر دلّ عليه السؤال؛ أي: وَضَعه ابن عبّاس، وعلى رواية «قلت» يكون فيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: «أنا». (قَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ فَقَهْهُ») زاد في رواية البخاريّ: «في الدين»، وفي رواية للبخاريّ: «اللَّهُمَّ علّمه الكتاب»، والمراد بالكتاب: القرآن؛ لأن العُرف الشرعيّ عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعمّ من حِفظه، والتفهم فيه.

وقال القرطبي كَنْشُ: قوله: «اللَّهُمُّ فقهه» هنا أنتهى حديث مسلم، وقال البخاري: «اللَّهُمُّ فقهه في الدين»، وفي رواية قال: «ضمّني رسول الله ﷺ، وقال: اللَّهُمُّ علّمه الكتاب»، قال أبو عمر: وفي بعض الروايات: «اللَّهُمُّ فقهه في الدين، وعلّمه التأويل»، قال: وفي حديث آخر: «اللَّهُمُّ بارك فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين»، وفي حديث آخر: «اللَّهُمُّ زده علماً، وفقهاً»، قال: وكلها حديث صحيح. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل «الكتاب»، وذَكَر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرُق كلها، عن خالد الحدّاء، قال الحافظ: كذا قال، وفيه نظرٌ؛ لأن البخاريّ أخرجه أيضاً من حديث وُهيب، عن خالد بلفظ: «الكتاب» أيضاً، فيُحْمَل على أن المراد بالحكمة أيضاً: القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى.

<sup>(</sup>١) «الفتح» ١/٤٢٣.

وللنسائي، والترمذي من طريق عطاء، عن ابن عباس، «قال: دعا لي رسول الله ﷺ أن أوتي الحكمة مرتين»، فيَحْتَمِل تعدّد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب: القرآن، وبالحكمة: السُّنَّة، ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدّمناها عند الشيخين: «اللَّهُمَّ فقِّهه في الدين»، لكن لم يقع عند مسلم: «في الدين».

وذكر الحميديّ في الجمع أن أبا مسعود ذَكره في «أطراف الصحيحين» بلفظ: «اللَّهُمَّ فقِّهه في الدِّين، وعلمه التأويل»، قال الحميديّ: وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين».

قال الحافظ: وهو كما قال، نُعَم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدّمناها عند أحمد، وابن حبان، والطبراني، ورواها ابن سعد من وجه آخر، عن عكرمة مرسلاً.

وأخرج البغوي في «معجم الصحابة» من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر: «كان عمر يدعو ابن عباس، ويقرّبه، ويقول: إني رأيت رسول الله ﷺ دعاك يوماً، فمسح رأسك، وقال: اللَّهُمَّ فقِّهه في الدِّين، وعلَّمه التأويل».

[تنبيه]: ووقع في بعض نُسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفيّ، عن خالد الحذاء، في حديث الباب، بلفظ: «اللَّهُمَّ علِّمه الحكمة، وتأويل الكتاب»، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي، والإسماعيلي، وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها، قال الحافظ: وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر، عن طاوس، عن ابن عباس: «قال: دعاني رسول الله على فمسح على ناصيتي، وقال: اللَّهُمَّ علَّمه الحكمة، وتأويل الكتاب»، وقد رواه أحمد عن هشيم، عن خالد، في حديث الباب، بلفظ: «مسح على رأسى»، قاله في «الفتح»(١).

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: هذه اللفظة اشتَهَرت على الألسنة: «اللَّهُمَّ فقِّهه في الدين، وعلَّمه التأويل» حتى نَسَبها بعضهم لـ«الصحيحين»، ولم يُصِب، والحديث عند أحمد بهذا اللفظ، من طريق ابن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۹/۱ \_ ۳۰۰، كتاب «العلم» رقم (۷۵).

خيثم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعند الطبراني من وجهين آخرين، وأوله في هذا «الصحيح» من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس دون قوله: «وعلّمه التأويل»، وأخرجها البزار، من طريق شعيب بن بشر، عن عكرمة، بلفظ: «اللَّهُمَّ علّمه تأويل القرآن»، وعند أحمد من وجه آخر، عن عكرمة: «اللَّهُمَّ أعط ابن عباس الحكمة، وعلّمه التأويل». انتهى (١).

[تنبيه آخر]: اختَلَف الشرّاح في المراد بالحكمة هنا، فقيل: القرآن كما تقدم، وقيل: العمل به، وقيل: السُّنَّة، وقيل: الإصابة في القول، وقيل: الخشية، وقيل: الفهم عن الله، وقيل: العقل، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور يفرَّق به بين الإلهام والوسواس، وقيل: سُرعة الجواب مع الإصابة، وبعض هذه الأقوال ذَكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَانَيْنَا لَتُمْنَ لَلْحِكْمَة ﴾ الآية [لقمان: ١٢]، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس: الفهم في القرآن، قاله في «الفتح»(٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٣٦٦] (٢٤٧٧)، و(البخاريّ) في «العلم» (٥٥) و«الوضوء» (١٤٣) و«فضائل الصحابة» (٣٧٥٦) و«الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» (٢٢٧٠)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٢٣)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١٦٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥١/٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢١٣١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/٤١٢ و٢٦٩ و٢٥٩) وفي «مضنّفه» (٢/٣٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١/٤٢١ و٢٥٩) في «مسنده» (٤/ ٢٠٥٠)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٤/ ٢٣٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٠٥٧ و٤٠٥٧ و٥٠٥٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/٢٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١١٥٥٨ و١١٥٣١)، و(يعقوب بن

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/٤٦٦ ـ ٤٦٧، كتاب «فضائل أصحاب النبيّ ﷺ» رقم (٣٧٥٦).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۹۹/۱ \_ ۳۰۰، کتاب «العلم» رقم (۷۵).

سفيان) في «المعرفة» (١/ ٥١٨)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٣٦٥)، و(الحاكم) في «المحتارة» (١٩/ ١٦٩)، و(الضياء) في «المختارة» (١/ ١٦٩) و ١٢٩ و ٢٢٢ و ٢٢٣)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (١/ ٢٨٧)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل حبر الأمة، وبحرها، عبد الله بن عبّاس عبد الله عبد ا

٢ ـ (ومنها): أن هذه الدعوة مما تَحقَّق إجابة النبيّ عَلَيْه فيها؛ لِمَا عُلم من حال ابن عباس في معرفة التفسير، والفقه في الدين وَهُوُ<sup>(۱)</sup>، فقد كان ابن عباس من أعلم الصحابة هي بتفسير القرآن، وروى يعقوب بن سفيان في «تاريخه» بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل، وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود، وروى أبو زرعة الدمشقيّ في «تاريخه» عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد على وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن.

وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل، قال: قرأ ابن عباس «سورة النور»، ثم جعل يفسّرها، فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت، ورواه أبو نعيم في «الحلية» من وجه آخر بلفظ: «سورة البقرة»، وزاد أنه كان على الموسم؛ يعني: سنة خمس وثلاثين، كان عثمان أرسله لَمّا حُصِر، ذَكره في «الفتح»(۲).

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قد ظهرت عليه بركات هذه الدَّعوات، فاشتهرت علومه، وفضائله، وعمَّت خيراته، وفواضله، فارتحل طلاب العلم إليه، وازدحموا عليه، ورجعوا عند اختلافهم لقوله، وعوَّلوا على نَظَره، ورأيه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ا/۲۹۹ ـ ۳۰۰، كتاب «العلم» رقم (۷۵).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/٤٦٦ ـ ٤٦٧، كتاب «فضائل أصحاب النبيّ ﷺ» رقم (٣٧٥٦).

قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجًا معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب ممن يَطلب العلم.

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال، والحرام، والعربية، والأنساب، والشعر.

وقال عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلم بالسُّنَّة، ولا أجلّ رأياً، ولا أثقب نظراً من ابن عباس في ولقد كان عمر في يُعِده للمعضِلات، مع اجتهاد عمر، ونَظَره للمسلمين، وكان قد عَمِي في آخر عمره، فأنشد في ذلك [من البسط]:

إِنْ يَأْخُذِ اللَّهُ مِنْ عَيْنيَّ نُورَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ قَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ قَلْبِي خَيْرُ ذِي دَخَلٍ وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَّيفِ مَأْتُورُ قَلْبِي ذَكِيٍّ وَعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَّيفِ مَأْتُورُ

ورُوي أن طائراً أبيض خرج من قبره، فتأوَّلوه: عِلْمه خرج إلى الناس، ويقال: بل دخل قبره طائرٌ أبيض، فقيل: إنه بصره في التأويل، وقال أبو الزبير: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طائرٌ أبيض فدخل في نعشه حين حُمِل، فما رؤي خارجاً منه، وفضائله أكثر من أن تحصى. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): بيان فضل العلم، والحض على تعلمه، وعلى حفظ القرآن،
 والدعاء بذلك.

٥ \_ (ومنها): استحباب الدعاء لمن عَمِل عملاً خيراً مع الإنسان.

٦ ـ (ومنها): استحباب الدعاء لمن نبغ من طلاب العلم؛ حضاً له،
 وترغيباً لغيره، كي يقتدوا به في النبوغ، والفطنة.

٧ ـ جواز ضمّ الطفل محبّةً وشفقةً، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴿

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٦٠٤ \_ ٧٠٤.

# (٣١) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشيّ العدويّ، أبو عبد الرحمٰن، أمه زينب بنت مظعون الجمحية، وُلد سنة ثلاث من المبعث النبويّ، فيما جزم به الزبير بن بكار، قال: هاجر وهو ابن عشر سنين، وكذا قال الواقديّ، حيث قال: مات سنة أربع وثمانين، وقال ابن منده: كان ابن إحدى عشرة ونصف، ونقل الهيثم بن عديّ عن مالك أنه مات، وله سبع وثمانون سنة، فعلى هذا كان له في الهجره ثلاث عشرة، وقد ثبت عنه أنه كان له يوم بدر ثلاث عشرة، وبدر كانت في السنة الثانية، وأسلم مع أبيه، وهاجر، وعُرِض على النبيّ على ببدر، فاستصغره، ثم بأُحُد فكذلك، ثم بالخندق، فأجازه، وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة، كما ثبت في «الصحيح»، وقال فأجازه، وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة، كما ثبت في «الصحيح»، وقال البغويّ: أسلم مع أبيه، ولم يكن بلغ يومئذ، وأخرج من طريق أبي إسحاق: رأيت ابن عمر في السعي بين الصفا والمروه، فإذا رجل ضخم، آدم، وهو من المكثرين عن النبيّ على وروى أيضاً عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي ذرّ، ومعاذ، وعائشة، وغيرهم، وروى عنه من الصحابة، ومن كبار التابعين جمّ غفير.

وأخرج أبو سعيد ابن الأعرابي بسند صحيح، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به، ومال بها غير عبد الله بن عمر.

وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن، عن السديّ: رأيت نفراً من الصحابة كانوا يَرَوْن أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبيّ على الا ابن عمر، وفي «الشُّعب» للبيهقيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، قال: مات ابن عمر وهو مِثل عمر في الفضل.

وأخرج السراج في «تاريخه»، وأبو نعيم من طريقه، بسند صحيح، عن ميمون بن مِهْران قال: مَرَّ أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر، فاستاقوها، فجاء الراعي، فقال: يا أبا عبد الرحمٰن احتسب الإبل، وأخبره الخبر، قال:

فكيف تركوك؟ قال: انفلتُ منهم؛ لأنك أحب إلي منهم، فاستحلفه، فحلف، فقال: إني أحتسبك معها، فأعتقه، فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك الفلانية تباع في السوق؟ فأراد أن يذهب إليها، ثم قال: قد كنت احتسبت الإبل، فلأيّ معنى أطلب الناقة.

وأخرج البيهقيّ من طريق عاصم بن محمد العمريّ، عن أبيه، قال: أَعْظَى عبدُ الله بن جعفر في نافع لعبد الله بن عمر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فقيل له: ماذا تنظر؟ قال: فهلّا ما هو خير من ذلك؟ هو حرّ.

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن سالم، قال: ما لعن ابن عمر خادماً قط، إلا واحداً، فأعتقه.

وأخرج البغويّ من طريق محمد بن بشر، حدّثنا خالد، حدّثنا سعيد، وهو أخو إسحاق بن سعيد، عن أبيه: ما رأيت أحداً كان أشدّ اتقاء للحديث عن رسول الله على من ابن عمر.

ومن طريق ابن جريج، عن مجاهد، صحبت ابن عمر إلى المدينة، فما سمعته يحدّث عن النبي على إلا حديثاً واحداً.

وفي الزهد للبيهقيّ بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، سمعت أبي يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله ﷺ إلا بكى، ولا مرّ على رُبعهم إلا غمض عينيه.

وأخرجه الدارميّ من هذا الوجه في تاريخ أبي العباس السرّاج بسند جيّد عن نافع: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِللِّحَدِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] يبكي حتى يغلبه البكاء.

وعند ابن سعد بسند صحيح قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما.

وعند البيهقي من طريق زيد بن أسلم: مَرّ ابن عمر براع، فقال: هل من جزرة؟ قال: ليس ههنا ربها، قال: تقول له: إن الذئب أكلها، قال: فاتق الله، فاشترى ابن عمر الراعي، والغنم، وأعتقه، ووهبها له.

قال البخاريّ في «التاريخ»: حدّثني الأويسيّ، حدّثني مالك؛ أن ابن عمر بلغ سبعاً وثمانين سنة، وقال غير مالك: عاش أربعاً وثمانين، والأول أثبت، وقال ضمرة بن ربيعة في «تاريخه»: مات سنة اثنتين، أو ثلاث وسبعين، وجزم مرة بثلاث، وكذا أبو نعيم، ويحيى بن بكير، والجمهور، وزاد بعضهم: في ذي الحجة، وقال الفلاس مرة: سنة أربع، وبه جزم خليفة، وسعيد بن جبير، وابن زبر(۱).

وقال القرطبيّ كَالله: وروى ابن وهب عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستاً وثمانين سنة، وأفتى في الإسلام ستين سنة، ونَشَر نافعٌ عنه علماً جمّاً، وروى ابن الماجشون أن مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما قُتل عثمان في أنه فعزموا عليه أن يبايعوه. قال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتِلهم، فقال: والله! لو اجتمع عليّ أهل الأرض إلا أهل فَدَك، ما قاتلتهم، قال: فخرجوا من عنده، ومروان يقول [من البسيط]:

إني أرى فِتنَةً تَغلي مَرَاجِلُها والمُلكُ بَعدَ أَبِي لَيْلَى لِمَن غَلَبا

مات ابن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين، وذلك بعد قَتْل ابن الزبير بثلاثة أشهر، أو نحوها، وقيل: ستة أشهر، ودُفن بذي طُوى في مقبرة المهاجرين، وكان سبب موته أن الحجاج أمر رجلاً، فسمَّ زُجَّ رُمْحِهِ فزحمه، فوضع الزجَّ في ظهر قَدَمه، فمَرِض منها، فمات رحمه الله تعالى، حكاه أبو عمر.

وجملة ما روى عن رسول الله ﷺ ألفا حديث، وستمئة وثلاثون حديثاً، أخرج له منها في «الصحيحين» مائة حديث وثمانون. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١٨١/٤ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۲/۸۰3.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٤٩] (٢٤٧٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَلَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَلَى الْمَنَامِ، كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْمَةَ إِسْتَبْرَقٍ، وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَصْتُهُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَطَّنَهُ حَفْصَةً عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، قَالَ: مُخَدَّ اللهِ رَجُلاً صَالِحاً»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةً
 لم يتكلم فيه أحد بحجة [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

٢ ـ (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلب ـ بالمثلثة، والمهملة ـ البزار ـ بالراء آخره ـ المقرئ البغداديّ، ثقة، له اختيار في القراءات [١٠] (٣٢٩٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦/٤٤١.

٣ ـ (أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين الْجحدريّ البصريّ، تقدّم قريباً .

٤ - (حَمَّادُ بُّنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت١٧٩) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٥ \_ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العباد [٥] (ت١٣١) وله خمس وستون سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٥.

٦ ـ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ
 [٣] (ت١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

٧ \_ (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب، ذُكر أولَ الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر على أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين باتّباع الآثار.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنَامِ، كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ ) \_ بكسر الهمزة \_، وهو الديباج الغليظ، فارسيّ معرب.

وقال المجد كَالله: الإسْتَبْرَقُ بالكسر: الديباجُ الغَليظُ، مُعَرَّبُ: اسْتَرْوَه، أو ديباجٌ يُعْمَلُ بالذَّهبِ، أو ثيابُ حَريرٍ صِفاقٌ، نَحْوُ الديباج، أو قِدَّةٌ حَمْراء، كأنَّها قِطَعُ الأوْتارِ، وتَصْغيرُهُ: أُبَيْرِقٌ. انتهى (١).

وقال القرطبي كَلَّلُهُ: قوله: «قطعة إستبرق» كأن هذه القطعة مثال لعمل صالح يعمله يتقرَّب به إلى الله تعالى، ويقدِّمه بين يديه، يرشده ثوابه إلى أيّ موضع شاء من الجنة، ولذلك قال له النبي ﷺ: «أرى عبد الله رجلاً صالحاً». انتهى (٢).

(وَلَيْسَ مَكَانُ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ)؛ أي: تبلغني إلى ذلك المكان، مثل جناح الطائر، والباء للتعدية. (قَالَ) ابن عمر: (فَقَصَصْتُهُ)؛ أي: هذا الذي رأيته في المنام، (عَلَى حَفْصَةُ) بنت عمر شقيقته وَهُمَّ، (فَقَصَّتُهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ) بفتح الهمزة؛ أي: أعلمه، عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى اللهِ القولِيّ، وقال القرطبيّ: وجدت بخط شيخنا أبي الصبر أيوب مقيداً: «أرى» ـ بفتح الراء، والهمزة ـ فيكون مبنياً للفاعل، ويكون من رؤية القلب، فيكون علماً. ويجوز أن تكون همزته مضمومة، فيكون ظنّاً صادقاً؛ لأنَّ النبيّ عَلَى معصوم في ظنه، كما هو في علمه. (رَجُلاً صَالِحاً») الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد، وهذه شهادة عالية من النبيّ عَلَى العبد الله بن عمر عَلَى بالصَّلاح، وَلَنِعْم الرجل هو، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر في الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ١/١١٠، بزيادة من «التاج».

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/٨٠٤ \_ ٩٠٤.

أخرجه (المصنف) هنا [٣١٩ /٣١] (٢٤٧٨)، و(البخاريّ) في «التهجّد» (١١٥٦ و١١٥٨) و (الترمذيّ) في «المناقب» (١١٥٦ و١١٥٨) و (الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٢٥)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٣٨٨/٤)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٠٧٢)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢/٢٨٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ١٣٥٠] ( ٢٤٧٩) \_ ( حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ \_ وَ اللَّفْظُ لِعَبْدٍ \_ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِي ﷺ وَاللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّوْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّبِي النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّوْمِ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّوْمِ اللهِ عَلَى النَّوْمِ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّادِ، فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةُ كَطَيِّ الْبِيْرِ، وَإِذَا لَهَا كَالُ النَّادِ، فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةُ كَطَيِّ الْبِيْرِ، وَإِذَا لَهَا عَلَى النَّادِ، فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةُ كَطَيِّ الْبِيْرِ، وَإِذَا لِهِ اللهِ عِنَ النَّادِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّادِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّادِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّادِ، قَالَ النَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَنْ النَّادِ، أَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّادِ، أَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّادِ، قَالَ اللهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ بَعْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
  - ٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعاني، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٥ \_ (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٦ ـ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر،
   أو أبو عبد الله المدنىّ، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، كان يُشبّه

بأبيه في الهدي والسَّمْت، من كبار [٣] (ت١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٢/١٤.

و«ابْنُ عُمَرَ» ﴿ اللَّهِ أَكُو قبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه ابن عمر را اللله المقول فيه.

### شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم، (عَنْ سَالِم) بن عبد الله، (عَنْ) أبيه عبد الله (عَنْ) أبيه عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب على أنه (قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ) اللام للجنس، ولا مفهوم له، وإنما ذُكر للغالب، قاله في «الفتح»، وقال في «العمدة»: الألف واللام فيه لا تصلح أن تكون للعهد، على ما لا يخفى، بل هي للجنس. انتهى (١).

(فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا) بضمّ الراء، وسكون الهمزة على وزن فُعْلَى: مصدر رأى في منامه، وهو غير منصرف لألف التأنيث<sup>(٢)</sup>، وقال في «العمدة»: قوله: «رؤيا» على وزن فُعْلى بالضم، بلا تنوين، وهو يختص بالمنام، كما أن الرَّأْيَ يختص بالقلب، والرؤية تختص بالعين. انتهى<sup>(٣)</sup>.

(قَصَّهَا)؛ أي: حدَّث بها، يقال: قصّ الخبر قصَّا، من باب نَصَرَ: حدَّث به على وجهه، والاسم: القَصَصُ بفتحتين (٤).

وقال في «العمدة»: قوله: «قصها» مِن قصصت الرؤيا على فلان: إذا أخبرته بها، وأقصها قَصّاً، والقص: البيان. انتهى (٥).

(عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا) زاد في رواية للبخاريّ: «فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء»، ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدلّ على خير رائيها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ٧/ ١٦٩. (٢) «المصباح المنير» ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القاري» ٧/ ١٦٩.(٤) «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) «عمدة القارى» ١٦٩/٧.

<sup>(</sup>٦) «الفتح» ٣/ ٥١٢٠، كتاب «التهجّد» رقم (١١٢١).

قوله: (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما.

(اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى البَّبِيِّ عَلَى البَّهِ عَلَى البَّهِ عَلَى البَّهِ عَلَى البَّهِ عَلَى البَّهِ عَلَى البَّهِ عَلَى البَّهُ عَزَبَ الرجلُ يَعْزُبُ، من باب بفتحتين؛ أي: لا زوجة له، قال الفيّوميّ كَلَهُ: عَزَبَ الرجلُ يَعْزُبُ، من باب قتل عُزْبَةً، وزانُ غُرْفَة، وعُزُوبَةً: إذا لم يكن له أهل، فهو عَزَبٌ بفتحتين، وامرأة عَزَبٌ أيضاً كذلك، قال الشاعر [من الرجز]:

يَا مَنْ يَدُلُّ عَزَباً عَلَى عَزَبْ عَلَى ابْنَةِ الحُمَارِسِ<sup>(۱)</sup> الشَّيْخِ الأَزَبْ وَجَمْع الرجل عُزَّابٌ باعتبار بنائه الأصليّ، وهو عَازِبٌ، مثلُ كافر وكفار، قال أبو حاتم: ولا يقال: رجل أَعْزَبُ، قال الأزهريّ: وأجازه غيره، وقياس قول الأزهريّ أن يقال: امرأة عَزْبَاءُ، مثل أحمر وحمراء. انتهى (٢).

(وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) وفي رواية نافع التالية: «قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَام...».

قال القرطبي كَلَلهُ: قوله: «وكنت شاباً عزباً أنام في المسجد دليل على جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك(٣).

[تنبيه]: أورد البخاريّ هذا الحديث في «التعبير» من «صحيحه» مطوّلاً، فقال:

صخر بن جُويرية، حدّثنا نافع؛ أن ابن عمر قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله على كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله على، فيقصّونها على رسول الله على، فيقول فيها رسول الله على ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن، وسول الله على المسجد، قبل أن أنكِح، فقلت في نفسي: لو كان فيكَ خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، فلما اضطجعت ليلةً قلت: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم فيّ خيراً، فَأرنِي رؤيا، فبينما أنا كذلك، إذ جاءني مَلكان، في يد كل واحد منهما مَقْمَعة من حديد، يُقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما، أدعو الله: اللَّهُمَّ أعوذ بك من جهنم، ثم أراني لقيني ملك، في يده مِقْمَعة من حديد، فقال: لم تُرْعَ، نِعْم جهنم، ثم أراني لقيني ملك، في يده مِقْمَعة من حديد، فقال: لم تُرْعَ، نِعْم

<sup>(</sup>١) الْحُمارس: الشديد. والأزب: الكريه الذي لا يُدنى من حُرمته.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/۷۰۶.(۳) «المفهم» ٦/٤٠٩.

الرجل أنت، لو تُكْثِر الصلاة، فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين مَلَك بيده مِقمعة من حديد، وأرى فيها رجالاً معلَّقين بالسلاسل، رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالاً من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فقصصتها على حفصة، فقصّتها حفصة على رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "إن عبد الله رجل صالح»، فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة. انتهى (١).

(فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ) قال الحافظ: لم أقف على تسميتهما. (أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ). وفي رواية: «كأن اثنين أتياني، أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقّاهما ملك، فقال: لن تُرَاعَ، خَلِّيا عنه»، وظاهر هذا أنهما لم يذهبا به، ويُجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها، فالتقدير أن يذهبا بي إلى النار، فيدخلاني فيها، فلما نظرتها، فإذا هي مطويةٌ، ورأيت من فيها، واستعذت، فلقِينَا مَلَكُ آخرُ»، قاله في «الفتح»(٢).

(فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ)؛ أي: مبنيّة، والبئر قبل أن تُبنى تسمّى قَليباً، قاله في «الفتح»، وقال في «العمدة»: كلمة «إذا» للمفاجأة، ومعنى مطوية: مبنية الجوانب، فإن لم تُبْنَ فهي القَلِيب. انتهى (٣).

(كَطَيِّ الْبِثْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ) قال النووي كَلَهُ: القرنان: هما الخشبتان اللتان عليهما الْخُطّاف، وهي الحديدة التي في جانب البَكرة، قاله ابن دُريد، وقال الخليل: هما ما يُبنى حول البئر، ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها الْمِحْوَر، وهي الحديدة التي تدور عليها الْبَكرة. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ كَثْلَهُ: القرنان: منارتان تُبنيان على جانبي البئر، يُجعل عليهما الخشبة التي تُعَلَّق عليها البكرة، والبئر: المطوية بالحجارة، وهي الرسّ أيضاً، فإنْ لم تُطو: فهي القَلِيب والرّكِيّ (٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٦/ ٢٥٧٨.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳/ ٥١٠، كتاب «التهجّد» رقم (١١٢١).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٧/١٦٩. (٤) «شرح النوويّ» ١٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٦/ ٩٠٤.

وقال في «الفتح»: هكذا للجمهور، وحَكَى الكرمانيّ أن في نسخة: «قرنين» فأعربها بالجرّ، أو بالنصب، على أن فيه شيئًا مضافاً، حُذف، وتُرِك المضاف إليه على ما كان عليه، وتقديره: فإذا لها مثل قرنين، وهو كقراءة من قرأ: «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ» [الأنفال: ٢٧] بالجرّ؛ أي: يريد عرض الآخرة، أو ضُمِّن «إذا» المفاجأه معنى الوجدان؛ أي: فإذا بي وجدت لها قرنين. انتهى.

والمراد بالقرنين هنا: خشبتان، أو بناءان تُمَدِّ عليهما الخشبة العارضة التي تُعَلَّق فيها الحديدة التي فيها البَكرة (١)، فإن كانا من بناء فهما القرنان، وإن كانا من خشب فهما الزرنوقان، بزاي منقوطة، قبل المهملة، ثم نون، ثم قاف، وقد يُطلق على الخشبة أيضاً القرنان. انتهى (٢).

وقال في «الفتح» في موضع آخر: «وقرون البئر» جوانبها التي تبنى من حجارة، توضع عليها الخشبة التي تُعَلِّق فيها الْبَكَرَة والعادة أن لكل بئر قرنين (٣).

وقال في «العمدة»: قوله: «فإذا لها قرنان»؛ أي: جانبان، وقرنا الرأس: جانباه، ويقال: القرنان منارتان عن جانبي البئر، تُجعَل عليهما الخشبة التي تُعَلَّق عليها الْبَكرة، قال الكرماني: أو ضفيرتان، وفي بعضها «قرنين».

فإن قلت: فما وجهه، إذ هو مُشْكِل؟ قلت: إما أن يقال: تقديره: فإذا لها مثل قرنين، فحُذف المضاف، وتُرك المضاف إليه على إعرابه، وهو كقراءة: "وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ" [الأنفال: ٢٧] بجرّ الآخرة؛ أي: عَرَض الآخرة، وإما أن يقال: "إذا" المفاجأة تتضمَّن معنى الوجدان، فكأنه قال: فإذا وَجَدت لها قرنين، كما يقول الكوفيون في قولهم: "كنت أظنّ العقرب أشدّ لَسْعاً من الزنبور، فإذا هو إياها" أن معناه: فإذا وجدته هو إياها. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) قال في «المصباح»: الْبَكَرَة التي يُستَقَى عليها بفتح الكاف، فتُجمَع على بَكَرٍ، مثلُ قَصَبَة وقَصَبِ، وتُسكّن فَتُجْمَع على بَكَرَات، مثلُ سَجْدة وسَجَدَات. انتهى .

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳/ ۰۱۰، كتاب «التهجّد» رقم (۱۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٢١/ ٣٨٦، كتاب «التعبير» رقم (٧٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٧/ ١٦٩.

(كَقَرْنَي الْبِثْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ) قال الحافظ: لم أقف على تسمية أحد منَّهم. ﴿ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ) ابن عمر: (فَلَقِيَهُمَا مَلَك، فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ) - بضم أوله، وفتح الراء، بعدها مهملة ساكنة \_؛ أي: لم تُخَفّ، والمعنى: لا خوف عليك بعد هذا، قال الجوهريّ: يقال: لا تُرَع: معناه: لا تخف، ولا يلحقك خوف، وفي رواية الكشميهني: «لن تراع»، وزاد فيه: «إنك رجل صالحٌ»(١)، قال الحافظ: قوله: «لن تراع»، هي رواية الجمهور بإثبات الألف، ووقع في رواية القابسيّ: «لن تُرَعْ»، بحذف الألف، قال ابن التين: وهي لغة قليلةٌ؛ أي: الجزم بـ «لَنْ» حتى قال القزاز: لا أعلم له شاهداً.

وتُعُقِّب بقول الشاعر [من الخفيف]:

لَنْ يَخِبِ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ ﴿ حَرَّكَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الْحَلَقَهُ وبقول الآخر [من الطويل]:

وَلَنْ يَحْلُ لِلْعَيْنَيْنِ بَعْدَكَ مَنْظَرٌ

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «لم تُرَعْ»؛ أي: لم تُفْزَع، في رواية الكشميهنيّ: «لَن تُراعَ»، فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزع، بل لمّا كان الذي فَزع منه لم يستمر، فكأنه لم يفزع، وعلى الثانية فالمراد: أنك لا روع عليك بعد ذلك.

قال ابن بطال: إنما قال له ذلك لِمَا رأى منه من الفزع، ووثق بذلك منه؛ لأن الملَك لا يقول إلا حقًّا. انتهى.

ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازم، عن نافع: «فلقيه ملك، وهو يرعد، فقال: لم تُرَعْ»، ووقع عند كثير من الرواة: «لَن تُرَعْ» بحرف «لن» مع الجزم، ووجّهه ابن مالك بأنه سكّن العين للوقف، ثم شبّهه بسكون الجزم، فحَذف الألف قبله، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، ويجوز أن يكون جَزَمه بـ «لن»، وهي لغة قليلة، حكاها الكسائيّ. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ٧/١٦٩.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱/۱۲»، كتاب «التعبير» رقم (۷۰۲۸).

(فَقَصَصْتُهَا)؛ أي: تلك الرؤيا التي رآها، (عَلَى حَفْصَة) بنت عمر الله على مَفْصَة بنت عمر الله على أم المؤمنين، شقيقة ابن عمر، (فَقَصَّتُهَا حَفْصَة عَبْدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قال القرطبي كَنَّهُ: وإنَّما فَهِمَ النبي الله من رؤيا عبد الله للنار أنه ممدوح؛ لأنَّه عُرِض على النار، ثم عُوفي منها، وقيل له: لا روع عليك، وهذا إنما هو لصلاحه، وما هو عليه من الخير، غير أنه لم يكن يقوم من الليل؛ إذ لو كان ذلك ما عُرض على النار ولا رآها، ثم إنه حصل لعبد الله فله من تلك الرؤيا يقين مشاهدة النار، والاحتراز منها، والتنبيه على أن قيام الليل مِمّا يُتّقى به النار، ولذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك فلهم (1).

وقال في «الفتح» ـ بعد ذِكر كلام القرطبيّ المذكور ـ: وأشار المهلَّب إلى أن السرّ في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد، ومن حقّ المسجد أن يُتعبَّد فيه، فنُبِّه على ذلك بالتخويف بالنار(٢).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳/ ۵۱۰ - ۵۱۱، کتاب «التهجّد» رقم (۱۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) المغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ٢٠٩/١.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على الله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥٠/٣١ و ٢٥٠١)، و(البخاريّ) في «التهجّد» (١٢١ و١١٢ و١١٥٦) و«المساجد» (٤٤٠) و «فضائل الصحابة» (١٢٨ و٣٨٣ و ٣٨٣٨) و «التعبير» (٢٠٢٨ و ٢٠٢٩ و ٢٠٣٠ و ٢٠٣١)، و (الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٦٥)، و (ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (٣٩٦٦)، و (عبد الرّزّاق) في «مصنّفه» (١/٢٠٤)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/٢١)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢/٢١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٧٠)، و (ابن راهويه) في «مسنده» (٤/٢١)، و (ابن سعد) في «الطبقات» (٤/٧٠١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/١٥)، و (ابن عساكر) في «تاريخه» (٢٩/٩ و ١٠٠٠)، و الله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر رضيها، فقد وَصَفه النبيّ على الله بن عمر والصالح من الأوصاف الشريفة، إذ معناه: من أدّى حقّ الحقّ للحقّ، وحقّ الخلق للخلق.

٢ ـ (ومنها): استحباب قصّ الرؤيا على النبيّ ﷺ؛ لأنها من الوحي، وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة، فقد ثبت في «الصحيحين» مرفوعاً: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

٣ ـ (ومنها): جواز تمنّي الرؤيا الصالحة؛ لِيَعرِف صاحبها ما له عند الله،
 وتمنّي الخير، والعلم، والحرص عليه.

3 \_ (ومنها): رؤية الملائكة في المنام، وتحذيرهم للرائي؛ لقوله: «فرأيت مَلَكين أخذاني».

٥ ـ (ومنها): أن فيه الستر على مسلم، وتَرْك ذِكره باسمه، وذلك قوله: «وإذا فيها أناس قد عرفتهم»، إنما أخبر بهم على الإجمال؛ ليزدجروا، وسكت عن بيانهم؛ لئلا يُغتابهم إن كانوا مسلمين، وليس ذلك مما يُختم عليهم بالنار، وإما أن يكون ذلك تحذيراً، كما خُذِر ابن عمر را

٦ - (ومنها): أن فيه القص على المرأة، وفيه تبليغ حفصة، وفيه قبول خبر المرأة.

٧ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَلَّهُ: يؤخذ من الحديث الجزم بالشيء، وإن كان أصله الاستدلال؛ لأن ابن عمر في استدل على أنهما مَلَكان بأنهما وقفاه على جهنم، ووعظاه بها، والشيطان لا يعظ، ولا يُذَكِّر الخير.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكونا أخبراه بأنهما ملكان، أو اعتَمَدَ النبيُّ ﷺ لَمَّا قصته عليه حفصة ﷺ، فاعتَمَد على ذلك(١).

٨ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال أيضاً: في هذا الحديث أن بعض الرؤيا
 لا يَحتاج إلى تعبير، وعلى أن ما فُسِّر في النوم فهو تفسيره في اليقظة؛ لأن
 النبي على لم يزد في تفسيرها على ما فسرها الملك.

قال الحافظ: يشير إلى قوله على أخر الحديث: «إن عبد الله رجل صالح»، وقول الملَك قبل ذلك: «نِعْم الرجل أنت، لو كنت تُكثر الصلاة»، وفي رواية: «قال له: لم تُرَعْ، إنك رجل صالح»، وفي رواية: أن النبي على قال: «إن عبد الله رجل صالح، لو كان يكثر الصلاة من الليل».

٩ ـ (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن، وجواز
 وقوع العذاب على ذلك.

قال الحافظ: هو مشروط بالمواظبة على الترك رغبةً عنها، فالوعيد والتعذيب إنما يقع على المحرّم، وهو الترك بقيد الإعراض.

10 - (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه أن أصل التعبير من قِبَل الأنبياء، ولذلك تمنى ابن عمر أنه يرى رؤيا، فيعبرها له النبيّ عَلَيْهُ؛ ليكون ذلك عنده أصلاً، قال: وقد صَرَّح الأشعريّ بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء، وعلى ألسنتهم، قال ابن بطال: وهو كما قال، لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك، وإن كان أصلاً، فلا يعمّ جميع المرائي، فلا بدّ للحاذق في هذا الفنّ أن يستدل بحُسن نَظَره، فيردّ ما لم يُنَصّ عليه إلى حكم التمثيل، ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة، فيُجعل أصلاً يُلحق به غيره، كما يفعل الفقيه في فروع الفقه.

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطّال» على البخاريّ ٩/٥٤٧، و«الفتح» ١٦/٣٨٥.

١١ نـ (ومنها): جواز المبيت في المسجد، قال في «العمدة»: فيه جواز النوم في المسجد، ولا كراهة فيه عند الشافعي، وقال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم فيه، وقال ابن عباس: لا تتخذه مَبِيتاً ولا مَقِيلاً، وذهب إليه قوم من أهل العلم، وقال ابن العربيّ: وذلك لمن كان له مأوى، فأما الغريب فهو داره، والمعتكف فهو بيته، ويجوز للمريض أن يجعله الإمام في المسجد، إذا أراد افتقاده، كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجد، وكما ضرب النبيّ على قبة لسعد في المسجد حين سال الدم من جرحه، ومالك، وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوي، وجوّزه ابن القاسم للضعيف الحاضر. انتهي<sup>(١)</sup>.

١٢ ـ (ومنها): مشروعية النيابة في قصّ الرؤيا.

١٣ \_ (ومعها): تأدُّب ابن عمر رشي مع النبيّ ﷺ، ومهابته له، حيث لم يقص رؤياه بنفسه، وكأنه لمّا هالته لم يُؤثِر أن يقصها بنفسه، فقصّها على أخته؛ لإدلاله عليها.

١٤ \_ (ومنها): فضل قيام الليل، وأنه مما يقي من عذاب جهنم \_ أعاذنا الله \_ منها بمنّه، وكرمه، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٥١] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إِلَى بِنْرِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ، تقدّم قريباً.

[تنبيه]: قوله: «الدَّارِمِيُّ» بكسر الميم: نسبة إلى دارم بن مالك بن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٧/ ١٧٠.

حنظلة بن زيد مناة بن تميم، بطنٌ كبير من تميم، يُنسب إليه خلق كثير، من العلماء، والشعراء، والفرسان، قاله في «اللباب»(١).

٢ ـ (مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ) هو: موسى بن خالد الشاميّ، أبو الوليد الْحَلَبيّ خَتَن أبي إسحاق الفزاريّ، ويقال: خَتَنُ الفريابيّ، كما نصّ عليه في هذا السند، مقبول [١٠].

رَوَى عن أبي إسحاق الفزاريّ، وعيسى بن يونس، ومعتمر بن سليمان، وهِقْل بن زياد، وابن عيينة.

ورَوَى عنه عبد الله بن عبد الرحمٰن الدارميّ، ومحمد بن سهل بن عسكر، وعباس بن عبد الله الترقفيّ، من أفراد المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، أفاده في «تهذيب»(۲).

[تنبيه]: قوله: «خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ «الخَتَنُ» بفتحتين عند العرب: كلّ من كان من قِبَل المرأة؛ كالأب، والأخ، والجمع: أَخْتَانٌ، وخَتَنُ الرجل عند العامّة: زوج ابنته، وقال الأزهريّ: الخَتَنُ: أبو المرأة، والخَتَنَةُ: أمها، فَالأَخْتَانُ من قِبَل المرأة، والأَحْمَاءُ من قِبَل الرجل، والأَصْهَارُ يعمّهما، ويقال: المُخَاتَنَةُ: المصاهرة من الطرفين، يقال: خَاتَنْتُهُمْ: إذا صاهرتهم، قاله الفيّوميّ كَاللهُ (٣).

و «الفريابيّ» بكسر الفاء، وسكون الراء: نسبة إلى فارياب بُليدة بنواحي بَلْخَ، يُنسب إليها الْفِرْيابيّ، والفاريابيّ، والْفِيريابيّ أيضاً بإثبات الياء، يُنسب إليها جماعة، قاله في «اللباب»(٤).

٣ ـ (أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِصْن بن حُذيفة، ثقة حافظٌ إمامٌ، له تصانيف [٨] (ت١٨٥) وقيل:
 بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٨.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۱/ ۳۰٤. (۳) «المصباح المنیر» ۱/ ۱۲۶.

<sup>(</sup>٤) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٤٢٩.

[تنبيه]: قوله: «الْفَزَارِيِّ» بفتح الفاء والزاي: نسبة إلى فَزَارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غَطَفان، وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان، يُنسب إليها خَلْق كثير، قاله في «اللباب»(١).

٤ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنى، ثقةٌ ثبتٌ، قَدَّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدَّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريِّ عن عروة، عنها [٥] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨ ٢٢٢.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

وقوله: (فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلخ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير عبيد الله بن عمر.

هنا بسند المصنّف، فقال:

(١٤٠٠) \_ حدّثنا موسى بن خالد، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنت أبيت في المسجد، ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام، كأنما انطُلِق بي إلى بئر، فيها رجال مُعَلَّقُون، فقيل: انطَلِقُوا به إلى ذات اليمين، فذكرت الرؤيا لحفصة، فقلت: قُصِّيها على رسول الله ﷺ، فقصتها عليه، فقال: «من رأى هذه؟» قالت: ابن عمر، فقال رسول الله ﷺ: «نِعْم الفتى \_ أو قال \_: نِعْم الرجل، لو كان يصلي من الليل»، قال: وكنت إذا نِمْتُ لم أقم حتى أصبِحَ، قال: فكان ابن عمر يصلي الليل.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارميّ» ۱/۳۷۹.

# (٣٢) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضَمْضَم بن زيد بن حرام بن جُندب بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله على، وأحد المكثرين من الرواية عنه، صح عنه أنه قال: قَدِم النبي المدينة، وأنا ابن عشر سنين، وأن أمه أم سليم أتت به النبي الله لم النبي الله النبي الله كناه أبا حمزة قدِم، فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فقبِله، وأن النبي الله كناه أبا حمزة ببقلة كان يجتنبها، ومازحه النبي الله الله الله الأذنين، وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله الله الله بدر، وهو غلام يخدمه، أخبرني أبي، عن مولى لأنس، أنه قال لأنس: أشهِدت بدراً؟ قال: وأين أغيب عن بدر، لا أم لك؟

قال الحافظ: وإنما لم يذكروه في البدريين؛ لأنه لم يكن في سنّ من يقاتل.

وقال الترمذيّ: حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا أبو داود، عن أبي خُلْدة، قلت: لأبي العالية: أسمع أنس من النبيّ عَلَيْهُ، قال: خدمه عشر سنين، ودعا له النبيّ عَلَيْهُ، وكان له بستان يَحْمِل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان، ويجيء منه ريح المسك، وكانت إقامته بعد النبيّ عَلَيْهُ بالمدينة، ثم شَهِد الفتوح، ثم قَطَن البصرة، ومات بها.

قال عليّ ابن المدينيّ: كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة، وقال البخاريّ: حدّثنا موسى، حدّثنا إسحاق بن عثمان، سألت موسى بن أنس، كم غزا أنس مع النبيّ عليه؟ قال: ثماني غزوات.

وروى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة، عن أبيه، قال: قال لي ثابت البناني: قال لي أنس بن مالك: هذه شعرة من شعر رسول الله عليه، فضعها تحت لسانه، فدُفن، وهي تحت لسانه.

وقال معتمر، عن أبيه: سمعت أنس بن مالك يقول: لم يبق أحد صلى القبلتين غيري.

قال جرير بن حارم: قلت لشعيب بن الحبحاب: متى مات أنس؟ قال: سنة تسعين، أخرجه ابن شاهين، وقال سعيد بن عُفير، والهيثم بن عدي، ومعتمر بن سليمان: مات سنة إحدى وتسعين، وقال ابن شاهين: حدّثنا عثمان بن أحمد، حدّثنا حنبل، حدّثنا أحمد بن حنبل، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن حميد مثله، وزاد: وكان عمره مائة سنة إلا سنة.

وقال ابن سعد عن الواقديّ، عن عبد الله بن زيد بن الهذلي: إنه حضر أنس بن مالك سنة اثنتين وتسعين، وقال أبو نعيم الكوفيّ: مات سنة ثلاث وتسعين، وفيها أرّخه المدائنيّ، وخليفة، وزاد: وله مائة وثلاث سنين، وحَكَى ابن شاهين عن يحيى بن بكير، أنه مات، وله مائة سنة وسنة، قال: وقيل: مائة وسبع سنين، ورواه البغويّ عن عمر بن شَبّة، عن محمد بن عبد الله الأنصاريّ كذلك.

قال الطبرانيّ: حدّثنا جعفر الفريابيّ، حدّثنا إبراهيم بن عثمان المصّيصيّ، حدّثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أنس، قال: قالت أم سليم: يا رسول الله ادْعُ الله لأنس، فقال: «اللَّهُمَّ أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه»، قال أنس: فلقد دفنت من صلبي، سوى ولد ولدي، مائة وخمسة وعشرين، وإن أرضي لَتُثمر في السنة مرتين.

وقال جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس: جاءت بي أم سليم إلى النبي على النبي النبي النبي النبي الله أنس ادع الله له، فقال النبي الله الله الله أنس ادع الله النبي الله أنس ادم ماله، وولده، وأدخله الجنة»، قال: قد رأيت اثنتين، وأنا أرجو الثالثة.

وقال جعفر أيضاً عن ثابت: كنت مع أنس، فجاء قهرمانه، فقال: يا أبا حمزة عَطِشت أرضنا، قال: فقام أنس، فتوضأ، وخرج إلى البريّة، وصلى ركعتين، ثم دعا، فرأيت السحاب تلتئم، قال: ثم مطرت حتى ملأت كل شيء، فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله، فقال: انظر أين بلغت السماء، فنظر، فلم تَعْدُ أرضه إلا يسيراً، وذلك في الصيف.

وقال عليّ بن الجعد عن شعبة، عن ثابت، قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله علي من ابن أم سُليم؛ يعني: أنساً.

ورَوَى الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق عبيد بن عمرو الأصبحيّ، عن أبي هريرة، أخبرني أنس بن مالك؛ أن النبيّ على كان يشير في الصلاة، وقال: لا نعلم روى أبو هريرة عن أنس غير هذا الحديث.

وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: «حدّثنا ابن عون، عن موسى بن أنس؛ أن أبا بكر لَمّا استُخلِف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السعاية، فدخل عليه عمر، فاستشاره، فقال: ابعثه، فإنه لبيب، كاتب، قال: فبعثه، ومناقب أنس في وفضائله كثيرة جدّاً. انتهى من الإصابة»(١).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زبد النّجاريّ، خادم رسول الله على الله يُكنى: أبا حمزة، يُرْوَى عنه أنه قال: كنّاني رسول الله ببقلة كنت أجتنيها، وأمه: أم سليم بنت ملحان، كان سِنُ أنس لمّا قَدِم النبيّ على المدينة عشر سنين، وقيل: ثماني سنين، وتُوُفّي رسول الله على وأنس ابن عشرين سنة، وشهد بدراً، وتُوفّي في قصره بالطّف على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وتسعين، قال أبو عمر: وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله على وما أعلم أحداً ممن مات بعده ممن رأى رسول الله على إلا أبا الطفيل.

واختُلف في سنّ أنس يوم تُوُفّي، فقيل: مائة سنة إلا سنة واحدة، ويقال: إنه وُلد له ثمانون ولداً؛ منهم: ثمانية وسبعون ذكراً، وابنتان، وتُوُفّي قبله من وَلَدِه لصلبه، وولَدِ وَلَدِه نحو المئة؛ وكلُّ ذلك من تعميره، وكثرة نسله ببركة دعوة النبي ﷺ، كما يأتي في «صحيح مسلم».

وجملة ما رَوَى عن رسول الله ﷺ من الحديث: ألفا حديث، ومئتا حديث، وستة وثمانون حديثًا، أخرجا له في «الصحيحين» ثلاثمئة حديث، وثمانية عشر حديثاً.

[تنبیه]: في الصحابة رجل آخر اسمه أنس بن مالك، ويُكنى: أبا أُمية القشيريّ، وقيل: الكعبيّ، وكعب أخو قشير، ولم يُسند عن النبيّ ﷺ سوى

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١٢٨/١.

قوله: «إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة»(١)، وقيل: روى ثلاثة أحاديث، لم يقع له في «الصحيحين» منها شيءٌ (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتابِ قال:

[٦٣٥٢] (٢٤٨٠) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ، عَنْ أُمِّ سُلَيْم، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ، ادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»).

# رجال هذا الإسناد: سبعةً:

وكلُّهم تقدَّموا قريباً.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، ومسلسلٌ بالتحديث والسماع، غير موضع، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية الابن عن أمه.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ) وفي رواية هشام بن زيد التالية: «سمعت أنس بن مالك»، (عَنْ أُمِّ سُلَيْم) - بضم السين المهملة، وفتح اللام - واسمها الغُميصاء، وقيل: الرُّميصاء، وقيل غير ذلك، وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى.

[تنبيه]: ظاهر رواية مسلم هذه أن هذا الحديث من مسند أم سُليم، وكذا هو في رواية للبخاري، وكذا هو عند الترمذي، والإسماعيلي، وأحمد في «مسنده».

وأخرجه مسلم في الرواية التالية من رواية أبي داود الطيالسيّ بلفظ:

<sup>(</sup>١) حديث حسن رواه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذيّ (٧١٣)، والنسائيّ (١٨٠/٤ ـ ۱۸۲)، وابن ماجه (۱۲۲۷).

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٦/ ١١٠ ـ ٤١١.

«سمعت أنساً يقول: قالت أمّ سُليم»، وكذا في رواية عند البخاريّ، وفي رواية له: «عن أنس: قال: قالت أمي»، وكذا هو عند الإسماعيليّ.

قال الحافظ كَلَّةُ: وهذا الاختلاف لا يضرّ، فإن أنساً هَ حضر ذلك، بدليل رواية مسلم الآتية في الباب من رواية إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس: «قال: جاءت بي أمي أم سليم إلى رسول الله على ...» الحديث. انتهى (١).

(أَنَّهَا قَالَتْ) لهذا الحديث مبدأ، وذلك ما أخرجه البخاريّ في «الصوم»، فقال:

(۱۹۸۲) ـ حدّثنا محمد بن المثنى، قال: حدّثني خالد ـ هو ابن الحارث ـ حدّثنا حميد، عن أنس فله دخل النبيّ على أم سليم، فأتته بتمر وسَمْن، قال: «أعيدوا سَمْنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم»، ثم قام إلى ناحية من البيت، فصلى غير المكتوبة، فدعا لأمّ سليم، وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خُوَيصة، قال: «ما هي؟» قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة، ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: «اللَّهُمَّ ارزقه مالاً، وولداً، وبارك له»، فإني لمن أكثر الأنصار مالاً، وحدّثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة (٢).

(يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكَ) مبتدأ، وفي الرواية الآتية: «خويدمك»، بالتصغير، وقوله: (أَنُسٌ) بدل، أو عطف بيان لـ «خادمك»، وقوله: (ادْعُ الله لَهُ) خبر المبتدأ، وفيه وقوع الخبر جملة إنشائية، وفيه خلاف، والصحيح جوازه، كما حققه الخضري في «حاشيته» على «الخلاصة» (( فَقَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ) قال الفيّومي تَظَلَّهُ: المَالُ: معروف، ويُذكّر، ويؤنّث، وهو المَالُ، وهي المَالُ، وهي المَالُ، وبي المَالُ، وبي المَالُ: إذا كَثر ماله، فهو مَالٌ، وامرأة مَالَة، وتَمَوَّلَ: اتخذه قِنْيَة،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤١٤/١٤ ـ ٤١٥، كتاب «الدعوات» رقم (٦٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاريّ" ٢/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» ١/ ٩٢.

فقول الفقهاء: ما يُتَمَوَّلُ؛ أي: ما يُعَدِّ مالاً في العُرف، والمَالُ عند أهل البادية النعم. انتهى (١).

وقال المجد كَلْلَهُ: المالُ: ما مَلَكْتَه من كلِّ شيءٍ، جَمْعه: أَمُوالُ، ومُلْتَ تَمالُ، ومِلْتَ، ومِلْتَ، وآمَوْلُهُ، ورجُلٌ مالُ، ومَوَّلَهُ غيرُهُ، ورجُلٌ مالُ، ومَوِّلَهُ غيرُهُ، ورجُلٌ مالُ، ومَوِّلَهُ غيرُهُ، وهم مالَةٌ، ومالونَ، وهي مالَةٌ، جَمْعه: مالَةٌ أيضاً، ومالات، ومُلْتُه بالضم: أَعْطَيْتُه المالَ، كأَمَلْتُه. انتهى (٢).

(وَوَلَدَهُ) بفتح الواو واللام، أو بضمّ، فسكون: يُطلق على الواحد، وعلى أكثر منه، قال الفيّوميّ كَاللهُ: الوَلَدُ بفتحتين: كلُّ ما ولده شيءٌ، ويُطلق على الذكر، والأنثى، والمثنى، والمجموع، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مذكّر، وجَمْعه: أوْلَادٌ، والوُلْدُ، وزان قُفْلٍ لغةٌ فيه، وقيس تجعل المضموم جمع المفتوح، مثل أُسْدٍ جمع أَسَدٍ. انتهى (٣).

(وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)، وفي الرواية الآتية: «وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ»، بإفراد الضمير بتأويله بالمذكور، ولأحمد: «فيهم»، وهو ظاهرٌ، وفي رواية ثابت الآتية عند مسلم: «فدعا لي بكل خير، وكان آخر ما دعا لي أن قال: اللَّهُمَّ أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه»، ولم يقع في هذه الرواية التصريح بما دعا له من خير الآخرة؛ لأن المال، والولد، من خير الدنيا، وكأن بعض الرواة اختصره، ووقع في الرواية الآتية من طريق الجعد عن أنس: «فدعا لي بثلاث دعوات، قد رأيت منها اثنتين في الدنيا، وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»، ولم يبيّنها، وهي المغفرة، كما بيّنها سنان بن ربيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عنه، عن أنس: «قال: اللَّهُمَّ أكثر ماله، وولده، وأطل عمره، واغفر ذنبه» (٤).

زاد في الرواية الآتية: «قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ»، وفي رواية للبخاريّ: «فإني لَمِن أكثر

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥٨٦. (٢) «القاموس المحيط» ١٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ۲۱۰/۱٤، كتاب «الدعوات» رقم (۲۳۷۸).

الأنصار مالاً، وحدّثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لِصُلبي مَقْدَم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة».

وقوله: «فإني لمن أكثر الأنصار مالاً»، زاد أحمد في رواية ابن أيي عدي: «وذَكر أنه لا يملك ذهباً ولا فضةً، غير خاتمه»؛ يعني: أن ماله كان من غير النقدين، وفي رواية ثابت عند أحمد: «قال أنس: وما أصبح رجل من الأنصار أكثر مني مالاً، قال: يا ثابت، وما أملك صفراء، ولا بيضاء، إلا خاتمي».

وللترمذيّ من طريق أبي خَلْدة: قال أبو العالية: «كان لأنس بستان يَحمل في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك»، ولأبي نعيم في «الحلية» من طريق حفصة بنت سيرين، عن أنس قال: وأن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها.

وقوله: «وحدّثتني ابنتي أُمينة» بالنون تصغير آمنة، «أنه دُفِن لصلبي»؛ أي: مِن وَلَدِه دون أسباطه، وأحفاده.

وقوله: «مَقْدَم الحجاج البصرة» بالنصب على نزع الخافض؛ أي: من أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قَدِمها الحجاج، ووقع ذلك صريحاً في رواية ابن أبي عدي، ولفظه: وذَكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دُفن لصلبه إلى مقدم الحجاج، وكان قدوم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين، وعُمُر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة، وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث، ويقال: إحدى وتسعين، وقد قارب المائة.

وقوله: «بضع وعشرون ومائة» في رواية ابن أبي عديّ: «نَيِّفٌ على عشرين ومائة»، وفي رواية الأنصاريّ، عن حميد عند البيهقيّ في «الدلائل»: «تسع وعشرون ومائة»، وهو عند الخطيب في «رواية الآباء عن الأبناء» من هذا الوجه بلفظ: «ثلاث وعشرون ومائة»، وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد دفنت من صلبي سوى وَلَدِ وَلَدِي خمسة وعشرين ومائة»، وفي «الحلية» أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس: «قال: دَفنت مائة لا سِقْطاً، ولا وَلَد وَلَد وَلَد وَلَد.

قال الحافظ كلله: ولعل هذا الاختلاف سبب العدول إلى البضع

والنيف، وفي ذِكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد، فإن هذا القَدْر هو الذي مات منهم، وأما الذين بَقُوا، ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس الآتية عند مسلم: «وإن ولدي، وولد ولدي، ليتعادّون على نحو المائة»، ذكر هذا كله في «الفتح»<sup>(۱)</sup>.

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أنس قال: قالت أم سليم، وهي أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: «اللَّهُمَّ أكثر ماله، وولده، وأطل حياته، واغفر له».

فأما كثرة أولاده فقد مرّ آنفاً، وأما طول عمره، فقد ثبت في «الصحيح» أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين، وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين، فيما قيل، وقيل: سنة ثلاث، وله مائة وثلاث سنين، قاله خليفة، وهو المعتمد، وأكثر ما قيل في سنه: إنه بلغ مائة وسبع سنين، وأقل ما قيل فيه: تسعاً وتسعين سنة (٢).

[فائدة]: قال ابن قتيبة في «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذَكر لِصُلبه: أبو بكرة، وأنس، وخليفة بن بدر، وزاد غيره رابعاً، وهو المهلّب بن أبي صُفْرة (٣)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك عن أم سُليم على المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٥٦٢ و٣٥٣ و١٣٥٤] (٢٤٨٠)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (١٣٣٤ و١٣٤٤ و٢٣٧٨ و١٣٧٨ و١٣٨٠)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٢٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٨٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٤٣٠)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٧٥ و٣٧٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٧٧ و٧١٧٨ و٧١٨٦)، و(أبو يعلى) في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤١٠/١٤ ـ ٤١١، كتاب «الدعوات» رقم (٦٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۶/ ۳۰۰ ـ ۳۰۰، کتاب «الدعوات» رقم (۲۳٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦، كتاب «الدعوات» رقم (٦٣٤٤).

«مسنده» (٣٢٣٨ و٣٢٣٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٠٣/٢٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٧٧)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٢٣٤) ورابيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٩٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده(١):

ا \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أنس بن مالك كَاللهُ، حيث إنه وُقّ لخدمة النبيّ عَلَيْهُ، فنال دعوته المباركة.

٣ \_ (ومنها): أنه عَلَمٌ من أعلام نبوّته ﷺ في إجابة دعائه.

٤ \_ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يفضّل الغني على الفقير، ومن قال بتفضيل الفقير، أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبيّ ﷺ بأن يبارك له فيه، ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة، ولم يحصل بسببه ضرر، ولا تقصير في حتّ، ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء، بخلاف غيره، قاله النووي كَاللهُ(٢).

٥ \_ (ومنها): ما قاله النووي كَلَهُ: وفيه هذا الأدب البديع، وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلّق بالدنيا، ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه، والصيانة، ونحوهما، وكان أنس وولده رحمةً وخيراً ونفعاً بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله عليه.

٦ - (ومنها): جواز التصغير على معنى التلطف، لا التحقير، فقد قالت أم سُليم: «خُويدمك أنس».

٧ \_ (ومنها): تُحْفة الزائر بما حضر، بغير تكلف، حيث إنه ﷺ لمّا دخل على أم سُليم أتته بتمر، وسمن.

٨ ـ (ومنها): جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي، فقد قال ﷺ
 لأم سُليم: «أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم».

<sup>(</sup>١) المراد: فوائد الحديث بجميع سياقاته، لا خصوص السياق الذي ساقه المصنّف هنا، بل الروايات التي أشرنا لها في الشرح داخلة فيه.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱٦/ ۳۹.

- ٩ \_ (ومنها): أن أخْذ من رُدّت عليه هديّته لها ليس من العَوْد في الهبة.
  - ١٠ \_ (ومنها): أن فيه حفظَ الطعام، وترك التفريط فيه.
- ۱۱ ـ (ومنها): جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له، ومشروعية الدعاء عقب الصلاة، فإنه على غير المكتوبة، ثم دعا لأم سليم، وأهل بيتها.
  - ١٢ \_ (ومنها): تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة.
    - ١٣ ـ (ومنها): الدعاء بخير الدنيا والآخرة.
- ١٤ ـ (ومنها): مشروعيّة الدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخرويّ.
- ١٥ \_ (ومنها): بيان أنّ فَضْلَ التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص.
- ١٦ ـ (ومنها): استحباب زيارة الإمام بعض رعيته، ودخول بيت الرجل في غيبته؛ لأنه لم يَقُل في طرق هذه القصة: إن أبا طلحة كان حاضراً.
- ١٧ \_ (ومنها): إيثار الولد على النفس، وحسن التلطف في السؤال، حيث آثرت أم سليم ولدها أنساً بطلب دعاء النبي ﷺ.
- ١٨ ـ (ومنها): أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم، ولا طلب البركة فيهم؛ لِمَا يحصل من المصيبة بموتهم، والصبر على ذلك من الثواب.
- ۱۹ ـ (ومنها): أن فيه التحدث بنِعَم الله تعالى، وبمعجزات النبي على الله المال مع كثرة الولد، لِمَا في إجابة دعوته من الأمر النادر، وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد، وكون بستان المدعق له صار يثمر مرتين في السنة، دون غيره.
- ٢٠ ـ (ومنها): أن فيه التأريخَ بالأمر الشهير، ولا يتوقف ذلك على صلاح المؤرَّخ به، حيث أرِّخ أنس رهائه المدوم الحجاج البصرة.
- ۲۱ ـ (ومنها): جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر؛ خلافاً لمن قَصَره على ما قبل العشرين (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ٥/٤١١ ـ ٤١٢، كتاب «الصوم» رقم (١٩٨٢).

۲۲ \_ (ومنها): ما قاله الداوديّ: هذا الحديث يدلّ على بطلان الحديث الذي ورد: «اللَّهُمَّ من آمن بي، وصدّق ما جئت به، فأقلل له من المال والولد...» الحديث، قال: وكيف يصح ذلك، وهو الله يحض على النكاح والتماس الولد؟.

قال الحافظ: لا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معاً، لكن يعكر عليه حديث الباب، فيقال: كيف دعا لأنس، وهو خادمه بما كرهه لغيره؟

ويَحْتَمِل أن يكون مع دعائه له بذلك قَرَنه بأن لا يناله من قِبَل ذلك ضررٌ؛ لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لِمَا يُخشَى من ذلك من الفتنة بهما، والفتنة لا يؤمّن معها الهلكة. انتهى(١).

٣٧ ـ (ومنها): ما قال القرطبيّ كَتَلَهُ: قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ أكثر ماله وولده» يدلُّ على إباحة الاستكثار من المال والأولاد، والعيال، لكن إذا لم يشغل ذلك عن الله تعالى، ولا عن القيام بحقوقه، لكن لمّا كانت سلامة الدِّين مع ذلك بادرة، والفتن والآفات غالبة، تعيَّن التقلُّل من ذلك، والفرار مما هنالك، ولولا دعوة النبيّ ﷺ لأنس ﴿ بالبركة لخيفَ عليه من الإكثار الهلكة، ألا ترى: أن الله تعالى قد حذّرنا من آفات الأموال والأولاد، ونبَّه على المفاسد الناشئة من ذلك فقال: ﴿ أَنَّما الْوَلُكُمُ مُ وَأَوْلَكُمُ مَّ فَتَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالأَنْفال: ٢٨]، وصدًر الكلام بإنما الحاصرة المحققة، فكأنه قال: لا تكون الأموال والأولاد وصدًر الكلام بإنما الحاصرة المحققة، فكأنه قال: لا تكون الأموال والأولاد الإ فتنة؛ يعني: في الغالب، ثم قال بعد ذلك: ﴿ يَتَايُّهُا اللَّيْكَ عَامَنُوا إِنَّ مِنْ الْمُوالُّ وَاللَّهُ الله الله الله على المفاما، والسعي في تحصيل أغراضهما، أن محبَّتهما موجبة لانصراف القلوب إليهما، والسعي في تحصيل أغراضهما، واشتغالها بما غلب عليها من ذلك عما يجب عليهما من حقوق الله تعالى، ومع فلبة ذلك تذهب الأديان، ويعم الخسران، فأيُّ عداوة أعظم من عداوة من عداوة من عداوة من عداوة من عداوة من عداوة أكثر أولَكُمُ وَلا أَوْلَكُمُ وَلا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْمٍ اللّهُ وَمَن يدمر دينك هذا الدمار، ويورثك عقوبة النار؟! ولذلك قال تعالى، وهو أصدق المقائلين: ﴿ يَتَاتُهُمُ الّهُ يُكُمُ وَلا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْمٍ اللّهُ وَمَن المقائلين، وهو أصدق

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳٤٤/۱٤ ـ ٣٤٥، كتاب «الدعوات» رقم (٦٣٣٤).

يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِلَّهِ المنافقون: ٩]، وقال أرباب القلوب والفهوم: ما يشغلك من أهل ومال، فهو عليك مشؤوم. انتهى(١)، والله تعالى

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٥٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَذَكَرَ

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، تقدّم قريباً . والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير أبي داود؛ أي: ذكر أبو داود عن شعبة نحو رواية محمد بن جعفر عنه.

[تنبيه]: رواية أبي داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها أبو داود نفسه في «مسنده»، فقال:

(١٩٨٧) \_ حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنساً يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله، ادع الله له \_ تعني: أنساً \_ قال: «اللَّهُمَّ أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما رزقته». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كالله أوّل الكتاب قال:

[٦٣٥٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ).

#### رجال هذا الاسناد: خمسة:

١ \_ (هِشَامُ بْنُ زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في «الحيض» ٦/ ٧١٤.

والباقون تقدموا في السند الماضي.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢١٤.

[تنبیه]: روایة شعبة عن هشام بن زید هذه لم أجد من ساقها، فلیُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٥٥] (٢٤٨١) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا، وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ، خُوَيْدِمُك، ادْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سُلَيْمَانُ) بن المغيرة القيسيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (قَابِتُ) بن أسلم الْبُنَاني البصري، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«هاشم بن القاسم» هو: أبو النضر البغداديّ.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسٍ) وَهُوله: (قَالَ: دَخَلَ النّبِيُ ﷺ عَلَيْنَا)، وقوله: (وَمَا هُوَ) «ما» نافية، و«هو» ضمير شأن، مبتدأ خبره قوله: «إلا أنا... إلخ»؛ أي: ما الحال والشأن (إلّا أنّا، وَأُمّي) أم سُليم، (وَأُمّ حَرَام) بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصاريّة، صحابيّة مشهورة، ماتت في خلافة عثمان الله، قال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أقف لها على اسم صحيح. انتهى (۱). تقدّمت ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٠٢/٤٩.

وقوله: (خَالَتِي) بدل من أمّ حرام، (فَقَالَتْ أُمِّي) أم سُليم: (يَا رَسُولَ اللهِ، خُوَيْدِمُكَ) بالتصغير، ففيه جواز التصغير، وهو مبتدأ، خبره قوله: (ادْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ) أنس: (فَدَعَا) ﷺ (لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ) «أَن» بفتح الهمزة مصدريّة، والمصدر المؤوّل اسم «كان»، وخبرها «في آخر ما دعا».

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١٨٩/٨.

(«اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ»)؛ أي: فيما رزقته من المال، والولد، فإفراد الضمير منه أنه ذكر اثنين، بتأويله بالمذكور، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم [١٥٠٢/٤٩] (٦٦٠) وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٥٦] (...) ـ (حَدَّنَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَزَرْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا، وَرَدَّنْنِي بِنِصْفِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أُنيْسٌ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ، فَادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ»، قَالَ أَنسٌ: فَوَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ) زيد بن يزيد الثَّقَفيّ، أبو مَعْن البصريّ، ثقةٌ [١١]
 (م) من أفراد المصنَّف، تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

[تنبيه]: قوله: «الرَّقَاشيّ» بفتح الراء، وتخفيف القاف: نسبة إلى امرأة اسمها رَقَاش بنت قيس، كثر أولادها، فنُسبوا إليها، قاله في «اللباب»(١).

٢ \_ (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص الْجُرَشيّ اليماميّ، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٣ ـ (عِكْرِمَةُ) بن عَمَّارُ العجليّ، أبو عمارُ اليماميّ، أصله من البصرة، صدوقٌ يَغْلَط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب [٥] مات قبيل الستين ومائة (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٤ ـ (إِسْحَاقُ) بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٢) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٠/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٣٣.

و«أنس ﴿ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلِيهُ الله عَلَيْهُ الله

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمّه، فأنس في عمّ عمّ إسحاق، وفيه أنس في تقدّم القول فيه قريباً.

# شرح الحديث:

عَنْ إِسْحَاقَ بِن عبد الله بِن أَبِي طلحة؛ أنه قال: (حَدَّثَنَا أَنسُ) بِن مالك عَلَيْهُ (قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي) الباء للتعدية؛ أي: أحضرتني معها، قال الفيّوميّ كَلَّلَهُ: جَاءَ زيد يَجِيءُ مَجِيئاً: حضر، ويُستعمل متعدياً أيضاً بنفسه، وبالباء، فيقال: جِئْتُ شيئاً حَسَناً: إذا فعلتَهُ، وجِئْتُ زيداً: إذا أتيت إليه، وجِئْتُ به: إذا أحضرته معك، وقد يقال: جِئْتُ إليه على معنى ذهبت إليه، وجَاءَ الغيثُ: نزل، وجَاءَ أمر السلطان: بلغ، وجِئْتُ من البلد، ومن القوم؛ أي: من عندهم. انتهى (۱).

وقوله: (أُمُّ أَنَسٍ) بدل، أو عطف بيان لـ«أمي»، (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ)، وقوله: (وَقَلْ أَزَّرَتْنِي بتشديد الزاي؛ وقوله: (وَقَلْ أَزَّرَتْنِي بتشديد الزاي؛ أي: والحال أنها قد أزَّرتني بتشديد الزاي؛ أي: جعلتني متزراً (بِنِصْفِ خِمَارِهَا) بكسر الخاء، وتخفيف الميم: ثوبٌ تُغطّي به المرأة رأسها، والجمع خُمُرٌ، مثلُ كِتاب وكُتُب (٢٠). (وَرَدَّتْنِي)؛ أي: جعلتني أرتدي (بِنِصْفِهِ)؛ أي: بنصف الخمار، والمعنى: أنها ألبسته خمارها بحيث قام الخمار مقام الثوبين، فصار نصفه على أسفل الجسم كالإزار، وجعلت النصف الباقي على أعلى الجسم، فصار كالرداء، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أُنَيْسٌ) بضمّ الهمزة تصغير أنس تصغير تلظف، واسترحام. (ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُك) بضمّ الدال، وكسرها، من بابي نصر، وضرب، (فَادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ»، قَالَ

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ١١٦/١.

أَنَسٌ) وَ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ) أخرج الترمذيّ عن أبي خَلْدة (١)، قال: «قلت لأبي العالية: سمع أنس من النبيّ عَلَيْهُ؟ قال: خَدَمه عشر سنين، ودعا له النبي ﷺ، وكان له بستان يَحمِل في السنة الفاكهة مرّتين، وكان فيها رَيحان كان يجيء منها ريح المسك»، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن (٢).

(وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ) بضم الدال المشدّدة؛ أي: يتجاوزون، وقال في «المشارق»: يتفاعلون من العدد. انتهى (٣)، وقال في «التاج»: يقال: هُم يَتَعَادُّونَ، ويَتَعَدَّدُون على أَلْفٍ؛ أي: يَزِيدُون عليه في العَدَدِ، وقيل: يَتَعَدُّدُونَ عليه: يَزِيدُونَ عليه في العَدَد، ويَتعادُّونَ: إذا اشتركوا فيما يُعادُّ به بعضهم بعضاً من المكارم. انتهى (٤).

(عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ) وقد ثبت في «صحيح البخاريّ» عن أنس أنه دَفَن من أولاده قبل مَقْدَم الحَجاج بن يوسف البصرة مائة وعشرين، قاله النوويّ (٥٠).

ولفظ البخاريّ: «وحدّثتني ابنتي أُمينة أنه دُفن لِصُلبي مَقْدَم حجاج البصرةَ بضع وعشرون ومائة. انتهى<sup>(٦)</sup>.

[تنبيه]: قال في «المشارق»: قوله في حديث أنس: «وردّتني ببعضه» اختُلف في تأويله، فقيل: معناه: صَرَفت جوعي، وأعطتني من بعض الطعام ما ردّه، والهاء هنا عائدة على الطعام، وقيل: بل الهاء عائدة على الخمار الذي لَفّت فيه الطعام، ثم غَطّت أنساً ببعضه، وجعلته له كالرداء، وهذا أكثر التأويل، وأشبهه، وقد رواه أيضاً البخاريّ: «لاثتني ببعضه»، وهذا يصحح هذا التأويل، وذكر مسلم في الفضائل: «أزّرتني بنصف خمارها، وردّتني بنصفه»، وكله يَعْضِد التأويل الثاني، ويصححه. انتهى(٧).

قال الجامع عفا الله عنه: التأويل الأول مما ذكره لا يصحّ هنا، بل هو

<sup>(</sup>١) قال الترمذيّ كِلله: أبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك، وروى عنه. انتهى .

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ٢٩/٢. (٢) «جامع الترمذيّ» ٥/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٦/١٦. «تاج العروس» ٢١٠٩/١.

<sup>(</sup>V) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧. «صحيح البخاريّ» ٢/ ٦٩٩.

باطلٌ، والصواب التأويل الثاني، وأن المرد بقوله: «وردّتني»؛ أي: جعلته لي كالرداء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس في هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف كَلَّهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنده) هنا [۲۲/ ٢٥٥٥ و ٢٥٥٦ و ٢٥٥٦)، و و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٩٤ و ٢٤٨)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢٥٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٧٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٥/ ٢٠١ و ٢٠٠٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٣٢٨)، و(الأصفهانيّ) في «دلائل النبوّة» (١/ ٨٥ و ٨٨٨)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ١٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٥٣ - ٥٤) و «دلائل النبوّة» (٢/ ١٩٤)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٩/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٦٣٥٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ سُلَيْمَانَ - عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْيَا، أُنْيُسٌ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنْ أَرْجُو النَّالِئَةَ فِي الآخِرَةِ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريباً.

٢ - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الضَّبَعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ زاهدٌ،
 لكنه كان يتشيع [٨] (ت١٧٨) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٢٢/٥٥.

٣ ـ (الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ) هو: الجعد بن دينار اليشكريّ الصيرفيّ البصريّ،
 ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٦٢/ ٣٤٥.

و"أنس بن مالك ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَّهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّم

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف تَطَّلْهُ (١)، وهو (٤٩٠) من رباعيّات الكتاب.

#### شرح الحديث:

(عَنِ الْجَعْدِ) بن دينار، وقوله: (أبِي عُثْمَانَ) بالجر بدل، أو عطف بيان لـ«الجعد». (قَالَ) الجعد: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) هُ (قَالَ: مَرَّ) بفتح الميم، وتشديد الراء؛ أي: اجتاز (رَسُولُ اللهِ عَلَيْ) بمكان قريب من بيتنا، (فَسَمِعَتْ أُمِّي)، وقوله: (أُمُّ سُلَيْم) بدل، أو عطف بيان لـ«أمي»، (صَوْتَهُ)؛ أي: صوت النبيّ عَلَيْه، (فَقَالَتْ: بِأبِي وَأُمِّي) متعلق بمحذوف؛ أي: أفديك بأبي وأمّي، أو النبيّ عَلَيْه، (فَقَالَتْ: بِأبِي وَأُمِّي) متعلق بمحذوف؛ أي: أفديك بأبي وأمّي، أو أنت مَفْديّ بأبي وأمّي (يَا رَسُولَ اللهِ أُنْيُسٌ) بتصغير التلطف، والاسترحام، (فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَ دَعَواتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا) الظاهر أنه أراد بهما كثرة ماله وولده، (وَأَنَا أَرْجُو النَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ) لم يُبيّنها في هذه الرواية، وهي المغفرة، كما بيّنها سِنَان بن ربيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن الرواية، وهي المغفرة، كما بيّنها سِنَان بن ربيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عنه، عن أنس: «قال: اللَّهُمَّ أكثر ماله، وولده، وأطل عمره، واغفر ذنبه» (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك في هذا من أفراد المصنّف تَعَلَّهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٥٧/٣٢] (٢٤٨١)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٢/ ٢٨٢٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٧٩)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢/ ٢٩١)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٣٧٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٥٨] (٢٤٨٢) \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ، قَـالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَلْعَبُ

<sup>(</sup>١) فقول الشيخ الهرريّ في «شرحه»: من خماسيّاته غلط، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٥/٤١٠، كتاب «الصوم» رقم (١٩٨٢).

مَعَ الْغِلْمَانِ، قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَك؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرَّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَداً، قَالَ أَنسٌ: وَاللهِ اللهِ ﷺ أَحَداً، قَالَ أَنسٌ: وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، أبو بكر البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في «الطهارة» ٢٠٧/١٦.

٢ ـ (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/١١٢.

٣ ـ (حَمَّادُ) بن سلمة البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

والباقيان ذُكرا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه ثابت الْبُنانيّ ألزم الناس لأنس، وفيه ثابت البنانيّ ألزم الناس لأنس، يقال: لزمه أربعين سنة، وفيه أنس في تقدّم القول فيه قريباً.

## شرح الحديث:

(صَنْ أَنسِ) بن مالك ﴿ إِنَّا أَلْعَبُ انه (قَالَ: أَتَى عَلَيَّ) ؛ أي: جاءني (رَسُولُ اللهِ ﷺ)، وقوله: (وَأَنَا أَلْعَبُ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أني ألعب (مَعَ الْغِلْمَانِ) بكسر الغين المعجمة، وسكون اللام: جَمْع كثرة لغُلام بالضم، وهو الابن الصغير، وجَمْع القلّة غِلْمة، بكسر، فسكون، ويُطلق الغُلامُ على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخ مجازاً باسم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال:

يُسهَانُ لَسهَا النُّلامَةُ والنُّلامُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «بها».

قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذَكَراً: غُلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلامٌ، وهو فاشٍ في كلامهم. انتهى (١١).

(قَالَ) أنس: (فَسَلَّمَ) ﷺ (عَلَيْنَا)؛ أي: على الغلمان، (فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ)؛ أي: تأخّرت (عَلَى أُمِّى، فَلَمَّا جِئْتُ) إليها (قَالَتْ: مَا حَبَسَك؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء منعك من قضاء حاجتي، والمجيء إليّ؟ وفي رواية لأحمد، وابن سعد، من طريق حميد، عن أنس: «فأرسلني في رسالة، فقالت أم سليم: ما حبسك؟» (قُلْتُ: بَعَثَني) من باب فتح؛ أي: أرسلني (رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ) أم سليم: (مَا حَاجَتُهُ؟)؛ أي: أيُّ شيء حاجته عَلَيْهُ؟ (قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ) بكسر السين المهملة، وتشديد الراء: هو: ما يُكْتَمُ، وهو خلاف الإعلان، والجمع: الأسْرَارُ، وأَسْرَرْتُ الحديثَ إِسْرَاراً: أخفيته، يتعدى بنفسه، وأما قوله تعالى: ﴿ يُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ الآية [الممتحنة: ١] فالمفعول محذوف، والتقدير: تُسِرُّون إليهم أخبارَ النبيِّ ﷺ بسبب المودة التي بينكم وبينهم، مثلُ قوله تعالى: ﴿ ثُلَّقُونَ إِلْيَهِم بِٱلْمَوْدَةِ ﴾ [الممتحنة: ١]، ويجوز أن تكون «المودة» مفعولَهُ، والباء زائدة للتأكيد، مثلُ أخذت الخطامَ، وأخذت به، وعلى هذا فيقال: أَسَرَّ الفاتحة، وبالفاتحة، قال الصغانيّ: أَسْرَرْتُ المودة، وبالمودة، ودخول الباء حَمْلاً على نقيضه، والشيء يُحمَل على النقيض، كما يُحْمَل على السنطير، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَهَّرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِقُ بِهَا ﴾ الآية [الاسراء: ١١٠]، وأَسْرَرْتُهُ: أظهرته، فهو من الأضداد، وأَسْرَرْتُهُ: نَسَبْته إلى السِّرِّ، قاله الفيّوميّ لَظَلَمُهُ (٢).

(قَالَتْ) أم سليم: (لَا) ناهية، (تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَداً) حذّرته، وإن كان حذِراً؛ للتأكيد عليه، وفي رواية حميد عن أنس: «فقالت: احفظ سرّ رسول الله ﷺ. (قَالَ أَنسٌ) ﷺ: (وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ (٣))؛ أي: بذلك السرّ (أَحَداً لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ) قال بعض العلماء: كأن هذا السرّ كان يختصّ بنساء

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٢٥٢. (٢) «المصباح المنير» ١/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) يوجد في هامش بعض النسخ بلفظ: «بها» بالتأنيث، والظاهر أنه تصحيف، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

النبيِّ ﷺ، وإلا فلو كان من العلم ما وَسِع أنساً كتمانه، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٥٨/٣٢] و٢٥٨)، و(البخاريّ) في «الاستئذان» (٢٤٨١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢/١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٧١)، و(أحمد) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (ومنها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أنس بن مالك عظيه، حيث كان محافظاً لسرّ رسول الله ﷺ.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل أم سُليم ﷺ ورجاحة عقلها، وحصافة رأيها،
 حيث حثّت ابنها على محافظة سرّ النبيّ ﷺ، وأكّدت عليه.

٣ ـ (ومنها): بيان شدّة حبّ أنس ﷺ لتلميذه ثابت، حيث قال له: «والله لو حدّثت به أحداً لحدّثتك يا ثابت».

٤ - (ومنها): بيان وجوب المحافظة على السرّ، وقال ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السرّ لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرّة، وأكثرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته، إلا أن يكون عليه فيه غضاضة.

قال الحافظ: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح، وقد يُستحب ذِكره، ولو كرهه صاحب السرّ، كأن يكون فيه تزكية له، من كرامة، أو منقبة، أو نحو ذلك، وإلى ما يُكره مطلقاً، وقد يَحرُم، وهو الذي أشار إليه ابن بطال، وقد يجب، كأن يكون فيه ما يجب ذِكره، كحقِّ عليه، كان يُعذَر بترك القيام به، فيرجى بَعده إذا ذُكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. انتهى كلام الحافظ كَالله وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

٥ ـ (ومنها): أنه وردت أحاديث في حفظ السرّ:

منها: حديث الباب.

ومنها: حديث أنس ﴿ احفظ سرّي، تكن مؤمناً »، أخرجه أبو يعلى، والخرائطيّ، وفيه عليّ بن زيد، وهو صدوقٌ، كثير الأوهام، وقد أخرج أصله الترمذيّ، وحسّنه، ولكن لم يَسُق هذا المتن، بل ذكر بعض الحديث، ثم قال: وفي الحديث طُول.

ومنها: حديث: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، فلا يحل لأحد أن يُفشي على صاحبه ما يَكْرَه»، أخرجه عبد الرزاق، من مرسل أبي بكر بن حزم.

ومنها: ما أخرجه القُضاعيّ في «مسند الشهاب» من حديث عليّ فلله مرفوعاً: «المجالس بالأمانة»، وسنده ضعيف، ولأبي داود من حديث جابر فلله مثله، وزاد: «إلا ثلاثة مجالس: ما سُفك فيه دم حرام، أو فَرْجٌ حرام، أو اقتُطِع فيه مالٌ بغير حقّ».

ومنها: حديث جابر رضي رَفَعه: «إذا حدّث الرجل بالحديث، ثم التَفَتَ فهي أمانة»، أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو داود، والترمذي، وله شاهد من حديث أنس رضي عند أبي يعلى، ذكره في «الفتح»(۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٥٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ لَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ لَبِي اللهِ عَلَيْهِ سِرَّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَداً بَعْدُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَمَا أَخْبَرْتُهُ بِهِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثَّقَفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٢٠/٦.

٢ \_ (عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ) هو: محمد بن الفضل السدوسيّ، أبو النعمان البصريّ، لقبه عارمٌ، ثقة ثبتٌ، تغيّر في آخر عمره، من صغار [٩] (ت٣ أو٢٢٤) (ع) تقدم في «الحج» ٢٨/ ٣٠١٣.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۲۰۵ ـ ۲۰۲، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۹).

٣ ـ (مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلَقَّب الطُّفَيل، ثقةً،
 من كبار [٩] (ت١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٥/١.

٤ - (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، نَزَل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت١٤٣) وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩.

و"أنس بن مالك ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَّهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُهُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلّ

وقوله: (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعدما أسرّ بالبناء على الضمّ؛ لِقَطعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعدما أسرّ إليّ، ولفظ البخاريّ: «بعده» بذكر المضاف إليه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٣٣) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام وَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قال في «الفتح»: عبد الله بن سلام - بتخفيف اللام -؛ أي: ابن الحارث، من بني قينقاع، وهم من ذرية يوسف الصديق على، وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين، فسمّاه النبيّ على عبد الله، أخرجه ابن ماجه، وكان من حلفاء الخزرج، من الأنصار، أسلم أوّلَ ما دخل النبيّ الله المدينة، وزعم الداوديّ أنه كان من أهل بدر، وسَبَقه إلى ذلك أبو عروبة، وتفرّد بذلك، ولا يثبت، وغلِط مَن قال: إنه أسلم قبل وفاة النبيّ على بعامين، ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين. انتهى (١).

وقال في «الإصابة»: عبد الله بن سلام بن الحارث، أبو يوسف من ذرية يوسف النبيّ الله على القوافل من الخزرج، الإسرائيليّ، ثم الأنصاريّ، كان حليفاً لهم، وكان من بني قينقاع، يقال: كان اسمه الحصين، فغيّره النبيّ الله، وجزم بذلك الطبريّ، وابن سعد، وأخرجه يعقوب بن سفيان في

<sup>(</sup>١) "الفتح" ٨/٥١٣، كتاب "مناقب الأنصار" رقم (٣٨١٢).

«تاريخه» عن أبي اليمان، عن شعيب، عن عبد العزيز، قال: كان اسم عبد الله بن سلام: الحصين، فسمّاه النبيّ على عبد الله.

أسلم أول ما قَدِم النبيّ ﷺ المدينة، وقيل: تأخر إسلامه إلى سنة ثمان، قال قيس بن الربيع عن عاصم، عن الشعبيّ، قال: أسلم عبد الله بن سلام قبل وفاة النبيّ ﷺ بعامين، أخرجه ابن الْبَرْقيّ، وهذا مرسلٌ، وقيس ضعيف.

وقد أخرج أحمد، وأصحاب «السنن» من طريق زُرارة بن أبي أوفى، عن عبد الله بن سلام، قال: لَمّا قَدِم النبيّ ﷺ المدينة كنت ممن انجفل، فلما تبيّنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام. . . » الحديث.

وفي البخاري من طريق حميد، عن أنس؛ أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله على مقدّمه المدينة، فقال: «إني سائلك عن ثلاث خصال، لا يعلمها إلا نبيّ...» الحديث، وفيه قصته مع اليهود، وأنهم قوم بُهْتٌ، ومن طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: أقبل نبيّ الله على إلى المدينة، فاستشرفوا ينظرون إليه، فسمع به عبد الله بن سلام، وهو في نخل لأهله، فعَجِل، وجاء، فسمع من نبيّ الله على، فقال: أشهد أنك رسول الله حقّا، وأنك جئت بحق، ولقد عَلِمتَ أني سيدهم، وأعلمهم، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي... الحديث.

وفي «التاريخ الصغير» للبخاريّ بسند جيّد، عن يزيد بن عَميرة، قال: حضرت معاذاً الوفاة، فقيل له: أوصنا، فقال: التمسوا العلم عند أبي الدرداء، وسلمان، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديّاً، فأسلم، سمعت رسول الله عليه يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة».

وأخرجه الترمذيّ عن معاذ مختصراً.

وأخرج البغوي في «المعجم» بسند جيّد عن عبد الله بن مَعْقل قال: نهى عبد الله بن سلام عليّاً، عن خروجه إلى العراق، وقال: الزم منبر رسول الله ﷺ، فإن تَرَكْته لا نراه أبداً، فقال عليّ: إنه رجل صالح منّا.

وأخرج ابن عساكر بسند جيّد عن أبي بردة بن أبي موسى: أتيت المدينة، فإذا عبد الله بن سلام جالس في حلقة متخشعاً، عليه سِيْما الخير.

وروى الزُّبيديّ من طريق ابن أخي عبد الله بن سلام، قال: لمّا أريدَ عثمان جاء عبد الله بن سلام، فقال: إنه كان اسمي جاء عبد الله بن سلام، فقال: إنه كان اسمي في الجاهلية فلاناً، فسمّاني رسول الله ﷺ عبد الله، ونزلت فِيّ آيات من كتاب الله، ونزل فيّ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَهِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ الآية [الاحقاف: ١٠]، ونزل فيّ: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴾ [الرعد: ٣٤].

قال الطبريّ: مات في قولِ جميعهم بالمدينة سنة ثلاث وأربعين، قال الحافظ: وفيها أرّخه الهيثم بن عديّ، وابن سعد، وأبو عبيد، والبغويّ، وأبو أحمد العسكريّ، وآخرون. انتهى من «الإصابة»(١).

وقال القرطبي كَلَلله: توقي عبد الله بن سلام في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين، وجملة ما روى من الحديث عن النبي ﷺ خمسة وعشرون حديثاً، أخرجا له في «الصحيحين» حديثين. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[ ٣٦٦٠] (٣٤٨٣) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ لِحَيِّ يَمْشِي: إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح البغداديّ، أبو يعقوب بن الطّبّاع،
 سكن أَذَنَةَ، صدوقٌ [٩] (ت٢١٤) وقيل: بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في
 «الكسوف» ٣/٢١١٠.

٣ ـ (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر [٧]

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١١٩/٤.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٦/ ١٣٧٤.

(ت١٧٩) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٧٨.

٤ \_ (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يرسل [٥] (ت١٢٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/٥٥١.

٥ \_ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٦ \_ (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب، الزهريّ، أبو إسحاق ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور، وهو آخر العشرة وفاةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ وهو مسلسلٌ بالمدنيين من مالك، والباقيان بغداديّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيه والله عليه الله الله الله الله الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنَّة، وأول مَن رَمَى بسهم في سبيل الله رَفِّيُّهُ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي النَّصْرِ) في رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين، عن أبي مُسهِر، عن مالك: حدَّثني أبو النضر (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) في رواية عاصم بن مِهْجَع، عن مالك، عند الدارقطنيّ: «قال: سمعت عامر بن سعد». (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سعد بن أبي وقَّاص صَلِّيُّهُ (يَقُولُ: مَا) نافية، (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيٍّ) اللام بمعنى «عن»، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيِّرًا مَّا سَبَقُونًا إِلَيْهُ ۗ الآية [الأحقاف: ١١]، وقوله: (يَمْشِي) جملة في محلّ جرّ صفة لـ «حيّ»، زاد في رواية البخاريّ: «على الأرض». (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها مقول القول؛ أي: إن ذلك الحيّ (فِي الْجَنَّةِ)؛ أي: من أهل الجنّة، فهو على حَذْف مضاف، و (في المعنى (من)، كما في قول الشاعر [من الطويل]: وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ ثَلَاثِينَ شَهْراً فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ

أي: من ثلاثة أحوال. (إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ) قال النوويّ تَظَلُّهُ: قد ثبت

أن النبيّ على قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعليّ في الجنة، وعليّ في الجنة. . . » إلى آخر العشرة، وثبت أنه على أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن عُكاشة منهم، وثابت بن قيس، وغيرهم، وليس هذا مخالفاً لقول سعد، فإن سعداً قال: ما سمعته، ولم ينف أصل الإخبار بالجنة لغيره، ولو نفاه كان الإثبات مقدَّماً عليه. انتهى كلام النووي كَلَهُ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: استُشكل حديث سعد هذا بأنه على قد قال لجماعة: إنهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام، ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك.

وأجيب بأنه كَرِه تزكية نفسه؛ لأنه أحد العشرة المبشرة بذلك.

وتُعُقِّب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حتَّ غيره.

قال الحافظ: ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشَّرين؛ لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم، ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد، ويؤخذ هذا من قوله: «يمشي على الأرض».

قال: لكن وقع عند الدارقطنيّ من طريق سعيد بن داود، عن مالك، ما يعكر على هذا التأويل، فإنه أورده بلفظ: «سمعت النبيّ على يقول: لا أقول لأحد من الأحياء: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وبلغني أنه قال: وسلمان الفارسيّ»، لكن هذا السياق منكر، فإن كان محفوظاً حُمِل على أنه على قال ذلك قديماً قبل أن يبشّر غيره بالجنة.

وقد أخرج ابن حبّان من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه، سبب هذا الحديث بلفظ: «سمعت النبيّ عليه يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام».

وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة، ويُضْعف رواية سعيد بن داود (٢٠)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱/۱٦ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح" ٨/٥١٣، كتاب "مناقب الأنصار" رقم (٣٨١٢).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﴿ اللهِ عَلَيْهُ هَذَا مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٦٠/٣٣] (٢٤٨٣)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٨١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١٦٩/١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٧٠)، و(أبن حبّان) في «صحيحه» (٧١٦٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ١٠٠) و(الطبريّ) في «تفسيره» (٢٦/ ١٠)، و(البغويّ) في «تفسيره» (٣٩٩٠)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن سلام و عليه حيث إنه عليه بشره بالجنّة.

٢ ـ (ومنها): بيان أن المبشّرين بالجنّة أكثر من عشرة، فقد بشّر النبيّ ﷺ
 كثيراً من الصحابة جملة وتفصيلاً، كأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان،
 وكعبد الله بن سلام هذا، وغير ذلك.

٣ ـ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ
 عَلَى مِثْلِهِ ِ ﴾ الآية [الأحقاف: ١٠]، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث قوله: «وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ الآية [الاحقاف: ١٠]، قال: لا أدري قال مالك الآية، أو هي في الحديث». انتهى.

وقوله: «قال: لا أدري قال مالك الآية، أو في الحديث»؛ أي: لا أدري هل قال مالك: إن نزول هذه الآية في هذه القصة من قِبَل نفسه، أو هو بهذا الإسناد؟

قال الحافظ: وهذا الشك في ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، ووَهِم من قال: إنه من القعنبي؛ إذ لا ذِكر للقعنبي هنا، ولم أر هذا عن عبد الله بن يوسف إلا عند البخاري، وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضاً إسماعيل بن عبد الله الملقّب سَمُّويْه في «فوائده»، ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من وجه آخر عن عبد الله بن

يوسف، وكذا أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من وجهين آخرين عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على الزيادة، دون الحديث، وقال: إنه وَهَمٌ.

وروى ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحاق بن سيار، عن عبد الله بن يوسف الحديث، والزيادة، وقال فيه: قال إسحاق: فقلت لعبد الله بن يوسف: إن أبا مسهر حدّثنا بهذا عن مالك، ولم يذكر هذه الزيادة، قال: فقال عبد الله بن يوسف: إن مالكاً تكلم به عقب الحديث، وكانت معي ألواحي، فكتبت. انتهى.

وظهر بهذا سبب قوله للبخاريّ: ما أدري... إلخ.

وقد أخرجه الإسماعيليّ، والدارقطنيّ في «غرائب مالك» من طريق أبي مسهر، وعاصم بن مهجع، وعبد الله بن وهب، وإسحاق بن عيسى، زاد الدارقطنيّ: وسعيد بن داود، وإسحاق الفَرْويّ، كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة، قال: فالظاهر أنها مُدرَجة من هذا الوجه.

ووقع في رواية ابن وهب عند الدارقطنيّ التصريح بأنها من قول مالك، إلا أنها قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن مردويه، ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه، عند الترمذيّ، وأخرجه ابن مردويه أيضاً من طرق عنه، وعند ابن حبان من حديث عوف بن مالك أيضاً أنها نزلت في عبد الله بن سلام نفسه.

وقد استَنْكر الشعبيّ فيما رواه عبد بن حميد، عن النضر بن شُميل، عن ابن عون، عنه نزولها في عبد الله بن سلام؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة، والسورة مكية، فأجاب ابن سيرين بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية، وبعضها مدنيّ، وبالعكس، وبهذا جزم أبو العباس في «مقامات التنزيل»، فقال: «الأحقاف» مكية إلا قوله: ﴿وَشَهَدَ شَاهِدُ لِللهِ إلى آخر الآيتين. انتهى.

ولا مانع أن تكون جميعها مكية، وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام.

وروى عبد بن حميد في «تفسيره» من طريق سعيد بن جبير؛ أن الآية نزلت في ميمون بن يامين، وفي «تفسير الطبريّ» عن ابن عباس: أنها نزلت في ابن سلام، وعمير بن وهب بن يامين النضريّ، وفي «تفسير مقاتل» اسمه:

يامين بن يامين، ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع. انتهى (١٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦١] (٢٤٨٤) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ، فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوع (٢)، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَّلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَتَجَوَّزُ فَيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَلَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ، فَتَحَدَّثْنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنُسَ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ، قَالَ رَجُلٌ: كَذَا وكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيْتُ رُؤْيَا، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ \_ ذَكَرَ سَعَتَهَا، وَعُشْبَهَا، وَخُضْرَتَهَا \_ وَوَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ (٣)، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ ـ قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَالْمِنْصَفُ: الْخَادِمُ ـ فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي ـ وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ \_ فَرَقِيتُ، حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لِيَ: اسْتَمْسِكْ، فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلَامُ (٤)، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلَام، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَأَنْتَ عَلَى الإِسْلَام حَتَّى تَمُوتَ»، قَالَ: وَالرَّجُلُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) تقدّم في الباب الماضي.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۵۱۳، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «في وجهه بعض أثر من». (٣) وفي نسخة: «فقيل له: ارقه».

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «تلك الروضة روضة الإسلام».

- ٢ \_ (مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ) العنبريّ البصريّ تقدّم قريباً.
- ٣ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ) البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
  - ٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٥ (قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ) بضم العين المهملة، وتخفيف الموحّدة الضَّبَعيّ بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة أبو عبد الله البصريّ، مخضرمٌ، ثقة [٢].

قَدِم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه، وعن عليّ، وعمار، وأبي ذرّ، وعبد الله بن سلام، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمرو، وأُبَيّ بن كعب، وغيرهم.

رَوَى عنه ابنه عبد الله، وصهره عبد الله بن مطر، وابن ابنه النضرة بن عبد الله بن مطر، وأبو مِجْلَز، والحسن، وابن سيرين، وأبو نضرة العبدي، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث، وقال العجليّ: كان ثقةً، من كبار الصالحين، وقال النسائيّ، وابن خِرَاش: ثقةٌ، وكانت له مناقب، وحِلْم، وعبادة، وذكره أبو مِخْنف عن شيوخه فيمن قتله الحَجّاج، ممن خرج مع ابن الأشعث، وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين، وقال: إنه يشكريّ، وذكره ابن قانع في «معجم الصحابة»، وأورد له حديثاً مرسلاً، مات بعد الثمانين، ووَهِمَ مَن عَدَّه في الصحابة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط<sup>(۱)</sup>، هذا برقم (٢٤٨٤) وأعاده بعده، وحديث (٢٧٧٩): «في أصحابي اثنا عشر منافقاً...» الحديث، وأعاده بعده، وحديث (٣٠٣٣): «هذان خصمان اختصموا في ربّهم...» الحديث.

و اعبد الله بن سلام، ذُكر أول الباب.

<sup>(</sup>١) قال في «الفتح» (٢١/ ٣٥٢): ليس له في البخاريّ سوى حديثين، وهو بصريّ تابعيّ ثقةٌ كبير، له إدراك. قدم المدينة في خلافة عمر، ووَهِمَ من عدّه في الصحابة. انتهى.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، فإن ابن عون تابعيّ رأى أنساً في أنساً الطبقة الخامسة من طبقة الأعمش، كما تقدّم تحقيق البحث عنه في ترجمته في «شرح المقدّمة».

## شرح الحديث:

(عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) بضمّ العين المهملة، وتخفيف الموحّدة، ووقع في رواية للبخاريّ: «عن محمد بن سيرين: حدّثني قيس بن عُباد». (قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ) النبويّة (فِي نَاسٍ)؛ أي: مع ناس، أو في جملة ناس، (فيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْقٍ) وفي الرواية التالية: «عن محمد بن سيرين، قال: قال قيس بن عُباد: كنت في حَلْقة فيها سعد بن مالك، وابن عمر، فمرّ عبد الله بن سلام...». (فَجَاءَ رَجُلٌ) هو عبد الله بن سلام فَيْهُ، (فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ) وفي بعض النّسخ: «وفي وجهه بعض أثر من خشوع»، (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمُ)، لم يُسمّوا: (هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ) مكرّراً، وفي رواية خرشة بن الحر الآتية: «كنت جالساً في حَلْقة في مسجد المدينة، وفيها شيخ حسن الهيئة، وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثاً المدينة، وفيها شيخ حسن الهيئة، وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثاً حسناً، فلما قام قال القوم: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»، وفي رواية النسائيّ: «فجاء شيخ يتوكأ على عصا له»، فذكر نحوه.

ويُجْمَع بينهما بأنهما قصتان اتفقتا لرجلين، فكأنه كان في مجلس يتحدث، كما في رواية خَرَشة، فلما قام ذاهباً مرّ على الحلقة التي فيها سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، فحضر ذلك قيس بن عُباد، كما في روايته هنا، وكلُّ من خَرَشة وقيس اتّبَعَ عبد الله بن سلام، ودخل عليه منزله، وسأله، فأجابه، ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص، كما سيأتي، سواء كان زمن اجتماعهما بعبد الله بن سلام، اتحد أم تعدد، أفاده في «الفتح»(١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۲۵۳ ـ ۳۵۳، كتاب «التعبير» رقم (۲۰۱۰).

(فَصَلَّى) ذلك الرجل (رَكْعَتَيْنِ) لعلهما ركعتا تحيّة المسجد، (يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا)؛ أي: يأتي بأقل ما يجوز فيها، يقال: تجوّزت في الصلاة: ترخّصتُ، فأتيت بأقل ما يكفي (١).

[تنبيه]: هكذا وقع في بعض النّسخ بلفظ: «فصلى ركعتين، يتجوّز فيهما»، وهي النسخة الإستانبوليّة (٢)، وهي النسخة الإستانبوليّة (٢)، والمعنى عليها واضح، ووقع في نسخة «شرح النوويّ» بلفظ: «فصلى ركعتين فيها، ثم خرج»، قال النوويّ كَالله: قوله: «فصلى ركعتين فيها، ثم خرج»، وفي بعضها: «فصلى وفي بعض النسخ: «فصلى ركعتين فيهما، ثم خرج»، وفي بعضها: «فصلى ركعتين، ثم خرج»، فهذه الأخيرة ظاهرة، وأما إثبات «فيها»، أو «فيهما» فهو الموجود لمعظم رواة مسلم، وفيه نقص، وتمامه ما ثبت في البخاريّ: «ركعتين تجوّز فيهما». انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وتمامه ما ثبت في البخاري» هذا يدلّ على أن النوويّ لم تقع له النسخة التي شرح عليها الأبيّ، وتَبِعْته فيها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ خَرَجَ)؛ أي: من المسجد (فَاتَّبَعْتُهُ، فَلَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ)؛ أي: منزله بعد الاستئذان، ففي رواية خرشة الآتية: «قال: فاستأذنت عليه، فأذن لي»، (فَتَحَدَّثُنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ)؛ أي: انبسط، يقال: استأنستُ به، وتأنّستُ به: إذا سكن إليه القلب، ولم ينفر<sup>(3)</sup>. (قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ) بكسر الهمزة؛ لوقعها مقول القول، (لَمَّا)؛ أي: حين (دَخَلْتَ قَبْلُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: قبل هذا الوقت. (قَالَ رَجُلٌ) لم يُعرف اسمه (٥)، وتقدّم في الرواية الماضية بلفظ: «فقال بعض القوم»، وقوله: (كَذَا وَكَذَا) كناية عما قال، وتقدّم أنهم قالوا: «هذا رجلٌ من أهل الجنّة»، وفي رواية البخاريّ: «فقلت له:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٥١١.

<sup>(</sup>٢) راجع: النسخة الإستانبولية ٧/ ١٦٠.

<sup>(</sup>۳) «شرح النوويّ» ۱/ ۱۲.(۵) «المصباح المنير» ۱/ ۲۰.

<sup>(</sup>٥) «تنبيه المعلم» ص٤١٧.

إنهم قالوا كذا وكذا»، قال في «الفتح»: وكأنه نَسب القول للجماعة، والناطقُ به واحد لِرضاهم به، وسكوتهم عليه، وفي رواية خَرَشة الآتية: «فقلت: والله لأتبعنه، فلأعْلمنّ مكان بيته، فانطَلَق حتى كان يخرج من المدينة، ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه، فأذِن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون»، فذكر اللفظ الماضى، وفيه: «فأعجبني أن أكون معك»، وسقطت هذه القصة في رواية النسائي، وعنده: «فلما قضى صلاته قلت: زعم هؤلاء». انتهى (١).

(قَالَ) عبد الله بن سلام تعجباً من قولهم هذا: (سُبْحَانَ اللهِ) اسم مصدر لسبّح، قال الفيّوميّ كَظَّلْهُ: سبحان الله عَلَمٌ على التسبيح، ومعناه: تنزيه الله عن كلّ سوء، وهو منصوب على المصدر، غير متصرّف؛ لجموده. انتهى (م) . نافية، (يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ) قال النووي كَثَلَثْهُ: هذا إنكار من عبد الله بن سلام عظي حيث قطعوا له بالجنة، فَيُحْمَل على أن هؤلاء بَلَغهم خبر سعد بن أبي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجنة، ولم يَسمَع هو، ويَحْتَمِل أنه كره الثناء عليه بذلك؛ تواضعاً، وإيثاراً للخمول، وكراهةً للشهرة. انتهى ٣٠٠.

وقال في «الفتح»: قوله: «ما ينبغي لأحد... إلخ» هذا إنكار من عبد الله بن سلام على من قَطَع له بالجنة، فكأنه ما سمع حديث سعد، وكأنهم هم سمعوه، ويَحْتَمِل أن يكون هو أيضاً سمعه، لكنه كَرِه الثناء عليه بذلك تواضعاً، ويَحْتَمِل أن يكون إنكاراً منه على من سأله عن ذلك؛ لكونه فَهِم منه التعجب من خبرهم، فأخبره بأن ذلك لا عَجَب فيه بما ذكره له من قصة المنام، وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد إنكار ما لا علم له به، إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق، قاله في «الفتح»(٤).

ووقع في رواية خَرَشة: «فقال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذلك؟» فذكر المنام، وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم، ولم يُنْكِر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰/۱۲ ـ ۳۵۳، كتاب «التعبير» رقم (۷۰۱۰).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٢١/١٦. (٢) «المصباح المنير» ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٨/٥١٥، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٨١٣).

أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة، وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع، ووقع في رواية النسائي: «الجنة لله يُدخلها من يشاء»، زاد ابن ماجه من هذا الوجه: «الحمد لله». انتهى (١).

(وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟)؛ أي: لأيّ شيء قال هؤلاء ما قالوا؟ (رَأَيْتُ رُؤْيَا، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)؛ أي: في زمانه ﷺ، فـ «على» بمعنى «في»، (فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ)؛ أي: أخبرته ﷺ بتلك الرؤيا، ثم بيّن تلك الرؤيا، فقال: (رَأَيْتُنِي)؛ أي: رأيت نفسي.

[تنبيه]: قوله: «رأيتني» هذا مما اتّحد فيه الفاعل والمفعول، وهو من خواص أفعال القلوب، قال الفيّوميّ عَلَيْهُ: ورَأَيْتُنِي قائماً يكون الفاعل هو المفعول، وهذا مختصّ بأفعال القلوب، على غير قياس، قالوا: ولا يجوز ذلك في غير أفعال القلوب، والمراد ما إذا كانا متصلين، مثل رَأَيْتُنِي، وعَلِمتُني، أما إذا كان غير ذلك، فإنه غير ممتنع بالاتفاق، نحو: أهلكَ الرجلُ نفسه، وظلمت نفسي. انتهى (٢).

وقال الخضري كَالله في «حاشيته على شرح ابن عقيل» عند تعداد خواص أفعال القلوب، ما حاصله: وتختص بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمّى واحد، كظننتني قائماً، وخِلْتُني لي اسم، وقوله تعالى: ﴿أَن رَّاهُ السَّغَيِّ ﴿ العلق: ٧]، وأُلْحِق بها في ذلك رأى الْحُلميّة، والبصريّة بكثرة، نحو: ﴿إِنِّ أَرَائِيَ أَعْصِرُ خَمِراً ﴾ [يوسف: ٣٦]، وقوله [من الكامل]:

وَلَـقَـدُ أَرَانِي لِـلـرِّمَـاحِ دَرِيـتَةً مِنْ عَنْ يَـمِينِي تَـارَةً وَأَمَامِي وَعَدِمَ، وفَقَدَ، ووَجَدَ بمعنى لَقِيَ بقلّة، دون باقي الأفعال، فلا يقال: ضربتني اتفاقاً؛ لئلا يكون الفاعل مفعولاً، بل ضربت نفسي، وظلمتُ نفسي؛ ليتغاير اللفظان، فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النَّفْس، نحو: ﴿وَهُزِّي ٓ إِلَيكِ﴾ ليتغاير اللفظان، فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النَّفْس، نحو: ﴿وَهُزِّي ٓ إِلَيكِ﴾ [القصص: ٣٢]، و﴿وَاصِّتُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [القصص: ٣٢]، و﴿أَسِتُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب: ٣٧]؛ أي: إلى نفسك، وعلى نفسك، بخلاف أفعال القلوب، فإن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۳۵۳، كتاب «التعبير» رقم (۷۰۱۰).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢٤٧/١.

مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة، لا المنصوب بها، فلا ضرر في اتّحاده مع الفاعل، ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور، فلا يقال: ظننتُ نفسي عالمة، وجوّزه ابن كيسان، فإن كان أحد الضميرين منفصلاً جاز في كلّ فعل، نحو: ما ضربتُ إلا إيّاي. انتهي<sup>(١)</sup>.

(فِي رَوْضَةٍ) بفتح، فسكون؛ أي: بستان، قال الفيّومي كَالله: الرَّوْضَةُ: الموضع الْمُعْجِب بالزهور، يقال: نزلنا أرضاً أُرِيضَةً، قيل: سُمِّيت بذلك؛ لاستراضة المياه السائلة إليها؛ أي: لسكونها بها، وأراض الوادي، واسْتَرَاضَ: إذا استَنقع فيه الماء، واسْتَرَاضَ: اتَّسَع، وانبسط، ومنه يقال: افعل ما دامت النفسِ مريضةً، وجَمْع الرَّوضة: رِيَاضٌ، وروْضَاتٌ بسكون الواو؛ للتخفيف، وهُذيلٌ تفتح على القياس. انتهى (٢).

وقال الكرماني: يَحْتَمِل أن يراد بالروضة: جميع ما يتعلق بالدِّين، وبالعمود: الأركان الخمسة، وبالعروة الوثقى: الإيمان. انتهى.

وفي "التوضيح": والعمود دال على كلّ ما يُعتمَد عليه؛ كالقرآن، والسنن، والفقه في الدين، ومكان العمود، وصفات المنام تدلّ على تأويل الأمر، وحقيقة التعبير، وكذلك العروة: الإسلام والتوحيد، وهي العروة الوثقى، قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُر بِٱلطَّاعُوٰتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ فَقَـٰدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِن سلام يموت على عَلِيمُ اللهِ بن سلام يموت على الإيمان، ولِمَا في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حَكَم له الصحابة بالجنة بحكم النبي على الإسلام، وقال الداوديّ: قالوا: لأنه كان بدريّاً، وفيه القطع بأن كل من مات على الإسلام والتوحيد لله دخل الجنة، وإن نالت بعضهم عقوبات. انتهی<sup>(۳)</sup>.

(ذَكرَ سَعَتَهَا)؛ أي: ذكر عبد الله بن سلام سعة تلك الروضة، والجملة في محلّ جرّ صفة لـ «روضة». (وَعُشْبَهَا) بضمّ العين المهملة، وسكون الشين

<sup>(</sup>١) «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» ١/١٥١.

<sup>(</sup>Y) «المصباح المنير» 1/ ٢٤٥. (٣) «عمدة القارى» ٢٤/٢٤.

المعجمة: هو الكلأ الرطب في الربيع، وعَشِبَ الموضع يَعْشَبُ، من باب تَعِبَ: نَبَت عُشْبه، وأَعْشَبَ بالألف كذلك، فهو عَاشِبٌ على تداخل اللغتين، وعَشِبَتِ الأرض، وأَعْشَبَتْ، فهي عَشِيبَةٌ، ومُعْشِبَةٌ، ومنهم من يقول: أرض عَشِبَةٌ، وعَشِيبَةٌ، وعَشِيبَةٌ، وكشيبَةٌ، ولا يقول: أَعْشَبَتْ، قاله الفيّوميّ تَظَيَّلهُ(١).

(وَخُضْرَتَهَا) بضمّ، فسكون: لون معروفٌ جَمْعه: خُضَرٌ، وخُضْرٌ، وخُضْرٌ، والخُضْرة في الخيل: غُبْرة تُخالطها دُهْمة، قاله المجد<sup>(٢)</sup>.

(وَوَسُطَ الرَّوْضَةِ) بفتح الواو، وسكون السين المهملة، قال ابنُ الأَثِيرِ كَالله: الوَسْط بالتَّسْكِينِ يُقالُ فيما كانَ مُتَفَرِّقَ الأَجْزَاءِ، غَيْرَ مُتَّصِلٍ؛ كالنّاسِ، والدَّوَابِ، وغَيْرِ ذلِكَ، فإذا كانَ مُتَّصِلَ الأَجْزَاءِ؛ كالدّارِ، والرَّأْسِ، فهو بالفَتْحِ، وكُلُّ ما يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن»، فَهُوَ بالشُّكُونِ، وما لا يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن» فَهُوَ بالشُّكُونِ، وما لا يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن» فَهُوَ بالشُّكُونِ، وما لا يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن» فَهُوَ بالشُّكُونِ، ومَا لا يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن» فَهُوَ بالشَّكُونِ، ومَا لا يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن» فَهُوَ بالشَّكُونِ، ومَا لا يَصْلُحُ فِيهِ «بَيْن».

وقال في «التاج»: قال الشَّيْح أبو مُحَمَّدِ بنِ بَرِّيٍّ كَلَلْهُ: اعْلَمْ أَنَّ الوَسَطَ بِالتَّحْرِيكِ: اسمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَي الشَّيْءِ، وهُو مِنْهُ؛ كَقَوْلِكَ: قَبَضْتُ وَسَطَ الحَبْلِ، وكَسَرْتُ وَسَطَ الرَّمْحِ، وجَلَسْتُ وَسَطَ الدّارِ، قال: وجاءَ الوَسَطُ مُحَرَّكاً الحَبْلِ، وكَسَرْتُ وَسَطَ الرَّمْحِ، وجَلَسْتُ وَسَطَ الدّارِ، قال: وجاءَ الوَسَطُ مُحَرَّكاً وُسَطُه على وِزانٍ نَقِيضِه في المَعْنَى، وهو الطَّرَفُ؛ لأَنَّ نَقِيضَ الشَّيْءِ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ نَظِيرِه في كَثِيرٍ من الأَوْزَانِ، نَحْوُ: جَوْعَان وشَبْعان، وطويلٍ وقصِير، قال: واعْلَمْ أَنَّ الوسَطَ قَدْ يَأْتِي صِفَةً، وإِنْ كَانَ أَصْلُه أَنْ يَكُونَ اسْماً مِنْ جِهَةِ قَال: واعْلَمْ أَنَّ الوسَطَ قَدْ يَأْتِي صِفَةً، وإِنْ كَانَ أَصْلُه أَنْ يَكُونَ اسْماً مِنْ جِهَةِ أَنَّ أَوْسَطَ الشَّيْءِ أَفْضَلُه، وخِيَارُه كوسَطُ المَرْعَى خَيْرٌ مِنْ طَرَفَيْهِ، وكوسَطُ الدَّابَة للرُّكُوبِ خَيْرٌ مِن طَرَفِيها؛ لِتَمَكُّنِ الرَّاكِبِ، قال: وحَقِيقَةُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ لَلرُّكُوبِ خَيْرٌ من طَرَفِيْها؛ لِتَمَكُّنِ الرَّاكِبِ، قال: وحَقِيقَةُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَي الشَّيْءِ، وهو مِنْهُ، أَو هُمَا فِيمَا مُصْمَتُ كالحَلْقَةِ مِنَ النَّاسِ، والسُّبْحَةِ، والعِقْدِ، فإذا كانَتْ أَجْزَاؤُه مُتبايِنةً فبالإِسْكَانِ فَقَط، أو كُلُّ مَوْضِعٍ صَلَحَ فِيهِ والعِقْدِ، فإذا كانَتْ أَجْزَاؤُه مُتبايِنةً فبالإِسْكَانِ فقط، أو كُلُّ مَوْضِعٍ صَلَحَ فِيهِ والعَقْدِ، فإذا كانَتْ أَجْزَاؤُه مُتبايِنةً فبالإِسْكَانِ فقط، أو كُلُّ مَوْضِع صَلَحَ فِيهِ والْعَقْدِ، والْقَالُ التَعْرِينِ، وإلَّا فبالتَّحْرِيكِ، وهذا نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/٤١٠. (۲) «القاموس المحيط» ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ص٩٧١ \_ ٩٧٢.

قال: ورُبَّمَا سُكِّنَ ولَيْسَ بِالوَجْهِ. قال ابنُ بَرِّيّ: وأَمّا الوَسْطُ بِسُكُونِ السِّين فَهُو ظَرْفٌ، لا اسْمٌ، جَاءَ على وَزانِ نَظِيرِهِ في المَعْنَى، وهُو بَيْنَ، تَقُولُ: جَلَسْتُ وَسْطَ الْقَوْم؛ أي: بَيْنَهُمْ، قال: ولَمّا كانَتْ «بَيْنَ» ظَرْفاً كانت «وَسْطَ» ظَرْفاً، ولهذَا جاءَتْ سَاكِنَةَ الأَوْسَط؛ لِتَكُونَ على وِزَانِهَا، ولَمّا كانَتْ «بَيْنَ» لا تَكُونُ بَعْضاً لِمَا يُضَافُ إِلَيْهَا بِخِلافِ الوَسَطِ الَّذِي هو بَعْضُ ما يُضَافُ إِلَيْه، كَذلِكَ «وَسْط» لا تكُونُ بَعْضَ ما تُضَافُ إلَيْه، ألا ترَى أَنَّ وَسَطَ الدِّلِكَ وَوسُط القَوْمِ غَيْرهم، ومِنْ ذلِكَ قَوْلُهم: وسَطُ رَأْسِه وَسَطَ الرَّأْسِ بَعْضها، وتَقُولُ: وَسْطَ رَأْسِهِ دُهْنٌ. فتَنْصِبُ وَسُطَ على الظَّرْف، ولَيْسَ هو بَعْضَ الرَّأْسِ، فقَدْ حَصَلَ لَكَ الفَرْقُ بَيْنَهُما من جِهَةِ على الظَّرْف، ولَيْسَ هو بَعْضَ الرَّأْسِ، فقَدْ حَصَلَ لَكَ الفَرْقُ بَيْنَهُما من جِهَةِ المَعْنَى، ومِنْ جِهةِ اللَّهْظِ، أَمَّا من جِهةِ المَعْنَى، ومِنْ جِهةِ اللَّهْظِ، أَمَّا من جِهةِ المَعْنَى، ومِنْ جِهةِ اللَّهْظِ، أمَّا من جِهةِ المَعْنَى، ومِنْ جِهةِ اللَّهْظِ، ومَشْبُه عَلَى أَنْ يَكُونَ فاعِلاً ومَفْعُولاً، وغَيْرَ ذلِكَ، بِخلافِ الوَسَطِ. بِخلافِ الوَسَطِ.

وَأَمَّا من جِهَةِ اللَّفْظِ فإِنَّهُ لا يَكُونُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهِ، بخِلافِ الوَسَطِ أَيْضاً.

قال المرتضى بعد أن أطال التقرير في هذا، ما نصّه: وقَدِيماً كُنْتُ أَسْمَعُ شُيُوخَنَا يَقُولُونَ في الفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَلاماً شَامِلاً لِما ذَكَرُوهُ، وهو: السَّاكِنُ مُتَحَرِّكُ، والمُتَحَرِّكُ ساكِنٌ، وما فَصَّلْناه مُدْرَجٌ تَحْتَ هذا الكامِنِ. انتهى من «التاج» باختصار (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت الضابط المذكور، فقلت:

إِذَا أَرَدَتَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَسَطِ مُحَرَّكاً وَبِسُكُونٍ فَاضْبِطِ فِإِنْ أَتَى بِمَعْنَى «بَيْنَ» سَكِّنَا أَوْ لَا فَحَرِّكَنْ تَكُونُ مُحْسِناً أَوْ إِنْ أَتَى مِمْعْنَى مُنْ الأَجْرَاءِ كَالنَّاسِ سَكِّنَنْ بِلَا عَنَاءِ وَإِنْ أَتَى مُنْ مِنْ الأَجْرَاءِ وَالنَّارِ فَافْتَحَنْ بِلَا عَنَاءِ وَإِنْ أَتَى مُنَّ صِلاً كَالرَّأْسِ وَالدَّارِ فَافْتَحَنْ بِدُونِ بَأْسِ

 <sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ۱/ ۰۳۶ ۵ \_ ۰۳۲.

وَقِيلَ كُلُّ مِنْهُمَا يَقَعُ فِي مَوْقِعِ الآَخَرِ<sup>(۱)</sup> وَذَا قَدِ اصْطُفِي لِبَعْضِهِمْ فَابْنُ الأَثِيرِ قَدْ ذَكَرْ كَأَنَّهُ الأَشْبَهُ حَقِّقِ الْخَبَرْ

(عَمُودٌ) بفتح العين: جَمْعه: أعمِدةٌ، وعُمُدٌ بضمّتين، وبفتحتين، وقوله: (مِنْ حَلِيدٍ) متعلّق بصفة لـ«عمود». (أَسْفَلُهُ)؛ أي: أسفل ذلك العمود، (فِي الأَرْضِ)؛ أي: غائص فيها، (وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ)؛ أي: مرتفع إليها، وجملة «أسفله» صفة لـ«عمود» بعد صفة، أو حال منه؛ لوصفه بالجارّ والمجرور، ومثله ما بعده. (فِي أَعْلَاهُ)؛ أي: في أعلى ذلك العمود، (عُرْوَةٌ) بضمّ، فسكون، قال في «التاج»: الْعُرْوة بالضمّ من الدلو، والكوز: الْمَقْبِض، وعُرْوة القميص مَدخل زِرّه؛ كالْعُرْي، ويُكْسَرُ. انتهى (٢٠).

(فَقِيلَ لِي) لم يُعرف القائل، والله تعالى أعلم، ووقع في بعض النسخ: «فقيل له»، (ارْقَهْ) بهاء ساكنة، وهي هاء السكت، كما قال في «الخلاصة»:

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلِّ بِحَذْفِ آخِرِ كَـ ﴿أَعْطِ مَنْ سَأَلْ ﴾ وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كَ «عِ ﴾ أَوْ كَـ «يَعِ » مَجْزُوماً فَرَاعٍ مَا رَعَوَا

ويَحْتَمِل أَن تكون الهاء ضَميراً، عائداً على «عمود»، فتكون مضمومة، والله تعالى أعلم.

(فَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: للذي أمرني بالرقيّ على ذلك العمود: (لَا أَسْتَطِيعُ) الرُّقيّ، (فَجَاءِنِي مِنْصَفٌ) بكسر الميم، وفتحها، وسكون النون، وفتح الصاد المهملة، آخره فاء، فسّره بقوله: (قَالَ) عبد الله (بْنُ عَوْنٍ) الراوي عن محمد بن سيرين مفسّراً للمِنصف: (وَالْمِنْصَفُ: الْخَادِمُ) وفي رواية البخاريّ: «والمِنصف الوَصِيف»، وهذا التفسير مُدرَجٌ من كلام ابن عون، كما صرّح به هنا في رواية مسلم (٣).

وقال النوويّ تَطَلَّهُ: الْمِنصف بكسر الميم، وفتح الصاد، ويقال: بفتح الميم أيضاً، وقد فسّره في الحديث بالخادم، والوصيف، وهو صحيح، قالوا:

<sup>(</sup>١) بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها، وهو لغة، لا ضرورة، فتنبُّه.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ۱/ ۸٤۹٤.

<sup>(</sup>٣) فما قاله في «الفتح» من أن التفسير من ابن سيرين، فيه نظر لا يخفى، فتنبّه.

هو الوصيف الصغير المُدرِك للخدمة. انتهى(١).

وقال المجد: «المنصف كمَقْعَدٍ، ومِنْبَرٍ: الخادم، وهي بِهاء، جَمْعه: مَنَاصف». انتهى (٢).

قال: والوَصِيف كأمير: الخادم، والخادمة، جَمْعه: وُصفَاءُ؛ كالوصيفة، جَمْعه وَصَائف. انتهى (٣).

(فَقَالَ)؛ أي: أخذ (بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي) فرفعها حتى أتمكّن من الرقيّ، وفيه استعمال القول للفعل، وهو شائع، وقد مرّ تحقيقه غير مرّة، فلا تغفل. (وَصَفَ) عبد الله بن سلام (أَنَّهُ)؛ أي: ذلك المنصف (رَفَعَهُ)؛ أي: رفع الثوب (مِنْ خَلْفِهِ)؛ أي: خلف عبد الله، وفيه التفات، ويَحْتَمِل أن يكون فاعل (وَصَف» لابن عون، أو ابن سيرين، فعلى هذا فلا التفات. (بِيَدِهِ)؛ أي: بيد المنصف، (فَرَقِيتُ) بكسر القاف على الأفصح، ويجوز الفتح، على لغة من المنصف، وفَنَى يفنى، وهي لغة طيّع؛ أي: صعِدت.

وقال النووي كَلَّلَهُ: قوله: «فرقيت» بكسر القاف، على اللغة المشهورة الصحيحة، وحُكي فتحها، قال القاضي: وقد جاء بالروايتين في مسلم، والموطأ، وغيرهما في غير هذا الموضع. انتهى (٤).

(حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ)؛ أي: استمسكت بها حتى لا أسقط، (فَقِيلَ لِيَ) لم يُعرف القائل. (اسْتَمْسِكْ، فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ، وَإِنَّهَا)؛ أي: العروة، (لَفِي يَدِي)؛ أي: أن الاستيقاظ كان في حال الأخذ من غير فاصلة، ولم يُرِدْ أنها بقيت في يده في حال يقظته، ولو حُمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله تعالى، لكن الذي يظهر خلاف ذلك، ويَحْتَمِل أن يريد: أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ، كأن يُصبح، فيرى يده مقبوضة (٥٠).

ووقع في رواية خَرَشة الآتية: «حتى أتى بي عموداً، رأسه في السماء، وأسفله في الأرض، في أعلاه حَلْقةٌ، فقال لي: اصعَد فوق هذا، قال: قلت:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱٦. (۲) «القاموس المحيط» ص١٢٨٩.

 <sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١٤٠٢.
 (٤) «شرح النووي» ١٤٠٢ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ٨/٥١٥، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٢٨١٣).

كيف أصعد؟ فأخذ بيدي، فزَجَل بي \_ وهو بزاي، وجيم؛ أي: رفعني \_ فإذا أنا متعلق بالحلقة، ثم ضرب العمود، فخرّ، وبقيت متعلقاً بالحلقة، حتى أصبحت».

(فَقَصَصْتُهَا)؛ أي: هذه الرؤيا (عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ) ﷺ: («تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإسلام)، (وَذَلِكَ الرَّوْضَةُ الإسلام)، (وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإسلام، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى) قال السمين الحلبي ﷺ: الْعُمُودة عَمُودُ الإسْلام، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى) قال السمين الحلبيّ ﷺ! العُمُودة عروته: العُمودة: موضع شدّ الأيدي، وأصل المادّة يدلّ على التعلّق، ومنه عَرَوته: ألممت به متعلقاً، واعتراه الهمّ: تعلّق به، و«الوُثقى»: فُعلى للتفضيل، تأنيث الأوثق؛ كفُضلَى تأنيث الأفضل، وجَمْعها على وُثَق، نحو كُبرى وكُبر. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَالله: العروة: الشيء المتعلَّق به، حبلاً كان أو غيره، ومنه عروة القميص، والدلو، وقال بعضهم: أصله من عروته: إذا ألممت به متعلقاً، واعتراه الهمُّ: تعلّق به، وقيل: من العروة: وهي شجرة تبقى على الجدب، سُمّيت بذلك؛ لأنَّ الإبل تتعلق بها إلى زمان الخصب، وتُجْمَع العروة: على عُرَى.

و «الوُثقى»: الوثيقة؛ أي: القوية التي لا انقطاع فيها، ولا ضَعف، وقد أضاف العروة هنا إلى صفتها، فقال: عروة الوثقى، كما قالوا: مسجد الجامع، وصلاة الأولى. انتهى (٢).

وقوله: (وَأَنْتَ عَلَى الإِسْلَامِ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنك ثابت على الإسلام (حَتَّى تَمُوتَ) غاية لثباته عليه. (قَالَ) قيس بن عُباد، وقال في «الفتح»: هو من قول عبد الله بن سلام، ولا مانع من أن يُخبر بذلك، ويريد نفسه، ويَحْتَمل أن يكون من كلام الراوي. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الأول، فالظاهر هو الاحتمال الثاني، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون» ٢/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» 7/013.

(وَالرَّجُلُ)؛ أي: الذي قال في أول الحديث: «فجاء رجل في وجهه أثر من خُشوع»؛ لأن النكرة إذا أُعيدت معرفة فهي عين الأُولى، كما قال السيوطيّ كَثَلَهُ في «عقود الجمان»:

ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهُ إِذَا أَتَتُ نَكِرَةٌ مُكَرَهُ مُكَرَهُ تَعَايَلُ الْقُواعِدِ الْمُشْتَهِرَهُ تَوافَقَا كَلَا الْلُمْعَرَّفُ أَلِا تَعَالَا الْلُمْعَرَّفُ أَلَا الْلُمْعَرَّفُ أَبَدَا شَاهِدُهَا اللَّهُ رَيْنِ عُسْرٌ» أَبَدَا شَاهِدُهَا اللَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا «لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ» أَبَدَا ثم ذَكَر تعقُّب السبكي للقاعدة، فقال:

وَنَقَضَ السَّبْكِيُّ ذِي بِأَمْثِلَهُ وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهُ وَنَقَضَ السَّبْكِيُّ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهُ قال الجامع عفا الله عنه متعقباً لكلام السبكيّ هذا:

قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ عَلَى اللَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ وللعَلامة الأجهوريّ لَعُلَلهُ في هذا المعنى قوله:

وَإِنْ يُعَدِّ مُنَكَّرٌ مُنَكَّرًا فَالثَّانِ غَيْرُ أَوَّلٍ بِلَا مِرَا وَفِي سِوَى ذَا الثَّانِ عَيْنُ الأَوَّلِ وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ جَلِي قُلْتُ وَفي «مُغْنِي اللَّبِيبِ» حَكَمَا بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَا سُلِّمَا إِذْ قَوْلُهُ ﴿فَوْقَ ٱلْعَلَابِ﴾ أَبْطَلَهُ ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ قَدْ أَبَانَ خَلَلَهُ وَقَوْلُهُ أَيْضًا ﴿وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾ لأَنَّ رَبِّي وَاحِدٌ بِلَا اشْتِبَاهُ

قال الجامع: فقلت أيضاً متعقباً على الأجهوريّ:

قُلْتُ يُجَابُ أَنَّ هَذِي الْقَاعِدَهُ تُبْنَى عَلَى الْغَالِبِ خُذْهَا فَائِدَهُ أَوْ قُلْتُ سُكُم الْغَالِبِ خُذْهَا فَائِدَهُ أَوْ قُلْ إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَـقْتَرِنْ فَإِنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ فَقِ لَهُ: هَالُهُ يَتُهُ اللهُ مُنْ سَلَام وَاللهِ عَالَهُ تَعَالَى فَقُولُهُ وَاللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالُهُ اللهُ الل

فقوله: «والرجلُ» مبتدأ خبره قوله: (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) ﴿ اللهِ بَالَهُ تعالَى أَعلَمُ . وَالله تعالَى أَعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سلام فر الله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٦٣٦١ و٢٣٦٢ و٣٦٣] (٢٤٨٤)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٨١٣) و«التعبير» (٧٠١٠ و٧٠١٠)، و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (٣٩٢٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/٥٥ ـ ٤٥٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٦٦)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

٢ ـ (ومنها): أن فيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق، وتأويل العمود، والجبل، والروضة الخضراء، والعروة.

٣ ـ (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت شهيداً، فوقع كذلك، مات على فراشه في أول خلافة معاوية راهم بالمدينة.

٤ - (ومنها): ما نَقَل ابن التين عن الداوديّ أن القوم إنما قالوا في عبد الله بن سلام: إنه من أهل الجنة؛ لأنه كان من أهل بدر، كذا قال، وتعقّبه الحافظ، فقال: والذي أوردته من طرق القصة يدلّ على أنهم انما أخذوا ذلك من قوله لمّا ذكر طريق الشمال: "إنك لست من أهلها"، وإنما قال: ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم على سبيل التواضع، كما تقدم، وكراهة أن يُشار إليه بالأصابع؛ خشية أن يدخله العُجْب، ثم إنه ليس من أهل بدر أصلاً، والله تعالى أعلم(١).

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ ابْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ، فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، فَقَالُوا: كَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا: كَذَا سَلَام، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُوداً وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرُوَةً، وَفِي رَأَيْتُ عَمُوداً وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرُوَةً، وَفِي أَسْفَلِهَا (٢) مِنْصَفٌ \_ وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ \_ فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ، فَرَقِيتُ (٣)، حَتَّى أَسْفَلِهَا لِيَ: ارْقَهْ، فَرَقِيتُ (٣)، حَتَّى

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/ ۳۵۵، كتاب «التعبير» رقم (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «وفي أسلفه».(۳) وفي نسخة: «فرقيته».

أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) الْعَتَكيّ ـ بفتح العين المهملة، والمثناة \_ أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (٣٤٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٤٨/٦٣.

٢ ـ (حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً) بن أبي حفصة نابت ـ بنون، وموحّدة، ثم مثناة ـ وقيل: كالجادّة، الْعَتَكيّ البصريّ، أبو رَوْح، صدوقٌ يَهِم [٩] (٣٠١٠) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣١/ ١٣٩٤.

٣ \_ (قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) السَّدُوسيِّ البصريِّ، ثقةٌ ضابطٌ [٦] (ت١٥٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

والباقون ذُكروا قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ البصريّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ) بضمّ العين المهملة، وتخفيف الموحّدة، وتقدّم أنه وقع في رواية: «عن محمد بن سيرين، حدّثني قيس بن عُباد». (كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ) بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، قال الفيّوميّ كِطَّلَّهُ: حَلْقَةُ الباب، بالسكون، من حديد وغيره، وحَلْقَةُ القوم: الذين يجتمعون مستديرين، والحَلْقَةُ: السلاح كله، والجمع: حَلَقٌ، بفتحتين، على غير قياس، وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ، بالكسر، مثل قَصْعَةٍ وقِصَع، وبَدْرَةٍ وبِدَر، وحَكَى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحَلَقَةَ بالفتح لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس، مثلُ قَصَبة وقَصَبِ، وجَمَعَ ابنُ السراج بينهما، وقال: فقالوا: حَلَقٌ، ثم خففوا

الواحد حين ألحقوه الزيادة، وغُيِّر المعنى، قال: وهذا لفظ سيبويه. انتهى (١). وقال المجد تَظْلَلُهُ: وحَلْقَةُ البابِ، والقوْم، وقد تُفْتَحُ لامُهما، وتُكْسَرُ، أَوْ ليس في الكلامِ حَلَقَةٌ محرَّكةً، إلَّا جَمْعُ حالِق، أو لغةٌ ضعيفةٌ، جَمْعه: حَلَقٌ محرَّكةً، وتُكْسَرُ الحاءُ. انتهى (٢).

(فِيهَا)؛ أي: في تلك الحلقة (سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ) هو سعد بن أبي وقّاص رضي ، (وَ)عبد الله (بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب على افْمَرّ عَبْدُ اللهِ بْنُ القومُّ»، وبلفظ: «فقال رجل كذا وكذا». (هَذَا) إشارة إلى عبد الله بن سلام ظيُّه، (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ). قال قيس: (فَقُمْتُ) من المجلس (فَقُلْتُ لَهُ) وذلك بعدما ذهب إلى بيته، فاستأذنه، ثم دخل عليه: (إِنَّهُمْ)؛ أي: القوم الجالسين في الحلقة؛ أي: بعضهم، (قَالُوا: كَذَا وَكَذَا) كناية عن قولهم: هذا رجل من أهل الجنَّة. (قَالَ) ابن سلام: (سُبْحَانَ اللهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُوداً وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا) \_ بضم النون، وكسر الصاد المهملة، بعدها موحّدة \_ قال في «الفتح»: وفي رواية المستملي، والكشميهني: «قبضت» بفتح القاف، والموحّدة، بعدها ضاد معجمة ساكنة، ثم تاء المتكلم. (وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ) ضمير المؤنّث للعمود، وهو مذكر، وكأنه أُنَّث باعتبار الدعامة، قاله في «الفتح»(٣). (وَفِي أَسْفَلِهَا) وفي بعض النسخ: «وفي أسفله»؛ أي: أسفل العمود، (مِنْصَفٌ) تقدّم أنه بكسر الميم، وفتحها، (وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ)؛ أي: الخادم، وتقدّم أن هذا مُدْرَج من ابن عون، وجعله في «الفتح» من ابن سيرين (فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ) بهاء السكت، أو هي ضمير للعمود، (فَرَقِيتُ) وفي بعض النُّسخ: «فرقيته»، (حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ) وفي رواية: «فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فاستمسكت، فاستيقظت، وإنها لفي يدي»، (فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١٤٦/١ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) «القاموس المحيط» ١/١٣٠ \_ ١١٣١.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٢١/ ٣٥٣.

«يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ) بن سلام (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه (آخِذُ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْقَى»)؛ أي: ثابت على الإسلام، ومن مات على الإسلام، فهو من أهل الجنّة؛ لأن الله تعالى وعده بذلك، وهو لا يخلف الميعاد.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ \_ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي حَلْقَةٍ، فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَفِيهَا شَيْخٌ، حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّام، قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثاً حَسَناً، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَتَّبَعَنَّهُ، فَلأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَّيْتِهِ، قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي؟، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَك، قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الَّجَنَّةِ، وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ؟ إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ لآخُذَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذْ فِيهَا، فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، قَالَ: فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي (١)، فَقَالَ لِي: خُذْ هَا هُنَا، فَأَتَى بِي جَبَلاً، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ، قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي، قَالَ: حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَاراً، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى أَتَى بِي عَمُوداً، رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا، وَرَأْشُهُ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَزَجَلَ بِي، قَالَ: فَإِذَا أَنَا

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «عن يميني».

مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ، فَخَرَّ، قَالَ: وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقاً بِالْحَلْقَةِ، حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: «أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ عَسْارِكَ، فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، قَالَ: وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ، فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، قَالَ: وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ، فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ مَتَمَسِّكًا بِهَا الْعَمُودُ، فَهُو عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا الْ عَرُوةُ الإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
- ٢ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
- ٣ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٤ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريباً.
- ۵ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْهِرٍ) الْفَزاريّ الكوفيّ، ثقةٌ [٤] ووَهِم من ذَكره في الصحابة (م د س) تقدم في «الإيمان» ٣٠١/٤٨.
- ٦ ـ (خَرَشَةُ بْنُ الْحُرِّ) هو: خَرَشة ـ بفتحات، والشين معجمة ـ ابن الحر ـ بضم الحاء المهملة ـ الفزاريّ، كان يتيماً في حِجْر عمر ضَّلِيّه، قال أبو داود: له صحبةٌ، وقال العجليّ: ثقةٌ من كبار التابعين، فيكون من الطبقة الثانية، مات سنة أربع وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٤/ ٣٠٠.

و (عبد الله بن سلام ﴿ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيكُ عَلْمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَ

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كُلْلهُ، وهو مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخيه، فالأول بغلانيّ، والثاني مروزيّ، وفيه رواية صحابي عن صحابيّ، على قول من قال بصحبة خَرَشة، وإلا ففيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «به».

#### شرح الحديث:

(عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ)؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي حَلْقَةٍ) تقدّم أنها بفتح اللام، وسكونها، (َفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ) خرشة: (وَفِيهَا)؛ أي: في تلك الحلُّقة (شَيْخٌ، حَسَنُ ٱلْهَيْئَةِ)؛ أي: الصفة، قال الفيّوميّ تَظَلُّهُ: الهيئة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوء، ويهيء هيئةً حسنةً: إذا صار اليها(١). (وَهُوَ)؛ أي: ذلك الشيخ (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام) ﴿ اللهِ مُنْ سَلَامً اللهِ اللهِ بْنُ سَلَامً اللهِ اللهُ اللهِ ا وأخذ (يُحَدِّثُهُمْ)؛ أي: القوم الحاضرين في تلك الحلقة، وهذا يخالف من سبق، وقد تقدّم الجمع بحَمْل الروايتين على واقعتين، فتنبّه. (حَدِيثاً حَسَناً، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ) عبد الله بن سلام (قَالَ الْقَوْمُ)؛ أي: بعضهم، (مَنْ) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ خبره «فلينظر». (سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)؛ أي: عبد الله بن سلام. (قَالَ) خرشة: " (فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَتَّبَعَنَّهُ، فَلْأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ)؛ أي: حتى يدخل عليه، ويسأله سبب قولهم هذا. (قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ) كُون خبر «كاد» مقترناً بـ «أن» قليل، عكس «عسى»، كما قال في «الخلاصة»:

وَكَوْنُهُ بِدُونِ «أَنْ» بَعْدَ «عَسَى» نَزْرٌ و «كَادَ» الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا (ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، قَالَ) خرشة: (فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ)؛ أي: طلبت منه الإذن في الدخول عليه، (فَأَذِنَ لِي) بكسر الذال المعجمة، (فَقَالَ) ابن سلام: (مَا) استفهاميّة، (حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي؟، قَالَ) خرشة: (فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ)؛ أي: من أجلك، (لَمَّا قُمْتَ) من الحلقة، (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَك)؛ أي: حتى أَسألك عن السُّبِ. (قَالَ) ابن سَلام: (اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ) وقد سبِق أنه قال: «سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم»، (وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاك؟) «ممّ» هي «ما» الاستفهاميّة جُرّت بـ «من»، فحُذفت ألفها تخفيفاً، كما قال في «الخلاصة»:

و «مَا» فِي الاسْتِفْهَام إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ أَلِيفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ

وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا بِاسْم كَقَوْلِكَ «اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى»

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٥.

(إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ) تقدّم البحث في «بينما»، و«بينا» غير مرّة، فلا تغفل. (إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ) لم يُعرف، ويَحْتمل أن يكون ملَكاً، أو غيره، (فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ) ابن سلام: (فَإِذَا أَنَا) «إذا» هي الفجائية، (بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي) قال النووي تَطَّلْلهِ: الجوادّ جَمْع جادّة، وهي الطريق الْبَيّنة المسلوكة، والمشهور فيها جوادّ بتشديد الدال، قال القاضي عياض: وقد تُخَفُّف، قاله صاحب «العين». انتهى (١).

(قَالَ) ابن سلام: (فَأَخَذْتُ)؛ أي: شرعت (لآخُذَ فِيهَا)؛ أي: لأسير في تلك الجواد، (فَقَالَ لِي) ذلك الرجل: (لَا تَأْخُذْ فِيهَا، فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ)؛ أي: الكفرة، والمنافقين، وفي رواية النسائيّ: «فبينا أنا أمشي، إذ عَرَض لي طريق عن شمالي، فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها». (قَالَ) ابن سلام: (فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ)؛ أي: طُرُقٌ واضحة مستقيمة، والنهج: الطريق المستقيم، ونهج الأمر، وأنهج: إذا وضح، وطريق منهج، ومنهاج، ونهج؛ أي: بيّنٌ واضح، قاله النوويّ كَثَلَلهُ(٢).

وقال القرطبيّ كِللهُ: قوله: «فإذا جواد منهج» الجوادّ: جمع جادّة مشدد الدال؛ وهي: الطريق، و«منهج» مرفوع على الصفة؛ أي: جوادٌّ ذوات منهج؛ أي: استقامة، ووضوح، والمنهج: الطريق الواضح، وكذلك: المنهاج، والنهج، وأنهج الطريقُ؛ أي: استبان، ووضح، ونهجته أنا: أوضحته، ويقال أيضاً: نهجت الطريق: إذا سلكته. انتهي <sup>(٣)</sup>.

(عَلَى يَمِينِي) وفي بعض النسخ: «عن يميني»، (فَقَالَ لِي) الرجل: (خُذْ هَا هُنَا)؛ أي: اسلك هذا الطريق، (فَأَتَى بِي جَبَلاً)؛ أي: فلما أخذت في تلك الجهات، أوصلني إلى جبل (فَقَالَ لِي: اصْعَدْ) بفتح العين، أمرٌ مِن صَعِد يصعد، من باب تعب، لكن قال المجد: لم يُسمَع صَعِد الجبل ثلاثيّاً، وإنما هو صعّد بالتشديد، ونصه: صَعِدَ في السلّم، كسَمِعَ، صُعُوداً، وصَعَّدَ في الجبل، وعليه تصعيداً: رَقِيَ، ولم يُسمَع صَعِدَ فيه. انتهى (٤).

(۲) «شرح النوويّ» ۱٦/٤٤.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦/٤٤.

<sup>(</sup>r) "المفهم" 7/313.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ص٧٣٩.

لكن أثبت الفيّوميّ: صَعِد في الجبل ثلاثيّاً على قلّة، ونصّه: وصَعِدَ في السلم، والدرجة يَصْعَدُ، من باب تَعِبَ صُعُوداً، وصَعِدْتُ السطح، وإليه، وصَعَدْتُ في الجبل، بالتثقيل: إذا عَلَوْته، وصَعِدْتُ في الجبل، من باب تَعِبَ لغة قليلة. انتهى (١).

وقال في «التاج» بعد ذكر ما تقدّم عن المجد، ما نصّه: قلت: وقَرَأُ الحَسَنُ: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾، جَعَل الصُّعُودَ في الجَبَلِ كالصُّعُودِ في السُّلَم، وقال ابن السَّكَيت: يقال: صَعِدَ في الجَبَلِ، وأَصْعَدَ في البِلاد، وقال ابن اللَّعرابيّ: صَعِدَ في الجَبَل، واستشهدَ بقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِبُ ﴾ الأعرابيّ: صَعِدَ في الجَبَل، واستشهدَ بقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وقد رَجَع أبو زيدٍ إلى ذلك، فقال: استؤاًرتِ الإِبِلُ: إذا نَفَرَتْ، فَصَعِدَت في الجِبَال، ذَكرَه في الهمز، وقد أشار في «المصباح» إلى بعضٍ من ذلك. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن قوله هنا: «فقال لي: اصْعَد» فصيحٌ تشهد له الآيتان المذكورتان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) ابن سلام: (فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ) بفتحتين، من بابي ضرب، وقعد: سقطت، (عَلَى اسْتِي) بهمزة الوصل؛ أي: دُبُري.

[فائدة]: «الاست» أحد الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل، وقد بيّن الخضريّ في «حاشيته» قاعدة همزة الوصل، فقال ما حاصله: همزة الوصل لا تدخل على المضارع أصلاً، ولا الحرف، سوى «أل»، ولا ماضي الثلاثيّ، والرباعيّ، ولا اسماً غير مصدر الخماسيّ، والسداسيّ، والأسماء العشرة \_ يعني: المذكورة في الأبيات الآتية \_ و«أل» الموصولة، فجملة الأسماء اثنا عشر (٣)، لا غير. انتهى.

وقد أشار ابن مالك كَلَّلُهُ إلى هذا في «الخلاصة»، حيث قال: لِلْوَصْلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لَا يَثْبُتُ اللهِ إِلَّا إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَــ«اسْتَثْبِتُوا»

<sup>(1) &</sup>quot;المصباح المنير" ١/ ٣٤٠. (٢) "تاج العروس" ١/ ٢٠٧٢.

 <sup>(</sup>٣) أي: هي الأسماء العشرة، بزيادة «أل» الموصولة، ومصدر الخماسي، والسداسي،
 صارت اثنى عشر.

وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى وَالأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا وَلِيَمَا وَفِي السَّمِ الْمَتِ ابْنِ ابْنِم سُمِعْ وَايْمُنُ هَمْنُ «أَلْ» كَذَا وَيُبْدَلُ

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِةٍ نَحْوُ «انْجَلَى» أَمْرُ الثَّلَاثِي كَ«اخْشَ» و«امْضِ» و«انْفُذَا» وَاثْنَيْنِ وَامْرِئٍ وَتَأْنِيثٍ تَبِعْ مَدًا فِي الاسْتِفَهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ

(قَالَ) ابن سلام: (حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِك)؛ أي: محاولة الصَعود، (مِرَاراً، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي)؛ أي: ذهب الرجلُ (حَتَّى أَتَى بِي عَمُوداً، رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، وَأَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ) تقدّم الخلاف في ضبطها بسكون اللام، أو بفتحها، (فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا، وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَأَخَذَا الرجل (بِيَدِي، فَزَجَلَ بِي) بالزاي، والجيم؛ أي: رمى

وقال القرطبي كَنْلَهُ: قوله: «فزجل بي» يُروى بالجيم، وبالحاء المهملة، فبالجيم: معناه: رمى، يقال: لعن الله أُمّاً زَجَلتْ به، والزَّجْلُ: إرسال الحمام، والمِزْجَل: الْمِزْراق<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه يُرمى به، فأمَّا زحل: فمعناه تنحَّى، وتباعد، يقال: زحل عن مكانه زُحُولاً، وتزحَّل: تنحَّى، وتباعد، فهو زَحِلُ، وزحيل، ورواية الجيم أولى، وأوضح. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: ضَبْطه بالحاء المهملة أظنّه تصحيفاً؛ لأنه لا معنى له هنا، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(قَالَ: فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ) التي في أعلى العمود، (قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ)؛ أي: ليسقط، (فَخَرَّ)؛ أي: سقط ذلك العمود، (قَالَ: وَبَقِيتُ) بكسر القاف على الأفصح، كما سبق. (مُتَعَلِّقاً بِالْحَلْقَةِ)، وفي رواية النسائيّ، وابن ماجه: «ثم عُرِضَت عليّ طريقٌ عن يميني، فسلكتها، حتى إذا انتهيت إلى جبل زَلْقٍ، فأخذ بيدي، فزَجَل بي، فإذا أنا على ذروته، فلم أتقارّ، ولم أتماسك، وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي، فزجل بي حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسكت؟ قلت: نعم، فضرب العمود برجله، فاستمسكت بالعروة، واستيقظت في الصباح، واستيقظت فاستمسكت بالعروة». (حَتَّى أَصْبَحْتُ)؛ أي: دخلت في الصباح، واستيقظت

<sup>(</sup>١) «المزراق»: الرمح القصير».

من نومي. (قَالَ) ابن سلام: (فَأَتَيْتُ النّبِيَ ﷺ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ) ﷺ: («أَمَّا الطّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ، فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ الشّمَالِ) من الكفرة والمنافقين الفجار. (قَالَ) ﷺ: (وَأَمَّا الطّرُقُ الّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ، فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) من الأنبياء، والشهداء، والصالحين، (وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشّهدَاء، والمالحين، (وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشّهدَاء، والمالحين، (وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُو مَنْزِلُ وَقُوله ﷺ الآتي: «ولن تزال متمسّكاً بها حتى تموت»، من أعلام النبوّة، ومن المعجزات الظاهرة، حيث مات عبد الله سلام على فراشه، وهو متمسّك بالإسلام (وَأَمَّا الْعَمُودُ، فَهُو عَمُودُ الإسلام، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِي عُرْوَةُ الإسلام، وَلَنْ تَنَالُهُ بَن عَنْ الله بَن سلام، وفي بعض النّسخ: «به»؛ أي: بالإسلام، (حَتّى تَمُوتَ»)؛ معناه: أنه لا يتخلّل إسلامك انحراف إلى أن تموت، وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن سلام ﷺ.

قال القرطبيّ كَلَهُ: وإخباره على عن عبد الله بن سلام أنه لا ينال الشهادة، وأنه لا يزال على الإسلام حتى يموت، خبران عن غيب، وقعا على نحو ما أخبر؛ فإنَّ عبد الله مات بالمدينة، ملازماً للأحوال المستقيمة، فكان ذلك من دلائل صدق رسول الله على انتهى (١).

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبقيّة مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٣٤) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَبِيًهُ

هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن النجار الأنصاريّ الخزرجيّ، ثم النجاريّ، شاعر رسول الله ﷺ، وأمه الفريعة ـ بالفاء، والعين المهملة، مصغراً ـ بنت خالد بن حبيش بن لوذان خزرجية أيضاً، أدركت الإسلام، فأسلمت، وبايعت، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ١٥٤.

هي أخت خالد، لا ابنته، يكنى أبا الوليد، وهي الأشهر، وأبا المضرب، وأبا الحسام، وأبا عبد الرحمٰن.

رَوَى عن النبي ﷺ أحاديث، وروى عنه سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن، وعروة بن الزبير، وآخرون.

قال أبو عبيدة: فُضِّل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي ﷺ في أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام، وكان مع ذلك جَبَاناً، وفي «الصحيحين» من طريق سعيد بن المسيِّب قال: مَرَّ عمر بحسّان في المسجد، وهو ينشد، فلحظ إليه، فقال: كنت أنشد، وفيه من هو خير منك... الحديث.

وأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، قال: مَرَّ عمر على حسان، وهو يُنشد الشعر في المسجد، فقال: أفي مسجد رسول الله ﷺ تنشد الشعر؟ فقال: قد كنت أُنشد، وفيه من هو خير منك.

وروى ابن إسحاق في «المغازي» قال: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء، والصبيان، فمرّ بنا رجل يهوديّ، فجعل يُطيف بالحصن، فقالت له صفية: إن هذا اليهوديّ لا آمنه أن يدلّ على عوراتنا، فانزل إليه، فاقتله، فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، لقد عرفتِ ما أنا بصاحب هذا، قالت صفية: فلما قال ذلك، أخذت عموداً، ونزلت من الحصن، حتى قتلت اليهوديّ، فقالت: يا حسان انزل، فاسلُبه، فقال: ما لي بسلبه من حاجة.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أنكر كثير من العلماء هذه الحكاية في جبن

<sup>(</sup>١) لَقَبُ محمد بن سعيد المصيصيّ.

حسّان في وما أحقها بالإنكار، ومما يبطلها ما قام به حسّان في من هجو قريش بقصائده المتتالية، وما ردّوا عليه في ذلك، فلم يذكروه بالجبن أصلاً، فلو كان موصوفاً به لَمَا تركوا طعنه به، بل هو أولى ما يُطعن به الشخص في مثل ذلك، فالحق أن هذه الحكاية غير صحيحة، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

مات حسان قبل الأربعين، في قول خليفة، وقيل: سنة أربعين، وقيل: خمسين، وقيل: أربع وخمسين، وهو قول ابن هشام، حكاه عنه ابن الْبَرْقيّ، وزاد: وهو ابن عشرين ومائة سنة، أو نحوها.

وذكر ابن إسحاق أن النبيِّ ﷺ قَدِمَ المدينة، ولحسّان ستون سنة.

قال الحافظ: فلعل هذا يكون على قول من قال: إنه مات سنة أربعين، بلغ مائة، أو دونها، أو في سنة خمسين، مائة وعشرة، أو سنة أربع وخمسين، مائة وأربع عشرة، والجمهور أنه عاش مائة وعشرين سنة، وقيل: عاش مائة وأربع سنين، جزم به ابن أبي خيثمة، عن المدائني، وقال ابن سعد: عاش في الجاهلية ستين، وفي الإسلام ستين، ومات وهو ابن عشرين ومائة. انتهى من «الإصابة»(۱).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: حسان بن ثابث بن المنذر بن عمرو بن النجار الأنصاري، يكنى: أبا الوليد، وقيل: أبا عبد الرحمٰن، وقيل: أبا الحسام، ويقال له: شاعر رسول الله على ، رُوي عن عائشة ها ؛ أنها وصفت رسول الله على ، فقالت: كان والله كما قال شاعره حسان بن ثابت [من الطويل]:

متى يبْدُ في الدَّاجي الْبَهِيمِ جَبِينُه يَلُحْ مِثلَ مِصباحِ الدُّجَى المُتَوَقِّدِ فَمَن كَانَ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِدِ فَمَن كَانَ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِدِ

قال أبو عبيدة: فَضَل حسان الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي على في النبوّة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وقال أيضاً: أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر: حسان بن ثابت. وقال أبو عبيدة، وأبو عمرو بن العلاء: حسان أشعر أهل الحضر. وقال الأصمعيّ:

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢/ ٢٢ ـ ٦٤.

حسان أحد فحول الشعراء، فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعارٌ ليّنة! فقال الأصمعيّ: نُسبت له، وليست له، ولا تصح عنه. ورُوي عنه أنه قال: الشعر نكِدٌ يقوى في الشر ويُسهل، فإذا دخل في الخير ضعف، هذا حسّان فحل من فحول الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقط، وقيل لحسان: لانَ شِعرُك، أو هَرِمَ شعرك في الإسلام يا أبا الحسام! فقال: إن الإسلام يحجز عن الكذب؛ يعني: أن الشعر لا يجوِّده إلا الإفراط، والتزين في الكذب، والإسلام قد منع ذلك، فقلما يجود شعر من يتقي الكذب.

وتُوُفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي رهيه ، وقيل: سنة خمسين ، وقيل: سنة أربع وخمسين ، ولم يختلفوا أنه عاش مئة وعشرين سنة ، منها: ستون في الجاهلية ، وستون في الإسلام ، وكذلك عاش أبوه وجدُّه ، وأدرك النابغة الذُّبيانيّ ، والأعشى ، وأنشدهما من شعره ، فكلاهما استجاد شعره ، وقال: إنك شاعر . انتهى (١) .

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٤] (٢٤٨٥) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ، وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ، وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ، وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُ اللهَ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيُلُهُ مُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُ اللهَ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيُّلُهُ مُريْرَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في السند الماضي.

٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٦/ ١٧٤ ـ ١٨٤.

- ٤ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.
- ٥ \_ (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام المشهور، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (سَعِيدُ) بن الْمُسَيِّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] اتفقوا على أن مرسلاته أصحّ المراسيل، وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١.

٧ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) رَفِيْ اللهُ عَلَيْهُ، تقدّم قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلْللهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة وللله رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً، وأن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة وللله الساوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال:

وَلأَبِي هُرَيْرَةَ النُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنْ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَى عَنْ أَعْرَجِ وَقِيلَ حَمَّادٌ بِمَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَى

## شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ سَعِيدِ) بن المسيّب، هكذا رواية ابن عيينة عن سعيد، عن الزهريّ، عن أبي هريرة، وهي عند البخاريّ في «بدء الخلق»، وتابعه معمر في الرواية التالية عند مسلم، وإبراهيم بن سعد، وإسماعيل بن أميّة، عند النسائيّ، ورواه البخاريّ في «الصلاة» من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف؛ أنه سمع حسّان بن ثابت، وتابعه إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، أخرجه النسائيّ، قال في «الفتح»: وهذا من الاختلاف الذي لا يضرّ؛ لأن الزهريّ من أصحاب الحديث، فالراجح أنه عنده عنهما معاً، فكان يحدّث به تارةً عن هذا، وتارة عن هذا، وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين، لكنه لم يذكره، فليُستدرك عليه.

قال: وفي الإسناد نَظَر من وجه آخر، وهو على شرط التتبع أيضاً، وذلك

أن لفظ رواية سعيد بن المسيِّب: «مَرّ عمرُ في المسجد، وحسان ينشد، فقال: كنت أُنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله...» الحديث، ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة؛ لأنه لم يدرك زمن المرور، ولكنه يُحْمَل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد، أو من حسان، أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى، فحضر ذلك سعيد، ويقويه سياق حديث الباب \_ يعني: حديث البخاري \_ فإن فيه أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة، وأبو سلمة لم يُدرك زمن مرور عمر أيضاً، فإنه أصغر من سعيد، فدل على تعدد الاستشهاد، ويجوز أن يكون أيضاً، فإنه أصغر من سعيد، فدل على تعدد الاستشهاد، ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة، واستشهاده به، إنما وقع متأخراً؛ لأن «ثُمّ» لا تدل على الفورية، والأصل عدم التعدد، وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور، ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة، وهو المقصود؛ لأنه المرفوع، وهو موصول بلا تردد، والله أعلم. انتهى (۱).

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ) جملة في محل نصب على ثابت وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ) جملة في محل نصب على الحال من «حسّان»، و«يُنشد» بضمّ أوله، من الإنشاد، يقال: أنشد الشعرَ: إذا قرأه. (فَلَحَظَ إِلَيْهِ) بفتح الحاء المهملة، يقال: لَحَظَه، كسمِعه، وإليه لَحْظاً، ولَحَظاناً محرّكةً: إذا نظر بمؤخّر عينيه، وهو أشدّ التفاتاً من الشَّرْر، قاله المجد كَالَهُ اللهُ المجد كَالَهُ اللهُ اللهُ المجد كَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المجد كَالَهُ اللهُ اللهُ

وقال القرطبيّ ﷺ: قوله: «فلحظ إليه»؛ أي: أومأ إليه بعينيه أن اسكت، وهذا يدلُّ على أن عمر ﷺ كان يكره إنشاد الشعر في المسجد، وكان قد بنى رحبة خارج المسجد، وقال: من أراد أن يلغط، أو ينشد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة، وقد اختُلف في ذلك، فمِن مانع مطلقاً، ومن مجيز مطلقاً، والأولى التفصيل، وهو أن يُنظر إلى الشعر، فإنْ كان مِمَّا يقتضي الثناء على الله تعالى، أو على رسوله ﷺ، أو الذبَّ عنهما، كما كان شعر حسان،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/۱۹۷ ـ ۱۹۸، كتاب «الصلاة» رقم (۴۵۳).

<sup>(</sup>Y) «القاموس المحيط» ص١١٦٨.

أو يتضمن الحضَّ على الخير، فهو حسن في المساجد، وغيرها، وما لم يكن كذلك لم يَجُز؛ لأنَّ الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش، والكذب، والتزيين بالباطل، ولو سَلِم من ذلك فأقل ما فيه اللغو، والهذر، والمساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا السَّمُهُ اللّهِ [النور: ٣٦]، ولقوله عَلَيُّ: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القران (١)، وقد تقدَّم هذا المعنى. انتهى (٢).

(فَقَالَ) حسّان: (قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ) وقوله: (وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك) جملة في محل نصب على الحال، وأراد به النبيّ ﷺ. (ثُمَّ الْتَفَتَ) حسّان (إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ) عَلَيْهُ (فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله)؛ أي: أسألك بالله رافعاً نشيدتي؛ أي: صوتي، يقال: نشدتك الله، وبالله أنشُدك، من باب نصر: ذَكرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مقسِماً عليك، قاله الفيّوميّ تَظَلَهُ (٣).

وقال في «العمدة»: قوله: أنشدك الله بفتح الهمزة، وضم الشين، معناه: سألتك بالله، قال الجوهريّ: نشدت فلاناً أنشده نَشْداً: إذا قلت له: نشدتك الله؛ أي: سألتك بالله، كأنك ذكّرته إياه، فنَشَدَ؛ أي: تذكّر، وقال ابن الأثير: يقال: نشدتك الله، وأنشدك الله، وبالله، وناشدتك الله؛ أي: سألتك، وأقسمت عليك، ونشدته نِشدة، ونِشداناً، ومناشدة، وتَعْدِيته إلى مفعولين، إما لأنه بمنزلة دعوت، حيث قالوا: نشدتك الله، وبالله، كما قالوا: دعوت زيداً، وبزيد، أو لأنهم ضمّنوه معنى ذكرت، وأما أنشدتك بالله، فخطأ. انتهى (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم وغيره بلفظ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...» الحديث، وأما بلفظ: "إن هذه المساجد...» قال القرطبيّ: لا أظنه ثابتاً، وإنما الثابت ما ذكرته، وكذا ثبت في مسلم وغيره بلفظ: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى...» الحديث، ولعله التبس على القرطبيّ أحدهما بالآخر، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ١٨. (٣) «المصباح المنير» ٢/ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القارى» ٢١٨/٤.

(أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِي) وفي رواية أبي سلمة الآتية: «يا حسّان أجب عن رسول الله ﷺ»، والمراد بالإجابة: الردّ على الكفار الذين هجوا رسول الله ﷺ وأصحابه.

وقال في «العمدة»: قوله: «أجب عن رسول الله ﷺ، وفي رواية سعيد: «أجب عني»، ومعنى الأول: أجب الكفار عن جهة رسول الله ﷺ، ولفظ «جهة» مقدَّر، ويجوز أن يضمَّن «أجب» معنى ادفع، والمعنى: ادفع عن رسول الله ﷺ، ويَحْتَمِل أن يكون الأصل رواية سعيد، وهي: «أجب عني»، ثم نقل حسان ذلك بالمعنى، وزاد فيه لفظة: «رسول الله ﷺ»؛ تعظيماً له، ويَحْتَمِل أن تكون تلك لفظة رسول الله ﷺ بعينه؛ لأجل المهابة، وتقويةً لداعي المأمور، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَ ٱللَّهِ الآية [آل عمران: ١٥٩]، وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لك؛ لأن فيه تعظيماً له، وتقويةً للمأمور، ومهابةً، بخلاف قوله: أنا أرسم، والمراد بالإجابة: الردّ على الكفار الذين هَجَوا رسول الله ﷺ. انتهى (۱).

وقال في «العمدة»: قوله: «اللَّهُمَّ أيّده» هذا دعاء من رسول الله ﷺ لحسان، دعا له بالتأييد، وهو القوّة على الكفار.

وقوله: «بروح القدس» الباء فيه تتعلق بقوله: «أيده»، والمراد بروح القدس هنا: جبريل هي ، يدل عليه ما رواه البخاري أيضاً من حديث البراء شي بلفظ: «وجبريل معك»، والقدس بضم القاف، والدال: بمعنى

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۱۸/٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٢/ ١٩٨ \_ ١٩٩ بزيادة من «المفهم» ٦/ ٤٢١.

الطُّهر، وسُمِّي جبريل بذلك؛ لأنه خُلق من الطُّهر، وقال كعب: القدس الرب على، ومعنى روح القدس: روح الله، وإنما سُمّي بالروح؛ لأنه يأتي بالبيان عن الله تعالى، فتحيى به الأرواح، وقيل: معنى القدس: البركة، ومن أسماء الله تعالى: القُدُّوس؛ أي: الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، ومنه: الأرض المقدسة، وبيت المقدس؛ لأنه الموضع الذي يُتقدس فيه؛ أي: يُتطهر فيه من الذنوب. انتهى<sup>(١)</sup>.

(قَالَ) أبو هريرة ﴿ إِنَّهُمَّ نَعَمْ)؛ أي: سمعته عَلَيْ يقول ذلك، وإنما أتى أبو هريرة والله بقوله: «اللَّهُمَّ» تأكيداً لكلامه، كأنه يستشهد الله تعالى على صِدْق شهادته، كأنه يقول: اللَّهُمَّ اشهد على صدق ما شهدته لحسان رفي الله والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حسّان، وأبى هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّ

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ١٣٦٤ و٢٣٦٥ و٢٢٦٦] (٢٤٨٥)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٤٥٣) و «بدء الخلق» (٣٢١٢) و «الأدب» (٢١٥٢)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٢/ ٤٨) و«عمل اليوم والليلة» (١٧١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١١٠٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢٢٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۱۷۱٦ و۲۰۵۰ و۲۰۵۱)، و(ابن خزیمة) في «صحیحه» (۱۳۰۷)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٦٥٣)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٤/ ۲۹۸)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ٤٤٨ و ١٠/ ٣٣٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٤٠٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الصحابق الجليل حسان بن ثابت رضي المحابق ا له النبيّ ﷺ بتأييده بروح القدس.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۱۸/٤.

٢ ـ (ومنها): أن الإمام ينبغي له الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظنّ أنه منكراً.

٣ ـ (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يُثبت دعواه بالإشهاد عليه تأكيداً، وإن
 كان لا يُتهم.

٤ - (ومنها): جواز الانتصار من الكفار، وهجوهم، قال العلماء: ينبغي أن لا يُبدأ المشركون بالسبّ والهجاء؛ مخافةً من سبّهم الإسلام، وأهله، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهِ عَدَوا ﴾ الآية [الانعام: تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهِ عَدَوا ﴾ الآية [الانعام: ١٠٨]، ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفُحْش، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة؛ كابتدائهم به، فيكافؤون، كما فعل النبي على .

٥ ـ (ومنها): استحباب الدعاء لمن قال شعراً ينصر به الإسلام، أو يمدح النبيّ ﷺ، أو القرآن، أو يثني على الله تعالى، مثل قصّة حسان ﷺ.

7 - (ومنها): أنه يدلّ على أن الشعر الحقّ لا يحرَّم في المسجد، وإنما يحرَّم فيه ما فيه الخناء، والزور، والكلام الساقط، يدلّ عليه ما رواه الترمذيّ مصححاً من حديث عائشة على «كان رسول الله على ينصب لحسان منبراً في المسجد، فيقوم عليه، ويهجو الكفار»(١).

وأما ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والترمذيّ، وحسّنه، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: "نَهَى رسول الله على عن تناشد الأشعار في المساجد"، وإسناده صحيح إلى عمرو، فمن يصحح نسخته يصححه، وفي المعنى عدة أحاديث، لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يُحْمَل النهي على تناشد أشعار الجاهلية، والمبطلين، والمأذون فيه ما سَلِم من ذلك، وقيل: المنهيّ عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد، حتى يتشاغل به من فيه، وأبعد أبو عبد الملك البونيّ، فأعمل أحاديث النهي، وادّعَى النسخ في حديث الإذن، ولم يُوافَق على ذلك، حكاه أبن التين عنه، قاله في "الفتح"(١).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۱۸/٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲/۱۹۹، كتاب «الصلاة» رقم (٤٥٣).

٧ - (ومنها): ما قاله في «العمدة»: وقد اختلف العلماء أيضاً في جواز إنشاد الشعر مطلقاً، فقال الشعبيّ، وعامر بن سعد البجليّ، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيِّب، والقاسم، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد: لا بأس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء، ولا نَكْب عِرْض أحد من المسلمين، ولا فُحْش.

وقال مسروق بن الأجدع، وإبراهيم النخعيّ، وسالم بن عبد الله، والحسن البصريّ، وعمرو بن شعيب: تُكره رواية الشعر، وإنشاده، واحتجوا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب، عن رسول الله على قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً»، ورواه ابن أبي شيبة، والبزار، والطحاويّ، وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص، عن النبيّ على قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يَرِيه، خير من أن يمتلئ شعراً»، وأخرجه ابن ماجه أيضاً، وأخرجه البخاريّ، عن ابن عمر، عن النبيّ على نحو رواية ابن أبي شيبة، وأخرجه مسلم أيضاً، عن أبي هريرة، نحو روايته عن سعد، وأخرجه أيضاً عن أبي سعيد الخدريّ، وأخرجه الطحاويّ أيضاً عن عوف بن مالك، عن النبيّ على وأخرجه الطبرانيّ أيضاً عن أبي الدرداء، عن النبيّ على النبيّ على النبيّ عن النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ الله المناس الله الله المناس النبي الله المناس الله الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله الله الله المناس المناس الله المناس ال

وأجاب الأولون عن هذا، وقالوا: إنما هذه الأحاديث وردت على خاص من الشعر، وهو أن يكون فيه فُحْش، وخناء، وقال البيهقيّ عن الشعبيّ: المراد به الشعر الذي هُجي به النبيّ على وقال أبو عبيدة: الذي فيه عندي غير ذلك؛ لأن ما هُجي به رسول الله على لو كان شطر بيت لكان كفراً، ولكن وَجْهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن، والذّكر، قيل: فيما قاله أبو عبيدة نَظَر؛ لأن الذين هَجَوا النبيّ عليه كانوا كفاراً، وهم في حال هجوهم موصوفون بالكفر من غير هجو، غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم وطغيانهم بهجوهم، والذي قاله الشعبي أوْجَه.

وقال الطحاويّ: قال قوم: لو كان أُريدَ بذلك ما هُجي به رسول الله ﷺ من الشعر لم يكن لذكِر الامتلاء معنى؛ لأن قليل ذلك وكثيره كفر، ولكن ذِكر الامتلاء، ليس فيما دونه، قالوا: فهو عندنا على

الشعر الذي يملأ الجوف، فلا يكون فيه قرآن، ولا تسبيح، ولا غيره، فأما من كان في جوفه القرآن، والشعر مع ذلك، فليس ممن امتلأ جوفه شعراً، فهو خارج من قول رسول الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يَرِيه خير له من أن يمتلئ شعراً».

وقال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول الإسلام، وكذا لَعِب الحبش فيه، وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه، فلما كمل الإسلام زال ذلك كله.

قال العينيّ: أشار بذلك إلى النَّسخ، ولم يوافقه أحد على ذلك.

وقوله: «قيحاً» نُصِب على التمييز، وهو الصديد الذي يسيل من الدُّمَّل والجرح.

وقوله: «يَرِيه» من الوَرْي، وهو الداء، يقال: ورى يوري، فهو موري: إذا أصاب جوفه الداء، وقال الجوهريّ: وروى القيح جوفه يريه ورياً: أكله، وقال قوم: معناه: حتى يصيب رئتيه، قلت: فيه نظر. انتهى كلام العينيّ كَاللهُ(١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

٨ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَهُ: قوله كليّ لحسان: "أجب عني، اللّهُمَّ أيده بروح القدس" إنما قال ذلك؛ لأنَّ نفراً من قريش كانوا يهجون النبيّ في وأصحابه في، منهم: عبد الله بن الزَّبَعْرَى، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعمرو بن العاص، وضرار بن الخطاب، فقيل لعليّ: اهج عنا القوم الذين يهجوننا، فقال: إن أذِن لي رسول الله في فعلت، فأعلم بذلك رسول الله في فقال رسول الله في الإس عنده ما يراد من ذلك»، ثم قال: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله في أن ينصروه بالسنتهم؟» فقال حسان: أنا لها، وأخذ طرف لسانه، وقال: والله ما يسرني به من طوله، وكان له ناصية يسدلها بين عينيه، فقال رسول الله في: «كيف من طوله، وكان له ناصية يسدلها بين عينيه، فقال رسول الله في الله عنهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان، وهو ابن عمي؟»، فقال: والله تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان، وهو ابن عمي؟»، فقال: والله

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۱۹/٤.

لأسلنّك منهم كما تُسَلّ الشعرة من العجين، فقال: «ائت أبا بكر، فإنّه أعلم بأنساب القوم منك»، فكان يمضي لأبي بكر لِيَقِفه على أنسابهم، وكان يقول: كُفّ عن فلان، وفلانة، واذكر فلاناً، وفلانة، فجعل حسان يهجوهم، فلما سمعت قريشٌ شعر حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة، فقال حسان فلي المن الطويل]:

أبلِع أبا سُفيانَ أنَّ مُحمُداً وَمَا لَكَ فِيهِم مَحتِدٌ يَعرِفونهُ وَإِنَّ سَنامَ المَجدِ في آلِ هَاشِم وَمَن وَلَدَت أبنَاءُ زُهرَةَ مِنْهُمُ وَلَستَ كَعَبَّاسٍ وَلا كَابنِ أُمِّهِ وَإِنِ امْرَءً كَانَت سُمَيَّةُ أُمَّهُ وَأَنت سُمَيَّةً أُمَّهُ وَأَنت سُمَيَّةً أُمَّهُ وَأَنت هَجِينٌ نِيطَ فِي آلِ هَاشِم وَأَنت هَجِينٌ نِيطَ فِي آلِ هَاشِم وَأَنتَ هَجِينٌ نِيطَ فِي آلِ هَاشِم

هُوَ الغُضنُ ذُو الأفنانِ لا الواحِدُ الوَغُدُ فَدُونَكَ فَالصَق مِثلَ مَا لَصِقَ القُردُ (۱) بَنُو بِنتِ مَحْزُومٍ وَوَالِدُكَ العَبدُ كِرَامٌ وَلَم يَقرَب عَجَائِزَكَ المَجدُ وَلَم يَقرَب عَجَائِزَكَ المَجدُ وَلَكِن لَئِينَمٌ لا يَقُومُ لَهُ زَندُ وسَمرَاءُ مَعْمُوزٌ إِذَا بُلِغَ الجَهدُ كَمَا نِيطَ خَلفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَردُ لَقَرَبُ القَدَحُ الفَردُ

الأفنان: الأغصان، واحدها: فنن. والوغد: الدنيء من الرجال، والمَحتِد: الأصل. ودونك: ظرف قُصد به الإغراء، والمغرى به محذوف تقديره: فدونك محتدك فالصق به، والعرب تغري بـ «عليك» و «إليك» و «دونك». وسنام المجد: أرْفَعُه، والمجد: الشرف. قال أبو عمر: بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم، وهي: أم أبي طالب، وعبد الله، والزبير، بني عبد المطلب.

وقولة: «ومن ولدت أبناء زهرة منهم»؛ يعني: حمزة وصفية، أمهما: هالة ابنة أهيب بن عبد مناف بن زهرة، والعباس: هو ابن عبد المطلب، وابن أمه: شقيقه ضرار بن عبد المطلب، أمهما نسيبة: امرأة من النمر بن قاسط. وسمية: أم أبي سفيان، وسمراء: أم أبيه. واللؤم: اسم للبخل، ودناءة الأفعال والآباء. والمغموز: المعيب المطعون فيه، والهجين: من كانت أمه دنية، والمقرف: من كان أبوه دنياً. ونيط: ألصق وعُلِّق، والقدَح: يعني به: قدح الراكب الذي يكون تعليقه بعد إكمال وَقْر البعير؛ لأنَّه لا يُحفل به. ومنه

<sup>(</sup>١) «القُرْد» بضم، فسكون: جمعه قِردان: دُويبّة، كما في «القاموس».

الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب»(١). انتهى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٥] (...) \_ (حَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، وَعَبْدُ بْنُ حَسَّانَ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةٍ، فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ فِي حَلْقَةٍ، فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل بابين.
- ٣ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.
  - ٤ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضاً قبل بابين.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق كَلْلله في «مصنّفه»، فقال:

(٢٠٥٠٩) ـ أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيّب؛ أن حسان بن ثابت كان في حلقة فيهم أبو هريرة، فقال: أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رسول الله على يقول: «أجب عني أيدك الله بروح القدس»؟ فقال: «اللَّهُمَّ نعم». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّادِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَادِيَّ، يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ، هَلْ سَمِعْتَ سَمِعْتَ

<sup>(</sup>۱) ضعیف. رواه عبد بن حمید، والبزّار، وغیرهما، وفی سنده موسی بن عُبیدة الربذیّ ضعیف.

<sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» ۲٦٧/۱۱.

النَّبِيِّ ﷺ يَشُولُ: «يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّلاهُ بِرُوحِ النَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّلاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الحمصيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ)؛ أي: يطلب منه الشهادة، ومحل الجملة النصب على الحال من حسان.

[فإن قيل]: لا بد في الشهادة من نِصَاب، فكيف ثبت غرض حسان بشهادة أبي هريرة رضي فقط؟.

[أجيب]: بأن هذه رواية حكم شرعيّ، ويكتفى فيها عدل واحد، وأطلق الشهادة على سبيل التجوز؛ لأنه في الحقيقة إخبار، فيكفي فيه عدل واحد، كما بُيِّن ذلك في موضعه، قاله في «العمدة»(١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٧] (٢٤٨٦) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ \_ وَهُوَ: ابْنُ ثَابِتٍ \_ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ (٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرِيلُ مَعَكَ»).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٢١٨/٤.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٣ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدّم قبل باب.
- ٤ ـ (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيع [٤] (ت١١٦)
   (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٤.
- ٥ ـ (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ
   ابن الصحابيّ، نزل الكوفة، استُصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لِدَةً، مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٤.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين إلى عديّ، وهو والبراء ظليُّهُ كوفيّان.

[فائدة]: قوله: "وهو ابن ثابت"، إنما لم يقل: "عديّ بن ثابت"، بل زاد لفظ: "وهو" إشارةً إلى القاعدة المشهورة عند المحدّثين، وهي التي ذكرها النوويّ تَكُلُهُ في "تقريبه"، فقال مع "شرحه": ليس له أن يزيد في نَسَب غير شيخه، من رجال الإسناد، أو صِفَته مُدرِجاً ذلك، حيث اقتصر شيخه على بعضه، إلا أن يميّزه، فيقول مثلاً: هو ابن فلان الفلانيّ؛ أو يعني: ابن فلان، ونحوه، فيجوز، فعَلَ ذلك أحمد، وغيره، فإن ذكر شيخه نَسَب شيخه بتمامه في أول حديث، ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه، أو بعض نَسَبه، فقد حَكَى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الحديث الأول، مستوفياً نَسَب شيخ شيخه، وحُكي عن بعضهم أن الأولى فيه أيضاً أن يقول: يعني: ابن فلان، وحُكي عن علي ابن المدينيّ وغيره؛ كشيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ أنه يقول: حدّثني شيخي أن فلان ابن فلان المذين واستحبه؛ أي: حدّثه، وحُكي عن بعضهم أنه يقول: أنا فلان، هو ابن فلان، واستحبه؛ أي: هذا الأخير الخطيب؛ لأن لفظ «أنّ استعملهما قوم في الإجازة، قال ابن الصلاح: وكلّه جائزٌ، والأولى أن يقول: هو ابن فلان؛ أو يعنى: ابن فلان،

ثم قوله: «أن فلان ابن فلان»، ثم أن يذكره بكماله، من غير فصل. انتهى (١). وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال:

فَوْقَ شُيُوخِ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ أَمَّا إِذَا أَتَا إِذَا أَلْمَذْكُودِ وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُودِ

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبِ أَوْ وَصْفِ مَنْ بِنَحْوِ «يَعْنِي» أَو بداًنَّ» أَوْ بِهُو» أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ

## شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيٍّ \_ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ \_) تقدّم نكتة زيادة "وهو" آنفاً، فلا تغفل. (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ) ﴿ قَالَ) وفي نسخة: "يقول": (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ) ﴿ الْمَجُهُمْ الْمَر من هجا يهجو مَجُواً، وهو نقيض المدح، وقال ابن الجوزيّ: الهجاء ذِكر المعايب (٢٠). (أَوْ هَاجِهِمْ) شكّ من الراوي، من المهاجاة، ومعناه جازهم بهجوهم، بالشك، قاله في "المعمدة" (٣)، وقاله في "الفتح": والثاني أخص من الأول؛ يعني: أن المهاجاة أخص من الهجو؛ لأنه بمقابلة هجوهم، بخلاف الهجو، فهو أعمّ. (وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)؛ يعني: يؤيدك، ويعينك عليه.

وقال في «العمدة»: قوله: «اهجُهم» أمْر من الهجو، وهو خلاف المدح، يقال: هَجَوته هَجُواً، وهِجاءً، وتهجاء: وقع فيه بالشِّعر، وسبّه، وعابه، وقوله: «أو هاجهم» شك من الراوي، وهو أمر من المهاجاة، من باب المفاعلة الدال على الاشتراك في الهجو، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المشركين، بدلالة القرينة، والواو في: «وجبريل معك» للحال. انتهى (٤).

[تنبيه]: بيَّن البخاريِّ كَثَلَهُ في روايته وقت أمر النبيِّ ﷺ حسان بالهجو، فقال بعد إخراجه عن طريق شعبة، عن عديِّ بلفظ مسلم ما نصّه: وزاد إبراهيم بن طهمان، عن الشيبانيِّ، عن عديِّ بن ثابت، عن البراء بن عازب،

<sup>(</sup>۱) «تقريب النواوي» مع شرحه «تدريب الراوي» ۱۱۳/۲ \_ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث لابن الجوزيّ» ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٣٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ١٩٣/١٧ بزيادة من «المصباح» ٢/ ٦٣٥.

قال: قال رسول الله ﷺ يوم قُريظة لحسّان بن ثابت: «اهجُ المشركين، فإن جبريل معك». انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «وزاد إبراهيم بن طهمان» وَصَله النسائيّ، وإسناده على شرط البخاريّ، وأبو إسحاق هو الشيبانيّ، واسمه سليمان، وزيادته في هذا الحديث معينة أن الأمر له بذلك وقع يوم قريظة، ووقع في حديث جابر في عند ابن مردويه: «لمّا كان يومُ الأحزاب، ورَدَّهم الله بغيظهم، قال النبيّ عند أمن يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب، وابن رواحة، وحسان، فقال لحسان: اهجُهم أنت، فإنه سيعينك عليهم روح القدس»، فهذا يؤيد زيادة الشيباني المذكورة، فإن يوم بني قريظة مسبّب عن يوم الأحزاب، والله أعلم، ولا مانع أن يتعدد وقوع الأمر له بذلك. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب رها هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦٧/٣٤ و٢٣٦٨)، و(البخاريّ) في «بدء النخلق» (٣٢١٣) و«السمغازي» (٤١٢٣ و٤١٢١) و«الأدب» (٣١٥٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ٤٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٩٩ و٣٠٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ٤٩٣)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٢٥٥)، و(الطبريّ) في «الكبير» (٢٦٧٧)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٢٩٩/٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤١/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٣٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٨] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٩/ ٢٢٠، كتاب «المغازي» رقم (٤١٢٣ و٤١٢٤).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ الحافظ الشهير، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و«أبو بكر بن نافع» هو: محمد بن أحمد بن نافع، و«غُندر» هو: محمد بن جعفر المذكور في السند الثاني، و«عبد الرحمٰن» في الموضعين هو: ابن مهديّ.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ... إلخ) هكذا النُّسخ بضمير الجمع مع أن المذكور اثنان، وهما عبد الرحمٰن بن مهديّ، وغُندر، وإطلاق ضمير الجماعة على الاثنين صحيح على مذهب من يقول: إن أقلّ الجمع اثنان، وقد تقدّم أنه المذهب المختار، كما في قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِئُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴾ [الانبياء: ٢٨] بعد قوله: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمانِ فِي ٱلْحَرْثِ الآية [الأنبياء: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]، وغير ذلك، وأما تغليط الرواية مع صحة الوجه، كما سلكه بعض الشرّاح (١)، فمما لا يُلتفت إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة، ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده» مقروناً ببهز، فقال:

(١٤٥٦) \_ حدّثنا محمد بن جعفر، قال: نا شعبة، عن عديّ بن ثابت، قال: سمعت البراء يحدّث؛ أن رسول الله ﷺ قال لحسان بن ثابت: «هاجهم، أو اهجهم، وجبريل معك». انتهى (٢).

وأما رواية عبد الرحمٰن بن مهديّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَاللهُ أوَّلَ الكتاب قال:

[٦٣٦٩] (٢٤٨٧) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَرَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

<sup>(</sup>۱) هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه» ۲۲/۷۵.

<sup>(</sup>٢) «فضائل الصحابة لابن حنبل» ٨٠٨/٢.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين على المقامت أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبل ثلاثة أبواب، و«أبو بكر بن أبي شيبة» هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون، وأن شيخه أبا كريب من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ هِسَامٍ) بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير ؛ (أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ) وَلَّى (كَانَ مِمَّنْ كَثَرَ) بتشديد الثاء المثلّثة: من التكثير؛ أي: أكثر في الطعن (عَلَى عَائِشَةً) عَائِشَةً) وَلَيْ قَصِة الإفك على ما هو المشهور، وسيأتي ما فيه. (فَسَبَبْتُهُ)؛ أي: شتمته، وعيّرته بذلك، (فَقَالَتْ) عائشة وَلِينا: (يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماء بنت أبي بكر الصدّيق وَلَيْ، (دَعْهُ)؛ أي: اترك سبّه، (فَإِنَّهُ) الفاء تعليليّة؛ لأنه (كَانَ يُنَافِحُ)؛ أي: يدافع، ويناضل، قال في «العمدة»: قوله: «كان ينافح» بكسر الفاء، بعدها حاء مهملة، ومعناه: يدافع، يقال: نافحت عن فلان؛ أي: خاصمت عنه، ويقال: نَفَحت الدابة: إذا رمحت بحوافرها، ونَفَحه بالسيف: خاصمت عنه، ويقال النفح بالمهملة: الضرب، وقيل للعطاء: نفحٌ، كأنّ المُعْطِيَ يضرب السائل به. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱٦/ ٩٥.

وقال في «الفتح»: قوله: «كان ينافح» بكسر الفاء، بعدها مهملة، ومعناها: يدافع، أو يرامي، قال الكشميهنيّ في رواية أبي ذرّ عنه: نَفَحَت الدابةُ: إذا رَمَحت بحوافرها، ونفحه بالسيف: إذا تناوله من بعيد، وأصل النفح بالمهملة: الضرب، وقيل للعطاء: نفحٌ، كأن المعطي يضرب السائل به، ووقع في رواية أبي سلمة الآتية، قالت عائشة: فسمعت النبيّ على يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحت عن الله، ورسوله»، قالت: وسمعته يقول: «هجاهم حسان، فشَفَى، واشْتَفَى». انتهى (۱).

(عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) متعلّق بـ «ينافح»، وقد أخرج الشيخان في أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان، عن الزهريّ، قال عروة: كانت عائشة تَكْرَه أن يُسَبَّ عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال:

فَ إِنَّ أَبِي وَوَالِـدَتِـي وَعِـرْضِـي لِعِـرْضِ مُحَمَّـدٍ مِـنْكُـمْ وِقَـاءُ والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة رفيها هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦٩/٣٤] و٢٤٨٧)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥٨) و«المعازي» (٤١٤٥) و«الأدب» (٢١٥٠) وفي «الأدب المفرد» (٢/٩٩١)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/٥٥٥)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٢/ ٢٥٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل حسّان بن ثابت رهيه حيث كان ينافح عن رسول الله ﷺ، ويَفديه بنفسه، ووالديه.

٢ \_ (ومنها): بيان فضل المنافحة عن النبي ﷺ، بجميع ما يملكه الشخص، من لسان، أو يد، أو عِرض، أو مال، أو غير ذلك؛ لأنه ﷺ أولى

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/٤٥٥.

بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله عَلَى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُوَّلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ وَأَزْفَجُهُم أُمَّهَنَّهُمْ ﴾ الآية [الأحزاب: ٦].

" - (ومنها): بيان فضل عائشة الله عن حيث إنها تركت ما بلَغها عن حسّان في قصّة الإفك من أجل أنه كان ينافح عن النبي الله وذلك من كمال عقلها، ورجاحة فهمها، حيث آثرت على عِرضها عِرض النبي الله عملاً بمقتضى الآية المذكورة، وهكذا ينبغي للمسلم إذا ناله شيء في سبيل الدفاع عن النبي الله وعن الإسلام، يصبر، ويحتسب على الله الله والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلَثُهُ أُوّلَ الكتابِ قال:

[٦٣٧٠] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

و «هشام بن عروة» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة هذه ساقها البخاري كَلْلَهُ في «صحيحه» بسند المصنف، فقال:

(٣٣٣٨) \_ حدّثني عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا عبدة، عن المشركين، أبيه، عن عائشة على قالت: استأذن حسان: لأسلنّك منهم، كما تُسَلّ الشعرة من الْعَجِين، وعن أبيه قال: ذهبت أسبّ حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبّه، فإنه كان ينافح عن النبي على انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧١] (٢٤٨٨) \_ (حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ٣/ ١٢٩٩.

عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْراً، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ، فَقَالَ [من الطويل]:

حَـصَانٌ رَزَانٌ مَا تُـزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْقَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ، قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ، يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿وَآلَٰذِى تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الآية [النور: ١١]، فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ إِنَّهُ كَانَ (١) يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ الفرائضيّ، أبو محمد البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو الضُّحَى) مسلم بن صُبيح العطّار الْهَمْداني الكوفي، تقدّم أيضاً
 قريباً

٣ \_ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمداني الوادعيّ، أبو عائشة
 الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي، و«محمد بن جعفر» هو: غُندر، و«سليمان» هو: ابن مِهْران الأعمش.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كلله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، ونصفه الثاني بالكوفيين، غير عائشة وليها، فمدنيّة، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، وفيه عائشة وليها تقدّم القول فيها قريباً.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ مَسْرُوقٍ)؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً) ﴿ اللهِ وقوله: (وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ) جَملة في محل نصب على الحال من «عائشة»، وكذا الجملتان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فقالت: إنه كان».

بعده، وفي رواية للبخاريّ: «دخل حسّان بن ثابت على عائشة، فشبّب»، وفي رواية له: «جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليها». وفي رواية مؤمل عن سفيان، عند الإسماعيليّ: «كنت عند عائشة، فدخل حسان، فأمَرت، فألقيت له وسادة، فلما خرج قلت: أتأذنين لهذا؟». (يُنْشِدُهَا شِعْراً) بضمّ حرف المضارعة، من الإنشاد، وهو قراءة الشعر. (يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ) بالشين المعجمة، من التشبيب، وهو ذِكر الشاعر ما يتعلق بالغزَل(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «يُشبّب» بمعجمة، وموحدتين، الأولى ثقيلة؛ أي: تغزّل، يقال: شَبَّب الشاعر بفلانة؛ أي: عَرَّض بحبها، وذَكَر حُسْنها، والمراد: ترقيق الشِّعر بذِكر النساء، وقد يُطلق على إنشاد الشعر، وإنشائه، ولو لم يكن فيه غزل، كما وقع في حديث أم معبد: «فلما سَمِع حسان شعر الهاتِف، شبَّب يجاريه، أَخَذَ في نَظْم جوابه»(٢).

(فَقَالَ: حَصَانٌ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي حصانٌ، وهو بفتح الحاء؛ أي: عفيفة، تمتنع من الرجال، قاله في «العمدة».

وقال القرطبيّ تَخْلَلُهُ: "حَصَان": عفيفة، وقد تقدَّم القول في وجوه الإحصان. و"رَزَان": كاملة الوقار، والعقل. يقال: رَزُن (٢) الرجل رزانة، فهو رزين: إذا كان وقوراً، وامرأة رزان. و"غرثي»: من الغرث، وهو الجوع، يقال: رجل غرثان، وامرأة غرثي؛ كعطشان وعطشي. و"الغوافل" جمع تكسير غافلة؛ يعني: أنهن غافلات عما رُمين به من الفاحشة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّوْمِنَاتِ النَّوْمِنَاتِ اللَّهِ اللهود: ٣٣]، ويعني حسان بهذا البيت: أن عائشة على المنفلة العفة، والنزاهة عن أن تُزنَّ بريبة؛ أي: تُتَهم بها. ثم وَصَفها بكمال العقل والوقار، والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة، وشبَّهها بالغرثي؛ لأنَّ بعض الغوافل قد كان هو آذاها فما تكلمت فيها، وهي: حمنة بنت جحش، فكأنها كانت بحيث تنتصر ممن آذاها، بأن تقابلها

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۱۲/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/ ٤٤٠)، كتاب «التفسير» رقم (۲۵٦).

<sup>(</sup>٣) ککرم.

بما يؤذيها، لكن حَجَزها عن ذلك دينها، وعقلها، وورعها. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «حصان» بفتح المهملة، قال السهيليّ: هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنث، وفي الأعلام منها، كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى، وحصان من الحصين، والتحصين، والتحصين، وراد به الامتناع على الرجال، ومِنْ نَظُرهم إليها. انتهى (٢).

(رَزَانٌ) بفتح الراء، وتخفيف الزاي؛ أي: صاحبة وقار، وقيل: يقال: امرأة رزان: إذا كانت رزينة في مجلسها، والرَّزان والثَّقال بمعنى واحد، وهي قليلة الحركة، وكلاهما على وزن فَعَال، بفتح الفاء، وهو يكثر في أوصاف المؤنث، وفي الأعلام (٣). (مَا تُرَنُّ بِرِيبَةٍ) بضم التاء المثناة من فوقُ، وفتح الزاي، وتشديد النون؛ أي: ما تُتَهم، وما تُرمى بريبة، يقال: أزننت الرجل: الزاي، وتشديد النون؛ أي: ما تُتَهم، وما تُرمى بريبة، يقال: أزننت الرجل إذا اتهمته بريبة، والرِّيبة بكسر الراء: التهمة. (وَتُصْبِحُ غَرْثَى) بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، وبالثاء المثلثة؛ أي: جائعة؛ يعني: أنها لا تغتاب الناس؛ إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة من لحم أخيها، فتكون شبعانة، لا جوعانة، ويقال: وتصبح غرثى؛ أي: جميصة البطن، قاله في «العمدة»(٤).

وقال في «الفتح»: وقوله: «غرثى» بفتح المعجمة، وسكون الراء، ثم مثلثة؛ أي: خميصة البطن؛ أي: لا تغتاب أحداً، وهي استعارة فيها تلميح بقوله تعالى في المغتاب: ﴿ أَيُكِ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ [الحجرات: ١٢]. انتهى.

(مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ)؛ أي: العفيفات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرَّمُونَ اللهُ تعالى غافلات؛ لأن اللهُ تعالى غافلات؛ لأن اللهُ النور الله تعالى غافلات؛ لأن الذي رُمين به من الشرّ لم يَهْمُمن به قطّ، ولا خَطَر على قلوبهنّ، فهنّ في غفلة عنه، وهذا أبلغُ ما يكون من الوصف بالعفاف(٥).

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/ 173 \_ 773.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/ ٤٤٠)، كتاب «التفسير» رقم (٤٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢١٢/١٧. (٤) «عمدة القارى» ٢١٢/١٧.

<sup>(</sup>٥) «عمدة القارى» ٢١٢/١٧.

وقال في «الفتح»: قوله: «رزان» من الرزانة، يراد به قلّة الحركة، و«تُزّنٌ» بضم أوله، ثم زاي، ثم نون ثقيلة؛ أي: ترمَى، و«الغوافل» جمع غافلة، وهي العفيفة الغافلة عن الشرّ، والمراد: تبرئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الغيبة، ومناسبة تسمية الغيبة بأكل اللحم أن اللحم سترٌ على العظم، فكأن المغتاب يكشف ما على من اغتابه مِنْ سِتر.

وزاد ابن هشام في «السيرة» في هذا الشعر [من الطويل]:

مُهَذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ حِيمَهَا وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ وفيه عن ابن إسحاق:

عَقِيلَةُ حَيِّ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ كِرَامِ الْمَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِلِ

فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي زَعَمُوا لَكُمْ فَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي

فَلَا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَامِلِي لِآلِ رَسُولِ اللهِ زَيْنِ الْمَحَافِل وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق:

حَلِيلَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ دِيناً وَمَنْصِباً نَبِيِّ الْهُدَى وَالْمَكْرُمَاتِ الْفَوَاضِل

رَأَيْتُكِ وَلْيَغْفِرْ لَكِ اللَّهُ حُرَّةً مِنَ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ ذَاتِ الْغَوِائِلِ

و «الخيم» بكسر المعجمة، وسكون التحتانية: الأصل الثابت، وأصله من الْخِيمة، يقال: خام يخيم: إذا أقام بالمكان. انتهى(١).

(فَقَالَتْ لَهُ)؛ أي: لحسّان ﴿ مَا يُشَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَلِكَ الله إشارة إلى أنه اغتاب عائشة رضي الله على الله عمري في آخر

وقال القرطبي كَالله: قول عائشة رفي الحسان والكنك لست كذلك»؛ تعني: أنه لم يصبح غرثان من لحوم الغوافل، وظاهر هذا الحديث: أن حسان كان ممن تكلم بالإفك، وقد جاء ذلك نصّاً في حديث الإفك الطويل الذي يأتي فيه: أن الذين تكلموا بالإفك: مسطح، وحسان، وحمنة، وعبد الله بن أبيِّ ابن سلول، غير أنه قد حَكى أبو عمر: أن عائشة على قد برَّأت حسَّان من الفرية، وقالت: إنه لم يقل شيئاً، وقد أنكر حسان أن يكون قال من ذلك شيئاً

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/۱۰، كتاب «التفسير» رقم (٥٦٧٤).

في البيت الثاني الذي ذكره متصلاً بالبيت المذكور آنفاً، فقال:

فَإِنْ كَانَ مَا قَد قِيلَ عَنِّي قُلتُهُ فلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِليَّ أَنَامِلِي فَإِنْ كَانَ مَا قَد قِيلَ عَنِي: أَن يكون قال ذلك نصًا وتصريحاً، ويكون قد عرَّض بذلك، وأومأ إليه، فنُسب ذلك إليه، فالله أعلم.

وقد اختَلَف الناس فيه، هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جُلِد الحدَّ أم لا؟ فالله أعلم أيُّ ذلك كان. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول ببراءة حسّان رضي الأرجح، كما سيأتي.

وقال في «الفتح»(٢): قوله: «فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك» ذَكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت عند عائشة، فقالت: حصان رزان... البيت، فقالت عائشة: لكن أبوها، وهو بتخفيف النون، فإن كان محفوظاً أمكن تعدد القصة، ويكون قوله في بعض طرق رواية مسروق: «يشبب ببنت له» بالنون، لا بالتحتانية، ويكون نَظْم حسان في بنته، لا في عائشة، وإنما تمثّل به، لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة، وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها:

فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي زَعَمُوا لَكُمْ فَلَا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَامِلِي وَإِنَّ النَّهْرَ بَلْ قِيلُ امْرِئٍ مُتَمَاحِلِ وَإِنَّ النَّهْرَ بَلْ قِيلُ امْرِئٍ مُتَمَاحِلِ

قال في «التكملة»: قولها: «لكنك لست كذلك» ظاهره أن حسّان بن ثابت رضي كان قد تكلّم فيمن تكلّم في عائشة رضي هو الظاهر من قولها: «أيّ عذاب أشدّ من العمى؟»، ولكن يُشكل عليه أن حسّان رضي قد أنكر في أبياته المذكورة أن يكون تكلّم في عائشة رضي ما لا ينبغي، وخاصّةً قوله:

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/273.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/۱۰ ٤٤١)، كتاب «التفسير» رقم (٤٧٥٦).

ويَحْتَمِل أَن تكون نسبة هذه الأقوال إليه صارت مشهورة بين الناس بما يصعب ردّها، وتأثّرت عائشة ولله الشهرة، وقد نسب بعضهم إليه أبياتاً تدلّ على أنه كان من جملة القاذفين، وهي:

لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الَّذِي كَانَ أَهْلَهُ وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا هَجِيراً وَمِسْطَحُ تَعَاطُوْا بِرَجْمِ الْغَيْبِ زَوْجَ نَبِيِّهِمْ وَسَخْطَةَ ذِي الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَأَتْرَحُوا لَكَن ذكر السهيليِّ في «الروض الأنف» (٤/ ٢٤) أن البيت الأول من هذه الأبيات يروى على خلاف هذا، وهو:

لَقَدْ ذَاقَ عَبْدُ اللَّهِ مَا كَانَ أَهْلَهُ وَحَمْنَهُ إِذْ قَالُوا هَجِيراً وَمِسْطَحُ وعلى هذا الأساس مال السهيلي كَلْللهُ إلى أن حسّان ولله لله لله الله الله الله علم ولو ثبت منه القذف، فإنه تاب من ذلك توبةً نصوحاً، فلا ملامة عليه بعد ذلك. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما مال إليه السهيلي كَالله، من تبرئة حسّان ولله من القذف المذكور هو الصواب؛ لأن كلامه في قصيدته المذكورة صريح في ذلك، وبعد إنكاره فلا مجال لإلصاق ذلك به، وأما تأثّر عائشة ولله فيكون مما اشتهر على ألسنة الناس مِنْ قَذْفه لها، فتأمل بالإمعان، تَسْلَم من الخذلان، والله تعالى المستعان.

(قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا)؛ أي: لعائشة وَ الله تَأْذَنِينَ لَهُ)؛ أي: لحسّان (يَلْخُلُ عَلَيْكِ) جملة في محل نصب على الحال، ولفظ البخاريّ: «لِمَ تأذنين له أن يدخل عليك»، ف «أن» فيه مصدريّة، ويَحتمل ما هنا أن يكون بتقديرها أيضاً، وقوله: (وَقَلْ قَالَ اللهُ: ﴿وَالَّذِي تَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ النور: ١١]) جملة في محل نصب على الحال، وفي رواية: «تَدَعين مثل هذا النور: ١١]) جملة في محل نصب على الحال، وفي رواية: «تَدَعين مثل هذا يدخل عليك، وقد أنزل الله: ﴿وَالَّذِي تَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾»، قال يدخل عليك، وهذا مُشْكِل؛ لأن ظاهره أن المراد بقوله: ﴿وَالَّذِي تَوَكَّ كِبْرَهُ هِ مِنْهُمْ لَهُ بِن أَبِي، وهو مَن بن ثابت، وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبَيّ، وهو المعتمَد، وقد وقع في رواية أبي حذيفة، عن سفيان الثوريّ، عند أبي نعيم المعتمَد، وقد وقع في رواية أبي حذيفة، عن سفيان الثوريّ، عند أبي نعيم

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥.

في «المستخرج»: «وهو ممن تولى كِبْره»، فهذه الرواية أخف إشكالاً. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: تُحمل الرواية هنا بأن نقول: إنه ممن شملته الآية حيث كان منهم، إن ثبت منه ذلك، فلا إشكال، ولله الحمد.

وقال صاحب «التكملة»: لعل مسروقاً لم يُرد أن حسّان و الذي تولى كبره، أو هو ممن تولّى كبره، ولكنه ذكر الآية لمجرّد الإشارة إلى قصّة الإفك، ولبيان أن الله تعالى أنزل في القرآن مذمّة هؤلاء الذين تعاطوا القذف، سواء كانوا ممن اختلقوا هذه القصّة، أو ممن صدّقوها بدون تحقيق، وإن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِى تُولَّى كِبْرَهُ وإن كان المقصود به عبد الله بن أُبيّ، ولكن حسّان كان في زَعْم مسروق ممن صدّقه، ولم يكذّبه في ذلك، فلذلك تلا هذه الآية في معرض ذِكر حسّان في معرض ذِكر حسّان في معرض ذِكر حسّان في معرض ذِكر حسّان في التهى (٢).

(فَقَالَتْ) عائشة رَهِيًا: (فَأَيُّ عَذَابِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى) زاد في رواية أبي حذيفة: «وإقامة الحدود»؛ أي: إنه أصابه بسبب قوله العذاب، وهو العمى، وإقامة الحدّ عليه، وهما من جملة العذاب.

وفي رواية للبخاري: «فقالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم؟»، قال سفيان: تعني: ذهاب بصره.

ثم بيّنت سبب مسامحتها له، وإن كان حصل منه ما حصل، فقال: (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع التعليل؛ أي: لأنه (كَانَ يُنَافِحُ) وفي نسخة: «فقالت: إنه كان ينافح»؛ أي: يدافع، وقوله: (أَوْ يُهَاجِي) «أو» للشكّ من الراوي؛ أي: يقابل هجاء المشركين بهجائه دفاعاً (عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ)، فلذا أسامحه، وآذن له في الدخول على ق.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ٤٤٠، كتاب «التفسير» رقم (۲۵۵).

<sup>(</sup>۲) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ١٤٥.

لها، وكان من مقتضاه أن تظلّ ساخطة عليه، ولكنها آثرت علاقته به ﷺ على عواطفها الشخصيّة. انتهى (١).

والله تعالى أعلم.

وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به، فقال: حَـصَـانٌ رَزَانٌ مَـا تُـزَنُّ بِـرِيـبَـةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لَحُومِ الْغَوَافِلِ فقالت: أما أنت فلست كذلك، وفي رواية: لكنك لست كذلك.

وقال ابن جرير: حدّثنا الحسن بن قزعة، حدّثنا سلمة بن علقمة، حدّثنا داود، عن عامر، عن عائشة؛ أنها قالت: ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان، ولا تمثّلت به إلا رجوت له الجنة، قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ١٤٦/٥.

هَجَوْتُ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ فَــإِنَّ أَبِــي وَوَالِــدَهُ وَعِــرْضِــي

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ لَعِرْض مُحَمِّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ أَتَشْتِمُهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ وَبَحْرِي لَا تُكِدِّرُهُ الدِّلاءُ

فقيل: يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً؟، قالت: لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء، قيل: أليس الله يقول: ﴿ وَالَّذِي تَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]؟ قالت: أليس قد ذهب بصره؟، وكُنِع (١) بالسيف؟؛ تعني: الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطَّل السُّلَميّ حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعلاه بالسيف، وكاد أن يقتله. انتهى<sup>(٢)</sup>، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهِ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٢] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: قَالَتْ: كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَصَانٌ رَزَانٌ).

١ \_ (ابْنُ أَبِي عَدِيًّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريباً . والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٣] (٢٤٨٩) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟»، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ، كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ [من الطويل]:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ(٣) مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ

<sup>(</sup>١) أي: ضُرب.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «بنو ابنة».

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۲۷۳ \_ ۲۷۶.

قَصِيدَتَهُ هَذِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر الإمام النيسابوريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
 ٢ ـ (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاء) بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنّ، من كبار [٩] (ت٣ أو١٨٤) وله ثلاثٌ وستون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١.

والباقون ذُكروا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين سوى شيخه، فنيسابوريّ، وشيخه، فكوفيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ والابن عن أبيه، عن خالته.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) ﴿ إِنَّهَا (قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ) بن ثابت ﴿ إِنَّهُ: (يَا رَسُولَ اللهِ، الْمُنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ) بن الحارث بن عبد المطّلب، ابن عمّ النبيّ ﷺ أي: في هجوه، وفي الرواية التالية: «اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيَ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ »، وسبب هذا الاستئذان مُبَيَّن في رواية أبي سلمة، عن عائشة الآتية بعد حديث: «قالت: قال رسول الله ﷺ: «اهجوا المشركين، فإنه أشدّ عليهم من رشق النبل، فأرسل إلى ابن رواحة، فقال: اهجهم، فهجاهم...» الحديث.

ورَوَى أحمد من حديث كعب بن مالك، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «اهجوا المشركين بالشّعر، فإن المؤمن يجاهد بنفسه، وماله، والذي نفس محمد بيده، كأنما تنضحونهم بالنبل».

وروى أحمد، والبزار، من حديث عمار بن ياسر، قال: لَمّا هجانا المشركون، قال لنا رسول الله ﷺ: «قولوا لهم كما يقولون لكم».

(قَالَ) ﷺ: (﴿كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟﴾)؛ أي: كيف تهجوه، مع اجتماعي معه في القرابة؟، ولفظ البخاريّ: «كيف بنسبي فيهم»؛ أي: كيف تهجو قريشاً، مع اجتماعي معهم، في نسب واحد، وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو

العضّ بالآباء (۱) . (قَالَ) حسّان عَلَيْهُ: (وَالَّذِي أَكْرَمَكَ) هو الله عَلَيْ ، (لأَسُلَنَكَ مِنْهُمْ) ؛ أي: لأُخَلِّصن نَسَبك من نَسَبهم، بحيث يختص الهجو بهم دونك، وفي رواية أبي سلمة الآتية: «فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ وَايَّةُ مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلْ الله عَلَيْ الله اللهجو، كما أن العجين ، كما قال في الرواية الأخرى، ومعناه: لأتلطفن في تخليص نسبك مِنْ المعجوم، بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجو، كما أن الشعرة اذا سُلّت من العجين لا يبقى منها شيء فيه، بخلاف ما لو سُلّت من العجين لا يبقى منها شيء فيه، بخلاف ما لو سُلّت من العجين الله عليه بقية، قاله النوويّ (۱).

وقال في «المشارق»: يريد بالخمير: العجينَ المختمر؛ يعني: لأتلطفنّ في تخليص نسبك، حتى لا يعمّه الهجو، ويقضي عليه، كما يُتلطف في إخراج الشعرة من العجين؛ لئلا تنقطع فتبقى فيه. انتهى (٣).

وفي رواية البخاريّ: «كما تسلّ الشعرة من العين»، قال في «الفتح»: أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أُخرجت من العجين، لا يتعلق بها منه شيء؛ لنعومتها، بخلاف ما إذا سُلّت من العسل مثلاً، فإنها قد يَعْلَق بها منه شيء، وأما إذا سُلّت من الخبز، فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص. انتهى (٤).

(فَقَالَ حَسَّانُ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَمَنْ وَلَدَتْ أَبْنَاءُ زُهْرَةً مِنْهُمُو يَكِرَامٌ وَلَمْ يَقْرَبْ عَجَائِزَكَ الْمَجْدُ

المراد ببنت مخزوم: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، أم عبد الله، والزبير، وأبي طالب، ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجوّ:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۱۸٤، كتاب «المناقب» رقم (۳۵۳۱).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۸/۱٦. (۳) «مشارق الأنوار» ۱/۰۲۰.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٨/ ١٨٤، كتاب «المناقب» رقم (٣٥٣١).

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عمّ النبيّ ﷺ، وكان يؤذي النبيّ ﷺ والمسلمين في ذلك الوقت، ثم أسلم، وحسن إسلامه.

وقوله: «ولدت أبناء زُهرة منهم» مراده: هالة بنت وهب بن عبد مناف، أم حمزة، وصفية.

وأما قوله: (وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ) فهو سبّ لأبي سفيان بن الحارث، ومعناه: أن أم الحارث بن عبد المطلب والدة أبي سفيان هذا، هي سُمَيّة بنت موهب، وموهب غلام لبني عبد مناف، وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك، وهو مراده بقوله: «ولم يَقْرَب عجائزك المجد».

وقوله: (قَصِيدَتَهُ هَذِهِ) بالنصب مقول «فقال حسّان»؛ أي: قال قصيدته التي من جملتها هذا البيت، و«هذه» بدل، أو عطف بيان لـ «قصيدته»، وتلك القصيدة (١) قوله [من الطويل]:

لقَدْ عَلِمَ الأَقْوَامُ أَنَّ ابْنَ هَاشِم ومَا لَكَ فِيهِم مَحتِدٌ يَعرِفونهُ وإِنَّ سَنامَ المَجدِ في آلِ هَاشِم ومَا وَلَدَت أَبنَاءُ زُهرَةَ مِنْكُمُ وَمَا وَلَدَت أَبنَاءُ زُهرَةَ مِنْكُمُ وَلَستَ كَعَبَّاسٍ وَلا كَابنِ أُمِّهِ وَأَنتَ زَنِيمٌ نِيطٌ فِي آلِ هَاشِم وإنِ امْرَءً كَانَت سُمَيَّةُ أُمَّةً

هُوَ الغُضنُ ذُو الأفنَانِ لا الواحِدُ الوَغْدُ فَدُونَكَ فَالصَق مِثلَ مَا لَصِقَ القُردُ (٢) فَدُو بِنتِ مَحْزُومٍ وَوَالِدُكَ العَبدُ كَرِيماً وَلَم يَقرَب عَجَائِزَكَ المَجدُ وَلَكِن هَجِينٌ لَيْسَ يُورَى لَكَ زَندُ كَمَا نِيطَ خَلفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَردُ وسَمرَاءُ مَعْلُوبٌ إِذَا بُلِغَ الجَهدُ وسَمرَاءُ مَعْلُوبٌ إِذَا بُلِغَ الجَهدُ وسَمرَاءُ مَعْلُوبٌ إِذَا بُلِغَ الجَهدُ

راجع لهذه القصيدة، وشرحها ديوان حسّان بن ثابت مع شرحه للبرقوقي (ص١٥٩ ـ ١٦١). ذَكَره في «التكملة»(٣)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ن الله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه القصيدة مع بعض المخالفة قريباً.

<sup>(</sup>۲) «القُرْد» بضم، فسكون: جمعه قِردان: دُويّبة، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٣) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٢٤٧ \_ ٢٤٨.

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٣٣٣ و٢٣٧٤] (٢٤٨٩)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥٣١) و«المغازي» (٤١٤٥) و«الأدب» (٦١٥٠) وفي «الأدب المفرد» (٨٦٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٦٩٦)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/۲٥۹)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۷۸۷ و۲۱٤٥)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٢٩٧/٤)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٤٨٧ \_ ٤٨٨)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (٢/ ٦٢٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٨/٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧/ ٣٤١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲۲۸/۱۰)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، قَالَت: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيِّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ، وَقَالَ بَدَلَ الْخَمِيرِ: الْعَجِينِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وقد ذُكر الإسناد نفسه قبل ثلاثة أحاديث، والظاهر أن هذه الرواية مكرّرة، كما يتبيّن من التنبيه التالي، فتنبه.

[تنبيه]: رواية عبدة عن هشام بن عروة هذه ساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه» بسند المصنّف، فقال:

(٣٣٣٨) \_ حدّثني عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة على قالت: استأذن حسان النبي على في هجاء المشركين، قال: «كيف بنسبي؟» فقال حسان: لأسلنّك منهم، كما تُسَلّ الشعرة من الْعَجين. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٥] (٢٤٩٠) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٢٩٩.

غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اهْجُوا تُرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ»، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: «اهْجُهُمْ»، فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، فُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَاللّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَقْرِينَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ (۱) عَنْهُ
هَجَوْتَ مُحَمَّداً بَرّاً تَقِيّاً (۲)
فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ (۳) وَعِرْضِي
فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ (۳) وَعِرْضِي
فَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا
يُبَارِينَ (۱) الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ
تَظَلُّ جِبَادُنَا مُتَمَمَّلُواتٍ
فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا
وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً
وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يُسَرِّتُ جُنْداً

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ تُغِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَذَاءِ عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ تُلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يَوْمٍ لُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: ﴿وأجبت﴾.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «ووالدتي».

 <sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «برّاً حنيفاً».
 (٤) وفي نسخة: «ينازعن».

سِبَابٌ أَوْ قِنَالٌ أَوْ هِبَاءُ وَيَهُدَّهُ وَيَهُمُورُهُ سَوَاءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ)

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ (١) مِنْ مَعَدُّ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت٢٤٨) (م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٦/٢٦.

٢ \_ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (١٩٩٠) وله أربع وستون سنةً (م دس) تقدم في «الإيمان» ٢١١/٢٦.

٣ \_ (جَدَّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمٰن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [٧] مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤١٢.

٤ \_ (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) الْجُمَحيّ، ويقال: السَّكْسكيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ، ثقةٌ فقيةٌ [٦] (ت١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦٢.

٥ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ، قيل: مدنيّ الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها، صدوقٌ، قال الحافظ: لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً، إلا أن الساجيّ حَكَى عن أحمد أنه اختلَط [٦] مات بعد الثلاثين ومائة، وقيل: قبلها، وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٢٦٤.

٦ - (عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ) - بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، بعدها تحتانية ثقيلة - ابن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ (١٠)، وروايته عن أنس مرسلة
 [٦] (ت٠٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٥.

٧ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «يلاقي كلَّ يوم».

<sup>(</sup>٢) هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به. راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب».

والباقيان ذُكرا في الباب، و«أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» هو: ابن عوف.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من تُساعيّات المصنّف كلله، وهو من أنزل الأسانيد له، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من عُمارة، والباقون مصريّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، على بعض الأقوال، وفيه عائشة على من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠).

### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشاً) وقع في «المفهم»: «اهج قريشاً»، فقال القرطبيّ: قوله: «اهج قريشاً» هكذا وقع في بعض النَّسخ: «اهج» على أنه أمر لواحد، ولم يتقدَّم له ذِكر، فكأنه أمر لأحد الشعراء الحاضرين، ووقع في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب: «اهجوا» بضمير الجماعة، فيكون أمراً لجميع من حضر هناك من الشعراء. انتهى (١).

(فَإِنَّهُ)؛ أي: إن الهجو (أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ») بفتح الراء، وهو الرمي بها، وأما الرِّشق بالكسر، فهو اسم للنبل التي تُرمَى دَفعةً واحدةً، وفي بعض النسخ: «من رَشْق النبل».

وقال القرطبيّ كَلْشُهُ: قوله: «فإنَّه أشدُّ عليها من رَشْق بالنبل» الضمير في «إنه» عائد على الهجو الذي يدلُّ عليه: «اهجوا قريشاً». وفي «عليها»: لقريش، ورشق - بفتح الراء -: وهو الرَّمي، ففيه دليل: على أن الكافر لا حرمة لعرضه، كما أنه لا حرمة لماله، ولا لدمه، وأنه يُتعرض لنكايتهم بكل ما يؤلمهم من القول والفعل. انتهى (٢).

(فَأَرْسَلَ) ﷺ (إلَى) عبد الله (بْنِ رَوَاحَة) بن ثعلبة بن امرئ القيس المخزرجيّ الأنصاريّ الشاعر، أحد السابقين، شَهِد بدراً، واستُشهِد بمؤتة، وكان ثالث الأمراء بها، في جمادى الأولى سنة ثمان، تقدّمت ترجمته في «الجنائز» ٢١٦١/١٠، له ذِكر عند مسلم دون رواية. (فَقَالَ) ﷺ لابن رواحة:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٢٣.

(اهْجُهُمْ)؛ أي: المشركين، (فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ) بضمّ أوله، من الإرضاء؛ أي: لم يرضِه عَلَى هجو ابن رواحة حيث لم يبلغ ما أراده من النكاية، (فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ) بن أَبِي كَعَبِ الأنصاريّ السَّلَميّ ـ بالفتح ـ الصحابيّ المدنيّ المشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خُلفوا، مات في خلافة عليّ فَيُهُهُ، تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٥٩/١٣.

(ثُمَّ أَرْسَلَ) ﷺ (إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ) ﷺ (فَلَمَّا دَخَلَ) حسّان (عَلَيْهِ) ﷺ (قَالَ حَسَّانُ) ﷺ: (قَدْ آنَ)؛ أي: حان وقَرُب (لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ عَلَى العلماء: المراد بذنبه هنا لسانه، فشبّه نفسه بالأسد في انتقامه، وبطشه، إذا اغتاظ، وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه، كما فعل حسان بلسانه، حين أدلعه، فجعل يحركه، فشبّه نفسه بالأسد، ولسانه بذنبه، قاله النووي كَلَهُ (١).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله: «قد آن لكم أن ترسلوا... إلخ» هذا من حسان مَدْح لنفسه، شبّه نفسه بالأسد إذا غضب، فحَمِي، وذلك أنه غضب لهجو قريش للنبيّ على واحتد لذلك، واستحضر في ذهنه هجو قريش، فتصوّره، وأحس أنه قد أُعينَ على ذلك ببركة دعوة النبيّ على فقال تلك الكلمات، مظهراً لنعمة الله تعالى عليه، وأنه قد أجيب فيه دعاء النبي وليه وليفخر بمعونة الله تعالى له على ذلك، وتنزّل هذا الافتخار في هذا الموطن منزلة افتخار الأبطال في حال القتال؛ فإنهم يمدحون أنفسهم، ويذكرون مأثرهم، ومناقبهم في تلك الحال نظماً ونثراً، وذلك يدل على ثبوت الجأش، وشجاعة النفس، وقوة العقل، والصّبر، وإظهار كل ذلك للعدو، وإغلاظ عليهم، وإرهاب لهم، وكل هذا الافتخار: يوصل إلى رضا الغفار، فلا عتب، ولا إنكار. انتهى (٢).

(ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ)؛ أي: أخرجه عن الشفتين، وحرّكه، كأنه يُعِدّه لإنشاء الهجو، يقال: دَلَعَ لسانَهُ، وأدلعه، ودَلَعَ اللسانُ بنفسه، قاله النوويّ.

وقال المجد: دَلَعَ لسانَهُ، كمَنَعَ: أخرجه، كأدلعه، فَدَلَع هو، كمَنَعَ،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۹۶.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» 7/373.

ونَصَرَ دَلْعاً، ودُلُوعاً. انتهى(١).

(فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ)؛ أي: لسانه خارج فمه، (فَقَالَ) حسّان: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِعَثَكَ بِالْحَقِّ) هو الله ﷺ، (الْأَقْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ)؛ أي: الأمزّقن أعراضهم تمزيق الجلد، قاله النوويّ (٢).

وقال القرطبيّ: قوله: «لأفرينَّهم بلساني فَرْيَ الأديم»؛ أي: لأمزقنّهم بالهجو، كما يمزق الجلد بعد الدِّباغ؛ فإنَّه يُقطع خفافاً ونعالاً، وغير ذلك، وتشبيه حسان نفسه بالأسد الضارب بذنبه بحضرة النبيّ وأصحابه وأقرار الكل عليه: دليل على بطلان قول من نسب حسَّان إلى الجُبن، ويتأيد هذا بأن حسان لم يزل يُهاجي قريشاً وغيرهم من خيار العرب، ويهاجونه، فلم يعيِّره أحد منهم بالجُبن، ولا نسبه إليه، والحكايات المنسوبة إليه في ذلك أنكرها كثير من أهل الأخبار، وقيل: إن حسَّان أصابه الجُبن عندما ضربه صفوان بن المعطل بالسيف؛ فكأنه اختل في إدراكه، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الإنكار على هذه الحكاية، وما أحقها بذلك، فحسان رهم كان من الشجعان، فلو كان جباناً لَمَا ترك المشركون طَعْنه به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَعْجَلْ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تعِبَ، (فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصديق ظَلَهُ (أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي»)؛ أي: يفصلهم، ويُخرجهم عنهم، حتى لا يعمّهم الهجو. (فَأَتَاهُ)؛ أي: أبا بكر ظلهه، (حَسَّانُ) ظلهه (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَك، وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَك) من باب نصر، من السّل؛ أي: لآخذنك، ولأخرجنك (مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ)؛ أي: والمعنى: لأتلطفَنّ في تخليص نسبك في هجوهم، بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله تخليص نسبك في هجوهم، بحيث من العجين لا يبقى منها شيء (٤)، (قَالَتْ الهجو، كما أن الشعرة إذا استُلَّت من العجين لا يبقى منها شيء (٤)، (قَالَتْ

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۱/۹۶.

<sup>(</sup>٤) «الديباج على مسلم» ٥/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٤٤٢.

<sup>(</sup>T) "المفهم" 7/373 \_ 073.

عَائِشَةُ) عَلَيْنَا: (فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ)؛ أي: جبريل ﷺ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُك)؛ أي: يقوّيك، وينصرك بالإلهام، والتذكير، والمعونة، (مَا نَافَحْتَ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدَّة منافحتك، والمنافحة: المخاصمة، والمجادلة، وأصلها: الدَّفع، يقال: نفحت الناقة الحالب برجلها؟ أي: دفعته، ونفحه بسيفه؛ أي: ضربه به من بعيد (١).

(عَنِ اللهِ) ﷺ (وَرَسُولِهِ») ﷺ. (وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ)؛ أي: قريشاً، (حَسَّانُ، فَشَفَى، وَاشْتَفَى»)؛ أي: شفى المؤمنين، واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار، ومزّقها، ونافح عن الإسلام والمسلمين، وقال القرطبيّ تَطْلَقُهُ: أي: شفى الألم الذي أحدثه هجوهم، واشتفى هو في نفسه؛ أي: أصاب منهم بثأره شفاء. انتهى (٢).

(قَالَ حَسَّانُ) رَفِيهُم في إنشائه قصيدته لهجوهم:

(هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ)

(هَجَوْتَ) خطاب لأبي سفيان بن الحارث (مُحَمَّداً) ﷺ (فَأَجَبْتُ)(٣) وفي نسخة: «وأجبت» (عَنْهُ، وَعِنْدَ اللهِ) تعالى (فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ)؛ لأنه من الجهاد في سبيل الله تعالى، قال القرطبيّ كَثْلَلهُ: وروي أن النبيّ ﷺ لما أنشده هذا البيت قال له: «جزاؤك عند الله الجنة»(٤).

#### رَسُولَ اللَّهَ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ) (هَجَوْتَ مُحَمَّداً بَرَّاً تَقِيّاً (٥)

البرُّ: التَّقيّ، والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين إبراهيم عليه، والشِّيمة: السَّجيَّة، والسَّليقة، والخليقة، والجبلَّة كلها: الطبيعة، قاله القرطبيّ كِغْلَلْهُ (٦).

وقال النوويّ كَظَلُّهُ: قوله: «بَرّاً تقيّاً»، وفي كثير من النسخ «حنيفاً»: بدل «تقياً»، فالبرّ بفتح الباء: الواسع الخير، وهو مأخوذ من الْبِرّ، بكسر الباء، وهو

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٢٤ \_ ٢٥٥. (۲) «المفهم» ٦/ ٤٢٤ \_ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «وأجبت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأغاني» ١٦٣/٤ والله أعلم بصحّته.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: «برّاً حنيفاً». (r) «المفهم» ٦/ ۱۳۱.

الاتساع في الاحسان، وهو اسم جامع للخير، وقيل: الْبَرِّ هنا بمعنى المتنزه عن المآثم، وأما الحنيف فقيل: هو المستقيم، والأصح أنه المائل إلى الخير، وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم ﷺ. انتهى(١).

وقوله:

## (أَتُهجُوه ولَستَ لَهُ بِكُفٍّ فَشَرُّكُمَا لِخَيرِكُما الفِداءُ)(٢)

هذا يتضمن الدُّعاء بإنزال المكاره بأكثر الرجلين شرّاً، وإنزال الخير بأكثرهما خيراً، وعند ذلك يتوجَّه عليه إشكال، وهو أن شرّاً وخيراً هنا للمفاضلة، والمعقول من المفاضلة اشتراك المتفاضلين فيما وقعت فيه، واختصاص أحدهما بزيادة فيه، فيلزم منه: أن يكون في النبيّ على شرّ، وهو باطل، فتعيّن تأويل ذلك، فقال السُّهيليّ: إن شرّاً هنا بمعنى: أنقص، وحُكي عن سيبويه أنه قال: تقول: مررت برجل شرّ منك؛ أي: أنقص عن أن تكون مثله، قال السُّهيليّ: ونحو منه قوله على: «شرّ صفوف الرجال آخرها»، رواه مسلم، يريد: نقصان حقهم عن حظ الصف الأول، ولا يجوز أن يريد به التفضيل في الشرّ.

قال القرطبيّ: وأوضح من هذا، وأبعد من الاعتراض أن يقال: إن الأصل في "أفعل" ما ذُكِر، غير أن المعنى الذي يُقصد به المفاضلة فيه قد يكون معنى وجودياً، كما يقال: بياض الثلج أشدُّ من بياض العاج، وقد يكون المعنى توهَّماً بحسب زعم المخاطب، كما قال تعالى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ المعنى توهُّماً بحسب زعم المخاطب، كما قال تعالى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ المُعنى توهُّماً بحسب زعم المخاطب، كما قال تشاهدوا عاقبة من هو الموصوف بأن قيل لهم: ستعلمون باطل زعمكم بأن تشاهدوا عاقبة من هو الموصوف بالشر، وعلى هذا يُخرَّج معنى البيت، فإنَّهم كانوا يعتقدون في النبي الله شراً، فخاطبهم بحسب زعمهم، ودعا على الأشر من الفريقين منهما له، وهو يعنيهم قطعاً، فإنَّهم هم أهل الشر، لكنهم أتاهم بدعاء نَصَف يُسكِت الظالم، ويُرضي المظلوم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۹/۱٦ \_ ۵۰.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ليس في نصّ مسلم، وإنما ذكره القرطبيّ، فتنبّه.

# (فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ(١) وَعِـرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءً)

قال ابن قتيبة: يعني بالعِرض هنا: النفس، فكأنه قال: أبي وجدّي، ونفسى وقاية لنفس محمد ﷺ، وقال غيره: بل العِرض هنا: هو الحرمة التي تُنتهك بالسبّ والغيبة التي قال فيها النبي على: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا»، متّفقٌ عليه.

وقال النوويّ تَطَلُّهُ: هذا مما احتَجّ به ابن قتيبة لمذهبه أن عِرْض الإنسان هو نفسه، لا أسلافه؛ لأنه ذَكر عِرضه وأسلافه بالعطف، وقال غيره: عِرْض الرجل: أموره كلها التي يُحمد بها، ويذمّ، من نفسه، وأسلافه، وكل ما لُحِقه نقص يعيبه.

وأما قوله: «وِقاء» فبكسر الواو، وبالمد، وهو ما وَقَيت به الشيء.

### (ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ)

(نَكِلْتُ بُنَيَّتِي)؛ أي: فقدت بناتي، والثكل: فَقْد الولد، و«بُنيَّتي» تصغير بنت، ومعناه: الدعاء على ابنته بالموت إن لم يغز قريشاً.

وقوله: (إِنْ لَمْ تَرَوْهَا) الضمير للخيل، (تُثِيرُ النَّقْعَ)؛ أي: الغبار، يقول: إنكم سوف ترون خيول المسلمين تُثير الغبار في حوالي مكة، وإن لم تفعل فإني أدعو على بُنيّتي بالموت.

(مِنْ كَنَفَيْ كَدَاء)؛ أي: جانبَي الموضع المسمى بكداء، هكذا وقع عند مسلم، وفيه الإقواء من عيوب القافية، وهو اختلاف حركة الإعراب في القوافي، ووقع لبعض الرواة بلفظ: «موعدها كَداءُ»، ولبعضهم «غايتها» بدل «موعدها»، والمعنى متقارب، وقال القرطبيّ كَظَّلْهُ بعد ذكر الرواية الأولى التي فيها الإقواء: وليس بشيء؛ إذ لا ضرورة تُحْوج إليه مع صحّة الروايات المتقدّمة؛ يعني: التي لا إقواء فيها. انتهى (٣).

(۲) «شرح النووي» ۲۱/ ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ووالدتي».

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٢٩٤.

# (يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظَّمَاءُ)

(يُبَارِينَ) وفي نسخة: «ينازعن» من المنازعة، والمباراة: المعارضة، والأعنّة: جمع عِنَان، وهو سَيْر اللجام الذي تُمسك به الدابّة.

وقوله: (مُصْعِدَاتٍ) منصوب على الحال، والإصعاد: التوجّه إلى الشيء والذهاب إليه، ولا يُطلق ذلك على الرجوع، والمعنى: أنها \_ يعني: الخيل \_ حين تتوجّه إلى الحرب، فإنها تعارض أعنتها في الصلابة والقوّة؛ لأن العنان ربما يكون من الحديد، وقيل: إنها تضاهي أعنتها في اللّين، وسرعة الانقياد؛ يعني: أنها تنقاد لراكبها، كما أن أعنتها تنقاد لحاملها، وقيل: المراد أنها تعارض أعنتها في الجذب؛ لقوّة نفوسها، وقوّة رؤوسها.

وقوله: (عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ) «الأسل» بفتح الهمزة، والسين: الرماح، و«الظماء»: جمع ظمأ؛ أي: العطاش، وفي بعض الروايات: «الأُسُد الظماء»، وهو جمع أَسَد، شبّه راكبيها بالأُسُد؛ لشجاعتهم، وصولتهم.

# (تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ)

قوله: (تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ) قال ابن منظور في «اللسان»: تمطّرت الخيل: ذهبت مسرعة، وجاءت متمطّرة؛ أي: جاءت يسبق بعضها بعضا، و«تُلطّمهنّ» تفعيل من لطم يلظِم لطماً: إذا ضرب خدّه، أو صفحة خدّه بكفه مفتوحة، و«الخُمُر» على وزن كُتُب: جمع خِمار، وهو ما تغطّي به المرأة رأسها، وقد فسر شُرّاح الحديث هذا الشّعر بأن خيل المسلمين مسرعة في سيرها عند القتال، وأنها كريمة على أهلها، ولذلك تمسح النساء الغبار وجوهها بخُمُرها؛ إكراماً لها، وإظهاراً لحبّهنّ لها.

وقد فسر علماء الأدب بطريق آخر، وهو أنها تَتْبَع العدوّ مسرعة في سَيْرها، حتى إن نساء العدوّ يلطمن وجوهها بخمرهنّ ليردّوها عن أنفسهنّ، وهذا المعنى ألْيق بكلمة اللطم، وقد ذكروا أن ذلك وقع فعلاً عند فتح مكة، فكأن الله تعالى أجرى على لسان حسّان ما قدّره عند فتح مكة.

ويُروى أيضاً أن الناس قد أُمروا يوم فتح مكة بأن يسيروا إلى كداء، تفاؤلاً بشعر حسّان ﷺ، فكان الأمر كذلك.

# (فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ)

ظاهر هذا أن حسّان في قال هذه القصيدة في عمرة الحديبية حين صُدّوا عن البيت، وقيل: إنه قالها يوم فتح مكة، والظاهر هو الأول؛ لأنه يقول: إن أعرضتم عنّا، ولم تصدّونا عن البيت أدّينا عمرتنا، وحصل لنا الفتح في هذا الأمر، وإلا فانتظروا يوماً يُعزّ الله فيه المسلمين، وهو يوم فتح مكة، ما بيّنه بقوله:

### (وَإِلَّا فَساصْبِ رُوا لِسضِ رَابِ يَوْم يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ)

الضِّراب بكسر الضاد المعجمة: المضَّاربة بالسيف والقتال، وقوله: «يُعزّ الله فيه من يشاء» فيه تجاهل العارف، وهو من صنائع البديع، والمراد: أن الله تعالى يُعزّ المسلمين، ولكنه لم يُصرِّح بذلك.

### (وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءً)

شهِد حسّان عَلَيْهُ بتصديقه ﷺ في هذا البيت، ولذلك قال في البيت الذي عده:

شَهِدتُ بِهِ فَقُومُ وا صَدِّقُوهُ فَقُلْتُمْ لَا نَقُومُ وَلَا نَشَاءُ (۱) أي: لا نقوم لتصديقه، ولا نريده، فعاندوا، ولمّا كان كذلك قال: (وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْداً هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ)

«عُرضتها» بضم العين: قَصْدها، يقال: اعترضت عُرضه؛ أي: قصدت قَصْده، والمراد أن الأنصار قَصْدهم لقاء العدق والقتال، وقد تكون العرضة بمعنى القوّة، يقال: فلان عُضة لكذا؛ أي: قوي عليه، والمراد أن الأنصار أقوياء على القتال، وإنما خصّ الأنصار بالذّكر؛ لأنهم الذين قاموا بمبازرة النبي عَنِي مَنْ عانَد من قومه، وأما المهاجرون فلم يظهر لهم أمر إلا عند اجتماعهم بالأنصار.

<sup>(</sup>١) هذا ليس من أبيات مسلم، بل هو من شرح الأبيّ.

# (لَنَا فِي كُلِّ بَوْم مِنْ مَعَدُّ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءً)

وفي بعض النسخُ: "يُلَاقِي (١) كُلَّ يَوْمِ مِنْ مَعَدَّ»؛ يعني بمعدّ: قريشاً؛ لأنهم من وَلَد معدّ بن عدنان، و «أو» للتنويع، ويعني بالسباب: السبّ نثراً، وبالهجاء: السبّ نظماً، ويدلّ على ذلك قوله:

فَنُحَكِّمُ بِالْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا وَنَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ(٢)

أي: نُجيب الهاجي بأبلغ من هجائه، وأصعب عليه، فيمتنع من العود، ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب.

أَلَّا أَبْلِعْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي مُغَلَّغَةً فَقَدْ بَرِحَ الْخَفَاءُ(٣)

المغلّغة بغينين معجمتين (٤)، بينهما لام: الرسالة تُحمل من بلد إلى بلد، و«برح الخفاء»؛ أي: انكشف المضمر.

بِأَنَّ سُيُوفَنَا تَرَكَتُكَ عَبْداً وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهُ الإِمَاءُ (٥) أَي: تركتك ذليلاً ذُلِّ العبيد.

(فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَهْدَحُهُ وَيَهْرُهُ سَوَاءً)

يقول: إن رسول الله ﷺ من العزّة والشرف بمكان لا يضرّه هجاؤكم، ولا ينفعه مدحكم ونصركم؛ لأنكم من الهوان بحيث لا يُعبأ بكم، وهو من العزّة والمنعة والوجاهة بحيث لا ينال منه، ولا يُرتقى إليه.

(وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءً)

قُولُه: «ليس له كِفاء» بكسر الكاف؛ أي: نظيرٌ ومثيلٌ. انتهى منقولاً من «شرح الأبيّ» وغيره (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي: يلاقينا منهم»، فقوله: «سبابٌ» مرفوع على الفاعلية لـ«يُلاقي».

<sup>(</sup>٢) هذا ليس من أبيات مسلم.

<sup>(</sup>٣) وهذا ليس من أبيات مسلم.

<sup>(</sup>٤) وقع في شرح الأبي «مغلفة» بغين، ثم لام، ثم فاء، وهو غلط، والصواب: «مغلغلة» بغينين معجمتين، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٥) وهذا أيضاً ليس من أبيات مسلم، بل من شرح الأبّي، فتنبّه.

<sup>(</sup>٦) راجع: «شرح الأبيّ»، و«السنوسي» ص٣٢٧ ـ ٣٢٨، و«تكملة فتح الملهم» ٥/ ٢٤٦ ـ ٢٥٢.

[تنبيه]: ذكر القرطبيّ كَالله أول هذه القصيدة، وشرحها، فقال ما نصّه: لم يرو مسلم أوَّل هذه القصيدة، وقد ذكرها بكمالها ابن إسحاق، وذكر أوَّلها: عَفَتْ ذَاتُ الأَصَابِعِ فَالجِواءُ إلَى عَنْرَاءَ مَنْزِلُها خَلاءُ فلنذكرها على ما ذكرها ابن إسحاق ونفسر غريبها؛ فإنَّها قصيدة حسنة مشتملة على فوائد كثيرة.

وقوله: عفت: معناه: درست وتغيَّرت، وذات الأصابع والجواء: موضعان بالشام، وعذراء: قرية عند دمشق، إنَّما ذكر حسّان هذه المواضع؛ لأنَّه كان يَرِدها كثيراً على ملوك غسان يمدحهم، وكان ذلك قبل الإسلام. وخلا: خالٍ ليس به أحد.

ديارٌ من بني الحَسحَاس قَفرٌ تُعَفِّيها الرَّوامسُ والسَّماء وكانت لا يَزَالُ بها أَنِيسٌ خِلالَ مُرُوجِها نَعَمٌ وَشَاءُ

الدِّيار: المنازل. وبنو الحسحاس: قبائل معروفون، وتُعَفِّيها: تغيِّرها. والروامس: الرياح، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها ترمس الآثار؛ أي: تغيّرها، والرمس والرسم: الأَثَر الخفيّ. والسماء: المطر. والسماء: كل ما علاك فأظلَّك. وخِلال: بمعنى بين. ومروج: جمع مَرْج، وهو الموضع المُنْبِت للعشب المختلف الذي يختلط بعضه ببعض. والنَّعَم: الإبل خاصة، والأنعام: يتناول: الإبل، والبقر، والغنم. والشاءُ: الغنم.

فَدَع هَـذَا ولَـكِـن مَـن لِـطَـيْفٍ يُـوَرِّقُـنِـي إذا ذَهـبَ العِـشاءُ الطَّيف: ما يراه النائم في منامه، وهو في الأصل مصدر: طاف الخيال، يطوف طيفاً، ولم يقولوا في هذا: طائف في اسم الفاعل، قال السَّهيلي: لأنه تخيُّل لا حقيقة له، فأمَّا قوله: ﴿ فَطَافَ عَلَيْاً طَآفِقٌ مِن رَبِّكَ ﴾ [القلم: ١٩]، فلا يقال: فيه طيف؛ لأنّه اسم فاعل حقيقة، ويقال: إنه جبريل، فأمَّا قوله تعالى: ﴿ إِذَا مَسَّهُم طَلَبِفٌ مِن الشَّيطُنِ تَذَكَّرُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. فمن قرأه: ﴿ طَلَبِفُ وَوسواسه، وهي لا حقيقة لها، ويؤرقني: يُسهرني. إذا ذهب العِشاء؛ أي: بعد العشاء في الوقت الذي ينام فيه الناس؛ يعني: أنه يسهر لفكرته في الطيف، أو للمؤعّبة به كلما غمض.

لِشَعثاءَ التي قد تَيَّمتهُ فَلَيسَ لِقَلبِه منها شِفاءُ قيل: إن شعثاء هذه: هي ابنة كاهنِ امرأة حسان، ولدت له ابنته أم فراس. وتيَّمته: ذلَّلته.

كَأَنَّ سَبِيَّةً مِن بَيتِ رَأْسِ يكُونُ مِزَاجُها عَسَلٌ وماءُ السبيّة: الخمر. وبيت رأس: موضع فيه خمر عالية، وقيل: رأس: رجل خمّار نُسبت إليه، ومزاجها: خليطها. وقد جعل الخبر معرفة، والاسم نكرة، وهو عكس الأصل؛ وإنَّما جاز ذلك؛ لأنَّ عسلاً وماءً: اسمان من أسماء الأجناس، فأفاد مُنكِّره ما يفيد معرَّفه، فكأنهما معرفتان، وخبر كان محذوف، تقديره: كأنَّ فيها سبيَّة مستلذَّة، وهذا إنما اضطر إلى ذلك من لم يرو في القصيدة قوله:

على أنيابِها أو طَعمُ غَضِّ مِنَ التَّفَّاحِ هَصَّرَهُ الجِناء وذلك أن هذا البيت لم يقع في رواية ابن إسحاق، فمن صحَّ عنده هذا البيت، جعل خبر كان: على أنيابها، ولم يحتَجُ إلى تقدير ذلك المحذوف. والأنياب: هي الأسنان التي بين الضَّواحك والرَّباعيات. والغَضُّ: الطريّ، وهصَّره: دلَّه، وأدناه. الجِناء؛ أي: الاجتناء، وهو بكسر الجيم والمدّ، والجنى - بالفتح والقصر -: ما يُجتنى من الشجر، قال أبو القاسم السُّهيلي: وهذا البيت موضوع.

إذا ما الأشرباتُ ذُكِرنَ يوماً فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الفِدَاءُ الأشربات: جمع أشربة، فشرابٌ الواحد، وجَمْع قلّته المكسّر: أشربة، وجَمْع سلامته: أشربات. والراح: من أسماء الخمر، واللام هنا: للعهد؛ أي: الخمر السبية المتقدِّمة الذكر.

نُولِّيها المَلامَةَ إِن أَلَمْنا إِذَا ما كَانَ مَقْتٌ أُولِحَاءُ ونَشرَبُها فَتَتْرُكُنا مُلُوكاً وأُسداً ما يُنَهنِهُنا اللِّقاءُ أَلَمْنا؛ أي: أتينا ما نلام عليه. والمقتُ: مما يُمقت عليه؛ أي: يُبغض؛

كالضرب، والأذى. واللحاء: الملاحاة باللسان، يريد: إن فعلنا شيئاً من ذلك اعتذرنا بالسَّكْر، وينهنهنا: يُضْعِفُنا، ويُفْزعُنا.

عَدِمنا خَيلَنا إِن لَم تَرَوها ثُثِيرُ النَّفْعَ مَوعِدُها كَذَاءُ

يُنَازِعنَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ على أَكْتَافِها الأَسَلُ الظِّمَاءُ الضمير في «تروها» عائد على الخيل، وإن لم يَجْرِ لها ذِكْر، لكنها تفسِّرها الحال والمشاهدة، وتثير: تحرِّك. والنقع: الغبار، وكداء: الثنية التي بأعلى مكة، وكُدَى \_ بضم الكاف والقصر \_: تثنية بأسفل مكة، وقد تقدَّم ذِكرهما. وينازعن: يجاذبن. والأسل: الرِّماح. والظماء: العطاش. ووصف الرماح بذلك؛ لأنَّ حامليها يريدون أن يطعنوا أعداءهم بها فيُرووها من دمائهم. ومُصعِدات: مرتفعات، ومصغیات: مائلات.

تَظَلُّ جِيَادُنا مُتَمَطِّراتٍ تُلَطِّمُهُنَّ بِالخُمُر النِّساءُ الجياد: الخيل. متمطرات؛ يعنى: بالعرق من الجري، والرواية المشهورة: يلطمهن: من اللطم، وهو: الضرب في الخدّ، ويعني: أن هذه الخيل لكرمهن في أنفسهن، ولعزَّتهن عليهم تبادر النساء فيمسحن وجوه هذه الخيل بالخُمُر. وكان الخليل يروي هذا اللفظ: يطلمهن بتقديم الطاء على اللام، ويجعله بمعنى ينفض، وقال ابن دريد: الطلم: ضربك خبز الْمَلَّة بيدك لينتفض ما به من الرماد. ورواية مسلم لهذا الحديث: «ثُكِلَتْ بُنَيتي» بدل «عدمنا خيلنا». والثكل: فَقُد الولد. وبُنيّتي: تصغير بنت. ومعنى صدر هذا البيت على الروايتين: الدعاء على نفسه إن لم يغز قريشاً. ووقع أيضاً لبعض رواة مسلم: موعدها كداء، ولبعضهم: «غايتها» بدل «موعدها». والمعنى متقارب. ووقع في بعض النُّسخ مكان «موعدها»: «من كنفي كداء» على الإقواء، وليس بشيء؛ إذ لا ضرورة تُحْوج إليه مع صحَّة الروايات المتقدِّمة، وكنفا كداء: جانباها.

فإِمَّا تُعرِضُو عنَّا اعتَمَرنا وكَانَ الفَتحُ وانكَشَفَ الغِطَاءُ هذا يدل على أن حسان قال هذه القصيدة قبل يوم الفتح كما قال ابن هشام. وظاهره أن ذلك كان في عُمرة الحديبية حين صدّوا رسول الله عَلَيْ عن البيت، وقال ابن إسحاق: إن حسان قالها في فتح مكة، وفيه بُعدٌ.

وإلا فَاصبِرُوا لِضرابِ يَومِ يُعِزُّ اللَّهُ فيهِ مَنْ يَشاءُ هذا من باب إلهام العالمُ؛ لأنَّ حسان قد علم أن الله قد أعز نبيَّه ﷺ، وقد قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ١]، وقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِلُوا الصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ الآية [النور: ٥٠]، وقال: ﴿وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمُ ۖ [الحج: ٤٠]، إلى غير ذلك، وقد دلَّ على هذا قوله بعد هذا:

وجِبرِيلُ رَسُولُ اللّهِ فِينا ورُوحُ القُدسِ لَيسَ لَهُ كِفَاءُ أَي: لا يقاومه أحد، ولا يماثله. وروح القدس: هو جبريل هي والقدس: الطهارة، وهو معطوف على رسول الله، والكفاء: الكفؤ، وهو المثل.

وقالَ اللّه قد أرسَلْتُ عَبداً يقُولُ الحقَّ إِن نَفَعَ البَلاءُ أَي: الابتلاء، وهو الاختبار، وقد ضمّن صدر هذا البيت معنى الابتلاء، ولذلك أشار بقوله: البلاء؛ لأنَّ اللام فيه للعهد لا للجنس، فتدبَّره، ورواية مسلم في هذا البيت:

.....ب به خَفاءُ

ثم شهد حسَّان بتصديقه فقال:

شَهِدْتُ بِه فَقُومُوا صِدِّقُوه فَقُلتُم لا نَقُومُ ولا نَشاءُ أي: لا نقوم لتصديقه، ولا نريده، فعاندوا، ولمّا كان ذلك قال:

وقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرتُ جُنداً هُمُ الأَنصارُ عُرضَتُها اللَّقاءُ

أي: قَصدُها وهمُّها: لقاؤكم، وقتالكم؛ يعني: أنهم لمّا ظهر عنادهم، نصر الله نبيَّه بجند الأنصار، ولم يذكر المهاجرين؛ لأنَّهم لم يظهر لهم أثر إلا عند اجتماعهم بالأنصار، والله تعالى أعلم.

لَنا فِي كُلِّ يوم مِنْ مَعَدَّ سِبَابُ أو قِتَالُ أو هِجاءُ هكذا رواية ابن إسحاق، ويروى: سباء من السَّبي، ومعناه واضح، فالهمزة مكان الباء، والذي في كتاب مسلم: يُلاقي كل يوم من معدِّ سباب. ويعني بمعدِّ: قريشاً، نَسَبَهم لمعدِّ بن عدنان، و«أو» في البيت للتنويع، ويعني بالسباب: السب نثراً، وبالهجاء: السب نظماً، والله تعالى أعلم. وقد دلَّ عليه قوله:

فَنُحكِم بِالْقَوَافِي مَن هَجَانا ونَضرِبُ حِينَ تَختَلِطُ الدِّماءُ فنحكم: نمنع، ويعني: أنه يجيب الهاجي بأبلغ من هجائه، وأصعب

عليه، فيمتنع من العود، ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب، ومخالطة الدماء عند الحرب.

أَلا أَبلِغ أَبا سُفيانَ عَنِّي مُغَلَغَلَةً فقد بَرِحَ الْخَفَاءُ ابو سفيان هذا: هو ابن الحارث، وهو كان الهاجي أولاً، وقد تقدَّم أنه كان أحد الشعراء. والمغلغلة: الرسالة تُحمل من بلد إلى بلد. وبرح الخفاء؛ أي: انكشف السر، وظهر المُضْمَر، وهو مَثَلٌ.

فإنَّ سيوفنا تَرَكَتكَ عبداً وعبد الدَّارِ ساد بها الإماء عبداً: يعني: ذليلاً ذُلَ العبيد. انتهى من شرح القرطبيّ تَطَلَّهُ (١٠٠٠. ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلّا الْإِصَاتَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ .

### (٣٥) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ضَيَّهُ)

هو: أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غَنْم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب الدوسي، هكذا سمّاه، ونسبه ابن الكلبيّ، ومن تبعه، وقوّاه أبو أحمد الدمياطيّ. وقال ابن إسحاق: كان وسيطاً في دوس، وأخرج الدولابيّ من طريق ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: اسم أبي هريرة: عبد نهم بن عامر، وهو دوسي، حليف لأبي بكر الصديق، وخالف ابن البُرْقي في نَسبه، فقال: هو ابن عامر بن عبد شمس بن عبد الساطع بن قيس بن مالك بن ذي الأسلم بن الأحمس بن معاوية بن المسلم بن الحارث بن مالك بن ذي الأسلم بن عامر بن دوس، قال: ويقال: هو ابن عتبة بن عمرو بن فهم بن دوس، وقال عمرو بن فهم بن دوس، وقال أبو علي بن السكن: اختُلف في اسمه، فقال أهل النسب: اسمه عمير بن عامر، وقال ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسمّاني رسول الله ﷺ: عبد الرحمٰن،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٥ \_ ٣٣٤.

وكُنيت أبا هريرة؛ لأني وجدت هرة، فحملتها في كمي، فقيل لي: أبو هريرة، وهكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، وأخرجه ابن منده من هذا الوجه مطولاً، وأخرج الترمذي بسند حسن، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: قلت لأبي هريرة: لِمَ كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. انتهى. وفي "صحيح البخاري»: أن النبي على قال له: «يا أبا هِرّ». وأخرج البغوي من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو ضعيف، قال: كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس، وكنيته أبو الأسود، فسمّاه رسول الله على عبد الله، وكناه أبا هريرة.

وأخرج ابن خزيمة بسند قوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عبد شمس، من الأزد، ثم من دوس. وأخرج الدولابي بسند حسن، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عبيد الله بن أبي رافع، والمقبري، قالا: كان اسم أبي هريرة: عبد شمس بن عامر بن عبد الشَّرَى (۱) \_ والشَّرَى: اسم صنم لدوس \_ فلما أسلم شمّي بعبد الله بن عامر، وقال عبد الله بن إدريس عن شعبة: كان اسم أبي هريرة عبد شمس، وكذا قال يحيى بن معين، وأحمد بن صالح المصري، وهارون بن حاتم، وكذا قال أبو زرعة، عن أبي مسهر، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين مثله، وزاد: ويقال: عبد عمرو، وقال مرة أخرى: أبو هريرة: شكين، ويقال: عامر بن عبد غنم، وكذا قال إسماعيل بن أبي أويس: وجدت في كتاب أبي: كان اسم أبي هريرة: عبد شمس، واسمه في الإسلام: عبد الله، وعن أبي: نمير (۲) مثله، وذكر الترمذي عن البخاري مثله، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: أبو هريرة عبد شمس، ويقال: عبد نهم، ويقال: عبد الله بن عامر، أخرجه البغوي عن صالح، وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه، وكذا البغوي عن صالح، وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه، وكذا البغوي عن صالح، وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه، وكذا البغوي عن صالح، وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه، وكذا البغوي عن صالح، وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه، وكذا

<sup>(</sup>١) في «القاموس»: ذو الشَّرَى ـ أي: مقصوراً ـ: صنم لدوس. انتهى.

<sup>(</sup>٢) كذا نسخة «الإصابة»، أبو نمير، وليُحرّر.

حكاه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»، وذكر ابن أبي شيبة مثله، وزاد: ويقال: عبد الرحمٰن بن صخر، وذكر البغوى عن عبد الله بن أحمد، قال: سمعت شيخاً لنا كبيراً يقول: اسم أبي هريرة: سُكين بن دُومة، وهذا حكاه الحسن بن سفيان بسنده عن أبي عمر الضرير، وزاد: ويقال: عبد عمرو بن غنم، وقال عمرو بن على الفلاس، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة: كان اسم أبي: عبد عمرو بن عبد غنم، أخرجه أسلم بن سهل في «تاريخه»، وأخرجه البغوي عن المقدمي، عن عمه سفيان، ولفظه: كان اسم أبي هريرة: عبد الرحمٰن بن غنم، كذا في رواية عيسي بن علي، عن البغوي، وأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق المقدمي مثل ما قال عمرو بن علي، وكذا هو في «الذهليات» عن بكر بن بكار، عن عُمَر بن علي المقدمي<sup>(۱)</sup>، وقال ابن خزيمة: قال الذهلي: هذا أوضح الروايات (٢) عندنا على القلب.

قال ابن خزيمة: وإسناد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أحسن من سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن المحرر، إلا أن يكون كان له اسمان قبل إسلامه، وأما بعد إسلامه، فلا أحسب اسمه استمر. قلت: أنكر أن يكون النبيِّ ﷺ غيّر اسمه، فسمّاه عبد الرحمٰن، كما نَقل أحمد بن حنبل، عن أبي عبيدة الحداد، وأخرج أبو محمد بن زيد، عن الأصمعي أن اسمه: عبد عمرو بن عبد غنم، ويقال: عمرو بن عبد غنم، وجزم بالأول النسائي، وقال البغوي: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، واسمه: عبد الرحمن بن صخر، قال الحافظ: وأبو إسماعيل صاحب غرائب، مع أن قوله: واسمه: عبد الرحمٰن بن صخر، يحتمل أن يكون من كلام أبي صالح، أو من كلام مَن بعده، وأخلق به أن يكون أبو إسماعيل الذي تفرد به، والمحفوظ في هذا قول محمد بن إسحاق، وأخرج أبو نُعيم من طريق إسحاق بن راهويه، قال: أبو هريرة مختلف في

<sup>(</sup>١) كان في النسخة: «عن عمر بن بكار، عن عمرو بن علي المقدسي»، والإصلاح من «تاریخ ابن عساکر» ۲۷ ص۳۰۶.

<sup>(</sup>٢) ولفظ «تاريخ ابن عساكر»: «وأوقع الروايات على القلب».

اسمه، فقيل: سُكّين بن مل، وقيل: ابن هانئ، وقال بعضهم: عمر بن عبد شمس، وقيل: ابن عبد نهم، وقال عباس الدوري، عن أبي بكر بن أبي الأسود: سكين بن جابر، وأخرج أبو أحمد الحاكم بسند صحيح، عن صالح بن كيسان، قال: اسمه عامر، ومثله حكاه الهيثم بن عدي، عن ابن عباس، وهو المسوق، وزاد أنه ابن عبد شمس بن عبد غنم بن عبد ذي الشَّرَى، وقال أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز: هو عامر بن عبد شمس، وقيل: عبد غنم، وقيل: سكين بن عامر، وقال خليفة: اختلف في اسمه، فقيل: عمير بن عامر، وقيل: سكين بن دومة، ويقال: عبد عمرو بن عبد غنم، وقيل: عبد الله بن عامر، وقيل: برير، أو يزيد بن عشرقة، وقال الفلاس: اختلفوا في اسمه، والذي صح أنه عبد عمرو بن عبد غنم، ويقال: سكين، وقال البغوي: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا أبو نميلة، حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: اسمه: سعد بن الحارث، قال البغوي: وبلغني أن اسمه: عبد ياليل، وقال ابن سعد، عن الواقدي: كان اسمه عبد شمس، فسمّى في الإسلام عبد الله، ونقل عن الهيثم مثله، وزاد البغوي عن الواقدى: ويقال: إنه عبد الله بن عائذ، وقال ابن البرقى: اسمه عبد الرحمن، ويقال: عبد شمس، ويقال: عبد غنم، ويقال: عبد الله، ويقال: بل هو عبد نهم، وقيل: عبد تيم، وحكى ابن منده في أسمائه: عبد، بغير إضافة، وفي اسم أبيه: عبد غنم، وحكى أبو نعيم فيه: عبد العزى، وسَكَن ـ بفتحتين ـ.

قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة: عبد الرحمٰن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً. وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولاً، مذكورة في «الكنى» للحاكم، وفي «الاستيعاب»، وفي «تاريخ ابن عساكر».

قال الحافظ: وجه تكثره أنه يجتمع في اسمه خاصة عشرة أقوال مثلاً، وفي اسم أبيه نحوها، ثم تركّبت، ولكن لا يوجد جميع ذلك منقولاً، فمجموع ما قيل في اسمه وحده نحو من عشرين قولاً: عبد شمس، وعبد نهم، وعبد تيم، وعبد غنم، وعبد العزى، وعبد ياليل، وهذه جائز أن تبقى بعد أن أسلم، كما أشار إليه ابن خزيمة، وقيل فيه أيضاً: عبيد بغير إضافة، وعبيد الله

بالإضافة، وسُكين بالتصغير، وسكن بفتحتين، وعمرو بفتح العين، وعمير بالتصغير، وعامر، وقيل: برير، وقيل: بر، وقيل: يزيد، وقيل: سعد، وقيل: سعيد، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد اللرحمٰن، وجميعها محتمل في الجاهلية والإسلام، إلا الأخير، فإنه إسلامي جزماً، والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قولاً، فقيل: عائذ، وقيل: عامر، وقيل: عمرو، وقيل: عمير، وقيل: غنم، وقيل: دومة، وقيل: هانئ، وقيل: ملّ، وقيل: عبد نهم، وقيل: عبد غنم، وقيل: الحارث، وقيل: عشرقة، وقيل: الحارث، وقيل: عشرقة، وقيل: صخر، فهذا معنى قول من قال: اختُلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولاً.

فأما مع التركيب بطريق التجويز، فيزيد على ذلك نحو مائتين وسبعة وأربعين، مِنْ ضَرْب تسعة عشر في ثلاثة عشر، وأما مع التنصيص، فلا يزيد على العشرين، فإن الاسم الواحد من أسمائه يركب مع ثلاثة، أو أربعة من أسماء الأب، إلى أن يأتي العد عليهما، فيخلص للمغايرة مع التركيب عدد أسمائه خاصة، وهي تسعة عشر، مع أن بعضها وقع فيه تصحيف، أو تحريف، مثل: بر، وبرير، ويزيد، فإنه لم يَرِدْ شيء منها إلا مع عشرة، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وكذا سكن وسُكين، والظاهر أنه يرجع إلى واحد، وكذا سعد وسعيد، مع أنهما أيضاً لم يَرِدا إلا مع الحارث، وبعضها انقلب اسمه مع اسم أبيه كما تقدم في قول من قال: عبد عمرو بن عبد غنم، وقيل: عبد غنم بن عبد عمرو، فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة، ومرجعها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عمير، وعبد الله، وعبد الرحمٰن، الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام، وعبد الرحمٰن في الإسلام خاصة، كما تقدم.

قال ابن أبي داود: كنت أجمع سند أبي هريرة، فرأيته في النوم، وأنا بأصبهان، فقال لي: أنا أول صاحب حديث في الدنيا. وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً، وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسر، وحدّث أبو هريرة أيضاً عن أبي بكر، وعمر، والفضل بن العباس، وأبيّ بن كعب، وأسامة بن زيد، وعائشة، وبصرة الغفاري، وكعب الأحبار، وروى عنه

ولده: المحرر \_ بمهملات \_ ومن الصحابة: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وواثلة بن الأسقع، ومن كبار التابعين: مروان بن الحكم، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الله بن ثعلبة، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسلمان الأغر، والأغر أبو مسلم، وشريح بن هانئ، وخباب صاحب المقصورة، وأبو سعيد المقبري، وسليمان بن يسار، وسنان بن أبي سنان، وعبد الله بن شقيق، وعبد الرحمٰن بن أبي عمرة، وعراك بن مالك، وأبو رزين الأسدي، وعبد الله بن قارظ، وبسر بن سعيد، وبشير بن نهيك، وبعجة الجهني، وحنظلة الأسلمي، وثابت بن عياض، وحفص بن عاصم بن عُمَر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمٰن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمٰن الحميري، وخلاس بن عمرو، وزُرارة بن أوفى، وسالم أبو الغيث، وسالم مولى شداد، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، وأبو الحباب سعيد بن يسار، وعبد الله بن الحارث البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن مرجانة، والأعرج، وهو عبد الرحمٰن بن هرمز، والمقعد، وهو عبد الرحمٰن بن سعيد، ويقال له: الأعرج أيضاً، وعبد الرحمٰن بن أبي نعيم، وعبد الرحمٰن بن يعقوب، والد العلاء، وأبو صالح السمان، وعبيدة بن سفيان، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعطاء بن ميناء، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يسار، وعبيد بن حنين، وعجلان والد محمد، وعبيد الله بن أبي رافع، وعنبسة بن سعيد بن العاص، وعمرو بن الحكم، أبو السائب، مولى ابن زُهرة، وموسى بن يسار، ونافع بن جبير بن مطعم، وعبد الله بن رَباح، وعبد الرحمٰن بن مهران، وعمرو بن أبي سفيان، ومحمد بن زياد الجمحي، وعيسى بن طلحة، ومحمد بن قيس بن مَخْرَمة، ومحمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن أبى عائشة، والهيثم بن أبي سنان، وأبو حازم الأشجعي، وأبو بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، وأبو الشعثاء المحاربي، ويزيد بن الأصم، ونعيم المجمر، ومحمد بن المنكدر، وهمام بن منبه، وأبو عثمان الطنبذي، وأبو قيس مولى أبي هريرة، وآخرون كثيرون.

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من

روى الحديث في عصره، قال وكيع في نسخته: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، قال: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد على وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر بن عياش، عن الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم، ولكنه كان أحفظ، وأخرج ابن أبي خيثمة، من طريق سعيد بن أبي الحسن، قال: لم يكن أحفظ، وأخرج ابن أبي خيثمة، من أبي هريرة، وقال الربيع: قال الشافعي: أبو أحد من الصحابة أكثر حديثاً من أبي هريرة، وقال أبو الزُّعَيزِعَة، كاتب مروان: أرسل مروان إلى أبي هريرة، فجعل يحدّثه، وكان أجلسني خلف السرير، أكتب ما يحدّث به حتى إذا كان في رأس الحول، أرسل إليه فسأله، وأمرني أن أنظر، فما غَير حرفاً عن حرف.

وفي «صحيح البخاري» من طريق وهب بن منبه، عن أخيه همام، عن أبي هريرة، قال: لم يكن من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر حديثاً مني، إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، ولا أكتب. وقال الحاكم أبو أحمد ـ بعد أن حكى الاختلاف في اسمه ببعض ما تقدم \_: كان من أحفظ أصحاب رسول الله ﷺ، وألزمهم له صحبة، على شِبَع بطنه، فكانت يده مع يده، يدور معه حيث دار، إلى أن مات، ولذلك كَثُر حديثه. وقد أخرج البخاري في «الصحيح» من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك لِمَا رأيت من حرصك على الحديث». وأخرج أحمد من حديث أبيّ بن كعب: أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله على عن أشياء، لا يسأله عنها غيره. وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله عليه، ودعا له بأن يحببه إلى المؤمنين، وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجراً وسكن الصُّفَّة، وقال أبو معشر المدائني، عن محمد بن قيس قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي ﷺ كناني أبا هر، والذُّكَر خير من الأنثى. وأخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، وقال عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة: أتيت أبا هريرة، وهو آدم، بَعيدُ ما بين المنكبين، ذو ضفيرتين، أفرق الثنيتين. وأخرج ابن سعد من طريق قرة بن خالد: قلت لمحمد بن سيرين: أكان أبو هريرة مُخشوشناً؟ قال: لا، كان ليّناً، قلت: فما كان لونه؟ قال: أبيض، وكان يخضب، وكان يلبس ثوبين ممشقين، وتمخّط يوماً، فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان. وقال أبو هلال عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: لقد رأيتني أصرَع بين منبر رسول الله هي وحجرة عائشة، فيقال: مجنون، وما بي جنون، زاد يزيد بن إبراهيم، عن محمد عنه: وما بي إلا الجوع، ولهذا الحديث طرق في «الصحيح»، وغيره، وفيها سؤال أبي بكر، ثم عمر عن آية، وقال: لعل أن يسبقني، فيفتح على الآية، ولا يفعل. وقال داود بن عبد الله، عن حميد الحميري: صحبت رجلاً صحب النبي في أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة. وقال ابن عينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: نزل علينا أبو هريرة بالكوفة، واجتمعت أحمس، فجاءوا ليسلموا عليه، فقال: مرحباً، صحبت رسول الله في ثلاث سنين، لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن.

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا مجاهد، عن أبي هريرة قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي من الجوع، وأشد الحجر على بطني، فلَكر قصة القدح واللبن. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن هو ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو كثير، حدثني أبو هريرة، قال: أما والله ما خلق الله مؤمناً يسمع بي، ولا يراني إلا أحبني، قال: وما عِلْمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى عليّ، فدعوتها يوماً، فأسمعتني في رسول الله على ما أكره، فأتيت رسول الله على، وأنا أبكي، فذكرت له، فقال: «اللّهُمُ اهلِ أم أبي هريرة»، فخرجت عَدُواً، فإذا بالباب مُجاف، وسمعت حصحصة الماء، ثم فتحت الباب، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فرجعت وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، ادع الله محمداً رسول الله، فرجعت وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، ادع الله من الطفاوة، قال: نزلت على أبي هريرة، قال: ولم أدرك من الصحابة رجلاً أشد تشميراً، ولا أقْوَم على ضيف منه. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان أشد تشميراً، ولا أقْوَم على ضيف منه. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان مقدمه عام خيبر، وكانت في المحرم سنة سبع.

وفي «الصحيح» عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله على، والله الموعد، إني كنت امرءاً مسكيناً، أصحب رسول الله على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي على مجلساً، فقال: «من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي، ثم يقبضه إليه، فلن ينسى شيئاً سمعه مني»، فبسطت بردة عليّ حتى قضى حديثه، ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسى بيده ما نسيت شيئاً سمعته منه بعد.

وأخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي من طريق الزهري، عن الأعرج، ومن طريق الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، يزيد بعضهم على بعض. وأخرجه البخاري وغيره، من طريق سعيد المقبري عنه مختصراً: قلت: يا رسول الله إني لأسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، فقال: «ابسط رداءك»، فبسطته، ثم قال: «ضمه إلى صدرك»، فضممته، فما أنسيت حديثاً بعد. وأخرج أبو يعلى من طريق الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الله عظي سوء الحفظ، فقال: «افتح كساءك»، فذكر نحوه. وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي يحيى، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عليه، قال: «ألا تسألني عن هذه الغنائم؟» قلت: أسألك أن تعلمني مما علَّمك الله، قال: فنزع نمرة على ظهري، ووسطها بيني وبينه، فحدَّثني حتى إذا استوعبت حديثه، قال: «اجمعها، فصرها إليك»، فأصبحت لا أسقط حرفاً مما حدثني، وقد تقدمت طرق هذا الحديث الصحيحة، وله طرق أخرى، منها عند أبي يعلى من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: «من يأخذ مني كلمة، أو كلمتين، أو ثلاثاً، فيُصِرْهُنَّ في ثوبه، فيتعلمهن، ويعلَّمهن؟» قال: فنشرت ثوبي، وهو يحدث، ثم ضممته، فأرجو ألا أكون نسيت حديثاً مما قال. وأخرجه أحمد من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن نحوه، وفيه: فقلت: أنا، فقال: «ابسط ثوبك»، وفي آخره: فأرجو ألا أكون نسيت حديثاً سمعته منه بعد ذلك. وأخرج ابن عساكر من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة: كنت عند النبيّ عَلَيْهُ، فبسطت

ثوبي، ثم جمعته، فما نسيت شيئاً بعد هذا، مختصر مما قبله.

قال الحافظ: ووقع لي بيان ما كان حدَّث به النبي على في هذه القصة، إن ثبت الخبر، فأخرج أبو يعلى من طريق أبي سلمة: جاء أبو هريرة، فسلّم على النبي على أن شكواه يعوده، فأذِن له، فدخل، فسلَّم وهو قائم، والنبيّ ﷺ، متساند إلى صَدْر على، ويده على صدره ضامّه إليه، والنبيّ ﷺ باسط رجليه، فقال: «ادن يا أبا هريرة»، فدنا، ثم قال: «ادن يا أبا هريرة»، ثم قال: «ادن يا أبا هريرة»، فدنا حتى مست أطراف أصابع أبي هريرة أصابع النبي ﷺ، ثم قال له: «اجلس»، فجلس، فقال له: «أَدْنِ منى طرف ثوبك»، فمدّ أبو هريرة ثوبه، فأمسك بيده، ففتحه، وأدناه من النبيّ عليه، فقال له النبي ﷺ: «أوصيك يا أبا هريرة بخصال، لا تدعهن ما بقيت»، قال: أوصني ما شئت، فقال له: «عليك بالغسل يوم الجمعة، والبكور إليها، ولا تَلْغُ، ولا تَلْهُ، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه صيام الدهر، وأوصيك بركعتى الفجر، لا تدعهما، وإن صليت الليل كله، فإن فيها الرغائب»، قالها ثلاثاً، ثم قال: «ضُمَّ إليك ثوبك»، فضَمّ ثوبه إلى صدره، فقال: يا رسول الله بأبي وأمي أسرٌّ هذا، أو أعلنه؟ قال: «أعلنه يا أبا هريرة»، قالها ثلاثاً، والحديث المذكور من علامات النبوة، فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره.

وقال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله على الم نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني، وأعلم بما يحدّث. وأخرج النسائي بسند جيد في «العلم» من «كتاب السنن الكبرى» ٣/ ٤٤٠؛ أن رجلاً جاء زيد بن ثابت، فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم، ندعو الله، ونذكر ربنا، خرج علينا رسول الله على، حتى جلس إلينا، فسكتنا، فقال: «عودوا للذي كنتم فيه»، قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي، قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله على يؤمّن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة، فقال: اللَّهُمَّ إني أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان، وأسألك علماً لا ينسى، فقال رسول الله على العلام علماً لا ينسى، فقال: «سبقكم بها الغلام يا رسول الله ونحن نسأل الله علماً لا ينسى، فقال: «سبقكم بها الغلام

الدوسي». وأخرج الترمذي من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قلت: يا رسول الله إني أسمع منك أشياء لا أحفظها، قال: «ابسط رداءك»، فبسَطْته، فحدّث حديثاً كثيراً، فما نسبت شيئاً حدّثني به، وسنده صحيح، وأصله عند البخاري بلفظ: «فما نسبت شيئاً سمعته بعد». وأخرج الترمذي أيضاً عن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله على، وأحفظنا لحديثه. وعن الدراوردي، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: تواعد الناس ليلة إلى قبة من قباب معاوية، فاجتمعوا فيها، فقام أبو هريرة يحدّثهم عن رسول الله على حتى أصبح.

وأخرج ابن سعد من طريق سالم مولى بني نصر، سمعت أبا هريرة، يقول: بعثني رسول الله على مع العلاء الحضرمي، فأوصاه بي خيراً، فقال لي: ما تحب؟ قلت: أُوَذِن لك، ولا تسبقني بـ«آمين»، وأخرجه البخاري من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: حفظت من رسول الله على وعاءين، فأما أحدهما فبثنته، وأما الآخر فلو بثنته لقطع هذا البلعوم.

قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى معلّقاً على هذا الأثر: هذا دالّ على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصول، أو الفروع، أو المدح والذمّ، أما حديث يتعلّق بحلّ، أو حرام، فلا يحلّ كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى، وفي "صحيح البخاريّ» قول الإمام عليّ رَفِي "حدّثوا الناس بما يَعرفون، ودعوا ما يُنكرون، أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؟»، وكذا لو بثّ أبو هريرة رَفِيهُ ذلك الوعاء لأُوذِي، بل لقُتل، ولكن العالم قد يؤدّيه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلانيّ؛ إحياء للسُّنَّة، فله ما نوى، وله أجر، وإن غلط في اجتهاده. انتهى(١).

وعند أحمد من طريق يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، وقيل له: أكثرت، فقال: لو حدثتكم بما سمعت لرميتموني بالقَشَع؛ أي: الجلود.

وفي «الصحيح» عن نافع قال: قيل لابن عمر: حديث أبي هريرة؛ أن من اتبع جنازة، فصلى عليها فله قيراط...الحديث، فقال: أكثر علينا أبو هريرة،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٥٩٧ ـ ٥٩٨.

فسأل عائشة، فصدّقته، فقال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. وأخرج البغوي بسند جيد، عن الوليد بن عبد الرحمٰن، عن ابن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله على وأعلمنا بحديثه. وأخرج ابن سعد بسند جيد، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: قالت عائشة لأبي هريرة: إنك لتُحدِّث بشيء ما سمعته، قال: يا أمه طَلَبْتُها، وشَغَلَك عنها المكحلة والمرآة، وما كان يشغلني عنها شيء، والأخبار في ذلك كثيرة.

وأخرج البيهقي في «المدخل» من طريق بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنه لقي كعباً، فجعل يحدثه ويسأله، فقال كعب: ما رأيت رجلاً لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة. وأخرج أحمد من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله الصادق المصدوق، أبو القاسم على: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». وأخرج مسدد في «مسنده» من رواية معاذ بن المثنى، عن خالد، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: بلغ عمر حديثي، فقال لي: كنت معنا يوم كنا في بيت فلان؟ قلت: نعم، إن رسول الله على قال يومئذ: «من كذب علي. . .» الحديث، قال: اذهب الآن فحدً . قال الذهبية: يحيى ضعيف.

وعن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبيد الله، عن السائب بن يزيد، سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله على أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب: لتتركن الحديث، أو لألحقنك بأرض الْقِرَدة. وعن يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان أن أبا هريرة كان يقول: إني لأحديث، لو تكلمت بها في زمن عمر لشُجّ رأسي.

قال الحافظ الذهبيّ: هكذا كان عمر ولله يقول: أقلّوا الحديث عن رسول الله وزجر غير واحد من الصحابة عن بثّ الحديث، وهذا مذهب لعمر ولغيره، فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر، بل هو غضّ لم يُشَب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب، والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد، وكثرة الوهم والغلط؟ فبالحريّ أن نزجُر القوم عنه، فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون ـ والله ـ الموضوعات

والأباطيل، والمستحيل في الأصول والفروع، والملاحم والزهد، نسأل الله العافية، فمن روى ذلك مع عِلْمه ببطلانه، وغرّ المؤمنين، فهذا ظالم لنفسه، جانٍ على السنن والآثار، يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر، وإلا فهو فاسق كفى به إثما أن يحدّث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم، فليتورّع، وليستعن بمن يُعينه على تنقية مروياته، نسأل الله العافية، فلقد عمّ البلاء، وشملت الغفلة، ودخل الداخل على المحدّثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا عُتبى على الفقهاء وأهل الكلام. انتهى كلام الذهبيّ (۱).

وأخرج مسدد من طريق عاصم بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما يقول، ولكنا نجبُن ويجترئ. وفي «فوائد المزكي»، تخريج الدارقطني من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه: «إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه»، فقال له مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة، فقيل لابن عمر: هل تُنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجُبُنًا، فبلغ ذلك أبا هريرة، فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد أخرج أبو داود الحديث المرفوع. وأخرج ابن سعد من طريق الوليد بن رباح، سمعت أبا هريرة يقول لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند جده: تَدْخُل فيما لا يعنيك؟ وكان الأمير يومئذ غيره، ولكنك تريد رضا الغائب، فغضب مروان، وقال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة الحديث، وإنما قدم قبل وفاة رسول الله ﷺ بيسير، فقال أبو هريرة: قدمت ورسول الله ﷺ بخير، وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين، فأقمت معه حتى مات، أدور معه في بيوت نسائه، وأخدمه، وأغزو معه، وأحج، فكنت أعلم الناس بحديثه، وقد والله سبقني قوم بصحبته، فكانوا يعرفون لزومي له، فيسألونني عن حديثه، منهم عمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، ولا والله لا يخفى عليَّ كل حديث كان بالمدينة، وكل من كانت له من رسول الله ﷺ منزلة، ومن أخرجه من المدينة أن يساكنه،

<sup>(</sup>۱) راجع: «سير أعلام النبلاء» ٢٠١/٢ ـ ٢٠٢.

قال: فوالله ما زال مروان بعد ذلك كافّاً عنه. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق، عن عمر، أو عثمان بن عروة عن أبيه، قال: قال أبي: أدْنِني من هذا اليماني \_ يعني: أبا هريرة \_ فإنه يُكثر، فأدنيته، فجعل يحدّث، والزبير يقول: صدق، كذب، فقلت: ما هذا؟ قال: صدق أنه سمع هذا من رسول الله على ولكن منها ما وَضَعَه في غير موضعه. وتقدم قول طلحة: قد سمعنا كما سمع، ولكنه حفظ ونسينا.

وفي «فوائد تمام» من طريق أشعث بن سليم، عن أبيه، سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، فسألته، فقال: إن أبا هريرة سمع. وأخرج أحمد في «الزهد» بسند صحيح، عن أبي عثمان النهدي، قال: تضيَّفت أبا هريرة سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه، يَقْسِمون الليل أثلاثاً، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة؛ أن أبا هريرة كان يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، يقول: أسبّح بقدر ديتي(١).

وفي «الحلية» من تاريخ أبي العباس السراج بسند صحيح، عن مضارب بن حزن: كنت أسير من الليل، فإذا رجل يكبّر، فلحقته، فقلت: ما هذا؟ قال: أكثر شُكر الله عليّ أن كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان لنفقة رحلي، وطعام بطني، فإذا ركبوا سبقت بهم، وإذا نزلوا خدمتهم، فزوَّجنيها الله، فأنا أركب، وإذا نزلت خُدِمت. وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه، وزاد: وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت، فقالت: لا أريم حتى تجعل لي عصيدة، فها أنا إذا أتيت على على نحو من مكانها، قلت: لا أريم حتى تجعلي لي عصيدة. وقال على نحو من مكانها، قلت: لا أريم حتى تجعلي الي عصيدة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين؛ أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين، فقلِم بعشرة آلالف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال، فمن أين لك؟ قال: خيل نُتجت، وأعطية تتابعت، وخَرَاج رقيق لي، فنظر فوجدها كما قال، ثم دعاه ليستعمله، فأبي، فقال: لقد طلب العمل من كان خيراً منك، قال: ومن؟ قال: يوسف عنهي، قال: إن يوسف نبي الله ابن

<sup>(</sup>١) هكذا في «سير أعلام النبلاء»: «ديتي»، ووقع في «الإصابة» وغيرها بلفظ: «ذنبي»، والظاهر أنه مصحّف.

نبي الله، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى ثلاثاً: أن أقول بغير علم، أو أقضي بغير حُكم، ويُضرب ظهري، ويُشتم عِرضي، ويُنزع مالي.

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب المزاح»، والزبير بن بكار فيه، من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة: أن رجلاً قال له: إني أصبحت صائماً، فجئت أبي، فوجدت عنده خبزاً ولحماً، فأكلت حتى شبعت، ونسيت أني صائم، فقال أبو هريرة: الله أطعمك، قال: فخرجت حتى أتيت فلاناً، فوجدت عنده لقحة تُحلب، فشربت من لبنها حتى رويت، قال: الله سقاك، قال: ثم رجعت إلى أهلي فقِلتُ، فلما استيقظت دعوت بماء فشربته، فقال: يا ابن أخي أنت لم تعود الصيام.

وأخرج ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» بسند صحيح، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، قال: دخلت على أبي هريرة، وهو شديد الوجع، فاحتضنته، فقلت: اللَّهُمَّ اشف أبا هريرة، فقال: اللَّهُمَّ لا تُرجعها، قالها مرتين، ثم قال: إن استطعت أن تموت فمت، والله الذي نفس أبي هريرة بيده، ليأتين على الناس زمان، يمر الرجل على قبر أخيه، فيتمنى أنه صاحبه. وقد جاء هذا الحديث مرفوعاً، عن أبي هريرة. وعن عمير بن هانئ، قال: كان أبو هريرة يقول: تشبثوا بصُدْغَي معاوية، اللَّهُمَّ لا تدركني سنة ستين. وأخرج أحمد، والنسائي بسند صحيح، عن عبد الرحمٰن بن مهران، عن أبي هريرة؛ أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا عليّ فسطاطاً، ولا تَشَعوني بمجمرة، وأسرعوا بي.

وأخرج أبو القاسم بن الجراح في «أماليه» من طريق عثمان الغطفاني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: إذا مت فلا تنوحوا علي، ولا تتبعوني بمجمرة، وأسرعوا بي. وأخرج البغوي من وجه آخر عن أبي هريرة؛ أنه لمّا حضرته الوفاة بكى، فسئل، فقال: من قلة الزاد، وشدة المفازة. وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق مالك، عن سعيد المقبري، قال: دخل مروان على أبي هريرة، في شكواه الذي مات فيه، فقال: شفاك الله، فقال أبو هريرة: اللَّهُمَّ إني أحب لقاءك، فأحبب لقائي، فما بلغ مروان ـ يعني: وسط السوق ـ حتى مات. وقال ابن سعد عن الواقدي: حدثني ثابت بن قيس، عن ثابت بن مسحل قال: صلى الوليد بن عقبة بن أبي سفيان، على أبي هريرة عن ثابت بن مسحل قال: صلى الوليد بن عقبة بن أبي سفيان، على أبي هريرة

بعد أن صلى بالناس العصر، وفي القوم ابن عمر، وأبو سعيد الخدري، قال: وكتب الوليد إلى معاوية يخبره بموته، فكتب إليه: انظر من ترك، فادفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم، وأحْسِن جوارهم، فإنه كان ممن نَصَر عثمان يوم الدار.

قال أبو سليمان بن زَبْر في «تاريخه»: عاش أبو هريرة ثمانياً وسبعين سنة. قال الحافظ: وكأنه مأخوذ من الأثر المتقدم عنه؛ أنه كان في عهد النبي على ابن ثلاثين سنة، وأزْيَد من ذلك، وكانت وفاته بقصره بالعقيق، فحمل إلى المدينة، قال هشام بن عروة، وخليفة، وجماعة: توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين، وقال الهيثم بن عدي، وأبو معشر، وضمرة بن ربيعة: مات سنة ثمان وخمسين، وقال الواقدي، وأبو عبيد، وغيرهما: مات سنة تسع وخمسين، وزاد الواقدي: وصلى على عائشة في رمضان سنة ثمان، وعلى أم سلمة في شوال سنة تسع، ثم توفي بعد ذلك.

قال الحافظ: وهذا الذي قاله في أم سلمة وَهَلٌ منه، وإن تابعه عليه جماعة، فقد ثبت في «الصحيح» ما يدل على أن أم سلمة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية، والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة، وقد تردّد البخاري فيه، فقال: مات سنة سبع وخمسين (١). أخرج له الجماعة.

وقال القرطبي كَلَّلَهُ: حُفِظ لأبي هريرة وَ الله عليه من الحديث عن رسول الله عليه ما لم يُحْفَظ لأحد من الصحابة وأربعة وذلك خمسة الآف حديث وثلاثمئة وأربعة وسبعون حديثاً، أُخرج له منها في «الصحيحين» ستمائة وتسعة أحاديث، قال البخاريّ: رَوَى عنه أكثر من ثمانمئة رجل من بين صحابيّ وتابعيّ. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٦] (٢٤٩١) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَلَاعَوْنُهَا يَوْماً، فَأَسْمَعَتْنِي فِي قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمَّي إِلَى الْإِسْلَام، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْنُهَا يَوْماً، فَأَسْمَعَتْنِي فِي

<sup>(</sup>۱) راجع: «الإصابة» ۲۲/۱۲ ـ ۷۹، و«تهذيب الكمال» ۳۲۲/۳۴ ـ ۳۷۹، و«سير أعلام النبلاء» ۲۸۸۲ ـ ۲۳۲، و«تهذيب التهذيب» ۲۰۱/٤ ـ ۲۰۳.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» 1/073.

رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَام، فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ، فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ»، فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِراً بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جِئْتُ، فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ، وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا، وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ، وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَح، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ، قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ خَيْراً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا \_ يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأُمَّهُ \_ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ »، فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي، وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٢ \_ (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ) تقدّم قبل بابين.
- ٣ \_ (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ) اليماميّ، بصريّ الأصل، تقدّم أيضاً قبل بابين.
- ٤ \_ (أَبُو كَثِيرٍ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السَّحَيميّ ـ بمهملتين مصغراً ـ الْغُبَرِيِّ \_ بضم المعجِّمة، وفتح الموحّدة \_ اليماميّ الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمٰن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذينة، أو ابن غُفَيلة ـ بمعجمة، وفاء، مصغراً ـ ثقةٌ [٣] (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

و ﴿ أَبُو هُرَيْرَةَ رَفِيْكُهُ ﴾ ذُكر أول الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ باليماميين، غير شيخه، فبغداديّ، والصحابيّ، فمدنيّ، وأبو هريرة ﴿ تقدّم القول فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي كَثِيرٍ) السُّحَيميّ اليماميّ، وقوله: (يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بالجرّ بدلاً، أو عطفُ بيانُ لِمَا قبلهُ، أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ) وَ اللَّهُ (قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي) قال ابن بشكوال: هي أُميمة بنت صبيح (١). (إِلَى الإِسْلَام، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَدَعَوْتُهَا) إلى الإسلام (يَوْماً ، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ) ؟ أي: تكلّمت في شأنه على بشيء مكروه، بأن عابت من دينه شيئاً. (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَبْكِي) جملة حاليّة من الفاعل، وإنما بكي إما لِمَا سمعه من المكروه في رسول الله ﷺ، أو لمّا أيس من إسلام أمه (٢٠). (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإسْلَام، فَتَأْبَى عَلَيَّ)؛ أي: تمتنع من الدخول فيما دُعُوتها، (فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ)؛ أيِّ: في هذا اليوم، فـ «أل» للعهد الحضوري، (فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْلَدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ») قالَ أبو هريرة ﴿ إِنَّهُ : (فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِراً)؛ أي: فَرِحاً (بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ) لأمه، (فَلَمَّا جِئْتُ، فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ) «إذا» هي الفجائية؛ أي: ففاجأني كونه مُجافاً، بضمّ الميم: اسم مفعول من أجاب الباب: إذا أغلقه. (فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ) بفتح الخاء والشين المعجمتين، وبسكون الشين أيضاً؛ أي: صوتهما في الأرض، وقال المجد كَالله: الْخَشْف، والْخَشْفة؛ أي: بسكون الشين: ويُحرَّك: الصوت، والحركة، أو الحِسّ الخفيّ، قال: وخَشَف، كَضَرَبَ، ونصرَ: صَوَّتَ. انتهي (٣).

(فَقَالَتْ: مَكَانَك) منصوب على الإغراء؛ أي: الزم مكانك، ولا تتحرك إلى غيره، (يَا أَبَا هُرَيْرَة) قال أبو هريرة: (وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ)؛ أي: صوت تحريكه، وإنما سمعه؛ لأن أمه كانت تغتسل. (قَالَ) أبو هريرة: (فَاغْتَسَلَتْ، وَلَبِسَتْ) بكسر الباء الموحّدة، (دِرْعَهَا) بكسر الدال، وسكون الراء، آخره عين مهملة؛ أي: قميصها، (وَعَجِلَتْ) بكسر الجيم؛ أي: استعجلت (عَنْ نَها لاستعجالها نسيت أن تلبس خمارها؛ يعني: أنها لاستعجالها نسيت أن تلبس خمارها؛

<sup>(</sup>۱) «تنبیه المعلم» ص٤١٨. (۲) «تكملة فتح الملهم» ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٧١٦.

أي: عجلت في الخروج إلى الباب دون أن تغطي رأسها بالخمار، وهو بكسر الخاء، وتخفيف الميم: ثوب تُغَطّي به المرأة رأسها. (فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ۚ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) ﷺ (قَالَ) أبو هريرة: (فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ، وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ) جملة حاليّة من الفاعل؛ يعني: أنه من شدّة فرحه بإسلام أمه بكي. (قَالَ: قُلَّتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ) يَحْتمل أن يكون بقطع الهمزة، من أبشر إبشاراً، بمعنى فَرِحَ، ويَحتمل أن يكون بوصل الهمزة، مع كسر الشين، وفتحها، من بَشَر، كضرب، وبَشِرَ، كعَلِم، بمعنى سُرَّ، وافرَحْ. (قَلِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً، فَحَمِدَ) النبيِّ ﷺ (اللهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ خَيْراً)؛ أي: تكلّم بخير بأن أثنى على أبي هريرة في سعيه إلى إسلام أمه، أو دعا لأمه بالثبات على الإسلام، أو نحو ذلك. (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي)؛ أي: يجعلني محبوباً، (أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) قال الأبيّ لَخَلَّلهُ: يَحْتَمل أنه تلطّف في سؤال أن يُحبّه الله تعالى؛ لأن ذلك فَرْع محبة الله عَلَيْ إياه، لِمَا في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله إذا أحب عبداً دعا جبريل، فقال: إني أحب فلاناً، فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبّوه، فيحبه أهل السماء \_ قال \_: ثم يوضع له القبول في الأرض. . . » الحديث.

(وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا)؛ أي: ويجعلهم محبوبين لدينا. (قَالَ) أبو هريرة: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ) بالتصغير، وليس تصغير تحقير، بل أسلوب من أساليب المحبّ، كما يفعل الآباء مع الأبناء.

(هَذَا ـ يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَة، وَأُمّهُ ـ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ») قال أبو هريرة رَهِهُ: (فَمَا) نافية، (خُلِق) بالبناء للمفعول، (مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي)؛ أي: يسمع بذكر اسمي بعد مماتي (وَلَا يَرَانِي)؛ أي: في حياته (إلّا أَحَبَّنِي) إنما جزم أبو هريرة رَهِهُ بهذا، وإن كان مغيباً؛ لقوة اعتقاده باستجابة دعاء النبي عَلَيْه، ولا سيّما، وقد شاهده في المرّة الأولى، حيث دعا عَلَيْهُ لأمه، وكانت شديدة البغض للإسلام، فهداها الله تعالى بسبب دعائه، فلهذا جزم هنا، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي هذا من أفراد المصنف رضي الله يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٧٦/٣٥] (٢٤٩١)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٣٤)، و(الأصبهانيّ) في «دلائل المفرد» (٣٤)، و(الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أبي هريرة عَلَيْهُ.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل أم أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّ

٤ - (ومنها): بيان قوّة إيمان أبي هريرة، وشدّة محبّته للنبي على حيث اعتقد أن دعاءه لا يُردّ، فلذا قال: «فما خُلق مؤمن يسمع بي، ولا يراني إلا أحبّني»، وذلك لأنه رأى أن الله استجاب دعاءه على في أمه حيث أسلمت في سويعة بعد دعائه، فأيقن أن دعاءه لهما بمحبّة المؤمنين مستجاب، وذلك فَضَلُ اللهِ يُوتِيهِ مَن يَشَامً وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَطْيِمِ [الحديد: ٢١].

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [٣] (٦١٧٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٢.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة عَلِيْهُهُ أحفظ من روى الحديث في دهره.

### شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز.

[تنبيه]: اختُلف في إسناد هذا الحديث على الزهريّ، فرواه ابن عيينة عنه هكذا، ووافقه مالك، وإبراهيم بن سعد، ورواه شعيب عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمٰن كلاهما عن أبي هريرة، وتابعه يونس بن يزيد، والإسنادان جميعاً محفوظان، صححهما الشيخان، قاله في «الفتح»(۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۳۷۳، كتاب «العلم» رقم (۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/ ۳۷٤، كتاب «العلم» رقم (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٥١/٦، كتاب «الحرث والمزارعة» رقم (٢٣٥٠).

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «والله الموعد»؛ أي: الرجوع إلى الله بحكم الوعد الصَّادق، فيجازي كُلَّا على قوله، وفعله. انتهى (١).

وقال في «العمدة»: قوله: «والله الموعد» إما مصدر ميميّ، وإما اسم زمان، أو اسم مكان، وعلى كل تقدير لا يصح أن يُخبَر به عن الله تعالى، ولكن لا بدّ من إضمار، تقديره في كونه مصدراً: والله هو الواعد، وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة؛ يعني: الواعد في فعله بالخير والشرّ، والوعد يُستعمل في الخير والشرّ، يقال: وعدته خيراً، ووعدته شرّاً، فإذا أسقط الخير والشرّ، يقال في الخير: الوعد، والْعِدَة، وفي الشرّ: الإيعاد، والوعيد، والشرّ، يقال في كونه اسم زمان: وعند الله الموعد يوم القيامة، وتقديره في كونه اسم مكان: وعند الله الموعد في الحشر.

وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمّدت كذباً، ويحاسب مَن ظنّ بي ظن السوء. انتهى (٢).

(كُنْتُ رَجُلاً) في رواية البخاريّ: «امرءاً»، (مِسْكِيناً)؛ أي: لا مال لي يَشغلني عن حضور مجلس رسول الله على كما يشغل الآخرين، (أَخْلِمُ) بكسر الدال، وضمّها، من بابي نصر، وضرب (٣)، وفي رواية: «ألزم» (رَسُولَ اللهِ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي) - بكسر الميم - أي: مُقتنعاً بالقوت، قال النوويّ كَاللهُ: أي: ألازمه، وأقنع بقوتي، ولا أجمع مالاً لذخيرة، ولا غيرها، ولا أزيد على قوتي، والمراد: من حيث حَصَل القوت من الوجوه المباحة، وليس هو من الخدمة بالأجرة. انتهى (٤).

وقال في «الفتح»: قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم، وبهمزة آخره؛ أي: بسبب شِبَعِي؛ أي: إن السبب الأصليّ الذي اقتَضَى كثرةَ الحديث عن رسول الله على ملازمته له؛ ليجد ما يأكله؛ لأنه لم يكن له شيء يتّجر فيه، ولا أرض يزرعها، ولا يعمل فيها، فكان لا ينقطع عنه؛ خشيةَ أن يفوته القوت، فيحصلُ في هذه الملازمة من سماع الأقوال، ورواية الأفعال ما لا يحصل

(۲) «عمدة القارى» ۱۸۸/۱۲.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٦/٣٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: «القاموس» ص٣٥٤.

لغيره، ممن لم يلازمه ملازمته، وأعانه على استمرار حِفظه لذلك ما أشار إليه من الدعوة النبوية له بذلك. انتهى (١).

[تنبيه]: روى البخاريّ في «التاريخ»، والحاكم في «المستدرك» من حديث طلحة بن عبيد الله شاهداً لحديث أبي هريرة والله على هذا ولفظه: «لا أشك أنه سمع من رسول الله على ما لا نسمع، وذلك أنه كان مسكيناً، لا شيء له، ضيفاً لرسول الله على».

وأخرج البخاري في «التاريخ»، والبيهقيّ في «المدخل» من حديث محمد بن عُمارة بن حزم أنه: «قَعَد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة، بضعة عشر رجلاً، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله على بالحديث، فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه، حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك، حتى فَعَل مراراً، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس».

وأخرج أحمد، والترمذيّ عن ابن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: «كنت ألزمنا لرسول الله ﷺ، وأعرفنا بحديثه»، قال الترمذيّ: حسنٌ. انتهى (٢٠).

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن حذيفة هنه قال: قال رجل لابن عمر: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله على فقال ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون في شكّ مما يجيء به، ولكنه اجترأ، وجَبْنًا. انتهى (٣).

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه»، عن معاذ بن محمد بن معاذ بن أُبَيّ بن كعب، قال: كان أبو هريرة جريئاً على النبيّ على النبي على النبيّ الله عنها النبيّ الله عنها النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ الله عنها الله عنها النبيّ الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنه

(وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ) بفتح حرف المضارعة، مضارع شغل، من باب فتح، وقال النوويّ: هو بفتح الياء من «يَشغلهم»، وحُكي ضمها، وهو غريب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲٤٨/۱۷، كتاب «الاعتصام» رقم (۷۳٥٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/ ۳۷۳، كتاب «العلم» رقم (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك على الصحيحين» ٣/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» ١٠٩/١٦.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهو غريب» تقدّم أن الصواب: شغله ثلاثيّاً، وأما أشغله رباعيّاً فغير صحيح؛ إذلم يُثبته المحقّقون من أهل اللغة، فلا ينبغي الالتفات إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(الصَّفْقُ) بالصاد المهملة: كناية عن التبايع، وكانوا يُصَفِّقون بالأيدي من المتبايعين بعضها على بعض.

وقال في «العمدة»: قوله: «الصفق»: كذا في رواية أبي ذرّ، وعند غيره «سَفْق» بالسين، وقال الخليل: كلُّ صاد تجيء قبل الفاء، وكل سين تجيء بعد القاف، فللعرب فيه لغتان: سين وصاد، ولا يبالون اتَّصَلَت، أو انفَصَلت، بعد أن تكونا في كلمة، إلا أن الصاد في بعضِ أحسنُ، والسين في بعضِ أحسنُ.

وقال الخطابي: وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف إمارة لانتزاع البيع، وذلك أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي، والقبوض تبع لها، فإذا تصافقت الأكف انتقلت الأملاك، واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما من مُلك صاحبه. انتهى (١).

(بِالأَسْوَاقِ) بفتح الهمزة: جمع سُوق، بالضمّ، قال النوويّ تَخْلَله: السوق مؤنثة، وتُذكّر، سُمّيت به؛ لقيام الناس فيها على سُوقهم. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَلَلهُ: السوق: يُذكّر، ويؤنّتُ، وقال أبو إسحاق: السوق التي يُباع فيها مؤنّثةٌ، وهو أفصح، وأصحّ، وتصغيرها سُويقةٌ، والتذكير خطأٌ؛ لأنه قيل: سُوقٌ نافقةٌ، ولم يُسمع نافقٌ بغير هاء، والنسبة إليها سُوقيّ، على لفظها. انتهى (٣).

(وَكَانَتِ الأَنْصَارُ)؛ أي: أنصار النبي ﷺ، وهم قبيلتا الأوس والخزرج، (يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ)؛ أي: على مزارعهم؛ لأنهم كانوا أصحاب زرع، والمال وإن كان عامًا، لكنه قد يُخَصّ بنوع منه، ولم يكن للأنصار إلا المزارع (٤٠).

وفي رواية يونس: «وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم»، وفي رواية شعيب: «عمل أموالهم»، وزاد في رواية يونس: «فيشهد إذا غابوا، ويحفظ إذا نَسُوا»، وفي رواية شعيب: «وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصُّفّة أعى حيث يُنْسَون».

(۲) «شرح النوويّ» ۱٦/٥٤.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱٦٢/۱۱.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» 1/٢٩٦/.

وحاصل ما أشار إليه أبو هريرة الله بهذا الكلام: أن المهاجرين كانوا تُجّاراً، والأنصار كانوا أصحاب زرع، فيغيبون بها عن حضرة رسول الله على أكثر أحواله، ولا يسمعون من حديثه إلا ما كان يُحَدّث به في أوقات شهودهم، وأبو هريرة ولله حاضر دهره، لا يفوته شيء منها، إلا ما شاء الله؛ لأنه ليس عنده ما يشغله عن ذلك، ثم لا يستولي عليه النسيان؛ لِصِدق عنايته بضبطه، وقلة استعماله بغيره، وقد لحقته دعوة رسول الله على، فقامت له الحجة على من أنكر أمره، واستغرب شأنه، والله تعالى أعلم (۱).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ)؛ أي: حين أحدّث بالحديث، (فَكَنْ يَنْسَى شَيْئاً سَمِعَهُ مِنِّي») قال أبو هريرة وَلَيْهُ: (فَبَسَطْتُ ثَوْبِي) وفي رواية: (بُردة»، وفي رواية: «نَمِرَة»، والمراد: بَسْط بعضه، لا كلّه؛ لئلا يلزم منه كشف العورة. (حَتَّى قَضَى)؛ أي: حتى أنهى النبي عَلَيْ (حَدِيثَهُ) وفرغ منه، (ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَيَّ) وفي رواية: «ثم قال: ضمّه، فضممته»، (فَمَا نَسِيتُ) بكسر السين المهملة، من باب تَعِبَ. (شَيْئاً سَمِعْتُهُ مِنْهُ) قال في «الفتح»: وتنكير «شيئاً» بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره، ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهريّ: «فوالذي بعثه بالحقّ ما نسيت شيئاً سمعته منه»، وفي رواية يونس الآتية عند مسلم: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدَّثني به»، وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث.

ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء»، وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقاله فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس، ومن وافقه؛ لأن أبا هريرة رضي الله به على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها.

ويَحْتَمِل أن تكون وقعت له قضيتان، فالتي رواها الزهريّ مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبريّ عامّة.

وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية، قال: «تحدثت عند أبي هريرة بحديث، فأنكره، فقلت: إني سمعت منك، فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي»، فقد يُتَمَسَّك به في تخصيص عدم

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱٦٢/۱۱.

النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر.

ويَلتحق به حديث أبي سلمة عنه: «لا عدوى»، فإنه قال فيه: إن أبا هريرة أنكره، قال: فما رأيته نسى شيئاً غيره.

[فائدة]: المقالة المشار إليها في حديث الزهريّ أُبهمت في جميع طرقه، وقد وُجدت مصرّحاً بها في «جامع الترمذيّ»، وفي «الحلية» لأبي نعيم، من طريق أخرى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يسمع كلمة، أو كلمتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً، مما فرض الله، فيتعلمهنّ، ويعلمهنّ إلا دخل الجنة...»، فذكر الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٧/٣٥ و٢٣٧٨] (٢٤٩٢)، و(البخاري) في «صحيحه» (٢/ ٧٢١ و٢٦٧ و٦/ ٢٦٧)، و(النسائي) في «الكبرى» (٣/ ٤٣٠) و(ابن حبان) في «صحيحه» (٢١/ ١٠٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢١/ ١٠١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٢/ ١٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٠)، و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (٤/ ١٧٠)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ٣٧٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل أبي هريرة رضي الله على الله المحتص بملازمة رسول الله على الله من أشغال الدنيا، وحِفظ أحاديثه.

٢ ـ (ومنها): أنه ﷺ خص أبا هريرة ببَسْط ردائه، وضمّه إليه، فما نسي
 من مقالته شيئاً.

قال في «العمدة»: قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أخذاً للعلم يكون أفضل من غيره؛ لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعمل.

وأجيب: بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلم، ولا باشتغالهم عدم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦، كتاب «العلم» رقم (١١٩).

زهدهم، مع أن الأفضلية معناها: أكثرية الثواب عند الله تعالى، وأسبابه لا تنحصر في أخذ العلم ونحوه، وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه، كذا قيل. والأحسن أن يقال: لا تستلزم الأفضليةُ في نوع الأفضليةَ في كل الأنواع، فافهم. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): بيان معجزة واضحة للنبي ﷺ، وعَلَم من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة على بأنه كان يَكثُر منه، ثم تخلَّف عنه ببركة النبي ﷺ، وفي «المستدرك» للحاكم من حديث زيد بن ثابت: «قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي ﷺ، فقال: ادعوا، فدعوت أنا، وصاحبي، وأمن النبي ﷺ، ثم دعا أبو هريرة، فقال: اللَّهُمَّ إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علماً لا يُنْسَى، فأمَّن النبي ﷺ، فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله، فقال: سبقكما الغلام الدوسيّ».

٤ \_ (ومنها): الحرص على التعلم، وإيثار طلبه على طلب المال، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٨] (...) \_ (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، مَعْنُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كَمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكاً انْتَهَى حَدِيثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّيِّ عَلِيْدِ: «مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ»، إلَى آخِرِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ) بن بَرْمَك البرمكيّ، أبو محمد،
 نشأ بالبصرة، ثم سكن بغداد، ثقةٌ [١١] (م د) تقدم في «قتل الحيّات» ٤/ ٥٨٤٠.

٢ - (مَعْنُ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القرّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (تـ١٩٨) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/ ٥٦٣.

٣ \_ (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل بابين.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱٦٢/۱۱.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لمالك، ومعمر؛ يعني: أنهما رويا عن الزهريِّ كرواية سفيان بن عيينة عنه، بإسناده؛ أي: عن الأعرج، عن أبي هريرة.

[تنبيه]: رواية مالك عن الزهريّ ساقها البخاريّ كَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

(۱۱۸) ـ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدّثني مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّثت حديثاً، ثم يتلو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِن الْبَيِّنَتِ ﴾ والمهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله على بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. انتهى (۱).

وأما رواية معمر عن الزهريّ، فقد ساقها أحمد كلله في «مسنده»، فقال: (٧٦٩١) ـ حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن الأعرج، قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة، عن النبيّ على والله الموعد، إنكم تقولون: ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله على بهذه الأحاديث؟ وما بال الأنصار، لا يحدثون بهذه الأحاديث؟ وإن أصحابي من الأنصار المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضُوهم، والقيام عليها، وإني كنت امرءاً معتكفاً، وكنت أكثر مجالسة رسول الله على أحضر إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وإن النبيّ على حدثنا يوماً، فقال: «من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي، ثم يقبضه إليه، فإنه ليس ينسى شيئاً سمعه مني أبداً»، فبسطت ثوبي ـ أو قال: نَمِرتي ـ ثم قبضته ليس، نوالله ما نسيت شيئاً سمعته منه، وايم الله لولا آية في كتاب الله، ما

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ١/٥٥.

حدثتكم بشيء أبداً، ثم تلا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية كلها. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٧٩] (٢٤٩٣) \_ (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، جَاءَ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ(٢) حُجْرَتِي، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرَضِيهِمْ، وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً: «أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هَذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئاً سَمِعَهُ»، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ، وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْتًا أَبَداً: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُنُونَ مَاۤ أَنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠]).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ) أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٢ \_ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «إلى جانب».

محمد المصريّ الفقيه ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [٩] (ت١٩٧) وله اثنتان وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١٠.

" \_ (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأيليّ \_ بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، بعدها لام \_ أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقة، من كبار [٧] (ت٩٥١) على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١٤.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة، وابن المسيّب من الفقهاء السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهريّ؛ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثُهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ) أم المؤمنين عَلَيْ (قَالَتْ: أَلَا) أداة تحضيض، (يُعَجِّبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ) قال المؤمنين عَلَيْهُ: هو بضم الياء، وفتح العين، وكسر الجيم مشددة، من التعجيب، ومعناه: ألا يَحْمِلك على التعجب النظرُ في أمره. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: الموجود في النَّسخ ضَبْط «يُعْجِب» ضَبْط قلم بضمّ الياء، وكسر الجيم، من الإعجاب، والذي ضبط به القرطبيّ هو الذي في «القاموس»، فهو الأولى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(جَاءَ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ(٢) حُجْرَتِي) بضمّ، فسكون؛ أي: بيتي، (يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ). وقولها: (يُسْمِعُنِي ذَلِك) جملة حاليّة، والمعنى: أنه أراد بتحديثه هناك أن يُسمع عائشة رَهُمَّا حديثه حتى تشهد له بصحّته، قالت: (وَكُنْتُ أُسَبِّحُ) من التسبيح؛ أي: أصلّي النافلة، (فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي) بضمّ السين، وسكون الموحّدة: هي النافلة، (وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ) أرادت الإنكار عليه إسراعه في التحديث، لا أنها أنكرت حديثه، كما بيّنه قولها: (إِنَّ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٣٦.

رَسُولُ اللهِ ﷺ بكسر همزة «إنّ»؛ لوقوعها جملة تعليليّة، ويَحْتَمل فَتْحها على تقدير حرف التعليل؛ أي: لأن رسول الله ﷺ (لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: سردت الحديث سرّداً، من باب نصر: أتيت به على الولاء(١). (الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ) قال القرطبي تَظَلَفُهُ: قالت عائشة رَبِّي هذا منكرة عليه إكثاره من الأحاديث في المجلس الواحد، ولذلك قالت في غير هذه الرواية: «إنما كان النبيِّ ﷺ يُحدِّثُ حديثاً لو عدَّه العادُّ لأحصاه»؛ تعني: أنه كان يحدِّث حديثاً قليلاً، ويَحْتَمِل أن تريد بذلك أنه كان يحدِّث حديثاً واضحاً مبيناً، بحيث لو عُدَّت كلماته أحصيت لقلِّتها، وبيانها، ويدلُّ على صحة هذا التأويل قولها: «ما كان رسول الله ﷺ يسرد الحديث سردكم هذا». انتهى (٢٠).

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ)؛ أي: بالسند السابق، فهو موصول، وليس معلّقاً .

[تنبيه]: ما ذكره الشيخ الهرريّ في شرحه من أن قوله هنا: «قال ابن شهاب. . . إلخ» تحريف من النُّساخ، ثم تكلّم في تصويبه حسبما رآه، فانظر شرحه (۱۰۱/۲٤ ـ ۱۰۱)، ففيه نظر لا يخفى، والحقّ أنه لا تحريف، وأن مسلماً ساقه كما سمعه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.

(وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ)؛ أي: بعض الناس متعجّباً من كثرة أحاديثه، مع قصر زمان صحبته للنبيّ ﷺ، ﴿إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْنُرَ)؛ أي: من رواية الحديث عنه على الله الموعد الله الموعد الله الموعد الله الموعد الموايد حديث. (وَيَقُولُونَ: مَا) استفهاميّة للتعجبّ والاستغراب، (بَالُ)؛ أي: حال (الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟)؛ أي: من حيث الكثرةُ.

ثمّ قال أبو هريرة رضي عليه مبيّناً سبب كثرة أحاديثه: (وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِك)؛ أي: عن علَّة وسبب كثرة أحاديثي، دون المهاجرين والأنصار. (إِنَّ إِخْوَانِي) بكسر همزة «إنَّ»؛ لوقوعها في موضع الاستئناف، كما قال في «الخلاصة»: فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ وَحَيْثُ «إِنَّ» لِيَمِين مُكْمِلَهُ

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ١/٢٧٣.

والاستئناف هنا بياني، وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّر، فكأن الناس قالوا له: ما سبب ذلك؟، فقال: إن إخواني (مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِيهِمْ) وفي رواية ابن سعد: «كان يشغلهم القيام على أرضيهم»؛ أي: القيام بزراعة أرضيهم، فإنهم كانوا أصحاب أراض، وليسوا أصحاب تجارة، (وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ) بفتح، فسكون: هو ضرب اليد على اليد، وجَرَتْ عادتهم به عند عقد البيع.

وقال القرطبي كَلِّله: والصَّفق بالأسواق: التجارة فيها، وقد تقدَّم أنهم كانوا يتواجبون بالأيدي، فيُصَفِّق أحدهما في كفّ الآخر، فإذا فعلوا ذلك وجب البيع، فسمِّي البيع صفقاً بذلك، وقد تقدم هذا. انتهى (١١).

(بِالْأَسْوَاقِ)؛ لأنهم ليست لهم أراض يزرعونها حيث كانوا نزلاء، وليسوا مواطنين، (وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي)؛ أي: بشِبعي، (فَأَشْهَدُ)؛ أي: أحضر مجالس رسول الله ﷺ (إِذَا غَابُوا)؛ أي: الأنصار والمهاجرون بسبب اشتغالهم بما ذُكر، (وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا) بفتح النون، وضمّ السين المهملة، أصله: نَسِيُوا بكسر السين، بوزن عَلِمُوا، فنُقلت ضمّة الياء إلى السين بعد سَلْب حركتها، ثمّ حُذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين، فصار: نَسُوا.

والمعنى: أنه يحفظ، ويبقى محفوظه لديه؛ لصفاء ذاكرته بسبب عدم ما يشغله من الأهل والمال، بخلافهم، فإن اشتغالهم بذلك يورثهم النسيان، والله تعالى أعلم.

والحاصل: أن أبا هريرة على بين بهذا أن سبب كثرة أحاديثه ملازمة مجالس النبي على وعدم اشتغاله بالزراعة، والتجارة، أشغاله، ثم زاد سبباً آخر مما ثبّت محفوظاته، بقوله:

(وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً: «أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ، فَيَأْخُذُ) بالرفع عطفاً على «يبسط»، (مِنْ حَلِيثِي هَذَا) الذي أُحدّث به، (ثُمَّ يَجْمَعُهُ) بالرفع أيضاً لِمَا ذُكر. (إِلَى صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئاً سَمِعَهُ»، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَلِيثِهِ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئاً حَدَّثَنِي بِهِ)؛

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٣٦.

أي: مما حدّث به في ذلك المجلس، أو في غيره من المجالس.

ثم إنه فكّر في ترك التحديث للناس؛ لكثرة أقاويلهم فيه، لكنه تذكّر آية الوعيد على كتمان العلم، كما بيّنه بقوله:

(وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِه)؛ أي: ذمّاً لكاتم العلم، (مَا حَدَّثْتُ شَيْعًا أَبَداً) والآيتان قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُدَىٰ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠]).

وقال القرطبيّ يَخَلُّلهُ عند قوله: يقولون: «ما بال المهاجرين والأنصار... إلخ» ما نصّه: هذا الإنكار خلاف إنكار عائشة ﴿ فَيْنَا ؛ فإنَّها إنما أنكرت سرد الحديث، وهؤلاء أنكروا على أبي هريرة أن يكون أكثر الصحابة حديثاً، وهذا إنكار استبعاد وتعجب، لا إنكار تُهمة، ولا تكذيب؛ لِمَا يُعْلَم مِن حِفظه، وعِلمه، وفضله، ولِمَا يُعْلَم أيضاً من فضلهم، ومعرفتهم بحاله، ولذلك بيَّن لهم الموجِب لكثرة حديثه، وبيَّن أنه شيئان:

أحدهما: أنه لازَم النبيّ ﷺ ما لم يلازموا، فحضر ما لم يحضروا.

والثاني: بركة امتثال ما أرشد إليه رسول الله عليه من بَسْط ثوبه، وضمُّه إلى صدره، فكان ذلك سبب حفظه، وعدم نسيانه، فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من بركات رسول الله على وخصائص دعواته، ما لم يحصل لغيره، ثم إن أبا هريرة ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمَّا حَفِظ علماً كثيراً عن رسول الله ﷺ ، وتحقق أنه وجب عليه أن يبلّغه غيره، ووجد من يَقبل عنه، ومن له رغبة في ذلك، تفرَّغ لذلك مخافة الفوت، ومعاجلة القواطع، أو الموت، ثم إنه لمّا آلمه الإنكار همَّ بترك ذلك والفرار منه، لكنه خاف من عقوبة الكتمان المنبَّه عليها في القرآن، ولذلك قال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدَّثت حديثاً ، ثم تلا قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمِيٓنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتَهِكَ الآيتين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىه المنفق عليه.

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/ 87 \_ 878.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٩/٣٥ و٢٤٩٣] (٢٤٩٣)، و(البخاري) في «صحيحه» (١/ ١٠٠ و ١٠٤/١٦) و (ابن حبان) في «صحيحه» (١/ ٣٠٢)، و(أبو داود) في «سننه» (٣/ ٣٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١١٨) و (أحمد)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٨٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ)؛ يعني: أن شعيب بن أبي حمزة حدّث عن الزهريّ بهذا الحديث بنحو ما حدّث به ابن عيينة، ومالك، ومعمر، ويونس بن يزيد عنه.

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ هذه ساقها الطبرانيّ كَتَلَلُّهُ في «مسند الشاميين»، فقال:

ابي حمزة، عن أبيه (ح) وحدّثنا أبو زرعة الدمشقيّ، ثنا بِشْر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه (ح) وحدّثنا أبو زرعة الدمشقيّ، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، حدّثني سعيد بن المسيّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن؛ أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن النبيّ عليه وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن النبيّ عليه مثل حديث أبي هريرة؟، وإن إخواني من المهاجرين كان يَشغَلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصُّفة، ألزم النبيّ على مِلْء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقد قال النبيّ على مِلْء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقد قال النبيّ على مِلْء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين عنسون، وقد قال النبيّ على مِلْء بطني، الله توبه، إلا وَعَى ما أقول»، فبسطت نَمِرةً على حتى إذا قضى النبيّ عليه مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة على متى إذا قضى النبيّ عليه مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة

رسول الله ﷺ تلك من شيء. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْنَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٣٦) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ رَفِّي)

«بَدْر» بفتح الباء الموحّدة، وسكون الدال المهملة، آخره راء: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاً، على منتصف الطريق تقريباً، وعن الشعبيّ؛ أنه اسم بئر هناك، قال: وسمّيت بَدْراً؛ لأن الماء كان لرجل من جهينة، اسمه بَدْرٌ، وقال الواقِدي: كان شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا، ومنزلنا، وما مَلكه أحد قبلنا، وهو من ديار غفار (٢).

وقد تقدّمت قصّة غزوة بدر، وسببها في «الجهاد» برقم [٣٠/٣٠] (١٧٧٩).

وأما حاطب بن أبي بَلْتعة \_ بفتح الموحّدة، وسكون اللام، بعدها مثناة، ثم مهملة مفتوحات \_ فهو ابن عمرو بن عُمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللَّحْميّ، حليف بني أسد بن عبد العزى، يقال: إنه حالف الزبير، وقيل: كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد، فكاتبه، فأدَّى مكاتبته، اتفقوا على شهوده بدراً، وثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث عليّ في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله على إليهم، فنزلت فيه: ﴿ يَاأَيُّهُا وَالمَهْ عَالَيْ فَي مسلم.

وروى ابن شاهين، والباورديّ، والطبرانيّ، وسمويه، من طريق الزهريّ، عن عروة، عن عبد الرحمٰن بن حاطب بن أبي بلتعة، قال: «حاطب رجل من أهل اليمن، وكان حليفاً للزبير، وكان من أصحاب رسول الله على وقد شهد بدراً، وكان بنوه وإخوته بمكة، فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح لهم فيه، فذكر الحديث نحو حديث عليّ، وفي آخره: «فقال حاطب: والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت، ولكنني كنت امرءاً غريباً، ولي بمكة بَنُون،

<sup>(</sup>۱) «مسند الشاميين» ٤/ ١٧٠.

وإخوة...» الحديث، وزاد في آخره: فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِدُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ الآيات، ورواه ابن مردويه من حديث أنس، وفيه نزول الآية، ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر بإسناد قويّ.

وروى ابن السكن، من طريق محمد بن عبد الرحمٰن بن حاطب، عن أبيه، عن حاطب: سمعت رسول الله على يقول: «يُزَوَّج المؤمن في الجنة ثنتين وسبعين زوجة، سبعين من نساء الجنة، وثنتين من نساء الدنيا»، وأغرب أبو عمر، فقال: لا أعلم له غير حديث واحد: «من رآني بعد موتي...» الحديث. قال الحافظ: وقد ظَفِرت بغيره كما ترى، ثم وجدت له ثلاثة أحاديث

غيرها:

أحدها: أخرجه ابن شاهين، من طريق يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، عن أبيه، عن جدّه، قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله ﷺ . . . » الحديث.

ثانيها: أخرجه ابن منده من هذا الوجه مرفوعاً: «من اغتسل يوم الجمعة...» الحديث.

ثالثها: أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن سليم، عن أنس، عن حاطب بن أبي بلتعة: أنه «طلع على النبيّ على النبيّ وهو يشتد، وفي يد عليّ بن أبي طالب ترس، فيه ماء...» الحديث.

وروى مالك في «الموطأ» له قصةً مع رفيقه في عهد عمر، وقال المرزباني في «معجم الشعراء»: كان أحد فرسان قريش في الجاهلية، وشعرائها، وقال ابن أبي خيثمة: قال المدائنيّ: مات حاطب ولله في سنة ثلاثين، في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة، وكذا رواه الطبرانيّ عن يحيى بن بكير، انتهى مختصراً من «الإصابة»(۱).

وقال القرطبيّ كَالله: حاطب بن أبي بَلْتَعة، واسمه: عمرو بن راشد من ولد لَخْم بن عديّ، يُكنى: أبا عبد الله، وقيل: أبا محمد، وهو حليف للزبير بن العوّام، وقيل: لبني أسد، وقيل: كان عبداً لعبيد الله بن حميد، كاتبَه فأدّى

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٢/٤.

كتابته يوم الفتح، شهد بدراً والحديبية، مات رضي الله ثلاثين بالمدينة، وهو ابن خمس وستين سنة، وصلَّى عليه عثمان ﴿ الله تعالى له بالإيمان في قوله تعالى: ﴿ يَثَاثُهُمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ الآية [الممتحنة: ١]، وقد شَهِد له رسول الله ﷺ بالإيمان والصدق، وبأنه لا يدخل النار على ما تضمَّنه الحديثان المذكوران في مسلم. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتابِ قال:

[٦٣٨١] (٢٤٩٤) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع - وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ - قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ﴿ اللَّهِ ، وَهُوَ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا، وَالزُّبَيْرَ، وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً، مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا»، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَتُلْقِيَنَّ (٢) النِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟»، قَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ امْرَءاً مُلْصَقاً فِي قُرَيْشِ \_ قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفاً لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا \_ وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ، يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَني ذَلِك مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَداً، يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْراً، وَلَا ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلَا رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَام، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٣٨ \_ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «لنُلقيَنَّ».

لَـكُــمْ"، فَـأَنْـزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ يَا أَيُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ الآيــة [الممنحنة: ١]، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الآيَةِ، وَجَعَلَهَا إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ).

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم، أبو محمد الجمحي مولاهم، المكيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.

٢ ـ (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، وأبوه ابن الحنفية، ثقةٌ فقيهٌ، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء [٣] مات سنة مائة، أو قبلها بسنة (ع) تقدم في «الحيض» ٧٤٩/١٠.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع) المدني، مولى النبي ﷺ، وكان كاتِبُ علي ظليم، ثقة [٣] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها» ١٨١٢/٢٨.

٤ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ ابن عمّ النبيّ على الخليفة الراشد، مات وهي ومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السُّنَّة، وله ثلاث وستون سنةً على الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلهُ، وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهما، ثم فصّل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ رسول الله على وزوج ابنته، من السابقين الأولين، ورَجَّح جَمْع أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومات يوم مات، وهو أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السُنّة والجماعة.

### شرح الحديث:

(عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد) بن عليّ بن أبي طالب؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع، وَهُوَ)؛ أي: عبيد الله (كَاتِبُ عَلِيّ) بن أبي طالب. (قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ضَائِيّاً مَعْظِيّاً، وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من «عليّاً»، (بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا، وَالزُّبَيْرَ، وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «اثْتُوا رَوْضَةَ خَاخ) بخاءين معجمتين، بينهما ألف، وقال السهيليّ: كان هُشيم يصحّفها، فيقوّل: خاج، بخاء وجيم، وذكر البخاريّ أن أبا عوانة كان يقولها كما يقول هشيم، وذكر ياقوت مائة وثلاثين روضة في بلاد العرب، منها روضة خاخ، وهو موضع بين مكة والمدينة (١٠).

وقال النووي كَثَلَهُ: «روضة خاخ» هي بخاءين معجمتين، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافّةً في جميع الطوائف، وفي جميع الروايات، والكتب، ووقع في البخاريّ من رواية أبي عوانة: «حاج» بحاء مهملة، والجيم، واتفق العلماء على أنه من غَلَط أبي عوانة، وإنما اشتبه عليه بـ«ذات حاج» بالمهملة، والجيم، وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج، وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة، بقرب المدينة، قال صاحب «المطالع»: وقال الصائديّ: هي بقرب مكة، والصواب الأول. انتهي (٢٠).

(فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً) قال النوويّ لَكُللهِ: «الظعينة» هنا الجارية، وأصلها الهودج، وسُمِّيت بها الجارية؛ لأنها تكون فيه، واسم هذه الظعينة: سارة، مولاة لعمران بن أبي صيفيّ القرشيّ. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: «الظعينة» بظاء معجمة وزن عظيمة، فعيلة بمعنى فاعلة، من الظعن، وهو الرحيل، وقيل: سمّيت ظعينة؛ لأنها تركب الظعين التي تَظْعَن براكبها، وقال الخطابيّ: سمِّيت ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجها، ولا يقال لها ظعينة إلا إذا كانت في الهودج، وقيل: إنه اسم الهودج، سمِّيت المرأة لركوبها فيه، ثم توسعوا، فأطلقوه على المرأة، ولو لم تكن في هودج، وذكر ابن إسحاق أن اسمها سارة، والواقديّ أن اسمها كنود، وفي رواية: سارة، وفي أخرى: أم سارة، وذكر الواقديّ أن حاطباً جعل لها عشرة دنانير

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱٦/٥٥.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٢٥٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٦/٥٥.

على ذلك، وقيل: ديناراً واحداً، وقيل: إنها كانت مولاة العباس(١)، وذكر الواقديِّ أنها من مُزَينة، وأنها من أهل العَرَج \_ بفتح الراء، بعدها جيم \_ يعني: قرية بين مكة والمدينة، وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي صيفيّ بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف، وقيل: عمران بدل عمرو، وقيل: مولاة بني أسد بن عبد العزى، وقيل: كانت من موالى العباس، وفي حديث أنس عند ابن مروديه أنها مولاة لقريش، وفي تفسير مقاتل بن حبان أن حاطباً أعطاها عشرة دنانير، وكساها بُرْداً، وعند الواحدي أنها قَدِمت المدينة، فقال لها النبي على: «جئت مسلمة؟» قالت: لا، ولكن احتجت، قال: «فأين أنت عن شباب قريش؟» وكانت مغنية، قالت: ما طلب منى بعد وقعة بدر شيء من ذلك، فكساها، وحَمَلها، فأتاها حاطب، فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة: أن رسول الله ﷺ يريد أن يغزو، فخذوا حذركم. وفي حديث عبد الرحمٰن بن حاطب: فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم، وعند أبي يعلى، والطبريّ من طريق الحارث بن عليّ: لمّا أراد النبيّ ﷺ أن يغزو مكة أسرّ إلى ناس من أصحابه ذلك، وأفشى في الناس أنه يريد غير مكة، فسمعه حاطب بن أبي بلتعة، فكتب حاطب إلى أهل مكة بذلك، وذكر الواقديّ أنه كان في كتابه: أن رسول الله على أذَّن في الناس بالغزو، ولا أراه إلا يريدكم، وقد أحببت أن يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: «الظعينة»: بفتح الظاء المعجمة، وكسر العين المهملة، وسكون الياء، آخر الحروف، وفتح النون: هي المرأة في الهودج، ولا يقال: ظعينة إلا وهي كذلك؛ لأنها تظعن بارتحال الزوج، وقيل: أصلها الهودج، وسمّيت به المرأة؛ لأنها تكون فيه، وقال ابن فارس: الظعينة: المرأة، وهو من باب الاستعارة، وأما الظعائن: فالهوادج، كانت فيها نساء، أو لم تكن.

وكان اسمها سارة، وقيل: أم سارة، وقيل: كنود، مولاة لقريش، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۳۸۳، كتاب «المغازي» رقم (٤٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۰۲/۱٦ ـ ۲۰۳، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۹۳۹).

لعمران بن صيفي، وقيل: كانت من مزينة، من أهل العَرَج، وفي «الإكليل» للحاكم: وكانت مُغَنِّية نَوّاحة، تغني بهجاء رسول الله على فأمر بها يوم الفتح، فقتلت، وذكرها أبو نعيم، وابن منده في جملة الصحابيات، ووقع في «كتاب الأحكام» للقاضي إسماعيل في قصة حاطب: قال للذين أرسلهم: «إن بها امرأة من المسلمين، معها كتاب إلى المشركين»، وأنهم لما أرادوا أن يخلعوا ثيابها، قالت: أو لستم مسلمين؟ انتهى.

وهذا مشكل؛ لأن رسول الله على لمّا دخل مكة ذكرها في المستثنين بها القتل، وبما قال الحاكم أيضاً، ويؤيده ما ذكر أبو عبيد البكريّ: "فإن بها امرأة من المشركين"، وقال الواحديّ: قال جماعة المفسرين: إن هذه الآية؛ يعني: قوله تعالى: ﴿ يَكَاتُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَعِدُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمُ أَوْلِياتَ ﴾ [الممتحنة: ١] يعني: قوله تعالى: ﴿ يَكَاتُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَعِدُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمُ أَوْلِياتَ ﴾ [الممتحنة: ١] هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله على المدينة من مكة، وهو يتجهز لفتح مكة، فقال: «ما جاء بك؟» قالت: الحاجة، قال: «فأين أنتِ عن شباب أهل مكة، فقال: «ما جاء بك؟» قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر، فكساها، وحملها، وأعطاها حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة، وأعطاها عشرة دنانير، وكتب في الكتاب إلى أهل مكة: إن رسول الله يريدكم، فخذوا حذركم، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام عبخبرها، فبعث علياً، وعماراً، وعمر، والزبير، وطلحة، والمقداد بن الأسود، وأبا مرثد، وكانوا كلهم وعمر، والزبير، وطلحة، والمقداد بن الأسود، وأبا مرثد، وكانوا كلهم فرساناً، وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب إلى المشركين، فخذوه، وخَلُوا سبيلها، فإن لم تدفعه إليكم، فاضربوا عنقها».

وفي «تفسير النسفي»: أتت سارة رسول الله على من مكة إلى المدينة، بعد بدر بسنتين، ورسول الله على يتجهز لفتح مكة، فقال رسول الله على: «أمسلمة جئت؟» قالت: لا، قال: «أمهاجرة جئت؟» قالت: لا، قال: «فما حاجتك»؟ قالت: ذهب الموالي؛ يعني: قُتلوا يوم بدر، فاحتجت حاجة شديدة، فقَدِمت عليكم لتُعطوني، وتَكسوني، وتَحملوني، فحتٌ عليها رسول الله على بني عبد المطلب، وبني المطلب، فكسوها، وحملوها، وأعطوها نفقة، فأتاها حاطب، فكتب معها إلى أهل مكة، وأعطاها عشرة دنانير، وكساها بُرداً،

واستحملها كتاباً إلى أهل مكة، نُسخته: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: اعلموا أن رسول الله ﷺ يريدكم، فخذوا حذركم.

وقال السهيليّ: الكتاب: أما بعد، فإن رسول الله ﷺ قد توجه إليكم في جيش كالليل، يسير كالسيل، وأُقسم بالله لو لم يَسِرْ إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم، وأنجز له بوعده فيكم، فإن الله وليّه وناصره.

وفي «تفسير ابن سلام» أن فيه: أن محمداً رسول الله على قد نفر إما إليكم، وإما إلى غيركم، فعليكم الحذر، وقيل: كان فيه أنه آذن في الناس بالغزو، ولا أراه يريد غيركم، فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي إليكم (١).

(مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا»، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى) بفتح التاء؛ أي: تجري، قاله النوويّ(٢).

وقال في «العمدة»: «تعادى» بلفظ الماضي؛ أي: تَباعَدَ، وتَجَارَى وبالمضارع بحذف إحدى التاءين. (بِنَا خَيْلُنَا) قال الفيّوميّ كَلَّلَهُ: الخَيْلُ معروفة، وهي مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، والجمع: خيول، قال بعضهم: وتُطلق الخَيْلُ على العِراب، وعلى الْبَرَاذِين، وعلى الْفُرْسان، وسميّت خَيْلاً؛ لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحاً، ومنه يقال: اخْتَالَ الرجلُ، وبه خَيلاء، وهو الإعجاب. انتهى (٣).

وقوله: (فَإِذَا) هي الفجائية، (نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ) «أل» للعهد الحضوريّ؛ أي: الكتاب الذي معك من حاطب بن أبي بلتعة، (فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ) وفي بعض النسخ: «أو لنلقينّ الثِّيابَ» بنون المتكلّم، قال في «العمدة»: قوله: «أو لتلقين الثياب» قال ابن التين: صوابه في العربية بحذف الياء، قلت: القياس ما قاله، لكن صحت الرواية بالياء، فتُأوَّل الكسرة بأنها لمشاكلة: «لتخرجِنّ»، وباب المشاكلة واسع، فيجوز كسر الياء، وفتحها، فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب، على

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/۱۶ ـ ۲۵۵. (۲) «شرح النوويّ» ۲۱/۵٦.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١٨٦/١.

طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، قال الكرماني: ويروى بفتح القاف، ورَفْع «الثياب». انتهى (١).

قال في «الفتح»: قوله: «لتخرجن الكتاب، أو لتلقين الثياب» قال ابن التين: كذا وقع بكسر القاف، وفتح الياء التحتانية، وتشديد النون، قال: والياء زائدة، وقال الكرماني: هو بكسر الياء، وبفتحها، كذا جاء في الرواية بإثبات الياء، والقواعد التصريفية تقتضي حذفها، لكن إذا صحت الرواية فتُحمل على أنها وقعت على طريق المشاكلة لـ«تُخرِجِن»، وهذا توجيه الكسرة، وأما الفتحة فتُحمل على خطاب المؤنث الغائب، على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول، وعلى هذا فيُرفع «الثياب».

قال الحافظ: ويظهر لي أن صواب الرواية: «لنُنلقينٌ» بالنون بلفظ الجمع، وهو ظاهر جدّاً، لا إشكال فيه البتة، ولا يفتقر إلى تكلف تخريج.

ووقع في رواية للبخاريّ: «لتخرجِنّ الكتاب، أو لأجرّدنك»؛ أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة، وفي رواية ابن فضيل: «أو لأقتلنك»، وذكر الإسماعيليّ أن في رواية خالد بن عبد الله مثله، وعنده من رواية ابن فضيل: «لأجزرنك» بجيم، ثم زاي؛ أي: أصيِّرك مثل الجزور إذا ذُبحت.

ووقع في حديث أنس: «فقالت: ليس معي كتاب، فقال: كذبت، فقال: قد حدّثنا رسول الله على أن معك كتاباً، والله لتعطيني الكتاب الذي معك، أو لا أترك عليك ثوباً إلا التمسنا فيه، قالت: أو لستم بناس من مسلمين؟ حتى إذا ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حَلَّت عفاصها \_ وفيه \_: فرجعا إليها فسلّا سيفيهما، فقالا: والله لنذيقنك الموت، أو لتدفعن إلينا الكتاب، فأنكرت».

ويُجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أوّلاً، فلما أصرت على الإنكار، ولم يكن معهما إذن بقتلها هدداها بتجريد ثيابها، فلما تحققت ذلك، خشيت أن يقتلاها حقيقةً، وزاد في حديث أنس أيضاً: «فقالت: أدفعه اليكما على أن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱٤/ ٢٥٥.

تردّاني إلى رسول الله ﷺ»، وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمٰن عند الطبريّ: «فلم يزل على بها حتى خافته».

وقد اختُلف هل كانت مسلمة، أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني، فقد عُدّت فيمن أَهْدَر النبيّ ﷺ دمهم يوم الفتح؛ لأنها كانت تغني بهجائه، وهجاء أصحابه، وقد وقع في أول حديث أنس: «أمر النبيّ ﷺ يوم الفتح بقتل أربعة»، فذكرها فيهم، ثم قال: وأما أمْر سارة فذُكِر قصتها مع حاطب. انتهى.

(فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا) بكسر العين المهملة، وبالقاف، وبالصاد المهملة: جَمْع عقيصة؛ أي: من شعرها المضفور، ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الوقاية، وكل خُصْلة (۱) منه عقيصة، والعَقْص: لَيُّ خُصَلات الشعر بعضه على بعض، وقال المنذريّ: هو لَيّ الشعر بعضه على بعض، على الرأس، ويُدخَل أطرافه في أصوله، قال: ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الرُّمّانة، قال: وقيل: العقاص هو الخيط الذي يُجمع فيه أطراف الذوائب، وعَقْص الشعر: ضَفْرُهُ، ويقال: العقاص: السَّيْرُ الذي يُجمع به شعرها على رأسها، والعَقْصُ: الضَّفْرُ، والضَّفْر: الْفَتْلُ. انتهى (۲).

وفي رواية للبخاريّ: «فأخرجته من حُجْزتها»، قال في «الفتح»: قوله: «فأخرجته من حُجزتها»، والحجزة بضم المهملة، وسكون الجيم، بعدها زاي: مَعْقِد الإزار، والسراويل، ووقع في رواية القابسيّ: «من حُزَّتها» بحذف الجيم، قيل: هي لغة عاميّة، ويُجمع بينها وبين رواية: «فأخرجته من عقاصها» بأنها أخرجته من حجزتها، فأخفته في عقاصها، ثم اضطرت إلى إخراجه، أو بالعكس، أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها، فربطته في عقيصتها، وغرزته بحجزتها، وهذا الاحتمال أرجح، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين، أو المراد بالحجزة: العُقْدة مطلقاً، وتكون رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة، أو المراد بالحجزة: العُقْدة مطلقاً، كأن يشدّ رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة، أو المراد بالحجزة، ثم يشدّ رجلاه، ثم يشدة مطلقاً، ثم يشدّ

<sup>(</sup>١) «الْخُصلة» \_ بالضمّ \_: الشعر المجتمع.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۱٤/ ٢٥٥.

طرفاه إلى حقويه، ويسمى أيضاً الحجاز. انتهى (١).

(فَأَتَيْنَا بِهِ)؛ أي: بالكتاب، ويُرْوَى: «بها»؛ أي: بالصحيفة، قال الكرمانيّ: أو بالمرأة، وفيه نَظَر؛ لأن في رواية: «معها كتاب إلى المشركين، فخذوه، وخلوا سبيلها» (٢). (رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَخذوه، وخلوا سبيلها» (٢). (رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكّةً) قال الكرمانيّ: هو كلام الراوي وَضَع موضع إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قال العينيّ: لم يطّلع الكرماني على أسماء المكتوب إليهم، فلذلك قال هكذا، والذين كتب إليهم هم: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل (٣).

وقال في «الفتح»: وفي رواية ابن عباس عن عمر: «فأتينا به، فقرئ عليه، فإذا فيه: من حاطب إلى ناس من المشركين، من أهل مكة»، سمّاهم الواقديّ في روايته: سهيل بن عمرو العامريّ، وعكرمة بن أبي جهل المخزوميّ، وصفوان بن أمية الجمحيّ. انتهى (٤٠).

(يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى) تقدّم أنه أخبرهم بغزو النبيّ على لهم، وأمَرَهم أن يأخذوا حِذرهم، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ على: "يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟")؛ أي: ما الكتاب الذي أفشيت به سرّ النبيّ على لأعدائه، هل نافقت، أو لك عذر فيه؟، وفي رواية للبخاريّ: "فقال رسول الله على الله على ما صنعت؟"، في رواية عبد الرحمن بن حاطب: "فدعا رسول الله على ذلك؟"، فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم، قال: فما حملك على ذلك؟"، وكأنّ حاطباً لم يكن حاضراً لمّا جاء الكتاب، فاستُدعي به لذلك، وقد بُين ذلك في حديث ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، ولفظه: "فأرسل إلى خاطب»، فذكر نحو رواية عبد الرحمٰن، أخرجه الطبريّ بسند صحيح (٥٠).

(قَالَ) حاطب رَفِي (لَا تَعْجَلُ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تعِب، (عَلَيَّ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۳۳۰ ـ ۳۳۲، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۸۱).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۱۶/ ۲۰۵. (۳) «عمدة القاري» ۱۲/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١٦/ ٢٠٥، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ١٦/ ٢٠٥، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٩٣٩).

يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: لا تستعجل في أمري حتى أشرح لك القضيّة، وأبيّن لك عذري في ذلك. (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء، كما سبق قريباً. (كُنْتُ امْرَءاً مُلْصَقاً) بضمّ الميم: اسم مفعول من «أُلصق؛ أي: مُلْزقاً، وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: الملصَق في القوم: هو الذي لا نَسَب له فيهم، وهو الحليف، والنزيل، والدَّخيل. انتهى (١).

وفي رواية عبد الرحمٰن بن حاطب: «ولكني كنت امرءاً غريباً فيكم، وكان لي بنون، وإخوة بمكة، فكتبت لعلّي أدفع عنهم».

وقال في «العمدة»: قوله: «مُلْصَقاً في قريش»؛ أي: مضافاً إليهم، ولست منهم، وأصل ذلك من إلصاق الشيء بغيره ليس منه، ولذلك قيل للدَّعِيّ في القوم: ملصقٌ، وقيل: معناه حليفاً، ولم يكن من نَفْس قريش، وأقربائهم. انتهى (٢).

(فِي قُرَيْشٍ) لست مِنْ نَسَبهم، وفي رواية للبخاريّ: «كنت امرءاً من قريش، ولم أكن من أنفسهم»، قال في «الفتح»: ليس هذا تناقضاً، بل أراد أنه منهم، بمعنى أنه حليفهم، وقد ثبت حديث: «حليف القوم منهم»، وعبَّر بقوله: «ولم أكن من أنفسهم» لإثبات المجاز. انتهى (٣).

(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة مفسّراً معنى قوله: «مُلصقاً»: (كَانَ حَلِيفاً لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا)؛ أي: ليس له نَسَب في قريش، (وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَك) قال القرطبيّ كَاللهُ: كذا وقع هذا اللفظ «ممن» بزيادة «مِنْ»، وفي بعض النسخ، «من معك» بإسقاط «من»، وهو الصواب؛ لأنَّ «من» لا تزاد في الموجَب عند البصريين وأكثر أهل اللسان، وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين. انتهى (٤).

(مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ، يَحْمُونَ) مضارع حمى، من باب ضرب؛ أي: يحفظون، وأصله يحميُون، بوزن يضربون، فنُقلت ضمة الياء إلى الميم بعد سَلْب حركتها، عملاً بقاعدة قوله:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٣٩. (۲) «عمدة القاري» ١٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۰/ ۱۸۶، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٢٣٩.

حَرَكَةٌ لِيَا كَوَاوِ إِنْ عَقِبْ مَا صَحَّ سَاكِناً فَنَقْلُهَا يَجِبْ (إِنهَا)؛ أي: بسبب تلك القرابات، (أَهْلِيهِمْ) منصوب على المفعوليّة لـ«يحمون»، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم، كما قال في «الخلاصة»:

وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ وَمُذْنِبِ وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُونَا وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالأَهْلُونَا

وفي رواية البخاريّ: «وليس من أصحابك أحدٌ إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله»، وفي حديث أنس: «وليس منكم رجل إلا له بمكة من يحفظه في عياله غيري».

(فَأَحْبَبْتُ إِذْ) ظرفية، بمعنى حين؛ أي: حين (فَاتَنِي ذَلِك) إشارةٌ إلى قوله: «لهم قرابات يَحمون بها أهليهم، وأموالهم»، (مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ)؛ أي: في قريش، (أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ) كلمة «أن» مصدرية في محل النصب؛ لأنه مفعول «أحببت». (يَداً)؛ أي: نعمة ومنّة، (يَحْمُونَ)؛ أي: يحفظون (بِهَا)؛ أي: بسبب تلك اليد، (قَرَابَتِي) تقدّم أنه له بمكة أولاداً، وفي رواية البخاريّ: «ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يَدٌ»؛ أي: منّة أدفع بها عن أهلي ومالي، زاد في رواية أعشى ثقيف: «والله ورسوله أحبّ إلي من أهلي ومالي». (وَلَمْ أَفْعَلْهُ)؛ أي: ما ذُكر من المكاتبة لأهل مكة، (كُفْراً) منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي: من أجل كفر، وقال في «العمدة»: «كفراً» نُصب على التمييز، وما بعده عطف عليه. انتهى (١٠).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۶/۵۰۸.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲/ ۲۰۵، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۹۳۹).

(فَ) لمّا بيّن عذره (قَالَ النّبِيُّ ﷺ) لأصحابه: («صَدَقَ») بتخفيف الدال؛ أي: قال الصدق فيما ذكره من العذر، وفي رواية للبخاريّ: "إنه قد صدقكم»، قال في "الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون ﷺ عَرَف صِدْقه مما ذَكَرَ، ويَحتمل أن يكون بوحي. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: كونه بالوحي هو الأظهر عندي، والله تعالى أعلم. (قَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيِ أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْنِ «أَنْ» وسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ وفي رواية له: «فلأضرب» قال الكرمانيّ: هو بكسر اللام، ونصب الباء، وهو في تأويل مصدر محذوف، وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: اتركني لأضرب عنقه، فتَرْكك لي من أجل الضرب، ويجوز سكون الباء، والفاءُ زائدة، على رأي الأخفش، واللام للأمر، ويجوز فتحها على لغةٍ، وأمرُ المتكلم نفسه باللام فصيح، قليل الاستعمال، وفي حديث ابن عباس: «قال عمر: فاخترطت سيفي، وقلت: يا رسول الله أمكنّي منه، فإنه قد كفر».

وقد أنكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني هذه الرواية، وقال: ليست بمعروفة، قاله في الردّ على الجاحظ؛ لأنه احتج بها على تكفير العاصي، قال الحافظ: وليس لإنكار القاضي معنى؛ لأنها وردت بسند صحيح، وذكر الْبَرْقاني في «مستخرجه» أن مسلماً أخرجها، وردّه الحميدي، والجمع بينهما أن مسلماً خرّج سندها، ولم يَسُق لفظها، وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر، وأراد به كفر النعمة، كما أطلق النفاق، وأراد به نفاق المعصية، وفيه نظر؛ لأنه استأذن في ضرب عنقه، فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر، ولذلك أطلق أنه كفر، ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية، ولو كُبُرت كما يقوله المبتدعة، ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق حاطب، فلمّا بَيّن له النبيّ عُقر حاطب رجع. انتهى (۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۲۰۰، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۹۳۹).

(عُنْقَ) بضمّتين، وبضمّ، فسكون، قال الفيّوميّ تَكَلَّلُهُ: الْعُنُقُ: الرقبةُ، وهو مذكّرٌ، والحجاز تؤنّثه، فيقال: هي العُنُق، والنون مضمومة للإتباع في لغة الحجاز، وساكنة في لغة تميم، والجمع أعناق. انتهى(١).

(عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ) إنما قال ذلك عمر والله على مع تصديق رسول الله على لحاطب فيما اعتذر به؛ لِمَا كان عند عمر من القوّة في الدين، وبُغض من يُنسب إلى النفاق، وظُنّ أن من خالف ما أَمَره به رسول الله على استَحَقّ القتل، لكنه لم يجزم بذلك، فلذلك استأذن في قَتْله، وأَطلق عليه منافقاً؛ لكونه أبْطَن خلاف ما أظهر، وعُذْر حاطب ما ذَكَره، فإنه صَنَع ذلك متأوّلاً أن لا ضرر فيه.

وعند الطبريّ من طريق الحارث، عن عليّ رهيه في هذه القصة: «فقال: أليس قد شَهِدَ بدراً؟، قال: بلي، ولكنه نَكَث، وظاهَر أعداءك عليك»(٢).

وقال القرطبيّ كَلَهُ: إنما أطلق عليه عمر على اسم النفاق؛ لأنَّ ما صدر منه يُشبه فعل المنافقين؛ لأنَّه والى كفار قريش، وباطنهم، وهمَّ بأن يُطلعهم على ما عزم عليه رسول الله على من غزوهم، مع أن رسول الله على قد كان دعا، فقال: «اللَّهُمَّ أَخْفِ أخبارنا عن قريش»، لكن حاطباً لم ينافق بقلبه، ولا ارتدّ عن دينه، وإنما تأوّل فيما فَعَل من ذلك أن إطلاع قريش على بعض أمر رسول الله على الله الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله على وله وأنهم لا طاقة لهم به، يخوّفهم بذلك ليخرجوا عن مكة، ويفرُّوا منها، وحسَّن له هذا التأويل تَعلَّق خاطره بأهله، ووَلَدِه؛ إذ هُمْ قطعة من كبده، ولقد أبلغ من قال: قلَّما يُفلح من كان له عيال، لكن لَطَفَ الله تعالى به، فنجًاه بما عَلِم من صحَّة إيمانه، وصدقه، وغفر له بلك الكن لَطَفَ الله تعالى به، فنجًاه بما عَلِم من صحَّة إيمانه، وصدقه، وغفر له بسابقة بدر، وسَبْقه. انتهى (٣).

(فَقَالَ) ﷺ: («إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً) أرشد النبيّ ﷺ إلى علة ترك قَتْله بأنه

<sup>(1) &</sup>quot;المصباح المنير" ٢/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/ ۱۸۶، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٠٤٤.

شهد بدراً، فكأنه قيل: وهل يُسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم؟ فأجاب بقوله: «وما يدريك... إلخ».

(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ) قال القرطبيّ كَالله: معنى «يُدريك»: يُعْلِمك، و«لعل»: للتراخي، لكن هذا الرجاء محقّق للنبيّ عَلَيه؟ بدليل ما ذَكره الله تعالى في قصة أهل بدر في «آل عمران»، و«الأنفال»، من ثنائه عليهم، وعَفْوه عنهم، وبدليل قوله عليه للذي قال في حاطب: «إنه يدخل النار»، وأقسم عليه: «كذبت، لا يدخلها، فإنّه شهد بدراً»، فهذا إخبار محقّق، لا احتمال فيه، ولا تجوّز. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «لعلّ الله... إلخ» هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجي، لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله تعالى وكلام رسوله والمتحقيق والوقوع، وعند أحمد، وأبي داود، وابن أبي شيبة، من حديث أبي هريرة في بالجزم، ولفظه: «إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»، وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم، من حديث جابر في مرفوعاً: «لن يدخل النار أحدٌ شهد بدراً»(٢).

(فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ») قال النوويّ: قال العلماء: معناه: الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجَّه على أحد منهم حدِّ، أو غيره أقيم عليه في الدنيا، ونَقَل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحدِّ، وأقامه عمر عليه على بعضهم، قال: وضرب النبيّ عَلَيْهُ مِسْطَحاً الحدِّ، وكان بدريّاً. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قد استُشكل هذا، فإن ظاهره أنه للإباحة، وهو خلاف عَقْد الشرع.

وأجيب بأنه إخبار عن الماضي؛ أي: كلّ عمل كان لكم فهو مغفور، ويؤيده أنه لو كان لِمَا يستقبلونه من العمل، لم يقع بلفظ الماضي، ولقال: فسأغفره لكم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٠٤٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٤٦/٩، كتاب «المغازي» رقم (٣٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٦/١٦ \_ ٥٧.

وتُعُقّب بأنه لو كان للماضي لَمَا حسن الاستدلال به في قصة حاطب؟ لأنه ﷺ خاطب به عمر منكِراً عليه ما قال في أمر حاطب، وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين، فدل على أن المراد ما سيأتي، وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه.

وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم، والمراد: عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وأنهم خُصُّوا بذلك؛ لِمَا حَصَل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة، وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة، إن وقعت؛ أي: كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أيّ عمل كان، فهو مغفور.

وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة، وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم، وفيه نَظَر ظاهر؛ لِمَا في قصة قُدامة بن مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر، وحدّه عمر، فهاجر بسبب ذلك، فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته، وكان قدامة بدريّاً، والذي يُفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني، وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمٰن السَّلَميّ التابعيّ الكبير، حيث قال لحيان بن عطية: قد علمتُ الذي جرّاً صاحبك (۱) على الدماء، وذكر له هذا الحديث، واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة، لا بأحكام الدنيا، من إقامة الحدود وغيرها، والله أعلم. انتهى (۲).

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» كذا في معظم الطرق، وعند الطبريّ من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عروة: «فإني غافر لكم»، وهذا يدلّ على أن المراد بقوله: «غفرت»؛ أي: أغفر على طريق التعبير عن الآتي بالواقع؛ مبالغةً في تحققه، وفي «مغازي ابن عائذ» من مرسل عروة: «اعملوا ما شئتم، فسأغفر لكم»، والمراد: غفران ذنوبهم في الآخرة، وإلا فلو وجب على أحدهم حدّ مثلاً لم يَسْقُط في الدنيا.

<sup>(</sup>١) يعنى: عليّاً ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲/۹ ـ ٤٦ ، كتاب «المغازي» رقم (٣٩٨٣).

وقال ابن الجوزيّ: ليس هذا على الاستقبال، وإنما هو على الماضي، تقديره: اعملوا ما شئتم، أيُّ عمل كان لكم فقد غُفِر، قال: لأنه لو كان للمستقبَل كان جوابه: فسأغفر لكم، ولو كان كذلك لكان إطلاقاً في الذنوب، ولا يصحّ، ويبطله أن القوم خافوا من العقوبة بعدُ حتى كان عمر يقول: يا حذيفة! بالله هل أنا منهم؟

وتعقبه القرطبيّ بأن «اعملوا» صيغة أمر، وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضع العرب صيغة الأمر للماضي، لا بقرينة، ولا بغيرها؛ لأنهما بمعنى الإنشاء، والابتداء، وقوله: «اعملوا ما شئتم» يُحْمَل على طلب الفعل، ولا يصحّ أن يكون بمعنى الماضي، ولا يمكن أن يُحْمَل على الإيجاب، فتعيَّن للإباحة، قال: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف، تضمَّن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يُغفر لهم ما يُستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه، وقد أظهر الله صِدْق رسوله على غي كل من أخبر عنه بشيء من ذلك، فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قُدِّر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة، ولازم الطريق المثلى، ويَعْلَم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطّلع على سِيرهم. انتهى.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: «فقد غفرت لكم»؛ أي: ذنوبُكُم تقع مغفورة، لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب، وقد شَهِد مِسطح بدراً، ووقع في حقّ عائشة، كما تقدم قريباً، فكأن الله لكرامتهم عليه بشَّرهم على لسان نبيه على أنهم مغفور لهم، ولو وقع منهم ما وقع. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وعبارة القرطبي كلله بطولها: وظاهر قوله كلي: «اعملوا ما شئتم» إباحة كل الأعمال، والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال، وذلك في الشريعة محال؛ إذ المعلوم من قواعدها: أن التكليف بالأوامر، والنواهي، متوجهة على كل من كان موصوفاً بشرطها إلى موته، ولمّا لم يصح ذلك الظاهر اضطُرّ إلى تأويله،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ۱۸۵ ـ ۲۸۶، کتاب «التفسیر» رقم (٤٨٩٠).

فقال أبو الفرج ابن الجوزيْ: ليس قوله: «اعملوا ما شئتم» للاستقبال؛ وإنَّما هي للماضي، وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته، قال: ويدلّ على ذلك

أحدهما: أنه لو كان للمستقبَل كان جوابه: سأغفر.

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب، ولا وجه لذلك، ويوضح هذا: أن القوم خافوا من العقوبة مما بعدُ، فقال عمر: يا حذيفة! هل أنا منهم؟ \_ يعنى: المنافقين \_.

قال القرطبيِّ: وهذا التأويل، وإن كان حَسَناً غير أن فيه بُعداً؛ يبيِّنه: أنَّ «اعملوا» صيغته صيغة الأمر، وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي، لا بقرينة، ولا بغير قرينة، هكذا نص عليه النحويون، وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة: إنما هي بمعنى الإنشاء، والابتداء، لا بمعنى الماضي، فتدبَّر هذا؛ فإنه حَسَن، وقد بيّنته في الأصول بأشبع من هذا، واستدلاله على ذلك بقوله: «فقد غفرت لكم»، ليس بصحيح؛ لأنَّ: «اعملوا ما شئتم» يستحيل أن يُحْمَل على طَلَب الفعل، ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي؛ لِمَا ذكرناه، فتعيَّن حَمْله على الإباحة والإطلاق، وحينئذ يكون خطابَ إنشاء، فيكون كقول القائل: أنت وكيلي، وقد جعلت لك التصرف كيف شئت، فإنَّ ذلك إنما يقتضي إطلاق التصرف في وقت التوكيل، لا قبل ذلك.

قال: وقد ظهر لى وجه آخر، وأنا أستخير الله فيه، وهو: أن الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمَّن: أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غُفرت لهم بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا بها لِأَنْ يُغْفَر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم، لا أنهم نُجِّزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، بل: لهم صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع، ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيءٍ مّا وجود ذلك الشيء؛ إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له أهليتها، وكذلك القضاء وغيره، وعلى هذا فلا يأمَن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب، وعلى هذا يخرج حال كل من بشَّره رسول الله ﷺ بأنه مغفورٌ له، وأنه من أهل الجنة، فيتضمَّن ذلك مغفرة ما مضى، وثبوت الصلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لِمَا يستقبل، ولذلك لم يُزَل عن أحد ممن بُشِّر بالمغفرة، أو بالجنة خوف التبديل والتغيير من المؤاخذة على الذنوب، ولا ملازمة التوبة منها، والاستغفار دائماً، ثم إن الله تعالى أظهر صدق رسوله على لعيان في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك؛ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة من أمور الدين، ومراعاة أحواله، والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن تُوفُّوا على ذلك، ومن وقع منهم في معصية، أو مخالفة لجأ إلى التوبة، ولازَمَها حتى لقي الله تعالى عليها، يَعْلَم ذلك قطعاً من أحوالهم من طالع سِيَرهم، وأخبارهم. انتهى كلام القرطبي كَلَّمُ (١)، وإنما نقلت كلامه بطوله، وإن كان سبق في كلام الحافظ؛ لغزارة فوائده، فتنبه، والله تعالى أعلم.

(فَــَأَنْــزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ الآيـــة [الممتحنة: ١]).

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَلِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الآيَةِ)؛ يعني: أن رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب ليس فيها ذكر الآية الكريمة، وإنما هو لعمرو الناقد، وابن أبي عمر.

وقوله: (وَجَعَلَهَا إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ)؛ يعني: أن إسحاق بن راهوية جعل تلاوة الآية الكريمة من سفيان بن عيينة، وليس مرفوعاً.

[تنبيه]: زاد البخاريّ في آخر هذا الحديث ما نصّه: «قال عمرو: ونزلت في أخر هذا الحديث، أَوْلِيَاتُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ في الله الله أدري الآية في الحديث، أو قول عمرو.

ثم قال: حدّثنا عليّ، قال: قيل لسفيان في هذا، فنزلت: ﴿لا تَنَخِدُوا عَدُوكِ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآهُ ﴾ الآية، قال سفيان: هذا في حديث الناس، حفِظته من عمرو، ما تركت منه حرفاً، وما أدري أحداً حَفِظه غيري». انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو» هو ابن دينار، وهو موصول بالإسناد المذكور.

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/133 \_ 733.

وقوله: «قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو» هذا الشك من سفيان بن عينة، كما سأوضحه.

وقوله: حدّثنا «عليّ» هو ابن المدينيّ، قال: «قيل لسفيان: في هذا فنزلت: ﴿لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ الآية، قال سفيان: هذا في حديث الناس»؛ يعني: هذه الزيادة، يريد: الجزم برفع هذا القَدْر.

وقوله: «حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفاً، وما أرى أحداً حفظه غيري»، وهذا يدلّ على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعها، وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر، أخرجه الإسماعيليّ من طريقه، فقال في آخر الحديث: قال: وفيه نزلت هذه الآية، وكذا أخرجه مسلم، عن ابن أبي عمر، وعمرو الناقد، وكذا أخرجه الطبريّ عن عُبيد بن إسماعيل، والفضل بن الصباح، والنسائيُّ عن محمد بن منصور، كلهم عن سفيان.

وأخرجه مسلم أيضاً عن إسحاق بن راهويه، عن سفيان، وبيَّن أن تلاوة الآية من قول سفيان.

ووقع عند الطبريّ من طريق أخرى عن عليّ الجزم بذلك، لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أبي ثابت الكوفيّ أحد التابعين، وبه جزم إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر، عن عروة في هذه القصّة، وكذا جزم به معمر عن الزهريّ، عن عروة، وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، قال: "لما أراد رسول الله عليه المسير إلى مشركي قريش، كتب إليهم حاطب بن أبي بلتعة يُحَدِّرهم. . . . »، فذكر الحديث إلى أن قال: "فأنزل الله فيه القرآن: ﴿يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُولًمُ أَوْلِياتَهُ الآية»، قال الإسماعيليّ في آخر الحديث أيضاً: "قال عمرو؛ أي: ابن دينار: وقد رأيت ابن أبي رافع، وكان كاتباً لعليّ " انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث علي رظ الله متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ۲۸۲ ـ ۲۸۷، کتاب «التفسیر» رقم (٤٨٩٠).

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣/١٣٦ و ٢٩٨٢)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٧٠٩٧) و «التفسير» (٢٨٩٠) و «الجهاد» (٢٠٠٧)، و (البرمذيّ) في و «الاستئذان» (٢٢٥٩)، و (أبو داود) في «الجهاد» (٢٦٥١)، و (الترمذيّ) في «التفسير» (٣٠٠٥)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٢/٧٨)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (١/٣١)، و (أحمد) في «مسنده» (١/٩٧)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/٩)، و (الطبريّ) في «تفسيره» (٢٨/ (٤٩)، و (البرّار) في «تفسيره» (٢٨/ ٥٠)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣٩٤)، و (البرّار) في «مسنده» (٢/ ٣٩١)، و (أبن حبّان) في «صحيحه» (٣٩٩)، و (البرّار) في «مسنده» (١/٣١)، و (البن حبّان) في «صحيحه» (٣٩٩) و (١٤٦)، و (البرّال النبوّة» (٥/ ١٢٨)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/١٤٦) و «دلائل النبوّة» (٥/ ١٤٨)، و (شُعَب الإيمان» (٣٨/٧)، و الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان معجزة ظاهرة لرسول الله على وعَلَم من أعلام نبوته، وذلك إعلام الله تعالى له بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش، ومكانها الذي هي به، ووجده علي ومعه كما قال، وذلك كله بالوحي من الله على.

٢ ـ (ومنها): هَتْك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم، سواء كان رجلاً، أو امرأةً.

٣ ـ (ومنها): هتك سِتْر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وإنما يُندب الستر اذا لم يكن فيه مفسدة، ولا يفوت به مصلحة، وعلى هذا تُحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر.

٤ - (ومنها): أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يُكفَّرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنه يتضمن إيذاء النبي على وهو كبيرة بلا شك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالْإَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ إِلَا حزاب: ٥٧].

٥ \_ (ومنها): أنه لا يُحدّ العاصي، ولا يعزّر إلا بإذن الإمام.

7 - (ومنها): أن فيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرَوْنه، كما أشار

عمر و الله عنق حاطب، ومذهب الشافعي، وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزّر، ولا يجوز قَتْله، وقال بعض المالكية: يُقتل، إلا أن يتوب، وبعضهم: يُقتل وإن تاب، وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. انتهى(١).

٧ ـ (ومنها): بيان فضل أهل بدر، حيث قال على: «لعل الله اطّلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»، ولعل هنا للتحقيق، وهذه بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم، ووقع الخبر بألفاظ منها: «فقد غفرت لكم»، ومنها: «فقد وجبت لكم الجنة»، ومنها: «لعل الله اطلع»، لكن قال العلماء: إن الترجّي في كلام الله تعالى، ورسوله على للوقوع، وقد جاء صريحاً عند أحمد، وغيره بلفظ: «إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا...» الحديث.

٨ ـ (ومنها): أنه استُدِلّ باستئذان عمر على قَتْل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس، ولو كان مسلماً، وهو قول مالك، ومن وافقه، ووجه الدلالة أنه ﷺ أقرّ عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبَيَّن المانع، وهو كون حاطب شهد بدراً، وهذا مُنتفِ في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعاً من قَتْله لَمَا عَلَّل بأخصّ منه، قاله في «الفتح».

وقال في «العمدة»: فيه هَتْك سرّ الجاسوس رجلاً كان، أو امرأة، إذا كانت في ذلك مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وقال الداوديّ: الجاسوس يقتل، وإنما نفى القتل عن حاطب لِمَا عَلِم النبيّ عَلَيْه منه، ولكن مذهب الشافعيّ وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزّر، ولا يجوز قتله، وإن كان ذا هيئة عفي عنه؛ لهذا الحديث، وعن أبي حنيفة، والأوزاعيّ: يوجَع عقوبة، ويطال حبسه، وقال ابن وهب من المالكية: يُقتل إلا أن يتوب، وعن بعضهم: أنه يُقتل إذا كانت عادته ذلك، وبه قال ابن الماجشون، وقال ابن القاسم: يُضرب عنقه؛ لأنه لا تُعرف توبته، وبه قال سحنون، ومن قال بقتله، فقد خالف الحديث، وأقوال المتقدمين، وقال الأوزاعيّ: فإن كان كافراً يكون ناقضاً للعهد، وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يُقتل، والمسلم، والذمي يعاقبان، إلا أن يُظاهِرا على الإسلام، فيُقتلان. انتهى.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۱/ ۵۵ \_ ۵٦.

9 - (ومنها): أن فيه كما قال الطبريّ: إذا ظهر للإمام رجل من أهل الستر أنه قد كاتب عدوّاً من المشركين، يُنذره مما أسرّه المسلمون فيهم من عَزْم، ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله، وكان ذلك مِن فِعله هفوةً وزلةً من غير أن يكون لها أخوات يجوز العفو عنه، كما فعل رسول الله عليه مِن فِعله.

١٠ \_ (ومنها): هتك ستر المريب، وكشف المرأة العاصية.

١١ \_ (ومنها): أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان.

۱۲ \_ (ومنها): أن فيه الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله تعالى لمن شاء ذلك؛ لقوله: «لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم».

١٣ ـ (ومنها): جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه.

١٤ ـ (ومنها): جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة، قاله ابن العربي.

١٥ \_ (ومنها): أن فيه دلالةً على أن حُكُم المتأوِّل في استباحة المحظور خلاف حُكم المتعمِّد لاستحلاله من غير تأويل، قاله ابن الجوزيّ.

١٦ \_ (ومنها): أن من أتى محظوراً، وادَّعَى في ذلك ما يَحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك، وإن كان غالب الظن خلافه.

١٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ تَعَلَّلُهُ، وهو وإن كان سَبق، إلا أنه ملخّص في موضع واحد، فيكون كالْفَذْلكة لِمَا سبق، فلذا أحببت إيراده، قال تَعَلَّلُهُ: وفي حديث حاطب هذا أبواب من الفقه، وأدلَّة على صحة نبوء نبيّنا محمد على وغضائل أهل بدر، وحاطب بن أبي بلتعة، فمن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفراً، وأن المتأوِّل أعذر من العامد، وقبول عذر الصادق، وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الضرورة، ففي بعض رواياته: أنهم فتشوا من المرأة كل شيء حتى قُبُلها. وفيه ما يدلُّ على أن الجاسوس حُكمه بحسب ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك، وقال الأوزاعيّ: يعاقب، وينفى إلى غير أرضه، وقال أصحاب الرأي: يعاقب، ويُسجن، وقال الشافعيّ: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عُفي عنه، وإلا عُزِّر.

قال: وجميع أهل بدر ثلاثمئة وسبعة عشر رجلاً باتفاق أئمة السّير

والتواريخ، واختُلف في طائفة نحو الخمسة، هل شهدوها، أم لا؟ وتفصيل ذلك في كتب السِّير. انتهى كلام القرطبيِّ كَثَلَهُ(١)، والله تعالى أعلم.

وقد جمع الفوائد، وساقها في «الفتح» في «كتاب الاستئذان»، أحببت إيرادها؛ لغزارة فوائده أيضاً، قال كَنْلَهُ:

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن المؤمن، ولو بلغ بالصلاح أن يُقطع له بالجنة لا يُعْصَم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطباً دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة، ووقع منه ما وقع.

وفيه: تعقّب على من تأوّل أن المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم» أنهم حُفِظوا من الوقوع في شيء من الذنوب.

وفيه: الردّ على من كفّر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم بتخليده في النار، وعلى من قَطَع بأنه لا بدّ، وأن يعذّب.

وفيه: أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده، بل يعترف، ويعتذر؛ لئلا يَجمع بين ذنبين.

وفيه: جواز التشديد في استخلاص الحقّ، والتهديد بما لا يفعله المهدِّد تخويفاً لمن يُستخرج منه الحق.

وفيه: هَتْك ستر الجاسوس، وقد استَدَلَّ به من يرى قَتْله من المالكية؛ لاستئذان عمر في قَتْله، ولم يرده النبي ﷺ عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر، ومنهم من قيَّده بأن يتكرر ذلك منه، والمعروف عن مالك: يجتهد فيه الامام، وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية، والأكثر: يعزَّر، وإن كان من أهل الهيئات يُعْفَى عنه، وكذا قال الأوزاعيّ، وأبو حنيفة: يوجع عقوبةً، ويطال حبسه.

وفيه: العفو عن زلة ذوي الهيئة، وأجاب الطبريّ عن قصة حاطب، واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لِمَا أطلعه الله عليه من صِدْقه في اعتذاره، فلا يكون غيره كذلك.

قال القرطبيّ: وهو ظنّ خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/٣٤٤.

ما ظهر منهم، وقد أخبر الله تعالى نبيّه على عن المنافقين الذين كانوا بحضرته، ولم يُبِح له قتلهم مع ذلك؛ لإظهارهم الإسلام، وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام.

وفيه: من أعلام النبوة: إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة، كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك.

وفيه: إشارة الكبير على الامام بما يظهر له من الرأي العائد نَفْعه على المسلمين، ويتخير الإمام في ذلك.

وفيه: جواز العفو عن العاصي.

وفيه: أن العاصي لا حرمة له، وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة، ولولا أنها لعصيانها سقطت حُرْمتها ما هددها علي بتجريدها، قاله ابن بطال.

وفيه: جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله، خلافاً لمن أبى ذلك، من أهل البدع.

وقد استُشكلت إقامة الحدّ على مِسطح بقذف عائشة ﴿ كَمَا تقدم، مع أنه من أهل بدر، فلم يسامَح بما ارتكبه من الكبيرة، وسومح حاطب، وعُلِّل بكونه من أهل بدر.

ويجابُ بأن محل العفو عن البدريّ في الأمور التي لا حدّ فيها.

وفيه: جواز غفران ما تأخر من الذنوب، ويدل على ذلك الدعاء به في عدّة أخبار.

وفيه: تأدّب عمر ﷺ، وأنه لا ينبغي إقامة الحدّ، والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه.

وفيه: منقبة لعمر ولأهل بدر ر كلهم.

وفيه: البكاء عند السرور، فقد بكى عمر في في هذه القصة، ويَحْتَمِل أن يكون عمر في معلى ما قاله في أن يكون عمر في الفتح»(١)، وقد أجاد، وأفاد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۸/۱٦ ـ ۲۰۰، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۹۳۹).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٣٨٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (ح) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللهِ \_ كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَنَنِي سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَنَنِي سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، وَالرَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَلِيبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَلِيبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ).

## رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان ـ بفتح المعجمة، وسكون الزاي ـ الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ، رُمِي بالتشيع [٩]
 (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥٨/٦٣.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [٨] (ت١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/٤٪.

٣ ـ (رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ) أبو سعيد، مقبولٌ [١٠] (م) من أفراد المصنف، تقدم في «الجمعة» ١٩٩٩/١٣.

٤ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمٰن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) وكان مولده سنة عشر ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٧/٧٨.

٥ \_ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمٰن السُّلَميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغير حِفظه في الآخر [٥] (ت١٣٦) وله ثلاث وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٣/ ٢٨٥.

٦ ـ (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السُّلَميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات في ولاية
 عُمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٠/٥.

٧ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ) عبد الله بن حَبِيب بن رُبَيِّعة - بضمّ الراء،
 وفتح الموحدة، وتشديد الياء - الكوفيّ المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة،
 ثقةٌ ثبتٌ [٢] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» ٣/ ٣٥٨١.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: محمد بن فُضيل، وعبد الله بن إدريس، وخالد بن عبد الله الطحّان، رووا هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلميّ، عن عليّ ظَلِيهُ.

وُقوله: (وَأَبَا مَرْقَلِ الْغَنُويِّ... إلخ) في الرواية السابقة: «المقداد»، بدل أبي مرثد، ولا منافاة، بل بعث الأربعة: عليّاً، والزبير، والمقداد، وأبا مرثد، قاله النووي كَالله(١).

وأبو مرْثَد: هو بفتح الميم، وسكون الراء، وفتح المثلّثة، اسمه كنّاز بفتح الكاف، وتشديد النون، آخره زاي - ابن الحصين بن يربوع الْغَنَويّ، صحابيّ مشهور بكنيته، ومات سنة اثنتي عشرة من الهجرة، تقدّمت ترجمته في «الجنائز» ٣١/ ٢٢٥٠.

وقال في «الفتح»: قوله: «والزبير وأبا مرثد» تقدّم في غزوة الفتح من طريق عبد الله بن أبي رافع عن عليّ ذِكر المقداد بدل أبي مرثد، وجُمِع بأن الثلاثة كانوا مع عليّ، ووقع عند الطبريّ في «تهذيب الآثار» من طريق أعشى ثقيف عن أبي عبد الرحمٰن السَّلميّ في هذا الحديث: «ومعي الزبير بن العوّام، ورجل من الأنصار»، وليس المقداد، ولا أبو مرثد من الأنصار، إلا إن كان بالمعنى الأعم، ووقع في «الأسباب» للواحدي: أن عُمر، وعماراً، وطلحة كانوا معهم، ولم يَذْكر له مستنداً، قال الحافظ: وكأنه من تفسير ابن الكلبي، فإني لم أره في سِير الواقديّ، ووجدت ذَكر فيه عمر من وجه آخر، أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، في قصة المرأة المذكورة، فأخبر جبريل النبيّ بخبرها، فبعث في أثرها عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. انتهى (٢).

وقوله: (وَكُلُّنَا فَارِسٌ)؛ أي: راكب، قال الفيّوميّ كَلَّلَهُ: الفَارِسُ: الراكب على الحافر فرساً كان، أو بغلاً، أو حماراً، قاله ابن السكيت، يقال: مرّ بنا فَارِسٌ على بغل، وفَارِسٌ على حمار، وفي «التهذيب»: فَارِسٌ على الدابة بَيِّن الفُرُوسية، قال الشاعر [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۸/۷۳.

وإني امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ عَلَى فَارِسِ البِرْذَوْنِ أَو فَارِسِ البَغْلِ وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل والحمار: فَارِسٌ، ولكن أقول: بغَّال، وحمَّار، وجمع الفَارِس: فُرْسَانٌ، وفَوَارِسُ، وهو شاذٌ؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة، مثل ضَارِبَةٍ وضَوَارِبَ، وصَاحِبَة وصَوَاحِبَ، أو جمع فاعل، صفة لمؤنث، مثل حائِض وحَوَائِضَ، أو كان جَمْع ما لا يعقل، نحو جَمَل بَازِلٍ وبَوَازِلَ، وحائط وحَوَائِطَ، وأما مذكَّر من يعقل، فقالوا: لم يأتِ فيه فَوَاعِلُ إِلَّا فَوَارِسُ، وَنَواكِسُ، جَمْع ناكس الرأس، وهوالك، ونواكص، وسوابق، وخوالف جَمْع خالف وخالفة، وهو القاعد المتخلف، وقوم ناجعة

وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير أبى عبد الرحمن السُّلميّ.

ونواجع، وعن ابن القطان: ويُجمع الصاحب على صواحب. انتهى(١).

[تنبيه]: رواية أبي عبد الرحمٰن السُّلميّ عن عليّ ظلُّهُ هذه ساقها البخاريّ نَطُّلُهُ في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:

(٣٧٦٢) \_ حدّثنى إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت حصين بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلَميّ، عن عليّ ض الله علي قال: بعثني رسول الله عليه ، وأبا مرثد الغَنويّ، والزبير بن العوَّام، وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله على الله الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب، فأنخناها، فالتمسنا، فلم نر كتاباً، فقلنا: ما كذب رسول الله ﷺ، لتُخرِجَنّ الكتاب، أو لنجرّدنك، فلما رأت الجدّ أهوت إلى حُجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله ﷺ، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله، ورسوله، والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال النبي ﷺ: «ما حَمَلك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله، ورسوله ﷺ، أردت أن يكون لي عند القوم يدّ يدفع الله

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٢٧ ٤.

بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله، فقال النبي ﷺ: "صدق، ولا تقولوا له إلا خيراً»، فقال عمر: إنه قد خان الله، ورسوله، والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال: "أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطّلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم»، فدَمَعَت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم. انتهى.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٨٣] (٢٤٩٥) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْداً لِحَاطِبٍ جَاء رَسُولَ اللهِ لَيَدْخُلُنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ لَيَدْخُلُنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَيَدْخُلُنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبْتَ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً، وَالْحُدَيْبِيَةَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التَّجِيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٣ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المشهور المصريّ، تقدّم قبل باب.

٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، إلا أنه يُدَلِّس [٤] (١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٥ ـ (جَابِرُ) بن عبد الله را الله عليها ، تقدّم قريباً .

#### [تنبيه]: من لطائف الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله وهو (٤٩١)، وفيه جابر بن عبد الله على من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

على الاستيعاب». انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: نصّ ابن بشكوال في «غوامض الأسماء»: العبد المذكور في الحديث اسمه سعد، ثم أخرج بسنده عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعد مولى حاطب، قال: قلت: يا رسول الله حاطب من أهل النار، قال: «لن يلج النار أحدٌ شهد بدراً، والرضوان». انتهى (٢).

(جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَشْكُو حَاطِباً)؛ أي: يشكو سوء معاملته له، فقد زاد في رواية أبي نعيم في «الحلية»: «وكان حاطب شديداً على الرقيق» (٣). (فَقَالَ) ذلك العبد في جملة شكواه: (يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ)؛ أي: بسبب معاملته له، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ) ردّاً على العبد في دعواه دخول حاطب النار: («كَذَبْتَ) فيما قلته، فإنه (لَا يَدْخُلُهَا)؛ أي: النار، ثم علّل عدم دخوله النار بقوله: (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن حاطباً (شَهِدَ بَدْراً)؛ أي: غزوة بدر (وَ) شَهِد أيضاً (الْحُدَيْبِيَةَ»)؛ أي: غزوتها؛ أي: ومن شهدهما لا يدخل النار، وقد جاء مصرحاً به، فقد روى جابر هيه، قال: قال رسول الله على دخل النار، يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»، رواه الترمذيّ، وقال: حسنٌ يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»، رواه الترمذيّ، وقال: حسنٌ صحيح، وصححه ابن حبّان عن أمّ مبشّر في الباب التالي.

وأخرج أحمد عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله على: "إني لأرجو أن لا يدخل النار \_ إن شاء الله أحد شهد بدراً، والحديبية»، قالت: فقلت: أليس الله يقول: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ وَارِدُها ﴾ [مريم: ٧١]؟ قالت: فسمعته يقول: ﴿ثُمَّ نُنكِت الّذِينَ اتّقَوا وَّنَذَرُ الظّللِمِينَ فِيهَا حِثِيّا الله الله على اعلم.

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص١٩.

<sup>(</sup>Y) «غوامض الأسماء المبهمة» ١/ ٢٥٠. (٣) «حلية الأولياء» ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذيّ» ٥/ ٦٩٥، و«صحيح ابن حبان» ١٢٧/١١.

<sup>(</sup>٥) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ٢٨٥.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و الله على الله على الله على الله المسألة الأولى)

[تنبيه]: إن قيل: كيف أخرج مسلم حديث جابر رها هذا من طريق أبي الزبير بالعنعنة، وهو مدلّس؟.

[قلت]: لا تضرّ عنعنته هنا؛ لأنه من رواية الليث عنه، وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر رضي الله وقد تقدّم بيان ذلك غير مرّة، فلا تغفل، وبالله تعالى التوفيق.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٦/٣٨٦] (٢٤٩٥)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٨٦٤)، و(النسائيّ) في «المناقب» (٣٨٦٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٨٠ و٣١٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٢٥ و ٣٤٩)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٣٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧٩٩ و ٧١٢٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٢١/ ١٥٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٠٦٤)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

 ١ ـ (منها): بيان فضيلة أهل بدر، والحديبية، وأنهم مقطوع لهم بالجنة بنص هذا الحديث وغيره.

٢ ـ (ومنها): بيان فضيلة الصحابيّ الجليل حاطب بن أبي بلتعة هيه؟
 لكونه من أهل بدر، والحديبية.

" \_ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: فيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو، عمداً كان أو سهواً، سواء كان الإخبار عن ماض، أو مستقبل، وخصّته المعتزلة بالعمد، وهذا يردّ عليهم، وسبقت المسألة في «كتاب الإيمان»، وقال بعض أهل اللغة: لا يُستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي، بخلاف ما هو مستقبلٌ، وهذا الحديث يردّ عليه (١). انتهى، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٦/٥٧.

# (٣٧) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ السَّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ اللَّ

قال القرطبيّ كَاللهُ: هذه الشجرة هي شجرة بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها: ﴿ لَقَدَ رَضِى اللهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَايِعُونَكَ عَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وكانت بالحديبية التي تقدم ذِكرها، والمبايعون تحتها: كانوا ألفاً وأربعمائة، وقيل: وخمسمائة، كانوا بايعوا رسول الله عَلَي على الموت، أو على ألا يفرُّوا، على خلاف بين الرواة، ثم إن رسول الله عَلَيْ صالح أهل مكة، وكفى الله المؤمنين القتال، وأحرز لهم الثواب، وأثابهم فتحاً قريباً، ورضواناً عظيماً. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ذكر بيعة الرضوان في «باب صُلح الحديبية» من «كتاب الجهاد» برقم [٣٢٦/ ٤٦٢٩] (١٧٨٦) فراجعه تستفد علْماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

ا \_ (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البغداديّ، أبو موسى الحمال البزاز، ثقة [١٠] (ت٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٤٤ \_ ٤٤٤.

٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيّ الأعور، أبو محمد ترمذيّ الأصلِ،
 نزل بغداد، ثم المصيصة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلَط في آخر عمره لَمَّا قَدِم بغداد
 قبل موته [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، تقدّم قريباً.

٤ ـ (أُمُّ مُبَشِرٍ) الأنصارية امرأة زيد بن حارثة، يقال: اسمها جُهينة (١) بنت صغر، صحابية مشهورة (م س ق) تقدّمت في «البيوع» ٢٤/ ٣٩٦٢.
 والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والقول، والسماع، وقد صرّح كلّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالسماع والإخبار، فزالت تهمة التدليس عنهما، وفيه جابر بن عبد الله عليها تقدّم القول فيه قبله.

#### شرح الحديث:

وقال القرطبي كَلَّلُهُ: استثناؤه ﷺ هذا بقوله: «إن شاء الله» استثناء في واجب قد أعلمه الله تعالى بحصوله بقوله: ﴿ لَقَدَّ رَضِي كَلَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا في بعض نُسخ التقريب»، و«تت»، وفي نسخة أبي الأشبال من «التقريب»: «جهيمة»، وفي «الإصابة» ٢٦٧/٤: حُميمة ـ بالحاء والتصغير ـ بنت صيفيّ بن صخر.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱٦/۸٦.

[الفتح: ١٨]، وبغير ذلك، وصار هذا الاستثناء؛ كقوله تعالى: ﴿لَتَدَّفُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاَءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]. انتهى(١).

وُقوله: (مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) بيان مقدّم لقوله: (أَحَدُّ) فهو متعلّق بحال مقدّر على قاعدة: نعتُ النكرة إذا قُدّم عليها أُعرب حالاً، كما في قول الشاعر: لِلسَمَّيِيَّةَ مُسوحِسْاً طَلَلُ يَسلُسوحُ كَسأَنَّهُ خِسلَلُ لَ

(اللّذِينَ بَايَعُوا) النبي على (تَحْتَهَا) قد تقدّمت قصّة البيعة في "كتاب الجهاد" برقم [٤٦٢٩/٣٢] (١٧٨٦) فراجعها تستفد. (قَالَتْ) حفصة الله الله بند من أن يدخلوها؛ للآية الآتية، (يَا رَسُولَ الله فَانْتَهَرَهَا)؛ أي: لا بد من أن يدخلوها؛ للآية الآتية، (يَا رَسُولَ الله فَانْتَهَرَهَا)؛ أي: زجرها النبي على (فَقَالَتْ حَفْصَةُ) مُحتَجّة لقولها: «بلى»، قال الله تعالى مخبراً عن ورود الناس جميعاً النار: (﴿وَإِنْ ) نافية؛ أي: ما (﴿وَيَنكُونُ ) خبر مقدّم لقوله: (﴿إِلّا وَارِدُهَا ﴾)؛ أي: وارد النار، غَرَضُها بذلك أن تحتج بعموم مقدّم لقوله: (﴿إِلّا وَارِدُهَا ﴾)؛ أي: وارد النار مع سائر الناس، فبيّن لها على أن أصحاب الشجرة سَيَرِدُون النار مع سائر الناس، فبيّن لها على عموم أول الآية مخصوص بآخرها.

قال النوويّ: والصحيح أن المراد بالورود في الآية: المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم، فيقعُ فيها أهلها، وينجو الآخرون. انتهى (٢).

وهو جسر منصوب على جهم، ويقع ويها اهلها، وينجو المحرون اللهى . وقال النسفي كَالله في التفسيره : ﴿ وَإِن مِنكُو الحد ﴿ إِلّا وَارِدُهَا لَهُ الله وَ الله والمراد: النار، والورود: الدخول، عند عليّ، وابن عباس على وعليه جمهور أهل السُّنَة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ [هود: ١٩٨]، ولقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَاكَ هَتُولاً ۚ وَالله الله مَا وَرَدُوها ﴾ [الأنبياء: ١٩٩]، ولقوله: ﴿ مُمَّ نُنكِي الله والمورود الدخول، القوله على المؤمنين برداً وسلاماً، كما لا يبقى بَرّ، ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، وتقول النار للمؤمن: جُزْ يا مؤمن، فإن نورك أطفأ لَهبي »، وقيل: الورود بمعنى الدخول، لكنه يختص بالكفار؛ لقراءة ابن عباس: ﴿ وإِنْ مِنْهُمْ ﴾ ، وتُحمل القراءة المشهورة على الالتفات، وعن عبد الله: الورود الحضور؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمّا وَرَدَ مَاءً مَذْيَك ﴾ [القصص: ٣٣]، وقوله: ﴿ أَوْلَيْهِكَ الحضور؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمّا وَرَدَ مَاءً مَذْيَك ﴾ [القصص: ٣٣]، وقوله: ﴿ أَوْلَيْهِكَ المضور؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمّا وَرَدَ مَاءً مَذْيَك ﴾ [القصص: ٣٣]، وقوله: ﴿ أَوْلَيْهَا وَرَدَ مَاءً مَذْيَك ﴾ [القصص: ٣٣]، وقوله: ﴿ أَوْلَيْهَا فَيْ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَوْه الله وَلَه الله وَلَه وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه وَلَوْه الله وَلَه الله وَلَه وَلَه الله وَلَه الله وَلَه وَلَه الله وَلَه وَلَه الله وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَه وَلَه وَلَه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَه و

<sup>(1) «</sup>المفهم» 7/333 \_ 333.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱٦/۸٦.

عَنْهَا مُبْعَدُونَ الأنبياء: ١٠١]، وأجيب عنه بأن المراد: عن عذابها. وعن الحسن، وقتادة: الورود: المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليها، فيَسْلَم أهل الجنة، ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو مسّ الحمى جسده في الدنيا؛ لقوله ﷺ: «الحمّى حظ كل مؤمن من النار»، وقال رجل من الصحابة لآخر: أيقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وأيقنت بالصدر؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ وفيم التثاقل؟، وقوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ بَالُهُمُ: إذا أوجبه، فسُمّى به الموجَب؛ كقولهم: «ضرب الأمير». انتهى (۱).

(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ قَالَ اللهُ ﷺ) بعد إخباره بعموم ورود الناس النار: (وَثُمَّ نُنَعِى الَّذِينَ اتَّقُواْ) عن الشرك، وهم المؤمنون، ﴿وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً﴾ فيه دليل على دخول الكل؛ لأنه قال: ﴿وَنَذَرُ ﴾ ولم يقل: ونُدخل، والمذهب أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقَدْر ذنبه، ثم ينجو، لا محالةً. وقالت المرجئة الخبيثة: لا يعاقب؛ لأن المعصية لا تضرّ مع الإسلام عندهم. وقالت المعتزلة: يخلد. انتهى (٢).

وقال الإمام ابن كثير كَالله: ﴿ مُ نَبِّى اللّهِ الْهَا مِن الحام ابن كثير كَالله: ﴿ مُ الْجَلائق كلهم على النار، وسقط فيها من سقط من الكفار، والعصاة ذوي المعاصي، بحسبهم، نجّى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط، وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة، والنبيّون، والمؤمنون، فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار، إلا دارات وجوههم، وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيُخرِجون أوّلاً من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي الله، وإن من إيمان، ثم الذي الله إلا الله، وإن من إيمان، ثم يُخرِج الله من النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله، وإن لم يعمل خيراً قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت

<sup>(</sup>۱) «تفسير النسفي» ۲۸۰/۲.

بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ، ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَعِى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(﴿وَّنَذَرُ﴾)؛ أي: نترك (﴿الظَّلِمِينَ﴾)؛ أي: الكافرين (﴿فِيَهَا﴾)؛ أي: في النار، حال كونهم (﴿جِثِيًا﴾)؛ أي: ياركين على الرُّكب، والمراد أنهم يُعذَّبون فيها دائماً وأبداً.

وقال القرطبي كَالله: المتقي: هو الحَذِر من المكروه الذي يتحرز منه بإعداد ما يتقيه به. ﴿وَنَذَرُ ﴾: نترك، والظالم هنا: هو الكافر؛ لأنّه وضع الإلهية والعبادة في غير موضعهما، و﴿جِيْتًا ﴾: جمع جاث، وأصله: الجالس على ركبتيه، والمراد به ها هنا: المكبوب على وجهه، وهو: المكردس المذكور في الحديث، والله تعالى أعلم.

قال: وقول حفصة والله الله الشهامة النفسية، والقوة العُمَرية، فإنّها كانت بنت أبيها، وهذا من نحو قول عمر الله للنبيّ الله في المنافقين: أتصلّي عليهم؟ وتمسّكها بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلّا وَارِدُهَا له دليلٌ على أن ﴿وَبِن مِنكُرُ لِلّا وَارِدُهَا له دليلٌ على أن ﴿وَبِن كُرُ للعموم عندهم، وأن ذلك معروف من لغتهم، وانتهار النبيّ الله عنديب لها وزجر عن بادرة المعارضة، وترك الحرمة، ولمّا حصل الإنكار صرّحت بالاعتذار، فذكرت الآية.

وحاصل ما فَهِمتْ منها: أن الورود فيها بمعنى الدخول، وأنها قابلت عموم قوله على: «لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة» بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهُمْ ﴾، وكأنها رجَّحت عموم القرآن، فتمسكت به، فأجابها النبي على بأن آخر الآية يبيِّن المقصود، فقرأ قوله تعالى: ﴿مُ نُنجِى النَّينَ اتَّقَوا وَنَدَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وحاصل الجواب: تسليم أن الورود دخول، لكنه دخول عبور، فينجو من اتقى، ويُترك فيها من ظَلَم، وبيان ذلك: أن جهنم \_ أعاذنا الله منها \_ محيطة بأرض المحشر، وحائلة بين الناس وبين الجنة، ولا طريق للجنة إلا الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم، فلا بدَّ لكل من ضمَّه المحشر من

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» ٣/ ١٣٤ \_ ١٣٥.

العبور عليه، فناج مُسَلَّم، ومخدوش مرسل، ومُكَرْدَسٌ في نار جهنم، كما تقدَّم، وهذا قول الحسن، وقتادة، وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة، والنظر المستقيم.

والورود في أصل اللغة: الوصول إلى الماء؛ وإنَّما عبَّر به عن العبور؛ لأنَّ جهنم تتراءى للكفار كأنها سراب، فيحسبونه ماء، فيقال لهم: ألا تَرِدُون؟ كما صحَّ في الأحاديث المتقدمة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم مبشر رضي هذا من أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٢٣٨٤] (٢٤٩٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٨٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٨٥)، و(هنّاد بن السريّ) في «الزهد» (١٩٦/ ٢٥٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢١/ ٢٧١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠/ ٢٣٠)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (١١٢/ ١٦١)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/ ٤٩٨)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل أهل أصحاب الشجرة رهم أهل بيعة الرضوان، حيث شهد لهم النبي على بأن لا يدخلوا النار.

٣ ـ (ومنها): التمسك بالعمومات فيما ليس طريقه العمل، بل الاعتقاد،
 ومقابلة عموم بعموم، والجواب بذكر المخصّص.

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/333 \_ 033.

٤ \_ (ومنها): تأديب الطالب عند مجاوزة حدِّ الأدب في المباحثة، والله تعالى أعلم.

# (٣٨) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيَّيْنِ ﷺ)

أما أبو موسى: فهو عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عَذَر بن وائل بن ناجية بن الْجُماهر بن الأشعر الأشعري مشهور باسمه وكنيته معاً، وأمه ظبية بنت وهب بن عَكّ أسلمت، وماتت بالمدينة، وكان هو سكن مكّة، وحالف سعيد بن العاص، ثم أسلم، وهاجر إلى الحبشة، وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى الحبشة، وهذا قول الأكثر، فإن موسى بن عقبة، وابن إسحاق، والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، صادفت سفينة سفينة بغفر بن أبي طالب، فقدموا جميعاً، واستعمله النبي على بعض اليمن؛ كربيد، وعدن، وأعمالهما، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، فافتتح كربيد، وعدن، وأعمالهما، واستعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الْحَكَمين بصفينين، ثم اعتزل الفريقين.

وأخرج ابن سعد، والطبريّ من طريق عبد الله بن بريدة، أنه وصف أبا موسى، فقال: كان خفيف الجسم، قصيراً، أَثَطّ (١).

قال مجاهد عن الشعبي: كتب عمر ولله في وصيته: لا يُقرّ لي عامل أكثر من سنة، وأقرّوا الأشعريّ أربع سنين، وكان حَسَن الصوت بالقرآن، وفي الصحيح المرفوع: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»، وقال أبو عثمان النهديّ: ما سمعت صوت صَنْج، ولا بَرْبَط، ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن، وكان عمر إذا رآه قال: ذَكّرنا ربنا يا أبا موسى، وفي رواية: شَوِّقنا إلى ربنا، فيقرأ عنده، وكان أبو موسى هو الذي فقّه أهل البصرة،

<sup>(</sup>۱) «الأثطّ»: الذي ليس على عارضيه شعرٌ، وقيل: قليل شعر اللحية. قاله في «اللسان» ٣/ ٥٦٥.

وأقرأهم، وقال الشعبيّ: انتهى العلم إلى ستة، فذكره فيهم، وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ: العلماء، وقال ابن المدينيّ: قضاة الأمة أربعة: عمر، وعليّ، وأبو موسى، وزيد بن ثابت، وأخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن، قال: ما أتاها \_ يعني: البصرة \_ راكب خير لأهلها منه؛ يعني: من أبي موسى.

وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النبي على زبيد، وعدن، وغيرهما من اليمن، وسواحلها، ولمّا مات النبيّ على قدِم المدينة، وشهد فتوح الشام، ووفاة أبي عبيدة، واستعمله عمر على إمرة البصرة، بعد أن عزل المغيرة، وهو الذي افتتح الأهواز، وأصبهان، وأقرّه عثمان على عمله قليلاً، ثم صرفه، واستعمل عبد الله بن عامر، فسكن الكوفة، وتفقه به أهلها، حتى استعمله عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص.

قال البغويّ: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين، وقيل: أربع وأربعين، وهو ابن نيف وستين. قال الحافظ: وبالأول جزم ابن نمير، وغيره، وبالثاني أبو نعيم، وغيره.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش ثلاثاً وستين، وقال الهيثم وغيره: مات سنة خمسين، زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى، وقال المدائنيّ: سنة ثلاث وخمسين، واختلفوا هل مات بالكوفة، أو بمكة؟ انتهى مختصراً من «الإصابة»(۱).

وقال القرطبيّ كِلَّلَهُ: روى أبو موسى ﴿ عَن رسول الله ﷺ ستمائة وستين حديثاً، أخرجا له في «الصحيحين» ثمانية وستين حديثاً. انتهى (٢٠).

وأما أبو عامر الأشعريّ، فهو عم أبي موسى الأشعريّ، اسمه عُبيد بن سُليم بن حَضّار، وباقي نسبه مضى في نَسَب أبي موسى، ذكره ابن قتيبة فيمن هاجر الى الحبشة، فكأنه قَدِم قديماً، فأسلم، وذكر أنه كان عَمِي، ثم أبصر، وثبت ذِكره في «الصحيحين» في قصة حنين، وأن النبيّ عَلَيْ بعثه على سرية، كما يأتي في الباب عند مسلم.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ٤/ ٢١١.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريِّ، صدوق [١٠] (خت م) تقدم في «المقدمة» ٦/٥١، من أفراد المصنّف، وعلّق عنه البخاريِّ.

٢ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أُسامة الكوفي، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

٤ \_ (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة يخطئ قليلاً [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٥ ـ (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت٤٠١) وقيل غير ذلك، وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

٦ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ المشهور، تقدّم أول الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه، وأن صحابيّه من كبار علماء الصحابة على المناء الصحابة الله الله المناء المن

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ولله ؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَهُو نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكّةً وَالْمَدِينَةِ الجعرانة بكسر الجيم، وسكون العين المهملة، وتخفيف الراء، وقد تُكْسَر العين، وتُشدّد الراء، وهي بين الطائف ومكة، وإلى مكة أقرب، قاله عياض، وقال الفاكهيّ: بينها وبين مكة بريد، وقال الباجيّ: ثمانية عشر ميلاً، وقد أنكر الداوديّ الشارح قوله: "إن الجعرانة بين مكة والمدينة"، وقال: إنما هي بين مكة والطائف، وكذا جزم النوويّ بأن الجعرانة بين الطائف ومكة، وهو مقتضى ما تقدم نَقْله عن الفاكهي وغيره، قاله في "الفتح"().

وقوله: (وَمَعَهُ بِلَالٌ) جملة حاليّة، (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْرَابِيٍّ) لم يُعرف اسمه، كما قال الحافظ. (فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي) يَحْتَمِل أن الوعد كان خاصاً به، ويَحْتَمِل أن يكون عامّاً، وكان طلبه أن يعجّل له نصيبه من الغنيمة، فإنه ﷺ كان أمر أن تُجمع غنائم حُنين بالجعرانة، وتَوَجَّه هو بالعساكر إلى الطائف، فلما رجع منها قَسَم الغنائم حينئذ بالجعرانة، فلهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة، واستنجاز قسمتها (٢).

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْشِرْ») بهمزة قطع؛ يعني: أبشر أيها الأعرابي بقرب القسمة، أو الثواب الجزيل على الصبر<sup>(۳)</sup>. قال القرطبي كَلَهُ: وقوله ﷺ للأعرابي: «أبشر»، ولم يذكر له عين ما بشّره به؛ لأنّه \_ والله أعلم \_ قَصَد تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والآخرة، ولمّا جَهِل ذلك

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/٤٥٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٨)، و«عمدة القاري» ٣٠٦/١٧.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/ ٤٥٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٠٦/١٧.

ردَّه لحرمانه وشقوته، ولمَّا عَرَض ذلك على من عَرَف قَدْره بادر إليه وقَبِله، فنال من البشارة الخير الأكبر، والحظَّ الأوفر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى (١).

(فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ: أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ «أَبْشِرْ) قال القاضي عياض كَلَله: قول الأعرابيّ هذا قول من لم يتمكّن الإيمان من قلبه، ممن كان يستألفه النبيّ عَلَيْ من أشراف العرب، يستألف بهم قومهم وأمثالهم، وقد جاء أنه من بني تميم، وهو ـ والله أعلم ـ من الذين نادوه من وراء الحجرات وأمثالهم، وقد قال الله تعالى في حقهم: ﴿أَكَنُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤]، ولو صدر مثل هذا الكلام من مسلم لكان قوله هذا كفراً، وردّة؛ لأن فيه تهمة للنبيّ عَلَيْ، واستخفافاً بصدق قوله ووعده. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ: قول الأعرابيّ هذا قول جِلْف جاهل بحال النبيّ ﷺ وبقَدْر البشرى التي مئلة فحُرمها، وتُضِيّت لغيره فقَبلها. وتُضِيّت لغيره فقَبلها.

والبشرى: خبر بما يَسُرّ، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تُظهر السُّرور في بشرة المبشَّر، وأصله في الخير، وقد يقال في الشرّ توسُّعاً، كما قال الله تعالى: ﴿ فَبَشِرَهُم بِعَذَابِ البِيرِ ﴿ التوبة: ٣٤]، وفيه ثلاث لغات: أبشر ـ رباعيًا ـ فتقول: أبشرته أبشره إبشاراً، ومنه: ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُتُمُ تُوعكُونَ وَفَصلت: ٣٠]، وبشَّر ـ مشدداً ـ يُبشِّر تبشيراً، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ النَّيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]، والثالثة: بَشَرْتُ الرجل ـ ثلاثيّاً، مفتوح العين ـ أبشره بالضم بُشراً بالسكون وبُشُوراً، والاسم: البشارة ـ بكسر الباء، وضمّها ـ، والبشرى: تقتضي مُبَشَّراً به، فإذا ذُكر تعيَّن، وإذا سُكت عنه، صلح أن يراد به العموم، انتهى (٣).

(فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ) ﴿ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا)؛ يعني: الأعرابي، (قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا) تأكيد للفاعل،

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٧٤٤.

(فَقَالاً: قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِقَدَحٍ) بفتحتين هو الذي يؤكل فيه، قاله ابن الأثير، قال العيني كَلَلهُ: القدح في استعمال الناس اليوم الذي يشرب (١) (فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ)؛ أي: صبّ ما تناوله من الماء بفيه في الإناء، وقال ابن الاثير: مج لعابه: إذا قذفه، وقيل: لا يكون مَجّاً حتى تباعد به (٢). وقال القرطبي كَلَلهُ: كونه عَلَيْهُ غسل وجهه في الماء، وبصق فيه، وأمره بشرب ذلك، والتمسح به مبالغة في إيصال الخير والبركة لهما؛ إذ قد ظهرت بركته فيما لَمسه، أو باشره، أو اتصل به منه شيء، ولمّا تحققت أم سلمة ذلك سألتهما أن يتركا لها فضلة من ذلك؛ ليصيبها من تلك البشرى، ومن تلك البركة حظٌ (٣).

(ثُمُّ قَالَ) ﷺ، زاد في رواية البخاري: "لهما"؛ أي: لأبي موسى وبلال الله الشرَبًا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا) من الإفراغ، (عَلَى وُجُوهِكُمَا، وَنُحُورِكُمَا) بالنون جمع نَحْر، وهو الصدر، (وَأَبْشِرَا")؛ أي: بحصول البركة، والأجر العظيم. (فَأَخَذَا الْقَدَحَ، فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ)؛ أي: من الشَّرب العظيم. (فَأَخَذَا الْقَدَحُ، فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ)؛ أي: من الشَّرب والإفراغ، (فَنَادَتُهُمَا أُمُّ سَلَمَةً) زوج النبيّ ﷺ، هند بنت أبي أميّة المخزوميّة، أم المؤمنين، ولهذا قالت: "أفْضِلا لأمكما". (مِنْ وَرَاءِ السِّرِ) متعلق بحال مقدر، و"الستر" بكسر، فسكون: ما يُستر به، وجمعه سُتُور (٤٠٠. (أَفْضِلاً) من الإفضال؛ أي: أبقيا (لَهَا أي: أبقيا (لَهَا أي: أبقيا (لَهَا أي: أبقيا (لَهَا أي: أبقيا، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري و الله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٨ ٥٨٣٥] (٢٤٩٧)، و(البخاريّ) في «الوضوء» (١٩٦) و«المغازي» (٤٣٢٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٨)، و(أبو يعلى)

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۳۰٦/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۳۰٦/۱۷.(٤) «المصباح المنير» ۲٦٦٦/۱.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٤٤٧.

في «مسنده» (٣٠١/١٣)، و(الفاكهيّ) في «أخبار مكة» (٥/ ٦٤)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٣٢/ ٤٠ و٤١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل أبي موسى الأشعريّ، وبلال، وأم سلمة رفي ا

٢ ـ (ومنها): الدلالة على طهارة الماء المستعمل، ومن ادّعى الخصوصيّة لم يُصِب؛ لأنها لا تثبت إلا بنصّ صريح.

٣ - (ومنها): جواز مَج الريق في الماء، قاله الكرماني، قال في «العمدة»: هذا في حقّ النبي ﷺ؛ لأن لعابه أطيب من المسك، ومن غيره يُستقذر، ولهذا كرهه العلماء، والنبي ﷺ مقامه أعظم، وكانوا يتدافعون على نُخامته، ويدلكون بها وجوههم لبركتها، وطيبها، وخُلُوفُهُ ما كان يشابه خُلوف غيره، وذلك لمناجاته الملائكة، فطيّب الله نكهته، وخلوف فمه، وجميع رائحته.

٤ ـ (ومنها): جواز الاستشفاء بآثار النبيّ ﷺ وبكلماته، ودعواته.

ومنها): جواز النشرة بالماء الذي يُرقى بأسماء الله تعالى، وبكلامه،
 وكلام رسوله ﷺ، وقد تقدم ذِكر الخلاف في النشرة في «كتاب الطبّ».

7 \_ (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس، ولا بقية شربه، وذلك يدل على أن نهيه على عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس، وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأدب في ذلك.

وقال أيضاً: وحديث أبي موسى يَحْتَمِل أن يكون النبي الله أمر بالشرب من الذي مَجّ فيه، والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض، أو شيء أصابهما، قال الكرماني: لم يكن ذلك من أجل ما ذكره، بل كان لمجرد التيمّن. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۳/ ۷۵.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٦٣٨٦] (٢٤٩٨) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ـ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ ـ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسِ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقْتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَّمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَم بِسَهْم، فَأَثْبَتَهُ فِي رُكِّبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاك؟ فَأَشَارَ أَبُوَّ عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي تَرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي، قَالَ أَبُو مُوسَى : فَقَصَدْتُ لَهُ، فَاعْتَمَدْتُهُ، فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِباً، فَاتَّبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِي؟ أَلَسْتَ عَرَبِيّاً؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ، فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَامِرٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْرِثْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيراً، ثُمَّ إِنَّهُ مَّاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، وَقَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبِّرِنَا، وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ»، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِك، أَوْ مِنَ النَّاسِ»، فَقُلْتُ: وَلِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيماً"، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لأَبِي عَامِرٍ، وَالأُخْرَى لأَبِي مُوسَى).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، فلا حاجة إلى شرحه.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَةً) تقدّم أن الأصحّ أن اسمه كنيته، وقيل: عامر، وقيل: الحارث. (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس ﷺ؛ أنه (قَالَ: لَمَّا **فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ)؛** أي: من غزوة حُنين، وهو مُصَغّرٌ: وادٍ بين مكة والطائف، وهو مذكّر منصرف، وقد يؤنث على معنى البقعة(١).

وقصة حنين: أن النبيّ ﷺ فتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج منها لقتال هوازن وثقيف، وقد بقيت أيام من رمضان، فسار إلى حُنين، فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون، ثم أمدِّهم الله بنصره، فعطفوا، وقاتلوا المشركين، فهزموهم، وغَنِموا أموالهم، وعيالهم، ثم صار المشركون إلى أوطاس، فمنهم من سار على نخلة اليمانية، ومنهم من سلك الثنايا، وتَبِعَت خيل رسول الله ﷺ من سلك نخلة، ويقال: إنه ﷺ أقام عليها يوماً وليلةً، ثم صار إلى أوطاس، فاقتتلوا، وانهزم المشركون إلى الطائف، وغَنِم المسلمون منها أيضاً أموالهم وعيالهم، ثم صار إلى الطائف، فقاتلهم بقية شوال، فلما أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام، ورحل راجعاً، فنزل الجعرانة، وقسم بها غنائم أوطاس، وحُنينِ، ويقال: كانت ستة آلاف سبي، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الجهاد» في «بابٌ في غزوة حُنين» برقم [٢٨/ ٤٦٠٣] (١٧٧٥) فراجعه تستفد علْماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

(بَعَثَ) بالبناء للفاعل؛ أي: بعث النبيّ عَلَيْ (أَبَا عَامِرٍ) هو عُبيد بن سُليم بن حَضّار الأشعريّ، وهو عمّ أبي موسى، وقال ابن إسحاق: هو ابن عمه، والأول أشهر، قاله في «الفتح»(٢).

وقال القرطبيّ كَاللَّهُ: بعثُ أبي عامر إنما كان لتتبّع مُنهزِمة هوازن بحُنين، ويُسمَّى خيله: خيل الطلب، وكان أبو عامر هذا من كبار الصحابة رفي ، عقد له رسول الله ﷺ لواءً يوم ولّاه على هذا الجيش، وختم الله تعالى له بالشهادة،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/١٥٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/ ٤٤٧، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٣).

وبدعاء رسول الله ﷺ بالمغفرة. انتهى(١).

( عَلَى جَيْشٍ)؛ أي: أميراً على جيش، وذلك أن هوازن بعد الهزيمة اجتمع بعضهم في أوطاس، فأراد رسول الله ﷺ استئصالهم، فبعثه إليهم (٢).

وقوله: (إِلَى أَوْطَاسٍ) بفتح الهمزة، قال القاضي عياض كَلَله: هو واد في دار هوازن، وهو موضع حرب حنين. انتهى، قال الحافظ كَلَله: وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السِّير، والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وأن هوازن ويوضّح ذلك ما ذَكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين، وأن هوازن لمّا انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بَجِيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبيّ عسكراً، مقدّمهم أبو عامر الأشعريّ إلى من مضى إلى أوطاس، كما يدلّ عليه حديث الباب، ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف، وقال أبو عبيدة البكريّ: أوطاس وادٍ في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين. انتهى (٣).

(فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ) «دُريد» بضم الدال، مصغَّر الدرد بالمهملتين، والراء، و«الصمة» ـ بكسر الصاد المهملة، وتشديد الميم ـ ابن بكر بن علقمة، ويقال: ابن الحارث بن علقمة الْجُشَميّ ـ بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة ـ من بني جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، والصمّة لقب لأبيه، واسمه الحارث، ودريد شاعر مشهور(3).

(فَقُتِلَ دُرَیْدٌ) قال الحافظ: رَوَیناه علی البناء للمجهول، واختُلِف فی قاتله، فجزم محمد بن إسحاق بأنه ربیعة بن رُفیع \_ بفاء مصغراً \_ ابن وهبان بن ثعلبة بن ربیعة السَّلمیّ، وکان یقال له: ابن الذّعِنَة \_ بمعجمة، ثم مهملة، ویقال: بمهملة، ثم معجمة \_ وهی أمه، وقال ابن هشام: یقال: اسمه عبد الله بن قبیع بن أهبان، وساق بقیة نَسَبه، ویقال له أیضاً: ابن الدغنة، ولیس هو ابن الدغنة المذکور فی قصة أبی بکر فی الهجرة.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٣٣٤٤٨. (٢) «عمدة القارى» ٢٠٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/٤٤٧، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٣٠٢/١٧.

وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يُشعر بأن قاتل دُريد بن الصمة هو الزبير بن العوّام، ولفظه: «لمّا انهزم المشركون انحاز دُريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة، فرأوا كتيبة، فقال: خلّوهم لي، فخلّوهم، فقال: هذه قُضاعة، ولا بأس عليكم، ثم رأوا كتيبة مثل ذلك، فقال: هذه سُليم، ثم رأوا فارساً وحده، فقال: خلّوه لي، فقالوا: معتجر بعمامة سوداء، فقال: هذا الزبير بن العوّام، وهو قاتِلكم، ومُخرجكم من مكانكم هذا، قال: فالتفت الزبير، فرآهم، فقال: علام هؤلاء ها هنا؟ فمضى إليهم، وتبعه فالتفت الزبير، فرآهم، فقال: علام هؤلاء ها هنا؟ فمضى إليهم، وتبعه جماعة، فقتلوا منهم ثلاثمائة، فحَزَّ رأس دريد بن الصمة، فجعله بين يديه».

ويَحْتَمِل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير، فباشر قَتْله، فنُسب إلى الزبير مجازاً، وكان دُريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية، ويقال: إنه كان لَمّا قُتل ابن عشرين، ويقال: ابن ستين ومائة سنة (١).

(وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ)؛ أي: كَسَر أصحاب دُريد، يقال: هَزَمتُ الجيش هَزْماً، من باب ضَرَبَ: كسرتُهُ، والاسم: الهزيمة (٢).

(فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري رَفِيهُ: (وَبَعَثَنِي)؛ أي: النبيّ ﷺ (مَعَ أَبِي عَامِر)؛ أي: إلى من التجأ من جيش المشركين إلى أوطاس، وقال ابن إسحاق: بعث النبي ﷺ أبا عامر الأشعري في آثار مَن توجه إلى أوطاس، فأدرك بعض من انهزم، فناوشوه القتال. (قَالَ: فَرُمِيَ) بالبناء للمفعول، (أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَم) بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة، كَصُرَدٍ قال المجد كَالِهُ: أحياء من مضر، ومن تَغْلِب، وفي ثقيف. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا كونه من ثقيف، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: قوله: «رماه جُشَمي» بضم الجيم، وفتح المعجمة؛ أي: رجل من بني جُشَم، واختُلِف في اسم هذا الجشميّ، فقال ابن إسحاق: زعموا أن سلمة بن دريد بن الصّمّة هو الذي رمى أبا عامر بسهم، فأصاب ركبته، فقتله، وأخذ الراية أبو موسى الأشعريّ، فقاتَلهم، ففتح الله عليه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/٤٤٧، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/ ٦٣٨. (٣) «القاموس المحيط» ص٢١٨.

وقال ابن هشام: حدّثني من أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني جُشَم، وهما أوفى، والعلاء، ابنا الحارث، وفي نسخة: «وافى» بدل «أوفى»، فأصاب أحدهما ركبته، وقتلهما أبو موسى الأشعريّ.

وعند ابن عائذ، والطبرانيّ في «الأوسط» من وجه آخر عن أبي موسى الأشعريّ بإسناد حسن: «لمّا هزم الله المشركين يوم حنين، بعث رسول الله ﷺ على خيل الطلب أبا عامر الأشعريّ، وأنا معه، فقَتَل ابن دُريد أبا عامر، فعدلت إليه، فقتلته، وأخذت اللواء...» الحديث.

فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق، وذَكَر ابن إسحاق في «المغازي» أيضاً أن أبا عامر لقي يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة، فقتلهم واحداً بعد واحد، حتى كان العاشر، فحَمَل عليه، وهو يدعوه إلى الاسلام، وهو يقول: اللَّهُمَّ اشهد عليه، فقال الرجل: اللَّهُمَّ لا تشهد عليّ، فكفّ عنه أبو عامر ظنّاً منه أنه أسلم، فقتله العاشر، ثم أسلم بعد، فحسن إسلامه، فكان النبيّ على يسمّيه شهيد أبي عامر، وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قَتَل قاتل أبي عامر، وما في «الصحيح» أولى بالقبول، ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك في قَتْله، قاله في «الفتح»(۱).

(بِسَهْم) متعلّق بـ «رماه»، (فَأَثْبَتَهُ)؛ أي: أثبت السهم (فِي رُكْبَتِهِ)؛ أي: ركبة أبي عامر ﴿ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى أبي عامر، (فَقُلْتُ: يَا عَمِّ) هذا يرد قول ابن إسحاق المتقدّم أنه ابن عمّه، فتنبّه.

[تنبيه]: قوله: «يا عمّ» تقدّم أن فيه تسع لغات، أشار ابن مالك كَثَلَتْهُ في «الخلاصة» إلى خمسة منها، فقال:

وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَ (عَبْدِي (عَبْدِي) (عَبْدَ) (عَبْدَا) (عَبْدِيا) فيجوز في (عَمَّ) هنا هذه الأوجه الخمسة، ويزيد الضمّ، وهو أضعفها (٢)، والله تعالى أعلم.

(مَنْ رَمَاك؟) «من استفهاميّة؛ أي: أي شخص رماك؟ (فَأَشَارَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶۸۸۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) راجع: «شرح ابن عقيل»، و«حاشية الخضري» عليه ٢/٨٧.

أَبُو عَامِرٍ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَى ﴿ فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ) مشيراً إلى رجل، (فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ) مشيراً إلى رجل، (قَاتِلِي)، وقوله: (تَرَاهُ) بتقدير همز الاستفهام؛ أي: أتراه؟ وقوله: (ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي) مؤكّد لقوله: «إن ذاك قاتلي».

وقال القرطبيّ كَلْلله: وقول أبي عامر: «إن ذلك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني»؛ كذا الرواية الصحيحة، تراه: بالتاء باثنتين من فوقها، والكلام كله لأبي عامر، وكأن الذي رمى أبا عامر كان قريباً منهما، فأشار إليه بذلك مرتين تقريباً له، وأكد ذلك بقوله: تراه، فكأنه قال: الذي تراه، ووقع في بعض النسخ ذلك بلام البعد، وفيه بُعد، وقرأه بالفاء، فكأنه من قول الراوي خبراً عن أبي موسى أنه رأى القاتل، والأول أصح. انتهى (۱).

(قَالَ أَبُو مُوسَى) ضَائه: (فَقَصَدْتُ لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل، يقال: قَصَدتُ الشيءَ، وله، وإليه، قصداً، من باب ضَرَبَ: طلبته بعينه، قاله الفيّوميّ (٢)، وقوله: (فَاعْتَمَدْتُهُ) بمعنى قصدت له، فهو مؤكّد له، (فَلَحِقْتُهُ) بكسر الحاء المهملة، يقال: لحِقته، ولحقت به ألحَقُ، من باب تَعِبَ لَحَاقاً بالفتح: أدركته، وألحقته بالألف مثله (٣). (فَلَمّا رَآنِي وَلّى)؛ أي: أدبر (عَنّي ذَاهِباً) حال مؤكّد لـ «ولي»، كما في «الخلاصة»:

وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا فِي نَحْوِ «لَا تَعْثُ فِي الأَرْضِ مُفْسِداً»

(فَاتَبَعْتُهُ) قال في «العمدة»: ضُبط بقطع الألف، وصوابه بوصلها، وتشديد التاء؛ لأن معناه: سِرْتُ في أثره، ومعنى أتبعته ـ بقطع الألف ـ: لحقته، والمراد هنا: سِرْت في أثره، انتهى (٤).

(وَجَعَلْتُ)؛ أي: شرعت، وأخذت (أَقُولُ لَهُ: أَلَا) أداة تحضيض، (تَسْتَحْيِي؟) بياءين، ويجوز بياء واحدة، من استحى يستحي، لغة في استحيا يستحيي. (أَلَسْتَ عَرَبِيّاً؟) إنما قال له ذلك؛ لأن العرب لفرط شجاعتها تعيب الفرار من الأقران أشدّ عيب، وقوله: (أَلَا تَثْبُتُ؟) تأكيد لِمَا قبله.

(فَكَفَّ)؛ أي: توقَّف، أو كفّ نفسه، يتعدّى، ولا يتعدّى. (فَالْتَقَيْتُ أَنَا

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٥٠. (٤) «عمدة القاري» ٢/ ٢٠٣.

وَهُوَ، فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَامِرٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ)؛ أي: انصبّ الماء من موضع السهم، وقال القرطبيّ؛ أي: خرج الماء بسرعة إثر خروج السهم، وأصل النزو: الارتفاع والوثب. انتهى(١).

(فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) هذا أيضاً يردّ ما تقدّم عن ابن إسحاق أنه ابن عمّه، قال في «الفتح»: ويَحْتَمِل إن كان ضَبَطه أن يكون قال له ذلك؛ لكونه كان أسنّ منه. (انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَقْرِثْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرِ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيراً، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتً، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ دَخَلْتُ عَلَيْهِ) وفي رواية ابن عائذ: «فلما رآني رسول الله ﷺ، معي اللواء، قال: «يا أبا موسى قُتل أبو عامر؟». (وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرِ مُوْمَلِ) براء مهملة، ثم ميم ثقيلة؛ أي: معمول بالرِّمَال، وهي حِبَال الحصر التي تُضَفَّر بها الأسرّة.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «فوجدته على حصير مُرْمل. . . إلخ» صحيح الرواية فيه: مُرْمَل بضم الميم الأُولى، مُسكَّن الراء، مفتوح الميم الثانية، وهو من أرملت الحصيرَ؛ أي: شققته ونسجته بشريط، أو غيره، قال الشاعر [من الكامل]:

إِذْ لَا يَزِالُ عَلَى طَرِيقِ لَاحِب وَكَأَنَّ صَفَحَتَه حَصِيرٌ مُرْمَلُ ويقال: رملت الحصير أيضاً \_ ثلاثيّاً \_، ورمال الحصير: هو ما يؤثر منه في جنب المضطجع عليه. انتهي<sup>(٢)</sup>.

(وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ) قال ابن التين: أنكره الشيخ أبو الحسن، وقال: الصواب: «ما عليه فراش»، فسقطت «ما». انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وهو إنكار عجيب، فلا يلزم من كونه رَقَد على غير فراش، كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائماً فراش. انتهى (٣). وقال القرطبي: قوله: «وعليه فراش» كذا صحَّت الرواية بإثبات الفراش،

وقال القابسيّ: الذي أعرف: وما عليه فراش.

<sup>(1) «</sup>المفهم» 7/833. (Y) «المفهم» 7/833.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٢٣).

قال القرطبيّ: واستبعَدَ أن يكون عليه فراش، ويؤثِّر في ظهره؛ وإنَّما يستبعد ذلك إذا كان الفراش كثيفاً، وثيراً، ولم يكن فراش النبيّ ﷺ كذلك، فلا يستبعد. انتهى(١).

(وَقَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا، وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأُ مِنْهُ). قال القرطبيّ كَلَّلهُ: ظاهر هذا الوضوء: أنه كان للدُّعاء؛ إذ لم يذكر أنه على مشروعية أنه على في ذلك الوقت بذلك الوضوء، ففيه ما يدل على مشروعية الوضوء للدُّعاء، ولذِكر الله، كما تقدَّم من قوله عَلَيْهُ: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». انتهى (٢).

(ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ)؛ أي: إلى السماء، (ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ») تصغير عبد تصغير تلطّف، وحنان، وقوله: (أَبِي عَامِرٍ) بدل من «عبيد»، أو عطف بيان. (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) فيه المبالغة في رفع اليدين عند الدعاء، (ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ)؛ أي: أبا عامر، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ)؛ أي: في المرتبة، وفي رواية ابن عائذ: «في الأكثرين يوم القيامة». (أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: أو قال: (مِنَ النَّاسِ») بدل من «خلقك»، قال أبو موسى: (فَقُلْتُ: وَلِي)؛ أي: متعلّق بـ«استغفر»، (يَا رَسُولَ اللهِ، فَاسْتَغْفِرْ)؛ أي: اطلب من الله تعالى أن يغفر ذنوبي، (فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ من الله تعالى أن يغفر ذنوبي، (فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ من الله تعالى أن يغفر ذنوبي، (فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ مَن الله تعالى أن يغفر ذنوبي، (فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ مَن الله تعالى أن يغفر ذنوبي، (فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَن ذَن عَلْمَ وَالْعِيَامَةِ مُدْخَلاً) بضمّ الميم، وفتحها؛ أي: محلاً (كَرِيماً»)؛

(قَالَ أَبُو بُرْدَةَ) الراوي عن أبي موسى، وهو موصول بالإسناد المذكور. (إِحْدَاهُمَا)؛ أي: إحدى الدعوتين (لأبِي عَامِرٍ، وَالأُخْرَى)؛ أي: الدعوة الأخرى (لأبِي مُوسَى) المعنى: أن أبا بُردة تيقّن بالدعوتين المذكورتين، لكنه شكّ أيهما لأيّهما؟، وهذا لا يضرّ؛ لأن معناهما متقاربان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٤٩.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ المُتَفَقُّ عليه .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٢٣٨٦] (٢٤٩٨)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٨٤) و«المعازي» (٤٣٢٣) و «الدعوات» (٦٣٨٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٤٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٣/ ٣٠٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧١٩٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٣٩٨)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣١/ ٣٧ و٣٩)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل أبي عامر، وأبي موسى الأشعريين ﴿

٢ ـ (ومنها): أن الوالي إذا عَرَض له أمر جاز أن يستنيب غيره، فإنه ﷺ أقرّ ما فعله أبو عامر ﷺ.

٣ \_ (ومنها): استحباب الطهارة عند إرادة الدعاء.

٤ - (ومنها): استحباب رفع اليدين في الدعاء خلافاً لمن خَصّ ذلك بالاستسقاء، وقد رُوي كراهته عن مالك، ويمكن أن يقال: إنما كره أن يُتّخذ ذلك سُنّة راتبة على أصله في هذا الباب.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل لمالك ليس بشيء؛ لأن القول بكراهيته منابذ للسُّنَّة الصحيحة الكثيرة في «الصحيحين»، وفي غيرهما، وإنما يُعتذر عن مالك كَلَيْهُ: أن يقال: إنه لم تبلغه السُّنَّة في ذلك.

وقال النووي كَاللهُ في شرحه: فيه استحباب الدعاء، واستحباب رفع اليدين فيه، وأن الحديث الذي رواه أنس أنه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة مواطن محمول على أنه لم يره، وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطناً. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰/۱٦.

# (٣٩) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ ﴿

قال الجامع عفا الله عنه: الأشعريون بفتح الهمزة: جمع أشعر، وهي قبيلة مشهورة باليمن، قال في «اللباب»: والأشعر هو نبت بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته، والشعر على بدنه. انتهى(١).

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٣٨٧] (٢٤٩٩) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، مَنَاذِلَهُمْ حَينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ، أَوْ قَالَ: الْعَدُوّ، قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ»).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل حديث، فلا حاجة إلى شرحه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري و أنه (قال: قال و رَسُولُ الله عَلَيْهُ؛ أنه (قال: قال و رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جملة مقول القول، (لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ) الرُّفقة: الجماعة المترافقون، والراء مثلثة، والأشهر ضمّها، قاله في «الفتح»(٢).

وقال الفيّوميّ كَلَّشُهُ: الرّفْقَةُ: الجماعة، تُرَافِقُهُمْ في سفرك، فإذا تفرقتم زال اسم الرّفْقَةُ، وهي بضم الراء في لغة بني تميم، والجمع: رِفَاقٌ، مثل بُرْمة وبِرَام، وبكسرها في لغة قيس، والجمع: رِفَقٌ، مثل سِدْرة وسِدَرٍ،

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/ ٣٣٠، كتاب «المغازي» رقم (٤٢٣٢).

والرَّفِيقُ: الذي يُرَافِقُكَ، قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقِ بالتفرق. انتهى (١).

وقال المجد كَلَّلَهُ: الرُّفْقَةُ مُثَلَّثَةً، وكثُمامةٍ: جَماعةٌ تُرافِقُهُم، جمْعه كَكِتابٍ، وأصحابٍ، وصُرَدٍ، والرَّفِيقُ: المُرافِقُ، جَمْعه: رُفَقاءً، فإذا تَفَرَّقوا: فَهِبَ اسمُ الرُّفْقَةِ، لا اسمُ الرَّفِيقِ: للواحدِ، والجَميعِ، والمَصْدَرُ: الرَّفاقةُ، كالسَّماحَةِ، والرُّفْقَةُ: اسمٌ للجَمْع، جَمْعه: كعِنَبٍ، وصُرَدٍ، وحِبالٍ. انتهى (٢).

وقوله: (بِالْقُرْآنِ) متعلّق بـ «أصواتهم»، وفيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسَن، لكن محله إذا لم يؤذ أحداً، وأمِن من الرياء. (حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللّيْلِ) قال في «الفتح»: بالدال، والخاء المعجمة، لجميع رواة البخاريّ ومسلم، وحَكَى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء، والحاء المهملة، وصوّبَها الدمياطيّ في البخاريّ، وهو عجيب منه، فإن الرواية بالدال، والمعجمة، والمعنى صحيح، فلا معنى للتغيير، وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار الرواية التي بالراء والمهملة، قال النوويّ: والرواية الأولى صحيحة، أو أصحّ، والمراد: يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجد، أو إلى شغل مّا، ثم رجعوا. انتهى.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله على: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل»؛ كذا صحّت الرواية فيه بالدال المهملة، والخاء المعجمة، من الدخول، وقد رواه بعضهم: يرحلون بالراء، والحاء المهملة، من الرحيل، قال بعض علمائنا: وهو الصواب، يشير إلى أنهم كانوا يلازمون قراءة القرآن في حال رحيلهم، وفي حالة نزولهم، وكأنّ الأشعريين كثيرٌ فيهم قراءة القرآن بسبب أبي موسى الأشعريّ وليه، فإنّه كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، فكان يقرأ لهم، فتطيب لهم قراءته، فتعلموا منه القرآن، وأحبّوه فلازموه، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

(وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ) بالفتح: جمع منزل؛ أي: محل نزولهم، (مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّهَارِ)؛ يعني: أنه ﷺ بِالْقُرْآنِ بِاللَّهْارِ)؛ يعني: أنه ﷺ

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ١/٥١٥.

يعرف محلّ نزول الأشعريين في الليل برفع أصواتهم في قراءة القرآن، وإن لم يرهم في النهار حين ينزلون تلك المنازل، والله تعالى أعلم.

(وَمِنْهُمْ)؛ أي: من الرفقة الأشعريين، (حَكِيمٌ) قال القاضي عياض: قال أبو عليّ الصَّدَفيّ: هو اسم عَلَمٌ ابو عليّ الجيانيّ: هو اسم عَلَمٌ على رَجُل من الأشعريين، واستدركه على صاحب «الاستيعاب»، قاله في «الفتح».

وقال القرطبيّ كَاللهُ: قوله: «ومنهم حكيم... إلخ» حكيم: بمعنى مُحْكِم، ويعني به هنا: أنه مُحْكِم لأمور الفروسية والشجاعة، ولذلك سبق قومه إلى العدو، كما فعل النبيّ على حين ركب فرس أبي طلحة، واستبرأ خبر العدو، ثم رجع، فلقي أصحابه خارجين، فأخبرهم بأنهم لا رَوْع عليهم، وقد يجوز أن يكون ذلك الحكيم هو أبا موسى، أو أبا عامر، ويكون النبيّ على قال هذا قبل قَتْله، والله تعالى أعلم. انتهى (۱).

(إِذَا لَقِيَ الْحَيْلَ، أَوْ) للشكّ من الراوي، (قَالَ) إذا لقي (الْعَدُوّ، قَالَ لَهُمْ)؛ أي: للعدوّ، وإنما جَمَع الضمير؛ لأن العدوّ يُطلق على الواحد، والجمع، قال الفيّوميّ كَثَلَهُ: العَدُوّ: خلاف الصّدِيق الموالي، والجمع: أَعْدَاءٌ، وعِدّى، بالكسر، والقصر، قالوا: ولا نظير له في النعوت؛ لأن باب فِعَل وزانُ عنب مختصّ بالأسماء، ولم يأت منه في الصفات إلا قوم عِدّى، وضمّ العين لغة، ومثله سِوى، وسُوى، وطِوى، وطُوى، وتثبت الهاء مع الضم، فيقال: عُدَاةٌ، ويُجمع الأَعْدَاءُ على الأَعَادِي، وقال في «مختصر العين»: يقع العَدُوّ بلفظ واحد على الواحد المذكّر، والمؤنث، والمجموع، العين»: يقع العَدُوّ بلفظ واحد على الواحد المذكّر، والمؤنث، والمجموع، قال أبو زيد: سمعت بعض بني عُقيل يقولون: هنّ وليات الله، وعَدُوّاتُ الله، وأولياؤه، وأعْدَاؤُهُ، قال الأزهريّ: إذا أُرِيدَ الصفة قيل: عدوّةٌ. انتهى (٢).

(إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ»)؛ أي: تنتظروهم، من الانتظار، قال النووي كَلَّلُه: قوله ﷺ: "إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم»؛ أي: تنتظروهم، ومنه قوله تعالى: ﴿الطُّرُونَا نَقْنِسْ مِن نُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]، قال

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/103 \_ 703.

القاضي: واختَلَف شيوخنا في المراد بحكيم هنا، فقال أبو علي الجيانيّ: هو السم عَلَمٌ لرجل، وقال أبو عليّ الصدفيّ: هو صفة من الحكمة. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: معناه: أنه لفَرْط شجاعته كان لا يفرّ من العدوّ، بل يواجههم، ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلاً: انتظروا الفرسان حتى يأتوكم؛ ليثبّتهم على القتال، هذا بالنسبة إلى الشق الثاني، وهو قوله: «أو قال العدو»، وأما على الشق الأول، وهو قوله: «إذا لقي الخيل» فَيَحْتَمِل أن يريد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رَجّالة (٢)، فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم؛ ليسيروا إلى العدوّ جميعاً، وهذا أشبه بالصواب، قال ابن التين: معنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله، ولا يبالون بما يصيبهم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ظلُّهُه ؛ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٣٨٧/٣٩] (٢٤٩٩)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤٢٣٢)، و(ابن عساكر) في «المغازي» (٤٢٣٢)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٥٦/٣٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضيلة الأشعريين.

٢ - (ومنها): بيان أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة، إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم، أو لمصل، أو غيرهما، ولا رياء، ولا سمعة.

٣ - (ومنها): بيان فضيلة الرجل، وهو حكيم، من الأشعريين، وفرط شجاعته، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۱۲.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء، وتشديد الجيم: جمع راجل.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٣٣١، كتاب «المغازي» رقم (٤٢٣٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٨٨] (٢٥٠٠) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبِ، جَمِيعاً عَنْ أَبْيِي أُسَامَةَ، قَالَ أَبُو عَامِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبَّدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين في الباب الماضي، فلا حاجة إلى شرحه.

#### شرح الحديث:

الأَشْعَرِيِّينَ) جمع أشعريّ، بتشديد الياء، نسبة إلى الأشعر قبيلة من اليمن، ويروى: إن الأشعرين، بدون ياء النسبة، وتقول العرب: جاءك الأشعرون بحذف الياء، قاله في «العمدة»(١).

(إِذَا أَرْمَلُوا)؛ أي: إذا فَنِي زادهم، من الإرمال بكسر الهمزة، وهو فَنَاء الزاد، وإعواز الطعام، وأصله من الرَّمْل، كأنهم لَصِقوا بالرمل من القلة، كما في قوله تعالى: ﴿ذَا مَثْرَيَةٍ﴾ [البلد: ١٦]<sup>(٢)</sup>.

وقوله: (فِي الْغَزْوِ)؛ أي: في حال سفرهم في الجهاد في سبيل الله تعالى، (أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ)؛ أي: في حال كونهم في الحضر، (جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ)؛ أي: بالتسوية بينهم، (فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ»)؛ أي: متصلون بي، وكلمة «مِنْ» هذه تسمى اتصالية، نحو: «لا أنا من الدَّدِ، ولا الدَّد مني»، وقال النوويّ: معناه: المبالغة في اتحاد طريقهما، واتفاقهما في طاعة الله تعالى،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱۳/٤٤.

وقيل: المراد: فَعَلُوا فِعلي في المواساة(١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ﴿ اللهِ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٢٥٨٠] (٢٥٠٠)، و(البخاريّ) في «الشركة» (٢٤٨٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٤٥/٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٩٣/١٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ١٣٢)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٣٢/ ٢٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

٢ \_ (ومنها): جواز تحديث الرجل بمناقبه، إذا لم يُخش عليه من الفتنة،
 كالإعجاب بنفسه.

٣ \_ (ومنها): جواز هبة المجهول، هكذا قال الحافظ، وتعقبه العيني على مقتضى مذهبه، وفيه نَظَر لا يخفى، فتأمل.

٤ \_ (ومنها): بيان فضيلة الإيثار، والمواساة.

٥ \_ (ومنها): استحباب خلط الزاد في السفر، وفي الحضر أيضاً، قيل:
 وليس المراد بالقسمة هنا: القسمة المعروفة عند الفقهاء، وإنما المراد هنا:
 إباحة بعضهم بعضاً بموجوده (٢).

7 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّهُ: هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار، والمواساة عند الحاجة، كما دلَّ الحديث المتقدِّم على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة، فثبت لهم بشهادة رسول الله على الله على علماء عاملون، كرماء مُؤثِرون، ثم إنه على شرَّفهم بإضافتهم إليه، ثم زاد في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦/ ٣١١، كتاب «الشركة» رقم (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: «عمدة القاري» ١٣/٤٤.

التشريف بأن أضاف نفسه إليهم، ويمكن أن يكون معنى: «هم مني»: فعلوا فِعلي من القراءة، والعبادة، والكرم، و«أنا منهم»؛ أي: أفعل من ذلك مثل ما يفعلون، كما قال بعض الشعراء [من الطويل]:

وَقُلْتُ أَخِي قَالُوا أَخٌ وكرامةٌ فَقُلتُ لَهُم إِنَّ الشُّكُولَ أَقَارِبُ نَسِيبِيَ في رَأْيي وعَزمِي ومَذهبي وإن خالفَتنا في الأمُورِ المَناسِبُ انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ .

## (٤٠) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ صَلَّهِ

هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ الأُمويّ، مشهور باسمه وكنيته، وكان يُكنى أيضاً أبا حنظلة، وأمه صفية بنت حَزْن الهلالية، عمة ميمونة زوج النبيّ عَيْد، وكان أسنّ من النبيّ عَيْد بعشر سنين، وقيل غير ذلك بحسب الاختلاف في سنة موته، وهو والد معاوية هي.

أسلم عام الفتح، وشَهِد حُنيناً، والطائف، كان من المؤلَّفة، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أُحد، ويوم الأحزاب، ويقال: إن النبيّ السيّ استعمله على نجران، ولا يثبت، قال الواقديّ: أصحابنا يُنكرون ذلك، ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبيّ على وكان عامِلها حينئذ عمرُو بن حزم.

وذكر ابن إسحاق: أن النبي ﷺ وجهه إلى مناة، فهدمها، وتزوج النبي ﷺ ابنته أم حبيبة قبل أن يُسلم، وكانت أسلمت قديماً، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فمات هناك.

وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن عكرمة؛ أن النبي ﷺ أهدى إلى أبي سفيان بن حرب تمر عَجْوة، وكتب إليه يستهديه أَدَماً مع عمرو بن أمية، فنزل

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٢٥٤.

عمرو على إحدى امرأتَيْ أبي سفيان، فقامت دونه، وقبل أبو سفيان الهدية، وأهدى إليه أدماً.

وروى ابن سعد من طريق أبي السفر قال: لما رأى أبو سفيان الناس يطئون عقب رسول الله على حسده، فقال في نفسه: لو عاودت الجمع لهذا الرجل، فضرب رسول الله على ضدره، ثم قال: إذا يُخزيك الله، فقال: أستغفر الله، وأتوب إليه، والله ما تفوّهت به، ما هو إلا شيء حدّثت به نفسي.

ومن طريق أبي إسحاق السَّبِيعيّ نحوه، وقال: ما أيقنت أنك رسول الله حتى الساعة.

ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال أبو سفيان في نفسه: ما أدري بم يغلبنا محمد، فضرب في ظهره، وقال: بالله يغلبك، فقال: أشهد أنك رسول الله.

وروى الزبير من طريق سعيد بن عبيد الثقفيّ قال: رميت أبا سفيان يوم الطائف، فأصبت عينه، فأتى النبيّ ﷺ، فقال: هذه عيني، أصيبت في سبيل الله، قال: «إن شئت دعوت، فردّت عليك، وإن شئت فالجنة»، قال: الجنة.

وروى يعقوب بن سفيان، وابن سعد، بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيِّب، عن أبيه، قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك، إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب، قال: فنظرت، فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد، ويقال: فُقئت عينه يومئذ.

قال عليّ ابن المدينيّ: مات أبو سفيان لست خلون من خلافة عثمان، وقال الهيثم: لتسع خلون، وقال الزبير: في آخر خلافة عثمان، وقال المدائنيّ: مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: مات سنة إحدى، وقيل: اثنتين وثلاثين، في خلافة عثمان، وقيل: مات سنة أربع وثلاثين، قيل: عاش ثلاثاً وتسعين سنة، وقال الواقديّ: وهو ابن ثمان وثمانين، وقيل غير ذلك. انتهى ملخصاً من «الإصابة»(۱).

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣/٤١٣.

وقال القرطبيّ كَثَلُّهُ: كان أبو سفيان من أشراف قريش، وساداتها، وذوي رأيها في الجاهلية، أسلم يوم فتح مكة، وقد تقدَّم خبر إسلامه، وشهد حنيناً، وأعطاه النبيِّ ﷺ من غنائمها مائة بعير، وأربعين أوقية وَزَنها له بلال.

قال أبو عمر: واختُلف في حسن إسلامه، فطائفة تروي: أنه لما أسلم حسن إسلامه، وذكروا عن سعيد بن المسيِّب عن أبيه، قال: رأيت أبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل، يقول: يا نصر الله اقترب. ورُوى عنه أنه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحد يقول: يا نصر الله اقترب، قال المسيِّب: فذهبت أنظر، فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه. وقد رُوي: أن أبا سفيان كان يوم اليرموك يقف على الكراديس، فيقول للناس: اللهَ! اللهَ! إنكم ذادةُ العرب(١)، وأنصار الإسلام، وإنهم ذادة الروم، وأنصار المشركين، اللَّهُمَّ! هذا يوم من أيامك، اللَّهُمَّ! أنزل نصرك على عبادك.

وطائفة تروي: أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم، وكان في الجاهلية يُنسب إلى الزندقة، وكان إسلامه يوم الفتح كَرْهاً كما تقدُّم من حديثه، ومن قوله في كلمَتَي الشهادة حين عُرضت عليه: أما هذه ففي النفس منها شيء. وفي خبر ابن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان: إيه بني الأصفر!. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن أبا سفيان عليه من أفاضل الصحابة، وأنه حَسُن إسلامه، فلا ينبغي لمسلم شحيح على دينه أن يشكّ في ذلك، ولا يرتاب فيه، فإن الوقيعة في أصحاب رسول الله ﷺ، واتهامهم بالنفاق خطر عظيم، ومهواة بعيدة، ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَّدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنَّتُ ٱلْوَهَّابُ ﴿ إِنَّا عَمِرَانَ: ٨]، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٨٩] (٢٥٠١) ـ (حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا النَّصْرُ ـ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ (٣) ـ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ،

<sup>(</sup>Y) "Ilaisa" 1/403. (١) جمع ذائد، وهو المدافع عن قومه.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «اليماني».

حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : يَا نَبِيَ اللهِ، ثَلَاثُ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ، وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزُوِّجُكَهَا، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَتُوَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ لَلْمَ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئاً إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ»). طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئاً إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ) أبو الفضل البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، من
 كبار [١١] (ت٠٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٤١.

٢ \_ (أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ (١) نزيل مكة، مقبول [١١] (ت٢٥٥) (م) من أفراد المصنف تقدم في «الصلاة» ٨٨٦/١١.

٣ ـ (النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ) هو: النضر بن محمد بن موسى الْجُرَشيّ ـ بالجيم المضمومة، والشين المعجمة ـ أبو محمد، مولى بني أمية، ثقة، له أفراد [٩] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٢٤١/٣٤.

٤ \_ (عِكْرِمَةُ) بن عَمّار العجليّ اليماميّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (أَبُو زُمَيْلِ) \_ بالزاي مصغراً \_ سِمَاك بن الوليد الحنفيّ اليماميّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ (٢٠ [٣] (خ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤١/٣٤.

٦ \_ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله الحبر البحر رفيها، تقدّم قريباً.

## شرح الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْهُا؛ أنه (قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ،

<sup>(</sup>١) بفتح الميم، وسكون العين، وكسر القاف: نسبة إلى ناحية باليمن.

<sup>(</sup>٢) هذا أُولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به؛ لأن ابن عبد البرّ قال: أجمعوا على أنه ثقة، ووثّقه أحمد، وابن معين، وغيرهما. راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب».

وَلَا يُقَاعِدُونَهُ)؛ أي: لا يقعدون معه، قال القرطبيّ تَظَلُّله: إنما كان ذلك لِمَا كان من أبي سفيان من صنيعه بالنبيّ على وبالمسلمين في شركه؛ إذ لم يصنع أحدٌ بهم مثل صنيعه، ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرهاً، وكان من المؤلّفة قلوبهم، وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامه، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في نفاقه.

(فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ثَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث خصال (أَعْطِنِيهنَّ)؛ أي: ليكون لي عندك جاه ومنزلة، فيعرف الناس ذلك. (قَالَ) عَيْنَةٍ: («نَعَمْ»)، ثم ذكر إحدى الثلاث، فـ (قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ، وَأَجْمَلُهُ) قياسه أن يقول: عندي أحسن العرب، وأجملهم، ولكنه جارٍ على خلاف القياس على أساس السماع من أهل العرب، فإنهم إنما يتكلّمون به مفرداً، وأوّله النحويّون بأن معناه: أجمل مَنْ هناك (٢).

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: الضمير في «أجمله» عائد على الجنس الذي دلَّ عليه العرب، وأم حبيبة هذه اسمها رملة، وقيل: هند، والأول هو المعروف والصحيح؛ وإنَّما هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وأم معاوية. انتهي (٣).

وقال في «الفتح»: قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداً. انتهى (٤).

وقال النوويّ تَظَلُّلهُ: وأما قوله: «أحسن العرب، وأجمله» فهو كقوله: «كان النبيّ ﷺ أحسن الناس وجهاً، وأحسنه خَلْقاً»، وقد سبق شرحه في «فضائل النبيّ ﷺ»، ومثله الحديث بعده في نساء قريش: «أحناه على ولد، وأرعاه لزوج»، قال أبو حاتم السجستانيّ وغيره: أي: وأجملهم، وأحسنهم، وأرعاهم، لكن لا يتكلمون به إلا مفرداً، قال النحويون: معناه: وأجمل مَن هناك. انتهى<sup>(٥)</sup>.

(أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ) واسمها رملة، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها،

(Y) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٤٥٤ \_ ٤٥٤.

<sup>(</sup>m) «المفهم» 7/303.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٦/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٩/ ١٢٥.

ماتت سنة اثنتين، أو أربع، وقيل: تسع وأربعين، وقيل: خمسين، تقدّمت ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣/١١٨٦. (أُزَوِّجُكَهَا) سيأتي الكلام عليه، (قَالَ) ﷺ: («نَعَمْ»)؛ أي: زوِّجنيها.

هذا الجزء من الحديث مشكلٌ جدّاً؛ لأن ظاهره أن رسول الله على إنما تزوّج أم حبيبة الله بعد إسلام أبي سفيان، وبعد فتح مكة، مع أن الثابت بالروايات المتظاهرة أنه على تزوّجها قبل ذلك بزمان طويل، وإنما تزوّجها وهي بأرض الحبشة، وقد صحّ أن أبا سفيان قَدِم إلى المدينة لتجديد العهد مع رسول الله على، فدخل على أم حبيبة، وأراد أن يجلس على بساط رسول الله على، فنزعته من تحته، وهذا كلّه قبل إسلامه.

ومن أجل هذا ادّعى ابن حزم أن هذا الحديث موضوع، وأن آفته عكرمة بن عمّار.

ورد عليه آخرون في تسارعه إلى الحكم بالوضع، وذهبوا إلى أن الحديث صحيح، ولكن وَهِم عكرمة بن عمّار في هذا الجزء من الحديث.

وأوّله بعضهم بأن أبا سفيان إنما أراد بعد إسلامه أن يُجدّد رسول الله ﷺ العقد مع أم حبيبة، ويتزوّجها من جديد بولاية أبيها أبي سفيان، وذلك لأن النكاح السابق كان بغير وساطته، فزعم أبو سفيان أنه عيب له، فأراد أن يزيل هذا العار.

وأما قوله ﷺ: «نعم» فليس المراد منه أنه أقرّ بتجديد العقد، فإنه لم يثبت ذلك منه ﷺ، وإنما المراد أن المقصود حاصلٌ بالنكاح السابق.

وهذا لا يستسيغه ظاهر لفظ الحديث، ولكنه يحتمل أن يكون قد وَهِمَ فيه أحد الرواة عند الرواية بالمعنى، قاله في «التكملة»(١)، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة \_ إن شاء الله تعالى \_.

ثم ذكر الثانية، ف(قَالَ) أبو سفيان: (وَمُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان ولده، أبو عبد الرحمٰن الخليفة الصحابيّ، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات في رجب سنة ستين، وقد قارب المائة، تقدّمت ترجمته في «الصلاة» ٨٥٨/٨.

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٢٧١ ـ ٢٧٢.

(تَجْعَلُهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ)؛ أي: يكتب الوحي لك أمامك، (قَالَ) ﷺ: («نَعَمْ»).

ثم ذكر الثالثة، فـ(قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي) من التأمير؛ أي: تجعلني أميراً على جيش (حَتَّى أَقَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ) ﷺ «(نَعَمْ») استشكل هذا أيضاً بأنه لم يثبُت أن النبيِّ عَلَيْ أُمَّر أبا سفيان بعد ذلك في حرب من الحروب، وهذا هو السبب الثاني لردّ ابن حزم هذا الحديث، فإن رسول الله ﷺ لا يُتصوّر منه أن يُخلف في وعده.

ولكن الحقّ أنه لا يكفي دليلاً لكون هذا الحديث موضوعاً، فإن هناك احتمالات مختلفة؛ منها: أن يكون رسول الله ﷺ أمّره على بعض السرايا الصغيرة، ولم يُنقل إلينا.

ومنها: أن يكون ﷺ يرتقب فرصة مناسبة لتأميره، ولم يجد ذلك حتى سَبَقه الأجل.

ومنها: أنه ظهر له مانع شرعيّ حال دون تأميره، وفي مثل هذه الحالة لا يجب الوفاء بالوعد، والله تعالى أعلم(١).

(قَالَ أَبُو زُمَيْل) سماك بن الوليد، وهو موصول بالإسناد السابق، وليس معلَّقاً، فتنبّه. (وَلَوْلَا أَنَّهُ)؛ أي: أبا سفيان (طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى مَا أَعْطَاهُ) ﷺ (ذَٰلِك)، وإنما أعطاه (لأنَّهُ) ﷺ (لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ) بالبناء للمفعول، (شَيْئاً إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ»)؛ يعني: من شِيَم النبيّ ﷺ أنه لا يردّ سائلاً، فلذا أعطى أبا سفيان ما سأله، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس في الله المراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٨٩/٤٠] (٢٥٠١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٩٩/١٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٢٠٩)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (١/ ٣٦٤ و٥/ ٤١٨)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة»

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٥/٢٧٢.

(٨/١٤٤٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ١٤٠)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (١٤٠/١٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث:

قال القرطبي كله: ظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته النبي يعد إسلامه، وهو مخالف للمعلوم عند أهل التواريخ والأخبار، فإنهم متفقون على أن النبي على تزوَّج بأمِّ حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وقبل إسلام أبيها، وإنَّ أبا سفيان قبل الفتح المدينة طالباً تجديد العهد بينه وبين رسول الله على، وأنه دخل بيت أم حبيبة ابنته، فأراد أن يجلس على بساط رسول الله به فنزعته من تحته، فكلَّمها في ذلك، فقالت: إنَّه بساط رسول الله به وأنت مشرك! فقال لها: يا بنية لقد أصابك بعدي شرّ، ثم طلب من علي، ومن فاطمة، ومن غيرهما أن يكلموا النبي في الصلح، فأبوا عليه، فرجع إلى مكة من غير مقصود حاصل، وكل ذلك معلوم لا شك فيه، ثم إن الأكثر من الروايات والأصح منها: أن النبي الله تزوج أم حبيبة، أسد خزيمة، فولدت له حبيبة التي كنيت بها، وأنها أسلمت وأسلم زوجها أسد خزيمة، فولدت له حبيبة التي كنيت بها، وأنها أسلمت وأسلم زوجها عبد الله بن جحش، وهاجر بها إلى أرض الحبشة، ثم إن زوجها تنصّر هناك، عمات نصرانياً، ثم إن رسول الله في خطبها، وهي بأرض الحبشة، فبعث من في ذلك.

روى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة قالت: ما شَعَرت وأنا بارض الحبشة إلا برسول النجاشيّ جارية يقال لها: أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودُهنه، فاستأذنت عليَّ، فأذِنْت لها، فقالت: إن الملِك يقول لك: إن رسول الله عَلَيُّ كتب أن أزوِّجَكِهِ، فقلت: بارك الله بخير، وقالت: يقول لك الملِك: وكّلي من يزوجك، فأرسلتُ إلى خالد بن سعيد، فوكّلته،

<sup>(</sup>١) وقع في النسخة: «عبد الله» مكبراً، وهو غلط، فإن عبد الله المكبّر أخ لعبيد الله المصغّر، وكان من أفاضل الصحابة، ولم يتنصّر، وإنما الذي تنصّر، ومات نصرانيّاً في الحبشة، فهو عبيد الله المصغّر، فتنبّه.

وأعطيتُ أبرهة سوارين من فضة كانتا عليّ، وخواتم فضة، كانت في أصابعي سروراً بما بشَّرَتْني به، فلما كان العشيّ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب، ومن هناك من المسلمين يحضرون، وخطب النجاشي، فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنه الذي بشّر به عيسى ابن مريم، أما بعد: فإنَّ رسول الله على كتب إلى أن أزوِّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ، وقد أصدقتها أربعمئة دينار، ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد، فقال: الحمد لله أحمده، وأستعينه، وأشهد أن لا إلله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ، وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله ﷺ، ودفع النجاشيّ الدنانير إلى خالد بن سعيد، فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا، فقال: اجلسوا، فإنَّ سُنَّة الأنبياء إذا تزوَّجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام، فأكلوا، ثم تفرَّقوا.

قال الزبير: قَدِم خالد بن سعيد، وعمرو بن العاص بأم حبيبة من أرض الحبشة عام الهدنة.

وقال بعض الرواة: إنما أصدقها أربعة آلاف درهم، وأن عثمان بن عفان هو الذي أَوْلَمَ عليها، وأنه هو الذي زوَّجها إياه، وقيل: زوَّجها النجاشيّ.

قال القرطبيّ: ويصح الجمع بين هذه الروايات، فتكون الأربعمئة دينار صُرفت، أو قوِّمت بأربعة آلاف درهم، وأن النجاشيِّ هو الخاطب، وعثمان هو العاقد، وسعيد الوكيل، فصحَّت نسبة التزويج لكلهم، وهذا هو المعروف عند جمهور أهل التواريخ والسِّير؛ كابن شهاب، وابن إسحاق، وقتادة، ومصعب، والزبير وغيرهم.

وقد رُوي عن قتادة قول آخر: أن عثمان بن عفان زوَّجها من النبيّ ﷺ في المدينة بعدما قَدِمت من أرض الحبشة، قال أبو عمر: والصحيح الأول، وروي أن أبا سفيان قيل له وهو يحارب رسول الله على: إن محمداً قد نكح ابنتك! فقال: ذلك الفحل الذي لا يُقدّعُ أنفه(١).

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزوَّج رسول الله على أم حبيبة سنه ست من التاريخ، وقال غيره: سنة سبع، قال أبو عمر: توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين.

قال القرطبيّ: فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبيّ اللهم حبيبة متقدِّم على إسلام أبيها أبي سفيان، وعلى يوم الفتح، ولمّا ثبت هذا تعيَّن أن يكون طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة للنبيّ على بعد إسلامه خطأ ووَهماً، وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهم، فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار. قال أبو الفرج ابن الجوزيّ: اتهموا به عكرمة بن عمار، وقد ضعّف أحاديثه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ولذلك لم يُخرِج عنه البخاريُّ، إنّما أخرج عنه مسلم؛ لأنّه قد قال فيه يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أبو محمد عليّ بن أحمد الحافظ: هذا حديث موضوع، لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، قال بعضهم: ومما يحقق الوهم في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، قال بعضهم: ومما يحقق الوهم في هذا الحديث قول أبي سفيان للنبيّ على أريد أن تؤمِّرني، فقال له: «نعم». ولم يُسمع قط أن النبيّ على أمّر أبا سفيان على أحد إلى أن توفي، فكيف يخلف النبيّ على الوعد؟ هذا ما لا يجوز عليه.

قال القرطبيّ: قد تأوَّل بعض من صحَّ عنده ذلك الحديث، بأن قال: إن أبا سفيان إنما طلب من النبيّ الله أن يجدد معه عقداً على ابنته المذكورة ظناً منه: أن ذلك يصح، لعدم معرفته بالأحكام الشرعية، لحداثة عهده بالإسلام، واعتذر عن عدم تأميره مع وَعْده له بذلك؛ لأنَّ الوعد لم يكن مؤقتاً، وكان يرتقب إمكان ذلك فلم يتيسَّر له ذلك إلى أن توفي رسول الله على أو لعله ظهر له مانع شرعي منعه من توليته الشرعية؛ وإنَّما وعده بإمارة شرعية فتخلَّف

<sup>(</sup>۱) معناه: لا يُضرب أنفه، وذلك إذا كان كريماً، وأصله للفحل إذا كان غير كريم، وأراد ركوب الناقة الكريمة، فيضربون أنفه بالرمح وغيره ليرتدع، يريد أبو سفيان أنه كفءً كريم لا يُردّ.

لتخلُّف شرطها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي يَظْلَلْهُ (١).

وقال الإمام ابن القيّم كَنْلُهُ في «حاشية السنن»: وقد ردّ هذا الحديث جماعة من الحفاظ، وعدُّوه من الأغلاط في «كتاب مسلم»، قال ابن حزم: هذا حديث موضوع (٢)، لا شكّ في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، فإنه لم يُخْتَلَف في أن رسول الله ﷺ تزوجها قبل الفتح بدهر، وأبوها كافر.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي في «كتاب الكشف» له: هذا الحديث وَهَم من بعض الرواة، لا شكّ فيه، ولا تردّد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه، وقد ضعّف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف، وكذلك لم يُخرِج عنه البخاريّ، إنما أخرج عنه مسلم؛ لقول يحيى بن معين: ثقة، قال: وإنما قلنا: ون هذا وَهَمٌ؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها، وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصّر، وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله عليه إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوّجه إياها، وأصدقها عن رسول الله الله النجاشي يخطبها عليه، من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل عليها، فنحّت بساط رسول الله على حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا يُعرف أن رسول الله على أمّر أبا سفيان.

وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث؛ كقول بعضهم: إنه

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 7/303\_703.

<sup>(</sup>٢) أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على ابن حزم هذه العبارة، وبالغ في الشناعة عليه، قال: وهذا القول من جسارته، فإنه كان هَجُوماً على تخطئة الأئمة الكبار، وإطلاق اللسان فيهم، قال: ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع، ويحيى بن معين، وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. انتهى. «شرح النوويّ على مسلم» ٢١/٦٣.

قال الجامع عفا الله عنه: لا شكّ أن إطلاق الوضع على الحديث الذي أخرجه مسلم من الجسارة بمكان، ولكن لا يخفى كون هذا الحديث منكراً، فتأمّل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.

سأله تجديد النكاح عليها، وقول بعضهم: إنه ظنّ أن النكاح بغير إذنه، وتزويجه غير تام، فسأل رسول الله على أن يزوجه إياها نكاحاً تامّاً، فسلّم له النبيّ على حاله، وطيّب قلبه بإجابته، وقول بعضهم: إنه ظن أن التخيير كان طلاقاً، فسأل رَجْعتها، وابتداء النكاح عليها، وقول بعضهم: إنه استشعر كراهة النبيّ على لها، وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها، لا ابتداءه، وقول بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون وقع طلاق، فسأل تجديد النكاح، وقول بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه؛ كالمشترط له في إسلامه، ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطينيهن، وعلى هذا اعتمد المحبّ الطبريّ في جواباته للمسائل الواردة عليه، وطوّل في تقريره.

وقال بعضهم: إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى، وهي أختها، وخَفِي عليه تحريم الجمع بين الأختين؛ لِقُرب عهده بالإسلام، فقد خَفِي ذلك على ابنته أم حبيبة، حتى سألت رسول الله ﷺ ذلك، وغَلِط الراوي في اسمها.

وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان، وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها، ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة، والتأويلات الباردة، التي يكفي في العلم بفسادها تصوّرها، وتأمل الحديث، وهذا التأويل الأخير، وإن كان في الظاهر أقل فساداً، فهو أكذبها، وأبطلها، وصريح الحديث يردّه، فإنه قال: أم حبيبة أزوجكها، قال: «نعم»، فلو كان المسؤول تزويج أختها لَمَا أنعم له بذلك عَلَيْهُ، فالحديث غلط، لا ينبغي التردّد فيه، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيِّم كَلَيْهُ(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم كَثَلَثُ تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، وقال أيضاً في «جلاء الأفهام» بعد أن فصّل القول فيه. والصواب: أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط. انتهى (٢).

وقال القاضي عياض: والذي وقع في مسلم من هذا غريبٌ جدّاً عند أهل

<sup>(</sup>۱) «حاشية السنن» لابن القيّم ٦/ ٧٥ \_ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) «جلاء الأفهام» ص١٣٥.

الخبر، وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح في حال كفره مشهور. انتهى.

وقال الذهبيّ في «الميزان»: وفي «صحيح مسلم» قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفيّ، عن ابن عبّاس رفيها في الثلاث التي طلبها أبو سفيان. انتهى (١).

والحاصل: أن نكارة الحديث ظاهرة لا تخفى، والله تعالى أعلم. ﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا مِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُلِيبُ﴾.

## (٤١) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أما جعفر: فهو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ، أبو عبد الله ابن عمّ النبيّ على وأحد السابقين إلى الإسلام، وأخو عليّ شقيقه، قال ابن إسحاق: أسلم بعد خمسة وعشرين رجلاً، وقيل: بعد واحد وثلاثين، قالوا: وآخى النبيّ على بينه وبين معاذ بن جبل، كان أبو هريرة يقول: إنه أفضل الناس بعد النبيّ على ، وفي البخاريّ عنه قال: كان جعفر خير الناس للمساكين، وقال خالد الحذاء عن عكرمة: سمعت أبا هريرة يقول: ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا وطئ التراب بعد رسول الله على أفضل من جعفر بن أبى طالب، رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وإسناده صحيح.

وروى البغوي من طريق المقبري عن أبي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين، ويجلس إليهم، ويخدمهم، ويخدمونه، فكان رسول الله على يكنيه أبا المساكين، وقال له النبي على: «أشبهت خَلْقي وخُلُقي»، رواه البخاري ومسلم، من حديث البراء على.

وفي «المسند» من حديث عليّ رفعه: «أُعطيت رُفقاء نُجباء...» فذكره منهم.

<sup>(</sup>۱) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٩٣.

وهاجر إلى الحبشة، فأسلم النجاشيّ، ومن تبعه على يديه، وأقام جعفر عنده، ثم هاجر منها إلى المدينة، فقَدِم، والنبيّ ﷺ بخيبر، وكل ذلك مشهور في المغازي، بروايات متعددة صحيحة.

وروى البغوي، وابن السكن، من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: لَمَّا قَدِم جعفر، وأصحابه استقبله رسول الله ﷺ، فَقَبَّل ما بين عينيه، وروى ابن السكن من طريق مجالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن جعفر، قال: ما سألت عليًا فامتنع، فقلت له: بحقّ جعفر إلا أعطاني.

استُشهِد بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مُدْبِر، مجاهداً للروم في حياة النبي على سنة شمان في جمادى الأولى، وكان أسنّ من عليّ بعشر سنين، فاستوفى أربعين سنة، وزاد عليها على الصحيح.

قال ابن إسحاق: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، حدّثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مُرّة بن عوف، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة اقتَحَم عن فرس له شقراء، فعقرها، ثم تقدّم فقاتل حتى قُتل، أخرجه أبو داود من هذا الوجه.

وقال ابن إسحاق: هو أول من عَقَر في الإسلام، وروى الطبرانيّ من حديث نافع، عن ابن عمر قال: كنت معهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفراً، فوجدنا فيما أقبل من جسمه بضعاً وتسعين، بين طعنة ورَمْية، قال النبيّ عَلَيْة: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة»، رَوَى ذلك الطبرانيّ من حديث ابن عباس، وفي الطبرانيّ أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد قال: أري النبيّ عَلَيْهُ جعفراً ملكاً ذا جناحين مضرّجين بالدماء، وذلك لأنه قاتل حتى قُطعت يداه.

وفي «الصحيح» عن ابن عمر؛ أنه كان إذا سَلَّم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.

وروى الدارقطنيّ في «الغرائب» لمالك بإسناد ضعيف عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فرفع رأسه إلى السماء، فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»، فقال الناس: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ قال: «مَرّ بي جعفر بن أبي طالب في ملإ من الملائكة، فسَلَّم عليّ».

وفي الجزء الرابع من فوائد أبي سهل بن زياد القطان، من طريق سعدان بن الوليد، عن عطاء، عن ابن عباس: بينما رسول الله على جالس، وأسماء بنت عميس قريبة منه، إذ قال: «يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب، قد مَرّ مع جبرائيل وميكائيل، فردّي عليه السلام. . . » الحديث، وفيه: «فعوّضه الله من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء».

وقال ابن إسحاق في «المغازي»: حدّثني عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لمّا أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله ﷺ الحزن.

وقال حسان بن ثابت لمّا بلغه قتل عبد الله بن رواحة، يرثي أهل مؤتة من قصيدة [من الطويل]:

> رَأَيْتُ خِيَارَ الْمُؤْمِنِينَ تَوَارَدُوا فَلَا يُبْعِدُنَّ اللَّهُ قَتْلَى تَتَابَعُوا وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ حَينَ تَتَابَعُوا ويقول فيها:

وَكُنَّا نَرَى فِي جَعْفَرٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَفَاءً وَأَمْراً حَازِماً حَيْثُ يُؤْمَرُ فَلَا زَالَ فِي الإِسْلَام مِنْ آلِ هَاشِم دَعَائِمُ عِزٌّ لَا تَزُولُ وَمَفْخُرُ(١).

شُعُوباً وَقَدْ خُلِّفْتُ فِيمَنْ يُؤَخِّرُ بِمُؤْتَةَ مِنْهُمْ ذُو الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ جَمِيعاً وَأَسْبَابُ الْمَنِيَّةِ تَخْطُرُ

وأما أسماءُ: فهي بنت عميس بن مَعْد \_ بوزن سَعْد، أوله ميم، قيّده ابن حبيب، ووقع في «الاستيعاب»: مَعَد، بفتح العين، وتُعُقِّب ـ ابن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد الخثعمية، وقيل: عميس هو ابن النعمان بن كعب، والباقي سواء، كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَلَيْ لأمها، وأخت جماعة من الصحابيات لأب، أو أم، أو لأب وأم، يقال: إن عدَّتهنَّ تسع، وقيل: عشر لأم، وست لأم وأب، وأمها خولة بنت عوف بن زهير، ووقع عند أبي عمر هند بدل خولة، قال أبو عمر: كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك أولاده، فلما قُتل جعفر تزوجها أبو بكر،

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١/ ٤٨٥ \_ ٤٨٧.

فولدت له محمداً، ثم تزوجها عليّ، فيقال: ولدت له ابنه عوناً، قال أبو عمر: تفرَّد بذلك ابن الكلبيّ، كذا قال، وقد ذكر ابن سعد عن الواقديّ أنها ولدت لعليّ عوناً، ويحيى، وقال ابن سعد عن الواقديّ عن محمد بن صالح، عن يزيد بن رُومان: أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم، وبايعت، ثم هاجرت مع جعفر إلى الحبشة، فولدت له هناك: عبد الله، ومحمداً، وعوناً، ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر، وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، وقال: إن النبيّ على زوج أبا بكر أسماء بنت عميس يوم حنين، أخرجه عُمر بن شَبّة في «كتاب مكة»، وهو مرسل جيّد الإسناد.

وكان عمر يسألها عن تفسير المنام، ونُقل عنها أشياء من ذلك، ومن غيره.

ويقال: إنها لمّا بلغها قتْل ولدها محمد بمصر قامت الى مسجد بيتها، وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دماً.

وفي «الصحيحين» عن أبي بردة، عن أسماء؛ أن النبي على قال لها: «لكم هجرتان، وللناس هجرة واحدة»، وأخرجه ابن سعد من مرسل الشعبي قالت أسماء: يا رسول الله إن رجالاً يفخرون علينا، ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين، فقال: «بل لكم هجرتان...» ثم ذكر من عدّة أوجه أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وأخرجه ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي، قال: تزوج علي أسماء بنت عميس، فتفاخر ابناها محمد بن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، فقال: كل منهما أنا أكرم منك، وأبي خير من أبيك، فقال لها علي: اقضي بينهما، فقالت: ما رأيت شاباً خيراً من جعفر، ولا كهلاً خيراً من أبي بكر، فقال لها علي: فما أبقيت لنا؟ (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف عَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٩٣٩٠] (٢٥٠٢) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٧/ ٤٨٩.

قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا، وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قَالَ: بِضْعاً، وَإِمَّا قَالَ: ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوّْمِي، قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ، وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَا هُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، فَأَقَمْنَا مَعَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا، مَعَ جَعْفَرِ، وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي: لأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ـ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ (١) مَعَنَا \_ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاء: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ يَا عُمَرُ، كَلَّا، وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ، فِي الْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ، وَفِي رَسُولِهِ، وَايْمُ اللهِ، لَا أَطْعَمُ طَعَاماً، وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً، حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى، وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عِلى اللهِ عَلَى وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللهِ لَا أَكْذِبُ، وَلَا أَزِيغُ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِك، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ»، قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبًا مُوسَى، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

<sup>(</sup>١) ووقع في بعض النسخ بلفظ: «وهنّ ممن قدمت»، والظاهر أنه غلط، فليُتنبّه؟؟؟

يَأْتُونِي (١) أَرْسَالاً، يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ، وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي).

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا الحديث هو الإسناد الذي تقدّم قبل حديث، فلا حاجة إلى شرحه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ولله الله وقال: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ الله ولله الله ولا الله والله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله والله والله والله والله والله والله والله وله الله وله الله وله الله وله الله وله الله وله الله والله والله

وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة، عن أبيه: «خرجنا إلى رسول الله على حتى جئنا مكة أنا وأخوك، وأبو عامر بن قيس، وأبو رُهُم، ومحمد بن قيس، وأبو بردة، وخمسون من الأشعريين، وستة من عك، ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة»، وصححه ابن حبان من هذا الوجه.

ويُجمَع بينه وبين ما في «الصحيح» أنهم مرّوا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة؛ لأن ذلك كان في الْهُدُنة. انتهى(٢).

(فَخَرَجْنَا) حال كوننا (مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ) ﷺ، وقوله: (أَنَا) أتى به ليمكنه عَظْف ما بعده على الضمير المرفوع المتصل، كما قال في «الخلاصة»:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «يأتونني».

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/۳۲۸، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

(وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغُرُهُمَا) قال النوويّ: هكذا في النسخ: وأصغرهما»، والوجه: «أصغر منهما». (أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَة) بضم الباء الموحدة، واسمه عامر بن قيس الأشعريّ، وقال أبو عمر: حديثه عن النبيّ على اللهم البهم الجعل فناء أمتي بالطعن، والطاعون»(۱). (وَالآخَرُ أَبُو رُهُم) بضم الراء، ابن قيس الأشعريّ، وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى، وأبو بُردة، وأبو رُهم، ومجديّ، وقيل: أبو رُهم اسمه مجديّ، بنو قيس بن سُليم بن حَضّار بن حرب بن غنم بن عديّ بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر بن أُدَد بن زيد(٢).

وقال في «الفتح»: أما أبو بردة فاسمه عامر، وله حديث عند أحمد، والحاكم، من طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى، وهو ابن أخيه عنه، وأما أبو رُهْم فهو بضم الراء، وسكون الهاء، واسمه مَجْدي، بفتح الميم، وسكون الجيم، وكسر المهملة، وتشديد التحتانية، قاله ابن عبد البر، وجزم ابن حبان في «الصحابة» بأن اسمه محمد، ويعكُر عليه ما تقدم قبلُ من المغايرة بين أبي رُهْم ومحمد بن قيس، وذكر ابن قانع؛ أن جماعة من الأشعريين أخبروه، وحققوا له، وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رُهْم: مَجِيلة بكسر الجيم، بعدها تحتانية خفيفة، ثم لام، ثم هاء. انتهى (٣).

(إِمَّا قَالَ: بِضْعاً) بكسر الباء الموحّدة، وسكون الضاد المعجمة، وقال ابن الأثير: وقد تُفتح الباء، وهو ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد، قال العيني كَثَلَثُهُ:

[فإن قلت]: «في بضع» يتعلق بماذا؟ وما محله من الإعراب؟.

[قلت]: يتعلق بقوله: «فخرجنا»، ومحله النصب على الحال. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ كَلَّلَهُ: قوله: «إما قال بضعة... إلخ» كذا صواب الرواية فيه بإثبات هاء التأنيث في «بضعة»؛ لأنه عدد مذكّر، وبالنصب على الحال من

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٣٢٨، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القارى» ٢٥٢/١٧.

«خرجنا» المذكور، و «إمّا» موطئة للشكّ، وما بعدها معطوف عليها مشكوك فيه، وقد وقع في بعض النسخ: «إما قال: بضع» بإسقاط الهاء، وبالرفع مع نصب «وخمسين»، وذلك لَحْن واضح، والأول الصواب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادعاه القرطبيّ من أن الصواب «بضعة»، وأن «بضعاً» بدون الهاء لحن، ليس كما قال، بل الوجهان صحيحان مستعملان، فقد ذكر النحاة أن لبضع، وبضعة حكم تسع، وتسعة في التذكير والتأنيث، وتسع وتسعة إذا لم يُذْكر المعدود بعدهما تمييزاً يجوز فيهما التذكير والتأنيث، فكذا هنا، على أن نُسخ مسلم التي بين يديّ كلها «بضعاً» بلا هاء.

والحاصل: أن «بضعاً»، و«بضعة» هنا صحيح الاستعمال، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

(وَإِمَّا قَالَ: ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، أُو اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي) قال في «الفتح»: وفي رواية المستملي: «من قومه»، وقد بيَّن في الرواية الأخرى: أنهم كانوا خمسين من الأشعريين، وهم قومه، فلعل الزائد على ذلك هو وإخوته، فمن قال: اثنين أراد مَنْ ذَكَرهما في حديث الباب، وهما أبو بردة، وأبو رُهم، ومن قال: ثلاثة، أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته.

وأخرج البلاذريّ بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين رجلاً.

والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصول، والأتباع، وأما ابن إسحاق فقال: كانوا ستة عشر رجلاً، وقيل: أقلّ. انتهى (٢).

(قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا) بالرفع على الفاعليّة، (إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ) النجاشيّ النجاشيّ بفتح النون، وتشديد الياء، وتخفيفها، وهو اسم مَن مَلَك الحبشة (جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب) ﴿ الحبشة (جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب) ﴿ الحبشة (وَأَصْحَابَهُ)؛ أي: الصحابة الذين هاجروا مع جعفر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۹/۳۲۸، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٧/٢٥٢.

أرسلنا إلى هذا البلد الحبشة، (وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، فَأَقَمْنَا مَعَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً) ذكر ابن إسحاق: أن النبي على عمرو بن أمية إلى النجاشي أن يُجَهِّز إليه جعفر بن أبي طالب، ومن معه، فجهّزهم، وأكرمهم، وقَدِم بهم عمرو بن أمية، وهو بخيبر، وسَمَّى ابن إسحاق مَن قَدِم مع جعفر، فسرد أسماءهم، وهم ستة عشر رجلاً، فمنهم امرأته أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص، وامرأته، وأخوه عمرو بن سعيد، ومعيقيب بن أبي فاطمة (۱).

(قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَعَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا)؛ أي: أعطانا سهاماً مع الجيش الغازين، (أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: أو (قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا) من غنائم خيبر، قال النوويّ كَلْلهُ: هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين، وقد جاء في «صحيح البخاريّ» ما يؤيده، وفي رواية البيهقيّ التصريح بأن النبيّ ﷺ كلم المسلمين، فشرّكوهم في سهمانهم. انتهى (٢).

(وَمَا قَسَمَ لاَّحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ)؛ أي: لكون الغنيمة لمن شهد الوقعة، (إلَّا لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا) استثناء من الاستثناء، (مَعَ جَعْفَر، وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ) ووقع عند البيهقيّ: «أن النبيّ عَلَيْ قبل أن يَقْسِم لهم كَلَّم المسلمين، فأشركوهم». (قَالَ) أبو موسى: (فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ) سمّى منهم عمر على كما سيأتي، (يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي: لأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ)؛ أي: حيث هاجروا إلى المدينة قبل قدُوم جعفر وأصحابه من الحبشة. (قَالَ) أبو موسى: (فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ) زوج وأصحابه من الحبشة. (قَالَ) أبو موسى: (فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ) زوج جعفر بن أبي طالب على، وقوله: (وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا) من كلام أبي موسى من المي طالب على النسخ بلفظ: «وهنّ»، وهو تصحيف، فتنبه.

(عَلَى حَفْصَةً) بنت عمر ﴿ (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ)، حال كونها (زَائِرَةً) لحفصة ﴿ النَّبِيِّ النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ لَالنَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ لَا النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ الْحَالِي النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ)؛ أي: مع زوجها جعفر وأصحابه ﴿ أَنْ الْحَلَلُ عُمَرُ) بن الخطّاب (عَلَى) ابنته (حَفْصَةً)، وقوله: (وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا) جملة في محل نصب على الحال؛ أي:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۳۲۸، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۲.

والحال أن أسماء بنت عميس عند حفصة والله المعدد العهد بها. (قَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاء: مَنْ هَذِهِ؟) لعلها كانت من وراء الحجاب، أو نسيها لبُعد العهد بها. (قَالَتْ) حفصة: هي (أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ) والله البخاريّ: قال عمر: «اَلحبشية هذه، بتقدير همزة الاستفهام فيهما، وفي رواية البخاريّ: قال عمر: «اَلحبشية هذه، البحيرية هذه»، بتصغير الثاني، قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرّ بالتصغير، ولغيره «البحرية بغير تصغير، وكذا في رواية أبي يعلى، ووقع في الموضعين بهمزة الاستفهام، ونسَبها إلى الحبشة؛ لسُكناها فيهم، وإلى البحر؛ لركوبها إياه (١).

وقال القرطبيّ تَغَلِّلُهُ: قول عمر تَظَيَّهُ: «الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟» نَسَبها إلى الحبشة لمقامها فيهم، وللبحر لمجيئها فيه، وهو استفهامٌ قُصد به المطايبة، والمباسطة، فإنه كان قد عَلِم مَن هي حين رآها. انتهى (٢).

(فَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت عُميس ﴿ الله العَمْ) أنا الحبشيّة، البحريّة، (فَقَالَ عُمَرُ) ﴿ فَقَالَ عُمْرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وقال القرطبيّ تَخْلَلُهُ: صدر هذا القول من عمر على جهة الفرح بنعمة الله، والتحدُّث بها، لِمَا عَلِم من عظيم أجر السَّابق للهجرة، ورَفْعه درجته على اللاحق، لا على جهة الفخر والترفع، فإنَّ عمر على منزَّه عن ذلك، ولمّا سمعت أسماء ذلك، غضبت غضب منافسة في الأجر وغيره على جهة السَّبق، فقالت: كذبت يا عمر! أي: أخطأت في ظنك، لا أنها نَسَبَته إلى الكذب الذي يأثم قائله، وكثيراً ما يُطلق الكذب بمعنى الخطأ، كما قال عبادة بن الصامت على المورد واجب. انتهى (٣).

(فَغَضِبَتْ) أسماء من قول عمر هذا، (وَقَالَتْ كَلِمَةً)؛ أي: تكلّمت بكلمة مُفادها: (كَذَبْتَ يَا عُمَرُ)؛ أي: أخطأت، وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ كثيراً. (كَلَّا)؛ أي: انزجر، وارتدع مما قلت، وقال القرطبيّ: «كلا والله»؛ أي: لا يكون ذلك، فهي نفيٌ لِمَا قال، وزجْر عنه، وهذا أصل كلا، وقد تأتي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۳۲۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٦/ ٠٢٠. (٣) «المفهم» ٦/ ٠٢٠.

للاستفتاح، بمعنى «ألا»(١) (وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ)؛ أي: فما لكم بخروجكم من وطنكم شيء تَشْكُون منه بخلافنا، كما قالت: (وَكُنّا) معاشر المهاجرين إلى الحبشة (فِي دَارِ، أَوْ) شكّ من الراوي؛ أي: أو قالت: (فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ) جَمْع بعيد، (الْبُغَضَاءِ) جمع بغيض؛ كظريف وظرفاء، وشريف وشرفاء؛ أي: في أرض الكفّار؛ إذ أهل الحبشة كانوا نصارى، وإنما أسلم ملِكهم النجاشي كَثَلَهُ، وقال النووي كَثَلَهُ: قال العلماء: البعداء في النسب، البغضاء في الدين؛ لأنهم كفار إلا النجاشي، وكان يستخفي بإسلامه عن قومه، ويُورِّي لهم. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «البعداء البغضاء» كذا للأكثر، جمع بغيض، وبعيد، وفي رواية أبي يعلى بالشك: «البعداء، أو البغضاء»، وللنسفيّ: «الْبُعُد» بضمتين، وللقابسيّ: «الْبُعُد البعداء البغضاء» جَمَع بينهما، فلعله فسَّر الأُولى بالثانية، وعند ابن سعيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيّ: «فقالت: أي لَعَمري، لقد صدقتَ، كنتم مع رسول الله ﷺ يطعم جائعكم، ويُعَلِّم جاهلكم، وكنا البعداء، والطرداء» (").

وقولها: (فِي الْحَبَشَةِ) بدل من الجارّ والمجرور قبله، (وَذَلِك)؛ أي: غربتنا إلى تلك الدار (فِي اللهِ)؛ أي: في طلب مرضاته، (وَفِي رَسُولِهِ)؛ أي: في المحافظة على دينه ﷺ؛ لعدم تمكّننا منه في بلدنا مكة، (وَايْمُ اللهِ) مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: يمين الله قَسَمي، ويجوز العكس.

وقال في «العمدة»: قوله: «وايم الله» همزته همزة وصل، وقيل: همزة قطع، بفتح الهمزة، وقيل: بكسرها، يقال: أيم الله، وأيمن الله، ومُنُ الله، وقيل: أيمن جَمْع يمين، ولمّا كَثُر في كلامهم حذفوا النون، كما قالوا في لم يكن: لم يك. انتهى (٤).

وجوب القسم قولها: (لَا أَطْعَمُ طَعَاماً، وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً، حَتَّى أَذْكُرَ مَا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٠٦٠. (۲) «شرح النوويّ» ١٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٣٢٩، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢٥٣/١٧.

قُلْتَ) بفتح التاء خطاباً لعمر ﴿ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَنَحْنُ كُنّا نُؤْذَى ) بالبناء للمفعول، وكذا قولها: (وَنُخَافُ، وَسَأَذُكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(وَلَهُ وَلاَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ) بنصب «أهلَ» على الاختصاص، أو على حذف حرف النداء، ويجوز الجر على البدل من الضمير. (هِجْرَتَانِ») زاد أبو يعلى: «هاجرتم مرتين: هاجرتم إلى النجاشيّ، وهاجرتم إليّ»، ولابن سعد بإسناد صحيح، عن الشعبيّ: «قال: قالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله، إن رجالاً يفخرون علينا، ويزعمون أنّا لسنا من المهاجرين الأولين، فقال: بل لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض الحبشة، ثم هاجرتم بعد ذلك»، ومن وجه آخر عن الشعبيّ نحوه، وقال فيه: «كَذَب من يقول ذلك»، ومن وجه آخر عنه: «قال: يقول: للناس هجرة واحدة».

قال في «الفتح»: وظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين، لكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق، بل من الحيثية المذكورة، وهذا القَدْر المرفوع من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس، وقد تقدم في «الهجرة» بهذا الإسناد، من رواية أبي موسى، لا ذِكر للنبي على فيه، وكذلك

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٠٢٤.

أخرجه ابن حبان، ومن وجه آخر، عن أبي بردة، عن أبي موسى. انتهى(١).

(قَالَتْ) أسماء، وهذا يَحْتَمِل أن يكون من رواية أبي موسى عنها، فيكون من رواية صحابيّ عن مثله، ويَحْتَمِل أن يكون من رواية أبي بردة عنها، ويؤيده قوله بعد هذا: «قال أبو بردة: قالت أسماء»: (فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى) الأشعريّ (وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ)؛ أي: جعفراً ومن معه، (يَأْتُونِي) بحذف إحدى النونين؛ للتخفيف، وفي بعض النَّسخ: «يأتونني» بالنونين، الأولى نون الرفع، والثانية نون الوقاية. (أرْسَالاً) بفتح الهمزة؛ أي: أفواجاً، يتبع بعضهم بعضاً، والواحد رَسَلٌ بفتحتين (٢).

وقال النوويّ كَالله: أرسالاً بفتح الهمزة؛ أي: فوجاً بعد فوج، يقال: أورد إبله أرسالاً؛ أي: متقطعة، متتابعة، وأوردها عِرَاكاً؛ أي: مجتمعة، والله أعلم. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَلْلهُ: قولها: «يأتوني أرسالاً»؛ أي: متتابعين جماعةً بعد جماعة، وواحد الأرسال: رَسَلٌ، مثلُ سبب وأسباب، يقال: جاءت الخيل أرسالاً؛ أي: قطعة قطعة. انتهى (٤).

(يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ) المراد قوله ﷺ: "ليسوا بأحقّ بي منكم، لهم هجرة واحدة، ولكم هجرتان"، (مَا) نافية، (مِنَ الدُّنْيَا) بيانِ مقدّم لقولها "شيءٌ"، فهو متعلّق بحال، على قاعدة: نعتُ النكرة إذا قُدّم أُعرب حالاً. (شَيءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ) جملة في محلّ رفع صفة لـ "شيء"، (وَلَا أَعْظَمُ) بالرفع عطفاً على "أفرحُ"، (فِي أَنْفُسِهِمْ، مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ) "ما" مصدريّة؛ أي: من قوله ﷺ المذكور، ويَحتَمل أن تكون موصولة، بتقدير العائد؛ أي: من القول الذي قاله رسول الله ﷺ.

وقال القرطبيّ كَاللهُ: تعني: ما من الدنيا شيء يحصل به ثواب عند الله تعالى هو في نفوسهم أعظم قدراً، ولا أكثر أجراً، مما تضمَّنه هذا القول؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ۳۲۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) عمدة القاري» ۲۱/ ۲۵۳.
 (۳) «شرح النووي» ۲۱/ ۲۵ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٦/ ٢٦١، و«المصباح المنير» ١/ ٢٢٦.

أصل «أفعل» أن تضاف إلى جنسها، وأعراض الدنيا ليست من جنس ثواب الآخرة، فتعيَّن ذلك التأويل، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

(قَالَ أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى راوياً عن أسماء: (فَقَالَتْ أَسْمَاءُ) ﴿ الْكَلَدُ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى) الأشعريّ (وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ)؛ أي: يطلب أن أُعيد (هَذَا الْحَدِيثَ مِنِي) متعلّق بـ "يستعيد"، وإنما استعادها تعجّباً من عِظَمه، واستحلاء لعذوبته وحلاوته، فإن الهجرة درجة رفيعة، وخصلة بديعة، فإنها تهدم ما قبلها من الذنوب، كما في حديث عمرو بن العاص و الله قاله النبي الله على علمت أن الإسلام يَهْدَم ما كان قبله، وأن الهجرة تَهْدَم ما كان قبلها، وأن الحجّ يَهدم ما كان قبلها، وأن الحجّ يَهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تَهْدَم ما كان قبلها، وأن الحجّ مَهدم ما كان قبلها، وأن الحجّ مَهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تَهْدَم ما كان قبلها، وأن الحجّ يَهدم ما كان قبلها، وأن الحجّ يَهدم ما كان قبله؟»، رواه مسلم، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ﴿ اللهِ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٩٠/٤١] (٢٥٠٢)، و(البخاريّ) في «فرض الخمس» (٣١٣٦) و«مناقب الأنصار» (٣٨٧٦) و«المغازي» (٢٣٠٠ و٣١٣٦) والخمس» (٢١٠٥١)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٧٢٥)، و(الترمذيّ) في «السير» (١٥٥٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢١٠/١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/٥٠٤ \_ ٤٠٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤/١٨٤)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٠٨٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/٣٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/٢٠٢)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/٤٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/٣٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٧٢١)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٣/٣٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

 ١ - (منها): بيان فضيلة جعفر بن أبي طالب، وزوجته أسماء بنت عُميس، وأهل سفينتهم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٦١. .

٢ \_ (ومنها): بيان فضل السبق في الهجرة.

٣ \_ (ومنها): بيان أن كثرة الثواب على قدر النصب والتعب، فإن ثواب الهجرتين من أصحاب السفينة على هجرة عمر وأصحابه إنما كَثُر بسبب كثرة المشقّة التي لحقتهم بسبب الهجرتين.

٤ ـ (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحاد، وإن كان خبر امرأة، وفيما ليس طريقاً للعمل، واستفاد بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع التمكن من الوصول إلى اليقين؛ فإنَّ الصحابة على اكتفوا بخبر أسماء، ولم يراجعوا رسول الله على عن شيء من ذلك، وخبرها يُفيد ظنّ صِدقها، لا العلم بصدقها، فافهم هذا، قاله القرطبي (١٠).

٥ \_ (ومنها): أنه استَدَلّ به من قال: إنه يُسْهم لمن حضر بعد الفتح قبل قسمة الغنيمة، قال ابن التين كَنْلُهُ: يَحْتَمِل أن يكون إنما أعطاهم من جميع الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمة، وبعد حَوْزها، وهو أحد الأقوال للشافعيّ.

وقال ابن بطال عَلَيْهُ: لم يَقسم النبيّ عَلَيْهُ في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر، فهي مستثناة من ذلك، فلا تُجعل أصلاً يقاس عليه، فإنه قَسَمَ لأصحاب السفينة؛ لشدة حاجتهم، وكذلك أعطى الأنصار عِوَضَ ما كانوا أعْطَوُا المهاجرين عند قدومهم عليهم.

وقال الطحاويّ كَالله: يَحْتَمِل أَن يكون استطاب أَنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم.

ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال، ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وابن أبي شيبة عن عمر في القيل: «قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة»، وأخرجه الطبراني، والبيهقيّ مرفوعاً، وموقوفاً، وقال: الصحيح موقوف، وأخرجه ابن عديّ من طريق أخرى عن عليّ، موقوفاً، ورواه الشافعيّ من قول أبي بكر، وفيه انقطاع، كذا في «النيل»(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه ﷺ استطاب الغانمين في إشراك أهل

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٦٤.

السفينة في الغنيمة، فعلى هذا فهو ليس خاصًا بأهل السفينة، فللإمام إذا رأى حاجة فيمن لحق بعد الوقعة، أن يستطيب أنفس الغانمين، ويُشركهم معهم، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ ۚ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٤٢) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أما سلمان (١) ويكنى: أبا عبد الله، وكان ينتسب إلى الإسلام، فيقول: أنا سلمان ابن الإسلام، ويُعَدُّ من موالي رسول الله على الأنه أعانه بما كوتب عليه، فكان سبب عتقه، وكان يُعرف بسلمان الخير، وقد نسبه النبي اللي أهل بيته، فقال: «سلمان منّا أهل البيت» رواه الترمذي (٢)، وأصله فارسي من رام هرمز، من قرية يقال لها: جَي (٣). ويقال: بل من أصبهان، وكان أبوه مجوسياً من قوم مجوس، فنبّهه الله لِقُبْح ما كان عليه أبوه وقومه، وجعل في قلبه التشوُّف إلى طلب الحق، فهرب بنفسه، وفرَّ من أرضه إلى أن وصل إلى الشام، فلم يزل يجول في البلدان، ويختبر الأديان، ويستكشف الأحبار والرُّهبان، إلى أن دُلَّ على راهب الوجود، فوصل إلى المقصود، وذلك بعد مكابدة عظيم المشقات، والصبر على مكاره الحالات، من: الرق، والإذلال، مكابدة عظيم المشقات، والصبر على مكاره الحالات، من: الرق، والإذلال، والأسر، والأغلال، كما هو منقول في إسلامه في كتاب السير وغيرها.

وروى أبو عثمان النَّهديّ عن سلمان؛ أنه قال: تداوله في ذلك بضعة عشر ربّاً، من ربِّ إلى ربِّ حتى أفضى إلى النبيّ ﷺ.

وقال غيره: فاشتراه رسول الله على للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا درهما، وعلى أن يَغرس لهم كذا وكذا من النخل، يعمل فيها سلمان حتى تُدرك، فغرس رسول الله على النخل كلها بيده، فأطعمت النخل من عامها.

<sup>(</sup>۱) تقدّمت ترجمته في هذا الشرح في «الطهارة» ٢١٢/١٧، وإنما أعدته هنا لطول العهد به، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيّ (٣٧١٨)، وابن ماجه (١٤٩) وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في حاشية «أسد الغابة» ٢/٤١٧: جيّ: اسم مدينة أصبهان القديم.

وأوَّل مشاهده مع رسول الله عَلَيْ الخندق، ولم يَفُته بعد ذلك مشهد معه. وقد قيل: إنه شهد بدراً وأُحداً، والأوَّل أعرف. وكان خيِّراً فاضلاً حَبراً عالِماً زاهداً متقشفاً. رُوي عن الحسن أنه قال: كان عطاء سلمان خمسة آلاف، وكان إذا خرج عطاؤه تصدِّق به، ويأكل من عَمِل يده، وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها.

وذكر ابن وهب، وابن نافع عن مالك قال: كان سلمان يعمل الخوص بيده فيعيش منه، ولا يقبل من أحد شيئاً، قال: ولم يكن له بيت؛ إنما كان يستظل بالجُدُر والشجر، وإن رجلاً قال له: ألا أبني لك بيتاً تسكن فيه؟ فقال: ما لي به حاجة، فما زال به الرجل حتى قال له: إني أعرف البيت الذي يوافقك، قال: فصِفْه لي. فقال: أبني لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك سقفه، وإذا أنت مددت رجليك أصابك الجدار. قال: نعم، فبنى له.

وروي عن النبي على أنه قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء»(۱)، وفي رواية: «رجال من الفرس»، وقالت عائشة على: كان لسلمان مجلسٌ من رسول الله على ينفردُ به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله على وقال وقال على: «إن الله أمرني أن أحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: عليّ، وأبو ذرّ، والمقداد، وسلمان»(۲)، وقال أبو هريرة: سلمانُ صاحب الكتابين، وقال عليّ: سلمان عَلِمَ العلمَ الأول والآخر، بحر لا ينزف، هو منّا أهل البيت. وقال عليّ على أيضاً: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم. وله أخبار حِسان، وفضائلُ جَمّة.

توفي سلمان ولله في آخر خلافة عثمان الله الله عثمان وقيل: مات بل سَنة ستّ في أولها، وقد قيل: توفي في خلافة عمر، والأوَّلُ أكثر. قال الشعبيُّ: توفي بالمدائن، وكان من المعمَّرين، أدرك وصيَّ عيسى ابن مريم، وعاش مئتين وخمسين سنة، وقيل: ثلاثمئة وخمسين سنة. قال أبو الفرج: والأول أصح، وجملة ما حُفِظ له عن رسول الله على ستون حديثاً،

<sup>(</sup>١) متّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف، أخرجه الترمذيّ (٣٧١٨)، وابن ماجه (١٤٩).

أخرجا له منها في «الصحيحين» سبعة، ذكره القرطبي تظلمه (١٠).

وأما صُهيب وَ المورد من العرب المنان بن خالد بن عبد عمرو - من العرب - ابن النمر بن قاسط، كان أبوه عاملاً لكسرى على الأبلة، وكانت منازلُهم بأرض الموصل في قرية على شطّ الفرات، مما يلي الجزيرة والموصل، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صُهيباً، وهو غلام صغير، فنشأ صهيب بالروم، فصار ألكن، فابتاعته منه كلب، ثم قدمت به مكة، فاشتراه عبد الله بن جُدعان، فأعتقه، فأقام بمكة حتى هلك ابن جُدعان، وبُعِث النبي على وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحدٍ بعد بضعة وثلاثين رجلاً، فلما هاجر النبي الى المدينة لَحِقه صُهيب، فقالت له قريش حين خرج يريدُ الهجرة: أتفجعنا بنفسك ومالك؟ فدلَهم على ماله، فتركوه، فلما رآه النبيُ على قال له: «ربح البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على ماله، فتركوه، فلما رآه النبيُ على قال له: «ربح البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على ماله، فتركوه، فلما رآه النبيُ على قال له: «ربح البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على أمره: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آبَتِغَاءَ البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على أمره: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آبَتِغَاءَ البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على أمره: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آبَتِغَاءَ البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على أمره: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آبَتِغَاءَ البيعُ أبا يحيى»، فأنزل الله على أمره: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آبَتِغَاءَ البيعُ أبا يحيى، والبية على المها من المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المن

وروي عنه أنه قال: صحبتُ النبيِّ ﷺ قبل أن يُوحى إليه.

ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبَّ صهيباً حُبَّ الوالدة ولدَها»(٢).

وإنما نسبه النبيُ عَلَيْ للروم؛ لِمَا ذُكر أنه نشأ فيهم صغيراً، وتلقَّف لسانهم. وقد تقدَّم ذِكرُ نسبه.

وقال له عمر: ما لك يا صهيب تُكنى أبا يحيى، وليس لك ولد، وتزعم أنك من العرب، وتطعم الطعام الكثير، وذلك سرف؟ فقال: إن رسولَ الله عليهاً كنَّاني بأبي يحيى، وإني من النمر بن قاسط من أنفسهم، ولكني سُبيت صغيراً

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٦/ ٣٢٤ \_ 3٢٤.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عديّ في «الكامل في الضعفاء» ۲۲۲٦/۷.

<sup>(</sup>٣) ضعيف، رواه ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (١٤٨/١٢ و١٥٢)، وعبد الرزّاق في «مصنّفه» ٢٤٢/١١.

أعقل أهلي وقومي، ولو انفلقت عني روثة لانتميتُ إليها، وأما إطعام الطعام؟ فإن رسولَ الله ﷺ قال: «خيارُكم مَن أطعم الطعام، وردَّ السلام»(١).

تُوُفِّي صهيب ولله بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوّالها، وقيل: سنة تسع، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، ودُفِن بالبقيع (٢).

وأما بلال على الله وابن رَبَاح الحبشيّ المؤذن، وهو بلال بن حمامة، وهي أمّه، اشتراه أبو بكر الصديق على المشركين لمّا كانوا يعذبونه على التوحيد، فأعتقه، فلزم النبيّ على وأذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، وآخى النبيّ على بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، ثم خرج بلال بعد النبيّ على مجاهداً إلى أن مات بالشام، قال أبو نعيم: كان تِرْبَ أبي بكر على، وكان خازن رسول الله على، وروى أبو إسحاق الجوزجاني في «تاريخه» من طريق منصور، عن مجاهد، قال: قال عمار: كلَّ قد قال ما أرادوا؛ يعني: المشركين غير بلال، ومناقبه كثيرة مشهورة.

قال ابن إسحاق: كان لبعض بني جُمَح مولَّدٌ من مولّديهم، واسم أمه حمامة، وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حَمِيت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت، أو يكفر بمحمد رضي في فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحدٌ، فمرّ به أبو بكر، فاشتراه منه بعبد له أسود جَلْد.

قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمر، وقال ابن بكير: مات في طاعون عمواس، وقال عمرو بن عليّ: مات سنة عشرين، وقال ابن زبر: مات بداريا، وفي «المعرفة» لابن منده: أنه دُفِن بحلب. انتهى من «الإصابة»(٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَثَلث الْوَل الكتاب قال:

[٦٣٩١] (٢٥٠٤) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كلله ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٦/ ٤٦٤ \_ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٣٢٦/١.

عَلَى سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتُ<sup>(۱)</sup> سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ، وَسَيِّدِهِمْ، فَنُقَى النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَثِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَثَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتُهُمْ وَلَيْ فَقَالَ: يَا إِخْوَنَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا: لَا، لَقَدْ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخِي).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (بَهْزُ) بن أسد العمّيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بن إياس بن هلال المزنيّ، أبو إياس البصريّ، ثقةٌ [٣] (١١٣٠) وهو ابن ست وسبعين سنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٣٦/ ١٨٥٣.

٦ - (عَاثِلُ بْنُ عَمْرِو) بن هلال المزني، أبو هبيرة البصريّ الصحابي،
 شَهِد الحديبية، وماتَ ضَطْهُ في ولاية عبيد الله بن زياد، سنة إحدى وستين (خ
 م س) تقدم في «الإمارة» ٥/٤٧٢٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثْهِ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

## شرح الحديث:

وَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو) المزني رَهِهُ؛ (أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حرب الذي سبقت ترجمته قبل باب، (أَتَى عَلَى سَلْمَانَ) الفارسي رَهِهُ (وَصُهَيْبٍ) الرومي رَهِهُ (وَبِلَالٍ) المؤذن الحبشي رَهِهُ (فِي نَفَر، فَقَالُوا) هؤلاء الثلاثة: (وَاللهِ مَا أَخَذَتْ) وفي نسخة بحذف القَسَم، (سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوً اللهِ)

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فقالوا: ما أخذت».

يعنون: أبا سفيان (مَأْخَذَهَا) قال النوويّ كَثَلَثْه: ضبطوه بوجهين: أحدهما: بالقصر، وفتح الخاء، والثاني: بالمدّ، وكسّرها، وكلاهما صحيح، وهذا الإتيان لأبي سفيان كان، وهو كافر، في الهُدْنة بعد صلح الحديبية. انتهى (١).

(قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكُر) الصدّيق صَ الله الله الله الله الله الله الكاري، (لِشَيْخ قُرَيْشِ)؛ يعني: أبَّا سفيان (وَسَيِّدِهِمْ، فَأَتَى) أبو بكر رضي (النَّبِيِّ عَلَيْه، فَأَخْبَرَهُ)؛ أيَّ: بما قال هؤلاء، ولعل إخباره لِيُنْكِر عليهم كما أنكر هو، (فَقَالَ) ﷺ: ( ﴿ يَا أَبَا بَكْرِ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ )؛ أي: سلمان، وصهيباً، وبلالاً على، (لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَد أَغْضَبْتَ رَبَّكَ »)؛ أي: لكونك أغضبت أولياءه، فمن أغضبهم فقد أغضب الله على، فقد أخرج البخاريّ عن أبي هريرة رضي الله على قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب...» الحديث.

(فَأَتَاهُمْ)؛ أي: هؤلاء الثلاثة (أَبُو بَكُر) رَهُ (فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ؟) بحذف همزة الاستفهام؛ أي: أأغضبتكم بما قلت لكم؟ (قَالُوا: لَا)؛ أي: لم تُغضبنا بذلك، (يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيِّ) قال النوويّ كَاللهُ: أما قولهم: «يا أخي» فضبطوه بضم الهمزة، على التصغير، وهو تصغير تحبيب، وترقيق، وملاطفة، وفي بعض النَّسخ بفتحها.

وقال القاضي عياض كَثْلَثْهُ: قولهم: «لا، يغفر الله لك»، كذا جاء في هذا الحديث، وقد رُوي عن أبى بكر فظُّهُ؛ أنه نَهَى عن مثل هذه الصيغة، وقال: قل: عافاك الله، رحمك الله، لا تزد؛ أي: لا تقل قبل الدعاء: «لا»؛ لاقتضائها نفيه في الظاهر، ولأنه قد يكون هذا ذريعة للمجّان وغيرهم من قَصْدهم هذا في صورة الدعاء، وقد قال بعضهم: قل: لا، ويغفر لك الله، فيزول الإبهام والاحتمال. انتهى(٢)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائذ بن عمرو ره الله هذا من أفراد المصنف تَغَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٦/۱٦.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٣٩١/٤٢] (٢٥٠٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٥٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/٦٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨/ ١٨)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (٢/٣٥)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/٣٤٦)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (١/٣٤٦)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضيلة هؤلاء الصحابة الأجلّاء: سلمان، وصُهيب، وبلال في ، ورفعة منازلهم عند الله ،

٢ ـ (ومنها): أن فيه مراعاة قلوب الضعفاء، وأهل الدين، وإكرامهم،
 وملاطفتهم.

٣ \_ (ومنها): أنه ينبغي البعد عما يُغضب الصالحين، ويؤذيهم؛ لأنه يُغضب الرّب ﷺ، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِتِ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (٤٣) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الأَنْصَارِ رَبِّي

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٩٢] (٢٥٠٥) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدَةَ \_ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ \_ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَبْدَةَ \_ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ \_ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِيسَنَا نَزَلَتْ: ﴿إِذْ هَمَّتَ طَابِفَتَانِ مِنصُمُّ أَن تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَّ ﴾ الآية قالَ : وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَلْ: ﴿ وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَلْ: ﴿ وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَلْ: ﴿ وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَلْ:

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضبيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [١٠] (ت٢٤٥) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٠٣/١.

والباقون تقدّموا قبل خمسة أبواب، و«سفيان» هو: ابن عيينة، و«عمرو» هو: ابن دينار.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَنْلَهُ، وهو (٤٩٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر بن عبد الله ﷺ تقدّم القول فيه.

#### شرح الحديث:

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ ﴾ الآية؛ يعني بذلك: يوم أُحُدٍ، وذلك أنه لمَّا خرج النبيّ عَلَيْ للقاء المشركين رجع عنه عبد الله بن أُبيّ بجَمْع كثيرٍ فشلاً عن الحرب ونكولاً، وإسلاماً للنبيّ عَلَيْ وأصحابه للعدق، وهمَّت بنو سلمة، وبنو حارثة بالرُّجوع، فحماهم اللهُ تعالى من ذلك، مما يضرُّهم من قِبَل ذلك، وعظيم إثمه، فلَحِقوا بالنبيّ عَلَيْ، وبالمسلمين إلى أن شاهدوا الحرب، وكان من أمر أُحُد ما قد ذُكر. انتهى (٣).

وقال في «العمدة»: ﴿إِذْ هَمَّت بدل من «إِذْ غدوت»، قال الزمخشريّ: أو عَمِل فيه معنى ﴿سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾، والطائفتان: حيان من الأنصار، بنو سلمة \_ بفتح السين، وكسر اللام \_ من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وهما الجناحان، وذلك أن رسول الله ﷺ خرج يوم أُحد في ألف، وقيل: في تسعماية وخمسين، والمشركون في ثلاثة آلاف، ووعدهم الفتح إن صبروا، فانخذل عبد الله بن أُبيّ بثلث الناس، وقال: يا قوم علام نقتل أنفسنا، وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاريّ، فقال: أنشدكم الله في نبيكم،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۸/۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٠٥١).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲۸/۹، كتاب «المغازي» رقم (٤٠٥١).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/٢٦٤.

وأنفسكم، فقال عبد الله: لو نعلم قتالاً لا تبعناكم، ثم هاتان الطائفتان هَمّتا أن تفشلا؛ أي: تجبنا، ويتخلفا عن النبي على ويذهبا مع عبد الله بن أبيّ، ولكن الله عَصَمهما، فلم ينصرفوا، ومضوا مع النبي على فذكّرهم الله تعالى نعمته بعصمته، فقال: ﴿إِذْ هَمّت طَايِفَتَانِ ﴿ [آل عمران: ١٢٢]، والْهَمّ: تعلّق الخاطر بما له قَدْر، والفشل: الجُبْن، والْخَوَر، ولكن لم يكن همهما عزماً، فلذلك قال الله: ﴿وَاللّهُ وَلِيُهُمّا ﴾؛ أي: ناصرهما، قال الزمخشريّ: الله ناصرهما، ومتولي أمرهما، فما لهما يفشلان، ولا يتوكلان على الله؟.

وقوله: (بَنُو سَلِمَة) خبر لمحذوف؛ أي: هم بنو سلِمة بفتح السين المهملة، وكسر اللام: قبيلة من الأنصار، (وَبَنُو حَارِثَة) قبيلة من الأنصار أيضاً.

وفي رواية للبخاريّ: «بني سَلِمة، وبني الحارث»، قال في «العمدة»: قوله: «بني سلمة» بالجر على أنه بدل من قوله: «فينا»، و«بني حارثة» عطف عليه.

وقوله: «وما أحب أنها \_ أي: أن الآية \_ لم تنزل»، والحال أن الله تعالى يقول: ﴿وَاللَّهُ وَلِيْهُمُ ۗ ﴾.

وحاصل المعنى: أن ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى، وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية، وأن ذلك الهم غير مآخذ به؛ لأنه لم يكن عن عزم وتصميم. انتهى (٢).

(وَمَا) نافية، (نُحِبُّ أَنَّهَا)؛ أي: الآية المذكورة، (لَمْ تَنْزِلُ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَلَى: ﴿وَاللّهُ وَلِيَّهُمُأَ ﴾) قال في «الفتح»؛ أي: وإن الآية، وإن كان في ظاهرها غَضّ منهم، لكن في آخرها غاية الشرف لهم، قال ابن إسحاق: قوله: ﴿وَاللّهُ وَلِيُّهُمُّا ﴾؛ أي: الدافع عنهما ما هَمّوا به من الْفَشَل؛ لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وَهْنِ منهم. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَثَلَثْهُ: قول جابر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: «ما نحب ألا تنزل» إنما قال ذلك؛

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٢٨/٩، كتاب «المغازي» رقم (٤٠٥١).

لِمَا في آخرها من تولّي الله تعالى لِتِيْنَك الطَّاثفتين مِن لُطْفه بهما، وعصمته إياهما، مما حَلّ بعبد الله بن أُبَيّ، من الإثم، والعار، والذُّم، وذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا ﴾؛ أي: متولي حِفظهما، وناصرهما. انتهي(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على الله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٩٢/٤٣] (٢٥٠٥)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤٠٥١) و «التفسير» (٤٥٥٨)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٥٢٨)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٢٨٨)، و (الطبريّ) في «تفسيره» (٧٧٢٨ و٧٧٢٩)، و(البيهقيّ) في «الدلائل» (٣/ ٢٢١)، و(البغوي) في «تفسيره» (١/ ٣٤٧)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢/ ٣٦٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٤٨/٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الأنصار، ولا سيّما الحيّان، بني سلِمة، وبني حارثة؛ إذ أخبر الله ﷺ أنه وليّهما.

٢ ـ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة.

٣ \_ (ومنها): بيان حرص الطائفتين المذكورتين على حصول الكرامة عند الله، وإن كان فيه غضاضة منهم، إذ أحبّوا نزول الآية، وإن كان أولها غضًا منهم، إلا أن آخرها سَتَر ذلك، وأخفاه، وأظهر الشرف المؤبّد لهم، فلذلك قالوا: «وما نحبّ أنها لم تنزل؛ لقول الله عَلَى: ﴿وَأَلَّهُ وَلِيُّهُمَّا ﴾، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٩٣] (٢٥٠٦) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنس، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٢٦٤.

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ،

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (النَّضْرُ بْنُ أَنسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقةٌ [٣]
 مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ٢/ ٣٧٦٧.

٢ \_ (زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المشهور،
 أول مشاهده الخندق، وأنزل الله تصديقه في «سورة المنافقين»، نزل الكوفة، ومات
 بها سنة ستّ، أو ثمان وستين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٢٠٨/٧.

والباقون تقدّموا قريباً.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، فكوفيّ، وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة في تصديقه سورة كاملة، كما أسلفناه آنفاً.

# شرح الحديث:

<sup>(</sup>١) الصحيح البخاريّ ٤/ ١٨٦٢.

قال القرطبيّ كَلَّشُهُ: ظاهر هذا الحديث الانتهاءُ بالاستغفار إلى البطن الثالث، فيمكن أن يكون ذلك؛ لأنهم من القرون التي قال فيها النبيِّ على الثالث، «خيرُ أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١)، ويمكن أن تشملَ بركةُ هذا الاستغفار المؤمنين من الأنصار إلى يوم القيامة؛ مبالغة في إكرام الأنصار، لا سيما إذا كانت نية الأولاد فعلَ مثال ما سبق إليه الأجداد، ويُؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذراريّ الأنصار». انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الثاني هو الأظهر؟ للرواية المذكورة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: نقل المناويّ عن الذهبيّ أنه قال: أبناء الأنصار ليسوا من الأنصار، كما أن أبناء المهاجرين ليسوا من المهاجرين، ولا أولاد الأنبياء بأنبياء، ويوضحه حديث: «اللَّهُمَّ اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار»، قال: وبُغض الأنصار من الكبائر. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم و الله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩٣/٤٣ و٢٣٩٤] (٢٥٠٦)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٩٠٦)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩٠٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٨٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٩١٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۱۸۰ و۱۸۳)، و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۳۹ و۱۵۲ و۱۲۲ و۲۱۳ و٢١٦ ـ ٢١٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٦٠/١٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٣٧٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٢٨٠ و٧٢٨١)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٨٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٤ و٥١٠٥)،

(Y) «المفهم» 7/ P73.

<sup>(</sup>١) متّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» للمناويّ ١/ ٦٢.

و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (٣٣١٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٩٦٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٩٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ \_ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبتٌ [١٠] (١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣.

و«شعبة» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنْظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٦٣٩٥] (٢٥٠٧) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ \_؛ أَنَّ أَنساً حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلأَنْصَارِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلِذَرَادِيِّ الأَنْصَارِ» لَا أَشُكُ فِيهِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ) زيد بن يزيد البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) الحنفيّ اليماميّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) اليماميّ، تقدّم قبل بابين.

٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (أَنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.

### شرح الحديث:

عن (إسحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ؛ (أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلأَنْصَارِ، قَالَ) إسحاق: (وَأَحْسِبُهُ)؛ أي: أظنّ أنساً (قَالَ: «وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ)؛ أي: واستغفر أيضاً لذراريّ الأنصار، وهو جَمْع ذَرّيّة \_ مثلَّثة الذال \_: النسل.

وأخرج الترمذيّ من طريق علي بن زيد بن جُدْعان، حدّثنا النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم؛ أنه كتب إلى أنس بن مالك يُعَزِّيه، فيمن أصيب من أهله، وبني عمه، يوم الحرّة، فكتب إليه: إني أبشّرك ببشرى من الله، إني سمعت رسول الله على يقول: «اللَّهُمَّ اغفر للأنصار، ولذراريّ الأنصار، ولذراريّ ذراريّهم»، قال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. انتهى (١).

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن معاذ بن رفاعة الزُّرَقيّ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اغفر للأنصار، ولذراريّ الأنصار، ولذراريّ ذراريهم، ولمواليهم، ولجيرانهم». انتهى.

وأخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» من طريق عبد الله بن المنيب بن أبي أمامة الأنصاري، عن أبيه، قال: سمعت أنساً ضي الله المقطية يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ اغفر لأزواج الأنصار، ولذراريّ الأنصار». انتهى (٢).

(وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ»)؛ أي: واستغفر أيضاً لموالي الأنصار، وهو جَمْع مولِي، والمراد: من والاهم بالعتق، أو بالحِلْف، أو بالإسلام، وقوله: (لَا أَشُكُّ فِيهِ)؛ أي: لست أشكِّ في ذِكره في الحديث: «ولموالي الأنصار»، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رظي هذا من أفراد المصنف كَالله،

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩٥/٤٣] (٢٥٠٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٥٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٢٨٢)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط»

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٧١٣/٥.

(٢/٣٤٢)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٣/٣٥٧ و٣٥٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٩٦] (٢٥٠٨) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ \_ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ \_ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَاناً، وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، ابْنُ صُهَيْبٍ \_ عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَاناً، وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ ، اللَّهُمَ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مَلْ أَلْهُمْ اللَّهُمْ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، لَكُمْ مِنْ أَحَدِ النَّاسِ إِلَيَّ اللهِ عَنِي : الأَنْصَارَ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ مولاهم، أبو بِشْر البصريّ، المعروف بابن عُليّة، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت١٩٣) وهو ابن ثلاث وثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) الْبُنَانيّ - بموحدة، ونونين - البصريّ، ثقةٌ
 [٤] (ت١٣٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل ستّة أبواب.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِلله، وهو (٤٩٣) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني بغداديّ، وفيه أنس رهيه، وقد تقدّم القول فيه.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسٍ) وَهُمُهُ ؛ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَاناً) بكسر الصاد، وضمّها: جمع صبيّ، وهو الصغير. (وَنِسَاءً)، وقوله: (مُقْبِلِينَ) نَعْت لـ«صبياناً»، حُذف نظيره لـ«نساءً»، أو هو نَعْت لهما على تغليب الذكور، وقوله: (مِنْ عُرْسٍ) متعلّق بـ«مقبلين»، وهو بضمّ العين والمهملة، وسكون الراء: الزفاف(١)، أو

<sup>(</sup>۱) «الزِّفاف» ككتاب: إهداء العروس إلى زوجها. اهـ. «المصباح» ١/٢٥٤.

طعامه، قال الفيّوميّ كَظَّيَّهُ: العُرْسُ بالضم: الزِّفَاف، ويُذَكَّر، ويؤنَّث، فيقال: هو العُرْسُ، والجمع: أَعْرَاسٌ، مثلُ قُفْل وأَقْفَال، وهي العُرْسُ، والجمع: عُرْسَاتٌ، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والعُرْسُ أيضاً: طعامُ الزِّفَاف، وهو مذكَّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى(١).

(فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مُمْثِلاً) قال في «العمدة»: هو بضم الميم الأولى، وفتح الثانية، وكسر الثاء المثلثة المشدّدة، من باب التفعيل؛ أي: منتصباً قائماً، قال ابن التين: كذا وقع رباعيّاً، والذي ذكره أهل اللغة: مَثْلَ الرجلُ بفتح الميم، وضم المثلثة، مُثُولاً: إذا انتصب قائماً، ثلاثي. انتهى.

وتعقّبه العيني، فقال: كأن غرضه الإنكار على الذي وقع هنا، وليس بموجَّه؛ لأن «مُمَثِّلاً» معناه هنا: مُكَلِّفاً نفسه ذلك، وطالباً ذلك، فلذلك عَدَّى فِعله، وأما مَثُل الذي هو ثلاثي، فهو لازم غير متعدّ، قال: وفي رواية «النكاح»: «مُمْتَنّاً» بفتح التاء المثناة، من فوقُ، وبالنون، من المنّة؛ أي: متفضلاً عليهم. انتهى (٢).

وقال في «الفتح» بعد نقل كلام ابن التين المذكور ما نصّه: وفي رواية تأتي في «النكاح»: «مُمَثِّلاً» بالتشديد؛ أي: مكَلِّفاً نفسه ذلك، فلذلك عُدِّي فِعله، قاله عياض، ووقع في «النكاح» بلفظ: «مُمْتِناً» بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر المثناة، بعدها نون؛ أي: طويلاً، أو هو من الْمِنَّة؛ أي: عليهم، فيكون بالتشديد. انتهى (٣).

وقال في «كتاب النكاح»: قوله: «فقام مُمْتَنّاً» بضم الميم، بعدها ميم ساكنة، ومثناة مفتوحة، ونون ثقيلة، بعدها ألف؛ أي: قام قياماً قويّاً، مأخوذ من الْمُنَّة، بضم الميم، وهي القوّة؛ أي: قام إليهم مسرعاً، مشتدّاً في ذلك، فَرَحاً بهم.

وقال أبو مروان بن سراج، ورجحه القرطبيّ أنه من الامتنان؛ لأن من قام له النبي ﷺ، وأكرمه بذلك، فقد امْتَنَّ عليه بشيء لا أعظم منه، قال: ويؤيده قوله بعد ذلك: «أنتم أحبّ الناس إليّ».

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲٪. (۲) «عمدة القارى» ۲۰۱/۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٨/ ٤٨٨، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٧٨٥).

ونقل ابن بطال عن القابسيّ قال: قوله: «ممتناً»؛ يعني: متفضلاً عليهم بذلك، فكأنه قال: يمتن عليهم بمحبته.

ووقع في رواية أخرى: «مَتِيناً» بوزن عظيم؛ أي: قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً.

ووقع في رواية ابن السكن: «فقام يمشي»، قال عياض: وهو تصحيف.

قال الحافظ: ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في «فضائل الأنصار» بلفظ: «فقام مُمْثِلاً» بضم أوله، وسكون الميم الثانية، بعدها مثلّثة مكسورة، وقد تفتح، وضُبط أيضاً بفتح الميم الثانية، وتشديد المثلّثة، والمعنى: منتصباً قائماً، قال ابن التين: كذا وقع في البخاريّ، والذي في اللغة مَثُل، بفتح أوله، وضمّ المثلثة، وبفتحها قائماً يَمْثُل، بضم المثلثة مُثُولاً، فهو ماثل: إذا انتصب قائماً، قال عياض: وجاء هنا مُمَثِّلاً؛ يعني: بالتشديد؛ أي: مكلفاً نفسه ذلك. انتهى.

ووقع في رواية الإسماعيليّ عن الحسن بن سفيان، عن إبراهيم بن الحجاج، عن عبد الوارث: «فقام النبيّ ﷺ لهم مَثِيلاً» بوزن عظيم، وهو فَعِيل، من ماثل، وعن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الحجاج مثله، وزاد: يعنى: ماثلاً. انتهى (١).

(فَقَالَ) ﷺ: («اللَّهُمَّ) قدّم ذِكره إشارة إلى تأكيد الأمر، فكأنه يستشهد الله على أنهم من أحبّ الناس إليه.

وقال في «الفتح»: وتقديم لفظ «اللَّهُمَّ» يقع للتبرك، أو للاستشهاد بالله في صدقه. انتهى (٢).

(أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ») كرّره للتأكيد، ولفظ البخاريّ: «اللَّهُمَّ أنتم من أحبّ الناس إليّ، قالها ثلاث مرار»، وقوله: (يَعْنِي: الأَنْصَارَ) العناية من بعض الرواة، من أنس، أو غيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ٥٤٩، كتاب «النكاح» رقم (٥١٨٠).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/ ۵۶۹، كتاب «النكاح» رقم (۵۱۸۰).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رفي الله المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٣٩٦/٤٣] (٢٥٠٨)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٧٨٥) و «النكاح» (٥١٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٦/ ٣٩٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٧٥)، و (ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٠٠ و٤٤٧)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة) في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الأنصار، حيث كانوا من أحبّ الناس إلى النبيّ ﷺ.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز شهود النساء، والصبيان للأعراس؛ لأنها شهادة
 لهم عليها، ومبالغة في الإعلان بالنكاح.

٣ \_ (ومنها): بيان جواز القيام للترحيب بالقادم.

٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي على من التواضع وحُسْن العِشرة، وكونه لا يميّز بين الكبير والصغير، والرجال والنساء، فيحترم كلاً بما يليق به، ويؤانسهم، ويتودّد إليهم، ففيه مصداق قوله على: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾
 [القلم: ٤]، وقوله: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُدُ مَرَيْحُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَعَ عَلَيْكُمْ وَلِيْكُ مَا الله تعالى عَلَيْكُمُ مِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴿ إِلله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الكتاب قال:

[٦٣٩٧] (٢٥٠٩) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعاً عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، فَنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ»، ثَلَاثَ مَرَّاتِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، تقدّم قريباً.

٢ ـ (هِشَامُ بْنُ زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في «الحيض» ٦/ ٧١٤.

والباقون ذُكروا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية الراوي عن جدّه، فأنس رفي جدّ هشام، وفيه أنس رفيه، وقد سبق القول فيه.

### شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ) بن أنس الأنصاريّ المدنيّ؛ أنه قال: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) وَهُمُ (يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمها، زاد في رواية البخاريّ: "ومعها صبيّ لها"، (إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ) أنس: (فَخَلا)؛ أي: انفرد (بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ) قال النوويّ كَلَله: هذه المرأة إما محرم له عَلَيْ؛ كأم سُليم، وأختها، وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالاً خفياً بحضرة ناس، ولم تكن خلوة مطلقة، وهي الخلوة المنهيّ عنها. انتهى (١).

وفي رواية البخاريّ: «فكلّمها رسول الله ﷺ، قال في «الفتح»؛ أي: أجابها عما سألته، أو ابتدأها بالكلام تأنيساً (٢). (وَقَالَ) ﷺ: («وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ) معاشر الأنصار (لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ») قال ابن حبّان في «صحيحه» بعد إخراج الحديث ما نصّه: مُعَوّل هذه الأخبار كلِّها على «من»، فحُذف «من» منها. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۸/۱٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ۶۸۸، كتاب «النكاح» رقم (۳۷۸٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبّان» ٢٦١/١٦.

وقال في «الفتح»: هذا على طريق الإجمال؛ أي: مجموعكم أحب اليّ من مجموع غيركم، فلا يعارض قوله على في الحديث الماضي، في جواب: مَن أحب الناس إليك؟ قال: «أبو بكر...» الحديث، وقوله: (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)؛ أي: كرّر هذا الكلام للتأكيد ثلاث مرّات، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس صَرِّ الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٩٧/٤٣ و٢٣٩٨] (٢٥٠٩)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٧٨٥) و «النكاح» (٥١٨٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٨٨) و «فضائل الصحابة» (١/ ٦٧)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٨٨)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

٢ ـ (ومنها): أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرّاً لا يقدح في الدِّين عند أَمْن الفتنة، قال الإمام البخاريّ كَالله في «صحيحه»: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال في «العمدة»: أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يخلو الرجل الرجل بالمرأة، حاصله: أن الرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلا بامرأة في ناحية من الناس لِمَا تسأله عن بواطن أمرها في دينها، وغير ذلك من أمورها، وليس المراد من قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب عن أبصار الناس، فلذلك قيده بقوله: «عند الناس»، وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة كلامَها، ولا شكواها إليه.

[فإن قلت]: ليس في حديث الباب أنه خلا بها عند الناس.

[قلت]: قول أنس في الحديث: «فخلا بها» يدل على أنه كان مع الناس، فتنحى بها ناحيةً؛ لأن أنساً الذي هو راوي الحديث كان هناك، وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبيّ أيضاً، فصحّ أنه كان عند الناس، ولا سيما

أنهم سمعوا قوله ﷺ: «أنتم أحبّ الناس إليّ» يريد بهم الأنصار، وهم قوم المرأة. انتهى (١).

وقال في «الفتح» عند شرح الترجمة المذكورة: أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، إذا كان بما يخافَت به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس، وأَخَذ المصنّف قوله في الترجمة: «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث: «فخلا بها في بعض الطرق، أو في بعض السِّكَك»، وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً. انتهى (٢).

٣ \_ (ومنها): بيان سَعَة حلم النبي ﷺ، وتواضعه، وصبره على قضاء
 حوائج الصغير والكبير.

٤ ـ (ومنها): بيان تعليم الأمّة في كيفية الخلوة بالمرأة، والله تعالى أعلم.
 وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٩٨] (...) \_ (حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة،
 تقدم قبل باب.

٢ ـ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ) الضمير لخالد بن الحارث، وعبد الله بن دريس.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائي كَالله في «الكبرى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۱٤/۲۰.

(۸۳۲۹) ـ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا خالد، قال: أنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛ أن امرأة أتته (۱)، ومعها صبيّ لها، تكلّمه، فقال: «والذي نفسي بيده، إنكم لأحبّ الناس إليّ» ثلاث مرات، كأنه يعنى نفسه. انتهى (۲).

ورواية عبد الله بن إدريس ساقها النسائيّ في «الكبرى» أيضاً، ولكنه قاله: «عن هشام»، بدل شعبة، فقال:

(۸۳۳۰) ـ أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنا ابن إدريس، قال: أنا هشام عن هشام بن زيد بن أنس، عن جدّه أنس، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: «والذي نفسي بيده إنكم من أحبّ الناس إليّ، مَنْ أحبهم فبي أحبهم، ومن أبغضهم فبي أبغضهم». انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رواية النسائيّ، «عن هشام» بدل شعبة، والظاهر أنه هشام الدستوائيّ، ولعل الحديث مروي عنهما جميعاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

الْمُنَتَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِهُ وَاللَّفْظُ الْمُنَتَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَتَّى ـ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي ، وَعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ ، وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيثِهِمْ »).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا في الباب.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الأَنْصَارَ

<sup>(</sup>١) الضمير للنبي ﷺ، لا لأنس، وكذا قوله: «كأنه يعنى نفسه».

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ٥/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» ٥/ ٨٨.

كُرِشِي) - بفتح الكاف، وكسر الراء -؛ أي: بطانتي، وخاصتي، قال القرّاز: ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، ويقال لفلان: كُرِش منثورة؛ أي: عيال كثيرة. (وَعَيْبَتِي) - بفتح العين المهملة، وسكون المثناة، بعدها موحّدة - ما يَحْرُز فيه الرجل نفيس ما عنده، يريد أنهم موضع سرّه، وأمانته، قال ابن دريد: هذا من كلامه والعيبة مُستودَع الثياب، إليه، وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان، والعيبة مُستودَع الثياب، والأول أمر باطن، والثاني أمر ظاهر، فكأنه ضَرَب المَثَل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة، والأول أولى، وكلّ من الأمرين مستودَع لمَا يخفى فيه، ذَكَره في «الفتح»(۱).

وقال النووي كَالله: «كريشي، وعيبتي» قال العلماء: معناه: جماعتي، وخاصّتي الذين أَثِقُ بهم، وأعتمدهم في أموري، قال الخطابيّ: ضَرَب مثلاً بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة: وعاءٌ معروف، أكبر من الْمِخلاة، يحفظ الإنسان فيها ثيابه، وفاخر متاعه، ويصونها، ضَرَبها مَثَلاً؛ لأنهم أهل سرّه، وخفيّ أحواله. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَلْلهُ: «كَرِشي، وعيبتي»؛ أي: جماعتي التي أنضمُّ إليها، وخاصتي التي أفضي بأسراري إليها، والكَرِش لِمَا يجترّ؛ كالمعدة للإنسان، والْحَوْصلة للطائر، والكرش مؤنثة، وفيها لغتان: كَرِش ـ بفتح الكاف، وكسر الراء ـ. وكِرْش ـ بكسر الكاف وسكون الراء ـ: مثل كَبِد وكِبْد، وكرشُ الرجل: عيالُه، وصغارُ ولَده، والكرش: الجماعة، وهي الْمَعْنِيّةُ بالحديث، وأصلُ العيبة: ما تُجعل فيه الثياب الرفيعة، والجمع عِيَب، كَبَدرَةٍ وبِدَر، وتُجمع أيضاً: عِياباً وعَيبات. انتهى ".

(وَإِنَّ النَّاسَ)؛ أي: غير الأنصار (سَيَكْثُرُونَ، وَيَقِلُّونَ)؛ أي: الأنصار، (فَاقْبَلُوا) بوصل الهمزة، أمْر من قَبِل، من تعِبَ، ومفعوله محذوف دلّ عليه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۵۰۰ رقم (۳۸۰۱)، و«عمدة القاري» ۲٦٦/١٦.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱/ ۱۸.(۳) «المفهم» ۱/ ۲۷ ـ ۲۸.

قوله: (مِنْ مُحْسِنِهِمْ)؛ أي: اقبلوا الإحسان ممن أحسن منهم، (وَاعْفُوا عَنْ مُسِيثِهِمْ»). وفي بعض النسخ: «عن سيّئاتهم»؛ أي: تجاوزوا عن إساءة من أساء منهم؛ لأنهم أهل ذلك؛ فإن الله وعَد المؤمنين أن يقبل منهم الإحسان، وتجاوزوا عن السيّئات، فقال عَلَى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبُلُ عَنَّهُمُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّنَاتِهِمْ فِي أَصْخَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلطِّيدَقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٩٤٠ [الأحـــــاف: ١٦]، فينبغي للمسلمين، ولا سيّما ولاة الأمور أن يعاملوا الأنصار، بل وغيرهم من المسلمين هذه المعاملة، وهذا لا يقتضي أن يعفوا عما يوجب الحدود، بل هو قاصر على ما لم يبلغ الحدود، وحقوق الناس، من المخالفات.

٤ \_ (ومنها): إقالة عثرات ذوي الهيئات، إذا لم يبلغ الحدود، أو يتعلَّق بحقوق الناس، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٣٩٩/٤٣] (٢٥١٠)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٧٩٩ و٣٨٠١)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩٠٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٨٧ و ٩١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٧١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٩٩ و٧/ ٤١٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٧٦ و٢٧٢)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٣٣٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (۲/ ٥٠٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲/ ۱۱۹) و«الصغير» (۲/ ۲۲۱) و «الكبير» (١/ ٢٠٤)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٣٥١ و٤٧٦)، والله تعالى

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الأنصار على حيث جعلهم النبي ﷺ من خواصّه، ومواضع سرّه.

٢ ـ (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوّة، وذلك حيث أخبر النبيّ ﷺ بقلَّة الأنصار، وكثرة الناس، فوقع كما أخبر. ٣ ـ (ومنها): بيان جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة إذا كان الناس يشاهدونهما، كأن يكونا في الطريق، كما يقع في ركوب السيّارات، ونحو ذلك، وإنما يُمنع الخلوة بها إذا انفرد بها بحيث لا يراهما أحد، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٤٤) \_ (بَابٌ فِي خَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ﴿

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٤٠٠] ( ٢٥١١) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى \_ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمُثَنَّى \_ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنِي أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ»، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا، فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا،

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله، غير واحد، وهو:

ا ـ (أَبُو أُسَيْدٍ) مالك بن ربيعة بن الْبَدَن الأنصاريّ الساعديّ مشهور بكنيته، وهي بصيغة التصغير، حَكَى البغويّ فيه خلافاً في فتح الهمزة، قال الدُّوريّ عن ابن معين: الضم أصوب، شَهِد بدراً وأُحُداً، وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، ومات سنة ستين، وهو ابن ثمان، وقيل: خمس وسبعين، وقيل: ثمانين، وهو آخر البدريين موتاً، وقيل: مات سنة أربعين، وقيل: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، قال أبو عمر: هذا خلاف متباين جدّاً، تقدّمت ترجمته في «كتاب صلاة المسافرين» برقم [١٦٥٢/١١]

### شرح الحديث:

َ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وفي رواية معلّقة عند البخاريّ: «سمعت أنساً»، (عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ) بالتصغير، وقيل: بالتكبير، مالك بن ربيعة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ)؛ أي: خير قبائلهم.

قال القرطبيّ كَالله: أصلُ الدار: المنزل الذي يُقام فيه، ويُجمع في القلّة: أدور، بواو مضمومة، وقد أبدلوا من الضمة همزة؛ استثقالاً للضمّة على الواو، ويُجمع في الكثرة على ديار، ودُور، والدار مؤنثة، ثم قد يُعبَّر بالدار عن ساكنها، كما جاء في هذا الحديث، فإنه أراد بالديار: القبائل، وخير؛ يعني: أخْير؛ أي: أكثر خيراً، وتفضيل بعض هذه القبائل على بعض إنما هو بحسب سَبْقهم للإسلام، وأفعالهم فيه، وتفضيلُهم خبر من الشارع عمّا لهم عند الله تعالى من المنازل والمراتب، فلا يُقدَّمُ من أخّر، ولا يؤخّر من قدَّم.

وقد اختلفت الرواياتُ في بني النَّجار، وبني عبد الأشهل، ففي رواية أبي أسيد: تقديم بني النَّجار على بني عبد الأشهل، ومَن بعدهم، وفي رواية أبي هريرة: تقديم بني عبد الأشهل على بني النجار، ومَن بَعدَهم، وهذا تعارضٌ مُشكِل، غير أن الأولى رواية أبي أُسَيد لقرابة بني النجار من رسول الله على دون غيرهم، فإنهم أخواله، كما قدَّمنا، ولاختصاص نزول رسول الله على وكونه عندهم، وهذه مزيَّة لا يلحقهم أحدٌ فيها، وغَضَبُ سعدِ بن عبادة لمّا ذكرتْ دارُه آخر الديار بادرةٌ أصدرها عنه منافستُه في الخير، وحرصُه على تحصيل الثواب والأجر؛ فلما نُبّه على ما ينبغي له سلّم السَّبق لأهله، وشكرَ الله تعلى ما آتاه مِن فضله، انتهى (١).

وقال النوويّ كَلْلهُ: قوله: «خير دور الأنصار»؛ أي: خير قبائلهم، وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة، فتسمى تلك المحلة دار بني فلان، ولهذا جاء في كثير من الروايات: بنو فلان من غير ذِكر الدار. انتهى (٢).

(بَنُو النَّجَّارِ) \_ بفتح النون، وتشديد الجيم \_ وهذا من باب إطلاق المحلّ وإرادة الحالّ، أو خَيْريتها بسبب خيرية أهلها، والنجّار هو: تيم الله بن ثعلبة بن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٧٠٠ \_ ٢٧٠.

عمرو بن الخزرج، والخزرج أخو الأوس ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن، وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن يشجب بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح - عليه الصلاة والسلام - والأزد يقال له: الأَسْد أيضاً بالسين.

وقحطان فعلان من القحط، وهو الشدّة، ويقال: شيء قحيط؛ أي: شديد.

وسمّي تيم الله بالنجار؛ لأنه اختتن بقدوم، وقيل: جَرَح رجلاً بالقدوم، فسمّي النجار، وبنو النجار هم رهط سعد بن معاذ، وأبي أيوب، ومنهم أبو قيس صِرْمة بن مالك بن عديّ بن عامر بن غَنْم بن عديّ بن النجار النجاريّ ترهّب في الجاهلية، ولبس المسوح، وفارق الأوثان، واغتسل من الجنابة، وهَمّ بالنصرانية، ثم أمسك عنها، وقال: أعبد رب إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فلما قَدِمَ النبيّ عَلَيْ المدينة أسلم، فحَسُن إسلامه.

وأما الطائفة النجارية، فتُنسب إلى حسين النجار، أخذ عن بشر بن غياث المريسي القائل بخلق القرآن، ذَكره في «العمدة»(١).

(ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَسْهَلِ) هم من الأوس، وعبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج الأصغر بن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن أوس بن حارثة، وبقية النسب قد مرّت الآن، وقال ابن دريد: زعموا أن الأشهل صنم، والنسبة إليه أشهليّ، منهم أسيد بن حُضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، قاله في «العمدة»(٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم بنو عبد الأشهل» هم من الأوس، وهو عبد الأشهل بن عمرو بن مالك بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة، كذا وقع في هذه الطريق، ولكن وقع في رواية معمر عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عتبة، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۱/ ۲۵۹ ـ ۲٦٠.

رسول الله على: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟»، قالوا: بلى، قال: بنو عبد الأشهل، وهم رهط سعد بن معاذ» قالوا، ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم بنو النجار...» فذكر الحديث، وفي آخره: قال معمر: وأخبرني ثابت، وقتادة؛ أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا الحديث، إلا أنه قال: «بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل»، أخرجه أحمد، وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري دون ما بعده، من رواية معمر، عن ثابت، وقتادة، وأخرج مسلم أيضاً من طريق أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي أسيد مثل رواية أنس، عن أبي أسيد.

فقد اختُلِف على أبي سلمة في إسناده، هل شيخه فيه أبو أُسيد، أو أبو هريرة؟ ومتنه هل قَدَّم عبد الأشهل على بني النجار، أو بالعكس؟

وأما رواية أنس في تقديم بني النجار، فلم يُختلف عليه فيها، ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن أبي أُسيد، وهي عند مسلم أيضاً، وفيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل.

وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله على؛ لأن والدة عبد المطلب منهم، وعليهم نزل لمّا قَدِم المدينة، فلهم مزية على غيرهم، وكان أنس منهم، فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. انتهى (١).

(ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ)؛ أي: الأكبر؛ أي: ابن عمرو بن مالك بن الأوس المذكور ابن حارثة (٢)، منهم رافع بن خَدِيج بن رافع بن عديّ بن زيد بن عمرو بن زيد بن جُشم بن الحارث بن الخزرج المذكور (٣).

(ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً) هم من الخزرج المذكور أيضاً، وساعدة هو: ابن كعب بن الخزرج، قال ابن دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد، منهم سعد بن عُبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاريّ الخزرجيّ الشاعر.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٨/ ٤٩١، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ٤٩١، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٦٠/١٦.

وأبو حزيمة بفتح الحاء المهملة، وكسر الزاي، كذا قاله الدارقطنيّ، وقال أبو عمر: حليمة باللام موضع الزاي، وقال الخطيب: خُزيمة بضم الخاء المعجمة، وفتح الزاي، ويقال: خَزِيمة بكسر الزاي، قاله في «العمدة»(١).

(وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ») قال في «الفتح»: «خير» الأولى بمعنى أفضل، والثانية اسم؛ أي: الفضل حاصل في جميع الأنصار، وإن تفاوتت مراتبه. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: قوله: «وفي كل دور الأنصار خير» المذكور هنا لفظ «خير» في الموضعين، الأول قوله: «خير دور الأنصار»، ولفظ خير فيه بمعنى أفعل التفضيل؛ أي: أفضل دور الأنصار؛ أي: قبائلهم، كما ذكرنا، والثاني: قوله: «وفي كل دور الأنصار خير»، ولفظ خير فيه على أصله؛ أي: في كل دور الأنصار خير»، وإن تفاوتت مراتبهم. انتهى (٣).

(فَقَالَ سَعْدٌ)؛ أي: ابن عبادة \_ بضم العين المهملة، وتخفيف الباء الموحدة \_ وهو من بني ساعدة أيضاً، وكان كبيرهم يومئذ، (مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ عَلَى الهمزة، من الرؤية، وهي من إطلاقها على المسموع، ويَحْتَمِل أن يكون من الاعتقاد، ويجوز ضمها، بمعنى الظنّ، ووقع في رواية أبي الزناد: «فوجد سعد بن عبادة في نفسه، فقال: خُلِفنا، فكنّا آخر الأربعة، وأراد كلام رسول الله على في ذلك، فقال له ابن أخيه سهل: أتذهب لتردّ على رسول الله على أمره، ورسول الله على أمره، ورسول الله على أمره، ورسول الله على أعلم؟ أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعة؟ فرجع»(٤).

(إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا)؛ أي: قد فضّل النبيّ علينا بعض القبائل، وإنما كان ذلك؛ لأنه من بني ساعدة، ولم يذكر النبيّ على بني ساعدة إلا بكلمة «ثُمّ» بعد ذِكره القبائل الثلاثة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/ ٤٩١، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۷۸۹).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٦/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٨/ ٤٩١، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (٣٧٨٩).

<sup>(</sup>٥) «عمدة القارى» ٢٦٠/١٦.

(فَقِيلَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي قال له ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون هو ابن أخيه المذكور قبلُ. انتهى. (قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ)؛ أي: على كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصار، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أُسيد الساعديّ وللهيه هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٤٠٠ و ٦٤٠٢ و ٦٤٠٣ و ٦٤٠٣ و ٦٤٠٣ وه ٦٤٠] (٢٥١١)، و(البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (٣٧٨٩ و٣٧٩٠ و٣٨٠٧) و «الأدب» (٦٠٥٣)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩٠٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٩٠) و (فضائل الصحابة» (١/ ٧٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٩٦) وفي «فضائل الصحابة» (٢/ ٨٠٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٧١)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٨٣ و٤٥٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٦١/١٩)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار، وإثبات الخيريّة لهم.

٢ \_ (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهم، قال العلماء: وتفضيلهم على قَدْر سَبْقهم إلى الاسلام، ومآثرهم فيه.

٣ \_ (ومنها): أن فيه جواز تفضيل القبائل، والأشخاص بغير مجازفة، ولا هَوًى، ولا يكون هذا غيبة، قاله النوويّ كَثَلَلهُ(١).

وقال ابن التين كَثَلَثُهُ: فيه دليلٌ على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالِماً بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل، ومن لا يُلحق بدرجته في الفضل، فيُمتثلَ أمره ﷺ بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة، ذكره في «الفتح»(٢).

وقال الحافظ كلله ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۹/۱٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۰۹/۱۳، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۵۳).

«ذِكرك أخاك بما يكره»، ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعيّ، فأما ما يترتب عليه حكم شرعيّ، فلا يدخل في الغيبة، ولو كرهه المحدّث عنه، ويدخل في ذلك ما يُذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يُخْشَى أن يُقلّد، أو يغتر به في أمرٍ مّا، فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة. انتهى(١)، وهو بحث مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

آ ( ...) \_ (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَساً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ؛ عَنِ النَّبِيِّ يَعْقِ نَحْوَهُ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، غير واحد، وهو:

١ ـ (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، تقدّم قريباً.
 [تنبيه]: رواية أبي داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها هو في «مسنده»،
 فقال:

(١٣٥٥) ـ حدّثنا (٢٠ يونس، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنساً يحدّث عن أبي أُسيد الأنصاريّ، أن النبيّ عليه قال: «خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، وبنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير»، قال: وقيل: فَضَّل علينا، قال: فقيل: فضَّلكم على كثير. انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٠٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْح، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ مُحَمَّدٍ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۹/۱۳، كتاب «الأدب» رقم (۲۰۵۳).

<sup>(</sup>۲) قائل «حدّثنا» هو: الراوي عن يونس بن حبيب تلميذ أبي داود.

<sup>(</sup>٣) «مسند الطيالسيّ» ١٩٣/١.

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (ابْنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمح المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ \_ (اللَّيْثُ بُّنُ سَعْدٍ) الإمام المصريّ الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدّراوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ كان يُحَدِّث من كُتُب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العُمريّ منكر [٨] (ت٦ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.
- ٥ ـ (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثمّ المكّيّ، تقدّم قريباً.
- ٦ (عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [٨] (١٩٤٠) عن نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.
- ٧ ـ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ، أبو سعيد القاضي،
   ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت١٤٤) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٣٦.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن حديث يحيى بن سعيد عن أنس هيه، عن النبي على مثل حديث قتادة عن أنس، عن أبي أسيد، والفرق بين روايتيهما أن قتادة جعله من مسند أبي أسيد هيه، وأما يحيى فجعله من مسند أنس هيه، ويُجمع بينهما أن أنساً هيه سمعه من أبي أسيد، ثمّ سمعه من النبيّ على، والله تعالى أعلم.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ)؛ يعني: أن يحيى بن سعيد لا يذكر في حديثه قول سعد عُبادة: «ما أرى رسول الله ﷺ إلا فضّل علينا... إلخ».

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ساقها البخاريّ كَثَلَثُهُ في «صحيحه» بسند المصنّف، فقال:

(٤٩٩٤) \_ حدّثنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بخير دور

الأنصار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة»، ثم قال بيده، فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: «وفي كل دور الأنصار خير». انتهى (۱).

وأما روايتا عبد العزيز الدراوردي، وعبد الوهّاب الثقفي، فلم أجد من ساقهما، فليُنظرا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٣٤٠٣] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ \_ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ \_ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ خَطِيباً عِنْدَ ابْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ خَطِيباً عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ»، وَاللهِ لَوْ كُنْتُ مُؤْثِراً بِهَا أَحَداً لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرقان المكتي، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠]
 (ت٣٤٤) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ) - بكسر الميم، وسكون الهاء - أبو جعفر الْجَمّال - بالجيم - ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٩) أو في التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٢.

٣ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المدنيّ، أبو إسماعيل الحارثيّ مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوقٌ، يَهِمُ [٨] (ت٢ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٨٦/٤٢.

٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت١٣٧) (ع) تقدم في «الحج» ٣٢٩٨/٧٨.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ٢٠٣١/٥.

٥ \_ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ، أبو إسحاق المدنيّ، وقيل: الكوفيّ، ثقةٌ [٣].

رَوَى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عمرو بن العاص، وابن عباس، وغيرهم.

وروى عنه ابن أخيه لأمه عبد الله بن حسن بن حسن، وعبد الله بن محمد بن عَقِيل، وعبد الرحمٰن بن عوف، وآخرون.

قال العجليّ، ويعقوب بن شيبة: ثقةٌ، زاد العجليّ: رجل صالحٌ، وقال مصعب الزبيريّ: استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة، وبقي حتى أدرك هشام بن عبد الملك، وذكر هشام بن الكلبيّ أن أمه خولة بنت منظور بن زَبّان تزوجها أبوه، وقُتل يوم الجمل، وهي حامل بإبراهيم هذا، فيكون مولده سنة (٣٦) وتكون روايته عن عمر مرسلة بلا شكّ، ووَهِمَ ابن حبان في «صحيحه» في ذلك وَهَماً فاحشاً، وقال ابن سعد: كان شريفاً صارماً، له عارضة، وإقدام، وكان قليل الحديث، وقال النسائيّ: كان أحد النبلاء، وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال ابن المدينيّ، وأبو عبيد، وخليفة: مات سنة (١١٠).

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

و ﴿أَبُو أُسِيدُ ضَوْئِهُمُ ۗ ذُكر قبل حديث.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه، فالأول بغداديّ، والثاني رازيّ.

## شرح الحديث:

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ) مالك بن ربيعة الساعديّ ﷺ، حال كونه (خَطِيباً عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةَ) هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، عامل عمّه معاوية بن أبي سفيان ﷺ على المدينة، قاله النوويّ كَلَلهُ (۱). (فَقَالَ) أبو أُسيد ﷺ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ

شرح النووي» ١٦/١٦ \_ ٧٠.

دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ) الظاهر أن الواوات في هذه الرواية تكون بمعنى «ثُمّ» بدليل الروايات الأخرى، والله تعالى أعلم. (وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ») قال أبو أُسيد ظَيْهُ: (وَاللهِ لَوْ كُنْتُ مُؤْثِراً بِهَا)؛ أي: بهذه الفضيلة (أَحَداً لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي)؛ أي: أقاربي، وهم بنو ساعدة، كما يأتي مصرّحاً في الرواية التالية، والله تعالى أعلم.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف كَفَاللهِ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

آئد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعٌ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعٌ ('' أَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ»، قَالَ أَبُو ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ»، قَالَ أَبُو شَمْ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ»، قَالَ أَبُو شَمْدَ : قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَتَّهَمُ ('') أَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَوْ كُنْتُ كَاذِباً لَبَدَأْتُ سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَتَّهَمُ ('') أَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: خُلُفْنَا، فَكُنَّا بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلُفْنَا، فَكُنَّا بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلُفْنَا، فَكُنَّا بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلُفْنَا، فَكُنَّا فَكُنَا أَنْ يَكُونَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمُ ؟ أَو لَيْسَ حَسْبُكَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَلَسُولُ اللهِ عَلَى مَادِعَ الْمَامُ ؟ أَو لَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعٍ ؟ فَرَجَعَ ، وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ، فَحُلَّ عَنُهُ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكريّا النيسابورّ، تقدّم قريباً.

٢ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام - بمهملة،
 وزاي - الحزاميّ المدنيّ، لقبه قُصَيّ، ثقةٌ، له غرائب [٧] قال أبو داود: كان
 قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/٣٥٦.

٣ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «فسمع» بالفاء، وهو تصحيف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: ﴿أَأْتُّهُمُ؟».

٤ \_ (أَبُو سَلَمَةً) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [٣] (ت٩٤) أو (١٠٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص٤٢٣.

و «أبو أُسيد» رَفِيْ أَنْهُ ذُكْر قبله.

وقوله: (قَالَ: شَهِدَ) القائل هو أبو الزناد، و«شهد» بمعنى أقسم؛ أي: أقسم أَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمٰن بن عوف

وقوله: (لَسَمِعَ) جواب القسم، ووقع في بعض النسخ: «فسمع» بالفاء بدل اللام، وهو تصحيف.

وقُوله: (قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُتَّهَمُ) بضم الهمزة، وتشديد التاء، وهو تقدير همزة الاستفهام، ووقع في بعض النسخ بذكرها: «أَأْتُهم»، والاستفهام للإنكار؛ أي: أنا أتّهم بالكذب على رسول الله على?

وقوله: (وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً)؛ أي: بلغه تقديم النبي ﷺ غير قومه على قومه بني ساعدة.

وقوله: (فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ) بكسر الجيم؛ أي: غضب.

وقوله: (وَقَالَ: خُلِّفْنَا)؛ أي: تُركنا خلف الناس، حيث جعلنا آخر الأربع.

وقوله: (أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي)؛ أي: اجعلوا عليه سَرْجاً حتى أركبه لمراجعة النبيّ ﷺ في تأخيرنا عن القوم.

وقوله: (وَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ سَهْلٌ) لم يُسمَّ أخو سعد.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف تَطَلُّهُ.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٠٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ الأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ»، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ فِي ذِكْرِ الدُّورِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَيْقَيْدًا.

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ) بن كَنِيز - بفتح الكاف، وكسر النون، وزاي - أبو حفص الفلاس الصيرفيّ الباهليّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]
 (ت٢٤٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣٨/٦.

٢ \_ (حَرْبُ بُنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في «الحج» ٣٣٣٩/٨٣.

٣ ـ (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس، ويرسل [٥] (ت١٣٢) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٢٤.

والباقون ذُكروا في الباب، و«أبو داود» هو سليمان بن داود الطيالسيّ المذكور قبل ثلاثة أحاديث.

وقوله: (خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ) «أو» هنا للشكّ من الراوي. وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ فِي ذِكْرِ اللَّورِ) كان الأولى أن يقول: بمثل حديثه؛ يعني: أن يحيى بن أبي كثير ساق الحديث عن أبي سلمة مثل سياق أبي الزناد عنه.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ يذكر يحيى قصة سعد بن عبادة المتقدّمة، وهي قوله: (وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلِفْنَا، فَكُنَّا آخِرَ الأَرْبَع، أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي». . . إلى آخره.

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن هذه ساقها النسائي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(۸۳٤٠) \_ أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: أنا أبو داود، قال: أنا حرب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني أبو سلمة؛ أن أبا أُسيد الأنصاريّ حدّثه؛ أنه سمع رسول الله ﷺ: «خير الأنصار، أو خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعدة». انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائق ٥/ ٩٠.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتابِ قال:

[٦٤٠٦] (٢٥١٢) \_ (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُوِّدٍ: سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِ عَظِيم مِنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟»، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «بَنُو عَبْدِ الأَشْهَل»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً"، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ"، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَباً، فَقَالَ: أَنَحْنُ آخِرُ الأَرْبَع؟ حِينَ سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَهُمْ، فَأَرَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ: اجْلِسْ، أَلَا تَرْضَى أَنْ سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّى؟، فَمَنْ تَرَكَ، فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى، فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَام رَسُولِ الله ﷺ).

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

- ١ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (٢٠٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.
- ٤ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ، تُكُلِّم فيه بلا قادح [٨] (ت ۱۸۵) (ع) تقدم في «الإيمان» ۹/ ۱٤١.
- ٥ (صَالِحُ) بن كيسان المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث الغفاري، مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

٦ ـ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري، تقدّم قريباً.

٧ ـ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه مكثر
 [٣] (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ٢ ص٤٢٣.

٨ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) الْهُذَاتِ، أبو عبد الله المدني، ثقة، فقية، ثبتُ [٣] (ت٩٤) وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٩ ـ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ضَالَتُهُ تقدّم قريباً.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَلَّهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين من يعقوب، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن تابعيّين، وفيه أبو سلمة، وعبيد الله من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة هيه أحفط من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً) بن عبد الرحمٰن بن عوف، (وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعْنَا)، وفي بعض النَّسخ: «سمعا»، وعليه فيكون من باب الالتفات؛ إذ الظاهر أن يقولا: سمعنا (أَبَا هُرَيْرَة) ﴿ يُهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَهُو)؛ أي: والحال أنه ﷺ جالس (في مَجْلِس عَظِيم مِنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: جالس (في مَجْلِس عَظِيم مِنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أحدَّثُكم (بِحَيْرِ دُورِ الأَنصَارِ؟»، قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي: حدّثنا به (يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ واللهُ عَنْدِ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْمَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ»، ور النَّجَارِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ عَنْهِ دَالَهُ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ وَصَامِدَة (آخِرُ الأَرْبَعِ، حِينَ سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَلَا اللهِ عَلَى تَكليمه في تأخير دار رسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قومه عن الدور الثلاث، (فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ) بني ساعدة، ولم يسمّ أحد منهم، ويَحْتَمل أن يكون ابن أخيه سهل المتقدّم ذكره منهم.

(اجْلِسْ، أَلَا تَرْضَيِ أَنْ) بفتح الهمزة مصدريّة، (سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّى؟)؛ أي: سمَّاها النبيّ ﷺ (فَمَنْ تَرَكَ، فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى، فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَامٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ)؛ يعني: أنه لم يكلّمه، وهذا يعارضه ما في حديث أبي حميد الساعديّ ﷺ عند البخاريّ، ولفظه: «فأدرك سعد النبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله خُير دور الأنصار، فجُعلنا آخراً، فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار»، ويمكن الجمع بأنه انتهى عن قصد رسول الله لذلك خاصّة، ثم إنه لمّا لقي رسول الله ﷺ في وقت آخر ذَكَر له ذلك، أو الذي رجع عنه وتركه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار، والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة، ولهذا قال له ابن أخيه في الأول: أترد على رسول الله أمره؟، أفاده في «الفتح»(۱)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ عِلَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ المعتقف الطَّلَّةُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٤٠٦/٤٤] (٢٥١٢)، و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» (٢٣٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٢١/١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٧٢)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (٤/٨٧١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا أَلِإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٤٥) \_ (بَابٌ فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الأَنْصَارِ ﴿

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٠٧] (٢٥١٣) \_ (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَالْمُنَّى وَالْمُنَّى وَالْمُنَّى مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ \_ وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ،

 <sup>«</sup>الفتح» ۸/ ۹۲٪.

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً، آلَيْتُ أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ، زَادَ ابْنُ الْمُثَنِّى، وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا: وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنْسٍ، وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَسَنَّ مِنْ أَنْسٍ).

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ الجهضميّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ طُلب للقضاء فامتنع [١٠] (ت٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٣٠/٥.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً) بن الْبِرند ـ بكسر الموحّدة، والراء، وسكون النون ـ الساميّ ـ بالمهملة ـ أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو البصريّ الناجيّ، ثقةٌ، من صغار [٩].

رَوَى عن جرير بن حازم، وأبي الأشهب العطارديّ، وداود بن أبي الفرات، وابن عون، وشعبة، وعمر بن أبي زائدة، ومبارك بن فضالة، وغيرهم.

ورَوَى عنه البخاريّ، وروى مسلم، وأبو داود بواسطة محمد بن المثنى، وبندار، ونصر بن علىّ الجهضمي، ومحمد بن عبد الرحيم البزاز، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقةٌ صدوقٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال هو وابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، قال ابن حبان: وله خمس وسبعون سنة، قلت: وقال ابن سعد: وله ست وسبعون، وقال الحاكم، وابن قانع: ثقةٌ، وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري عشرين حديثاً.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٣ ـ (يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ) بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (ت١٣٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٧٣/٦.

٤ \_ (قَابِتٌ الْبُنَافِيُ) ابن أسلم البصري، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

### من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن شيوخه الثلاثة من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

### شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ) بمهملتين، وقد ذكر الطبرانيّ في «الأوسط» أنه تفرَّد به عن شعبة، وهو من كبار شيوخ البخاريّ، ممن روى عنه الباقون بواسطة، قاله في «الفتح»(١).

(حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ) العبديّ البصريّ (عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) وَلِيَّهُ؛ أنه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الصحابيّ المشهور، المتوفّى سنة (٥١) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ٢٠٧/٢٥.

وفي رواية البخاري: «صَحِبت جرير بن عبد الله» (الْبَجَلِيِّ) بفتح الموحّدة، والحيم: نسبة إلى قبيلة بَجِيلة، وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، أخي الأزد بن الغوث، وقيل: إن بَجِيلة اسم أمهم، وهي من سعد العشيرة، وأختها باهلة، ولدتا قبيلتين عظيمتين، نزلت الكوفة، قاله في «اللباب»(٢).

(فِي سَفَرٍ) لم يُعيّن هذا السفر، فيَحتمل أن يكون سفر جهاد، أو حجّ، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.

(فَكَانَ) جرير ﷺ (يَخْدُمُنِي) بكسر الدال، وضمّها، من بابي ضرب، ونصر، كما تقدّم غير مرّة.

وفي رواية البخاريّ: «فكان يخدمني، وهو أكبر من أنس»، قال في «الفتح»: فيه التفات، أو تجريد؛ لأنه قال: «من أنس»، ولم يقل: مني، وفي رواية مسلم، عن محمد بن المثنى، عن ابن عرعرة: «وكان جرير أكبر من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۱٦٦، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۸۸).

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١٢١/١.

أنس»، ولعل هذه الجملة من قول ثابت. انتهى (١).

قال أنس ﷺ: (فَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: لجرير، (لَا تَفْعُلْ) هذه الخدمة لي؛ لأنك أكبر منّي، (فَقَالَ) جرير ﷺ: (إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ)؛ أي: القبيلة المشهورة، وهي قبيلة أنس، (تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْبُناً)؛ أي: من خدمة رسول الله ﷺ كما ينبغي، ومن تعظيمهم إياه غاية ما يكون، وأبهم ذلك مبالغة في تكثير ذلك. (آلَيْتُ) بالمدّ؛ أي: حلفت (أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ)؛ أي: من الأنصار (إلَّا خَدَمْتُهُ)؛ أي: إكراماً لأنصار رسول الله ﷺ الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل النصرة له ﷺ.

وفي رواية البخاري: «لا أجد أحداً منهم، إلا أكرمته»، وفي رواية للإسماعيليّ من وجه آخر، عن ابن عرعرة: «لا أزال أُحبّ الأنصار».

وقوله: (زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا)؛ يعني: أن شيخيه الثاني، والثالث زاد في روايتهما على رواية نصر بن عليّ، وقوله: (وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنْسِ) مفعول به لـ«زاد» محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ) هو شيخه الثالث: (أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ)؛ أي: بدل قول ابن المثنّى: «أكبر من أنس».

وحاصل ما أشار إليه: أن ابن المثنّى، وابن بشّار زادا في روايتهما على رواية نصر قوله: «وكان جرير... إلخ»، إلا أنهما أيضاً اختلفا فيما بينهما، فقال ابن المثنّى: «أكبر من أنس»، وقال ابن بشّار: «أسنّ من أنس»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك فراله هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤٠٧/٤٥] (٢٥١٣)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٨٨)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (٢٠٦/١)، و(البيهقيّ) في «شُعَب

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۲/۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۸۸).

الإيمان» (٧/ ٤٦٢) وفي «الأربعين الصغرى» (١/ ١٤٤)، و(ابن عساكر) في «تاريخه» (٩/ ٣٧١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الأنصار، وإنما حصل لهم ذلك ببذلهم نفوسهم،
 وأموالهم في نصرة رسول الله ﷺ، وأصحابه المهاجرين.

٢ \_ (ومنها): فضل جرير رضيها، وتواضعه، ومحبته للنبي ي اله ما حصل له محبّة الأنصار، وخدمتهم إلا بمحبّته الله فقد أخرج الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان رضيه قال: قال رسول الله الله الله المحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم».

قال الهيثميّ: رواه الطبرانيّ، ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرّة، وهو ثقة.

وعن زيد بن ثابت؛ أنه كان جالساً في نفر من الأنصار، فخرج عليهم معاوية: معاوية، فسألهم عن حديثهم، فقالوا: لنا في حديث الأنصار، فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه».

قال الحافظ الهيثميّ: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانيّ في «الكبير»، و«الأوسط»، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله».

قال الهيثميّ: رواه أبو يعلى، وإسناده جيّد، ورواه البزار، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى (١).

٣ \_ (ومنها): أن فيه خدمة أهل الفضل، والعلم، ومحبّتهم، وإكرامهم، والتودّد إليهم، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «مجمع الزوائد» ۱۰/۳۹.

# (٤٦) \_ (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارَ، وَأَسْلَمَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٠٨] (٢٥١٤) \_ (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرًّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ ( هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) بفتح الهاء، وتشديد الدال، بعدها موحّدة \_ ويقال له: هدبة \_ بضم أوله، وسكون الدال \_ ابن خالد بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ تفرَّد النسائي بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١٥١/١١

٢ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ ٱلْمُغِيرَةِ) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثقةٌ ققةً
 قاله يحيى بن معين [٧] أخرج له البخاريّ مقروناً، وتعليقاً. مات سنة خمس وستين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/ ١١١.

٣ ـ (حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقةٌ عالمٌ، توقف فيه ابن سيرين؛ لدخوله في عمل السلطان [٣] (ع) تقدم في «الحيض» ٧٩١/٢١.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) الغفاريّ البصريّ، ابن أخي أبي ذرّ، ثقة [٣]
 مات بعد السبعين (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ١١٤٢/٥٢.

٥ ـ (أَبُو ذَرً) الغِفاريّ الصحابي المشهور، اسمه جُندب بن جُنادة على الأصح، وقيل: بُرير ـ بموحدة مصغراً، أو مكبراً ـ واختلف في أبيه، فقيل: جندب، أو عشرقة، أو عبد الله، أو السكن، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جدّاً، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان راع تقدم في «الإيمان» ٢٢٤/٢٩.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية الراوي عن عمه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ)؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرًّ) الغِفاري وَلَيْ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ائْتِ قَوْمَكَ، فَقُلْ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَفِي الرواية التالية: «قَالَ لي رسول الله عَلَيْ: ائْتِ قَوْمَكَ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ». («غِفَارُ) - بكسر الغين المعجمة - يُصْرَف باعتبار الحيّ، ولا يصرف باعتبار القبيلة (۱)، وهم بنو غفار بن مُليل - بميم، ولامين مصغراً - ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وسبق منهم إلى الإسلام أبو ذرّ الغفاريّ، وأخوه أنيس كما سبق بيان ذلك مطوّلاً، ورجع أبو ذرّ إلى قومه، فأسلم الكثير منهم. (غَفَرَ اللهُ لَهَا) هو لفظ خبر يراد به الدعاء، ويَحْتَمِل أن يكون خبراً على بابه، ويؤيده قوله في آخر الرواية الآتية: «وعُصَيّة عصت الله ورسوله» (۲).

(وَأَسْلَمُ) أسلم بن أفصى \_ بفتح الهمزة، وسكون الفاء، بعدها مهملة، مقصوراً \_ ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قال الرشاطيّ: الأزد جُرثومة من جراثيم قحطان، وفيهم قبائل، فمنهم الأنصار، وخُزاعة، وغَسّان، وبارق، وغامد، والعتيك، وغيرهم، وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ".

(سَالَمَهَا الله ) قال النووي : قال العلماء: هو من المسالمة ، وتَرْك الحرب ، قيل : هو دعاء ، وقيل : خبر ، قال القاضي في «المشارق» : هو من أحسن الكلام ، مأخوذ من سَالَمْته : اذا لم تَرْ منه مكروها ، فكأنه دعا لهم بأن يَصنع الله بهم ما يوافقهم ، فيكون «سالمها» بمعنى : سَلَّمها ، وقد جاء فاعل بمعنى فَعَلَ ، كقاتله الله ؟ أي : قتله . انتهى (٤) .

وقال ابن الأثير ضِ الله : «غِفار غفر الله لها»: يَحْتَمِل أن يكون دعاء لها

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۸۲/۱۳.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/۱٦۹، كتاب «المناقب» رقم (٣٥١٣).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦٩/٨، كتاب «المناقب» رقم (٣٥١٣).

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٦/٧٢.

وقال في «العمدة»: قوله: «وأسلم سالمها الله» من المسالمة، وتَرْك الحرب، أو هو دعاء بأن الله يصنع بهم ما يوافقهم، أو «سالمها» بمعنى: سَلّمها الله، نحو: قاتله الله بمعنى: قتله الله، وفيهما من جناس الاشتقاق ما يَلِدّ على السمع؛ لسهولته، وهو من الاتفاقات اللطيفة.

وقال الخطابيّ: يقال: إن النبيّ ﷺ دعا لهاتين القبيلتين؛ لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب، وكانت غفار تُتَهَم بسرقة الحاجّ، فأحب رسول الله ﷺ أن يمحو عنهم تلك المسبّة، وأن يُعْلِم أن ما سلف منهم مغفور لهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذر عليه هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (الـمـصـنّف) هـنـا [٦٤٠٨/٤٦ و٢٤٠٩ و ٦٤٠٦] (٢٥١٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (٣١٦/٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل هاتين القبيلتين: غفار، وأسلم.

٢ - (ومنها): بيان مشروعية الدعاء بما يشتق من الاسم كما يقال لأحمد: أحمد الله عاقبتك، ولعليّ: أعلاك الله، وهو من جناس الاشتقاق، ولا يُختص بالدعاء، بل يأتي مثله في الخبر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ ﴾ الآية [النمل: ٤٤]، وسيأتي في الباب حديث: «وعُصيّة عَصَتِ الله ورسوله».

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۷/ ۲۷.

٣ ـ (ومنها): مشروعية الدعاء على الظالم بالهلاك، والدعاء للمؤمنين بالنجاة، وقال بعضهم: إن كانوا منتهكين لحرمة الدِّين يُدعى عليهم بالهلاك، وإلا يدعى لهم بالتوبة، كما قال عَيْد: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً، وأُتِ بهم»، ورُوي أن أبا بكر وزوجته على كانا يدعوان على عبد الرحمٰن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذا حَمَل على المسلمين، وإذا أدبر يدعوان له بالتوبة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٠٩] (...) ـ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَنْ الْبَعْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي مَهْدِيٍّ، حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي مَهْدِيٍّ، حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي مَهْدِيًّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ خَفَرَ اللهُ لَهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

ا \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٥) على الأصح، وله خمس وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٥.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ) البصريّ الإمام، تقدّم قبل بابين.

٣\_(أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حبيب الأزديّ، أو الكنديّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ، من كبار [٤] (ت١٢٨) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٦/ ٤٥٥. والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

والحديث من أفراد المصنّف تَغَلَّلُهُ، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٠] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي، غير أبي داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي، وقد تقدّم قبل باب.

[تنبيه]: رواية أبي داود عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

آبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا وَعُبْدُ بْنُ حُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَلْمَةُ بْنُ مَاكِمَةُ بْنُ عَبِدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَلَيْمَةُ بْنُ عَبِدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَلَيْمَ مُعَلِّلٌ، عَنْ جَابٍ (ح) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ (ح) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبِدٍ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ مَ كُلُهُمْ عَلْ اللهُ وَفِقَادُ غَفَرَ اللهُ لَهَا لَهُ لَهَا لَهُ أَنِي النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَفِقَادُ غَفَرَ اللهُ لَهَا»).

## رجال هذا الإسناد: تسعة وعشرون:

ا \_ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ \_ بفتح الحاء المهملة، والمثلثة، ويقال له: الأنباريّ \_ بنون، ثم موحّدة \_ أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [١٠] (ت٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٧.

- ٢ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان، تقدّم قريباً.
- ٣ \_ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٦ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ، ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٢/٥٠٠.
  - ٧ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريباً.

٨ ـ (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيّ، أصله من خُراسان، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فَزَارة، ثقةٌ حافظٌ رُمي بالإرجاء [٩] (ت٤ أو ٥ أو٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٠٤.

٩ ـ (وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، صدوقٌ
 في حديثه عن منصور ليْن [٧] (ع) تقدم في «الصلاة» ٩٩٩/٣١.

١٠ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمَن بن هُرْمُز المدنيّ، تقدّم قريباً.

١١ \_ (رَوْحُ بَّنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

١٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ) الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

١٣ - (أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مَخْلَد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٣١٢٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/٦.

١٤ ـ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ، تقدّم قريباً.

١٥ \_ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرس المكيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

١٦ \_ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار المات سنة بضع وأربعين ومائتين (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦٠/٦.

۱۷ \_ (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحراني، أبو عليّ، نُسب إلى جدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩.

۱۸ \_ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ \_ بالموحّدة \_ مولاهم، صدوقٌ يخطئ [۸] (١٦٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي البابين الماضيين، وشرح الحديث تقدّم قبل حديثين.

وقوله: (كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى)؛ أي: كل من رواة أبي هريرة هُمُهُ، وهم: محمد بن سيرين، ومحمد بن زياد، والأعرج، وكذا الراوي عن جابر هُمُهُ، وهو أبو الزبير قالوا: «عن أبي هريرة، عن النبي عَلَى»، ولو قال: «كلاهما»؛ يعني: أبا هريرة، وجابراً هُمَّا، لكان أوضح، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه متّفقٌ عليه، وأما حديث جابر رضي الله فمن أفراد المصنّف كَلَلهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٤١١/٤٦] (٢٥١٥)، و(البخاريّ) في «الاستسقاء» (١٠٠٦) و«المناقب» (٣٥١٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٢١٤ وو٢٦) و (٣٨٣/٣) و (ضائل الصحابة» (٢/ ٨٨٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٢] (٢٥١٦) \_ (وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ ـ (حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ) الْخُزَاعِيّ مولاهم، أبو عمار المروزيّ، ثقةٌ [۱۰] (تا ۲۲۱۹) (خ م د ت س) تقدم في «الصيام» ۲۲۱۹/۱۷.

٢ - (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ - بمهملة مكسورة، ونونين - أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت١٩٢) في ربيع الأول (ع) تقدم في «الجنائز» ٢٢٣٦/٢٦.

٣ - (خُئَيْمُ بْنُ عِرَاكِ) بن مالك الْغِفَارِيّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م س) تقدم في «الزكاة» ٣/ ٢٢٧٥.

٤ - (أَبُوهُ) عِرَاك بن مالك الغِفَاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٥/٢٩.
 و «أبو هريرة رضي أكر قبله.

والحديث من أفراد المصنّف تَغَلّله لم يُخرجه غيره، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف تَغَلّلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٣] (٢٥١٧) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلاً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلاً،

وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح \_ بمهملات \_ المصريّ، ثقةٌ [۱۰] (ت ۲۵۰) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۱۰.

٢ ـ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري، تقدّم قريباً.

٣ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قبل باب.

٤ - (عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنسٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، نزل الإسكندرية،
 ثقةٌ [٥] (ت١١٧) بالمدينة (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٥٧/٥٦.

٥ \_ (حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ) بن الأسقع الأسلميّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (بخ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٦/١٥٥٧.

٢ - (خُفَافُ بْنُ إِيمَاءَ الْغِفَارِيُّ) هو: خُفَاف ـ بضم أوله، وفاءين، الأولى خفيفة ـ ابن إيماء ـ بكسر الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة ـ الْغِفَاريّ الصحابيّ، مات في خلافة عمر رفي (م) من أفراد المصنّف، تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٦/١٥٥٧.

وقوله: (اللَّهُمَّ الْعَنْ)؛ أي: اطرد، وأبعد (بَنِي لِحْيَانَ) بكسر اللام، وتُفتح، وهم بطن من هُذيل، (وَرِعْلاً) بكسر الراء، وإسكان العين المهملة، (وَذَكُوانَ، وعُصَيَّةَ) \_ بضم العين المهملة، وتشديد الياء، بصيغة التصغير: وهي قبيلة.

وفيه جواز لعن الكفار جملة، أو الطائفة منهم، بخلاف الواحد بعينه، قاله النووي (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنّف كَلَلْهُ وقد تقدّم في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة» سنداً ومتناً برقم [٥٥٧/٥٦] (٦٧٩) وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٤] (٢٥١٨) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقَتَيْبَةُ،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۸/ ۷۳ \_ ۷۶.

وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابري - بفتح الميم، والقاف، ثم موحّدة مكسورة - البغداديّ العابد، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٤) وله سبع وسبعون سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/١١٠.

٢ ـ (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر بن إياس السعدي المروزيّ، أبو الحسن نزيل بغداد، ثم مرو، ثقةٌ حافظٌ من صغار [٩] (ت٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 7/7.

٣ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/١١٠.

٤ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [٤] (ت١٢٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

٥ - (ابْنَ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رأية تقدّم قريباً.
 والباقيان ذُكرا قبل باب.

وقوله: (وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ) قال الطيبيّ: هو إخبار، ولا يجوز حمله على الدعاء، لكن فيه أن إظهار الشكاية منهم تستلزم الدعاء عليهم بالخذلان، لا بالعصيان. انتهى (١).

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رُباعيّات المصنّف كلله، وهو (٤٩٤) من باعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيوخه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بغداديّ، والثالث بغلانيّ، والرابع مروزيّ، وفيه ابن عمر ولله أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثاً.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲۸۲۲/۱۲.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العدويّ مولاهم المدنيّ؛ (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) وفي الرواية التالية: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ»: («غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ) تقدّم أن هذا لفظ خبر يراد به الدعاء، ويَحْتَمِل أن يكون خبراً على بابه، ويؤيده قوله في آخره: «وعُصية عصت الله ورسوله». (وَعُصَيَّةُ) هم بطن من بني سُليم ينسبون إلى عُصية \_ بمهملتين، مصغراً\_ ابن خُفَاف \_ بضم المعجمة، وفاءين مخففين \_ ابن امرئ القيس بن بُهْثة \_ بضم الموحّدة، وسكون الهاء، بعدها مثلثة \_ ابن سُليم، (عَصَتِ اللهَ وَرَسُولُهُ»)؛ لأنهم عاهدوا النبيّ ﷺ، فغدروا، وقصّتهم مشهورة في قتلهم أصحاب بئر معونة، وذلك ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن قتادة، رسول الله على عدق، فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، ويصلُّون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم، وغدروا بهم، فبلغ النبيّ ﷺ، فقنت شهراً، يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رِعْل، وذكوان، وعُصية، وبني لحيان، قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناً، ثم إن ذلك رُفع: «بَلَّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا، فرضى عنّا، وأرضانا»، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٤/٤٦٦ و ٢٤١٥ و ٢٥١٦] (٢٥١٨)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥١٣)، و(البخاريّ) في «المناقب» (٣٥٤١)، و(البخاريّ) في «المناقب» (١٨٥٤ و١٩٥٥ و١٩٥٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨٥٤ و١٩٥٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢/٢٠ و٥٠ و٥٠ و٥٠ و١٠٠ و١١٦ و١٣٦ و١٥١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٣٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٢٨٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٨٥١)، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[7٤١٥] (...) ـ (حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (حَ) وَحَدَّثَنِي (حَ) وَحَدَّثَنِي أَسَامَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي (حَ) وَحَدَّثَنِي أَسَامَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي (خَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحُلُوانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمِنْبِرِ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة عشر:

١ - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) بتشديد الواو - ابن الأسود بن عمرو العامريّ، أبو
 محمد البصريّ، ثقةٌ [١١] (ت٢٤٥) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٩.

٢ ـ (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧]
 (ت٣٥٠) وهو ابن بضع وسبعين سنة (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥.

٣ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.

٤ - (الْحُلْوَانِيُّ) - بضم الحاء المهملة - الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذليّ، أبو علي الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (٣٤٢)
 (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«عبيد الله» هو: ابن عمر الْعُمَريّ، و«صالح» هو: ابن كيسان الغفاريّ المدنيّ، ونافع مولى ابن عمر.

قوله: (كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: عبيد الله بن عمر العمريّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، وصالح بن كيسان رووه عن نافع، عن ابن عمر عليها.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أنه حدّث هؤلاء الثلاثة عن نافع، عن ابن عمر رفي الله بن دينار، عن ابن الله بن دينار، عن ابن الله بن دينار، عن ابن الله بن دينار، عن ابن

ويَحتمل أن يكون قوله: «بمثله»؛ أي: بمثل حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بمثل حديث عبد الله بن دينار عنه.

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن نافع ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٣٣٢٢) \_ حدّثني محمد بن غُرير الزهريّ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، حدّثنا نافع؛ أن عبد الله، أخبره أن رسول الله على على المنبر: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعُصَيّة عصت الله ورسوله» انتهى (١).

وأما رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، وكذا رواية أسامة بن زيد عنه، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كَظَّلُّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٤١٦] (...) \_ (وَحَدَّنَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، مِثْلَ حَدِيثِ هَوُّلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«يحيى» هو: ابن أبي كثير.

[تنبيه]: وقع هنا غلط لبعض الشرّاح (٢)، حيث ترجم ليحيى بن سعيد الأنصاريّ، والصواب: يحيى بن أبي كثير، كما صرّح به الحافظ المزيّ كَاللهُ في «تحفته» (٣)، ومن الغريب أن نحو هذا السند تقدّم قبل باب، وقد وقع فيه التصريح بأنه يحيى بن أبي كثير، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ هَوُّلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)؛ يعني: حديث عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/١٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) هو: الشيخ الهرري، راجع: «شرحه» ۲۶/ ۱۷۰ \_ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) راجع: «تحفة الأشراف» ٦/٢٧٢.

دينار، وحديث نافع كلاهما عنه (۱)، وإنما ذكره بلفظ «هؤلاء»، وإن كان المرجع اثنين؛ على مذهب من يقول: إن أقل الجمع اثنان، وهو مذهب صحيح، كما أسلفناه غير مرّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة \_ عفا الله عنه وعن والديه \_:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء التاسع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثَّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» كَثَلَثُهُ وقت الضحى من يوم الخميس المبارك، وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر صفر المبارك<sup>(۲)</sup>، (۲۰/۲/۲۳۳۳هـ الموافق ۱۹ يناير ۲۰۱۲م).

أسأل الله العلميّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنات النعيم، لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.

وآخر دعوانا: ﴿ أَنِ ٱلْمُمَدُّ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

﴿ اَلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ الآيـــة [الأعراف: ٤٣].

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَنُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٢].

<sup>(</sup>١) ذكر الشيخ الهرري أن «هؤلاء» يرجع للأربعة، ومشى على هذا، وفيه نَظَر لا يخفى، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران، و(٢٦) يوماً، وهذا من فضل ربي، وله الحمد، والفضل، والمنّة، ﴿الْمُحَمّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى مَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهَرَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللّهُ [الأعراف: ٤٣].

«اللَّهُمَّ صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته».

ويليه \_ إن شاء الله تعالى \_ الجزء الأربعون مفتتحاً بـ(٤٧) \_ (بَابٌ مِنْ فَضَائِل غِفَارَ، وَأَسْلَمَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، وَمُزَيْنَةَ، وَتَمِيمٍ، وَدَوْسٍ، وَطَيِّءٍ) [7137] (9107).

«سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».



# فهرس الموضوعات

| صفحة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | موضوع                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0     | -<br>خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مِنْ فَضَائِلِ        | (۱۲) _ (بَابُ            |
| ٤٨    | عَائِشَةً، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُهِمًا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مِنْ فَضَائِلِ        | (۱۳) _ (بَابٌ            |
| ١٢٠   | أُمِّ زَرْعٍ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذِكْرِ حَدِيثِ        | (۱٤) _ (بَابُ            |
| ۱۷۲   | فَاطِمَةً بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مِنْ فَضَائِل ا       | (١٥) _ (بَابٌ            |
|       | أُمِّ سَلَمَةً، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |
|       | رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |
|       | مِّ أَيْمَنَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |
| ۲۳۳   | مُّ سُلَيْمٍ، أُمُّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ءِ<br>مِنْ فَضَائِل أ | (۱۹) _ (بَابُ            |
| 7 2 2 | طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ رَفِّيُهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فَضَائِل أَبِي        | (۲۰) _ (بَابُ            |
| 702   | كَدُلِ وَهُمُّهُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مِنْ فَضَائِل ب       | (۲۱) _ (بَابٌ            |
| 777   | مَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّهِ ﴿ إِلَيْهِا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مِنْ فَضَائِل ءَ      | (۲۲) _ (بَابٌ            |
|       | بَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ﴿ إِلَّهُ السَّاسِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |
|       | ىَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |                       |                          |
|       | بِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ صَلِيْهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |
|       | بِي وَلَمْ وَالْدِ جَابِرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |
| Y 0 0 | عَلَيْسِ عَلَيْهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رن<br>ر: فَضَائِا خُ  | ر کاٹ ،<br>(۲۷) ـ (کاٹ ، |
|       | ي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَفِيهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |
|       | ي در العِقداري هُجَها اللهِ الْبَجَلِيِّ هُجَهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |
|       | ئريرِ بنِ عبدِ اللهِ البجلِيَ ﷺ)<br>بْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |
| 27/   | بلهِ اللهِ بنِ عباسِ ﴿ يَقِيبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں عصدینِ ۔            | テマー・・・                   |

| 430 | الصحابة | فضائل | كتاب | ن الحجاجے۔' | مسلم ب | صحيح الإمام | ا الثجاج شرح | البدر المحيط |
|-----|---------|-------|------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|
|-----|---------|-------|------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|

| İ | 747 |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |

| الصفحة                                                                                                          | -<br>الموضو<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٣) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ          | ١)              |
| ٣) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيهُ )                                                        | ۲)              |
| ٣) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَفِي اللهِ عَلَيْهِ)                                      | ٣)              |
| ٣) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ )                                                            | ٤)              |
| ٣) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ضَيَّةِ)                                               | ٥)              |
| ٣) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا | ٦)              |
| ٣٧) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ﴿ ﴿ ﴾٣٠                         | v)              |
| ٣) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيَّيْنِ ﴿ إِنَّا ﴾ ٦٢٨                       |                 |
| ٣) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الأَشْعَرِيِّينَ ﴿ ﴾                                                                 | ۹)              |
| ٤٤) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال            | •)              |
| ٤١) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِل جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَأَهْلِ                      | ١)              |
| نَفِينَتِهِمْ عِلَيْنَ)                                                                                         | ,               |
| ٤١) ـ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ  | 1)              |
| ٤٤) _ (بَابٌ مِنْ فَضَائِل الأَنْصَارِ ﷺ)                                                                       | ")              |
| ٤٤) ـ (بَابٌ فِي خَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ﴿ ﴾                                                                   | :)              |
| ٤٥) _ (بَابٌ فِي حُسْن صُحْبَةِ الأَنْصَارِ ﴿ )                                                                 | )               |
| ٤٦) _ (يَاتُ دُعَاءِ النَّبِّ عِلَيْهِ لَغَفَارَ، وَأَسْلَمَ)                                                   | ()              |
| ں الموضوعات ٣٥٠/<br>ن الموضوعات                                                                                 |                 |